

# المؤرية العسريب

مجلة فصلية تائيخية محلحة تعنى بسؤر والاترلاك والاندريخ العرب والعافى

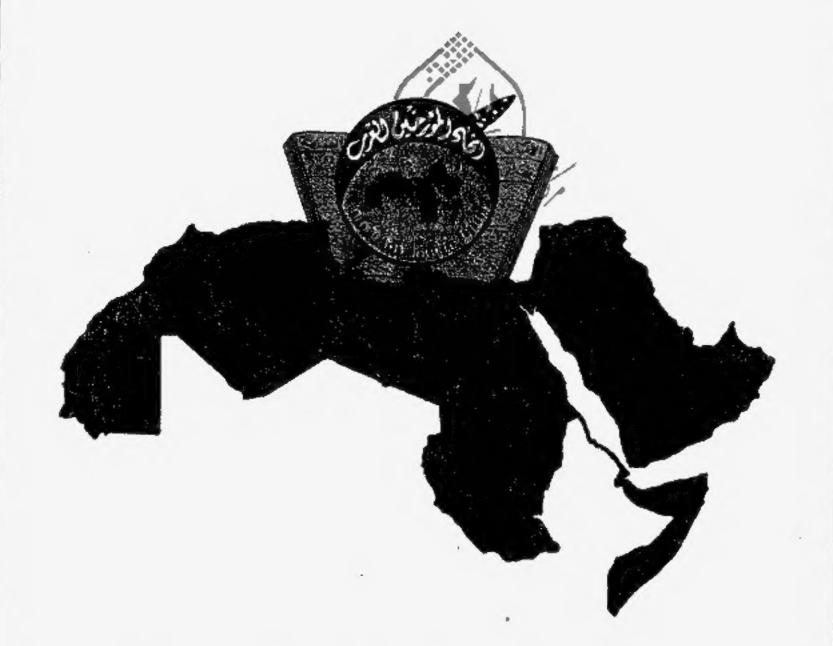

تعدرون اللومان والعامة للاتحاد المؤرثين العرب لغالماد

العدد ٢٩ ـ السنة الثانية عشرة ١٠٤٦ هـ ـ ١٩٨٦ م





# المؤرية العسريب

مجلة فصلة تاريخة محكحة تعنى بسؤون النولاك ولاناريخ لالعرب ولالعالى

مراحمة تكامية راملوي الدى

تعدرون اللوماز العامة لاى والمؤرمين العرب بغداد

العدد ٢٩ ـ السنة الثانية عشرة ١٠٤٦ هـ ـ ١٩٨٦ م



.

## ترسل البحوث باسم مدير التحرير

ص.ب : (٤٠٨٥) بغداد ـ الجمهورية العراقية مجلة المؤرخ العربي ـ اتحاد المؤرخين العرب ت : (٤٤٤٨٠٠٦)

## الاشتراكات السنوية في مجلة المؤرخ العربي

- ١ الدوائر الرسمية وشبه الرسمية في داخل العراق (٥٠ دينارا، وفي خارج العراق (١٥٠) دولارا امريكيا.
- ٢ للمؤرخينَ في داخل العراق (٢٠) دينارا، وفي خارج العراق
   (٦٠) دولارا امريكيا .
- ٣ لطلبة التاريخ في داخل العراق (١٠) دينارات، وفي خارج
   العراق (٣٠) دولارا امريكيا .

## شروط نشر البحوث في المجلة

- ١ ان يعتمد البحث الاسس العلمية في اعداد وكتابة البحوث .
  - ٢ ان يكون منسجما مع اهدافه اتحاد المؤرخين العرب .
    - ٠٠ ان لا يزيد عدد صفحاته عن (٥٠) صفحة .
- ٤ ان لا يكون قد سبق نشره او قبل للنشر في مجلة اخرى، على أن يقدم كاتب البحث تعهدا يؤكد ذلك مرفقا
   برسالة مع البحث موجهة الى مدير التحرير.
  - ٥ تقبل البحوث في جميع فروع المعرفة التاريخية، وباللغتين العربية والانجليزية .
- ٦ يطبع عنوان البحث على ورقة مستقلة، ويفضل أن يكون مختصرا، ويثبت اسم الباحث أو اسماء الباحثين الكاملة والعنوان لكل منهم مراس المراسي المراسي الكاملة والعنوان لكل منهم مراس المراسي الكاملة والعنوان لكل منهم مراس المراسي الكاملة والعنوان لكل منهم مراس المراس الكاملة والعنوان لكل منهم مراس الكاملة والعنوان الكل منهم مراس المراس الكاملة والعنوان الكل منهم مراس الكلمية والمراس الكلمية والمراس الكلمية والعنوان الكلمية والعنوان الكلمية والمراس الكلمية والمراس
  - ٧٠ يطبع البحث على وجه واحد من الورقة، وتأخذ كل ورقة رقمها الخاص، ويقدم بنسختين .
- ٨ بالنسبة للبحوث المقدمة الى المؤتمرات او الندوات او كان مستلا من رسالة او اشرف عليها مقدم
   البحث يؤشر ذلك في حاشية البحث .
- ٩ لامور فنية خاصة بالطباعة يجب ان توحد الهوامش الخاصة بالبحث من أول هامش في البحث الى أخر
   هامش فيه، وتعطي تسلسلا واحدا .
- ١٠ يحال البحث المقدم للنشر الى خبير مختص، ويعاد الى كاتبه لاجراء التعديلات المقترحة أن وجدت على
   ان يعاد الى مدير التحرير في غضون خمسة أيام .
- ١١ رتبت البحوث لاعتبارات فنية وهي تعبر عن اراء اصحابها مع التأكيد على ان مجلة المؤرخ العربي منبر تاريخي قومي تنطق باسم القضية العربية الكبرى، والبحوث التي ترد للمجلة لا تسترجع الى اصحابها في حالة عدم نشرها .
  - ١٢ ٠ يرجى تدوين اسم الباحث وعنوانه، وعنوان بحثه باللغة الانكليزية .

## هيئسة التحسرير

- ۱ الاستاذ الدكتور مصطفى عبدالقادر النجار رئيسا للتحرير (الامين العام لاتحاد المؤرخين العرب)
- ٢ . الدكتور محمد جاسم حمادي المشهداني (مديرا للتحرير)
- ٣ . الدكتورة عالية احمد سوسة (محررة للقسم الاجنبي)
  - ٤ . الدكتور حسين محمد القهواتي (سكرتيرا للتحرير)
    - ه ، الدكتور نزار عبداللطيف الصديثي (عضدوا) (رئيس جمعية المؤرضين والاثاريين في العراق)
    - ٦ الدكتور عبدالمنعم رشساد (عضسوا)
       (رئيس جمعية المؤرخين والاثاريين فرع الموصل)
    - ٧ الدكتور جهاد صالح العمر (عضوا)
       (رئيس جمعية المؤرخين والاثاريين فرع البصرة)

## الهيئة الاستشارية لمجلة المؤرخ العربي

الملكة الاردنية الهاشمية

دولة الامارات العربية المتحدة

دولة البحرين

الجمهورية التونسية

الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية

جمهورية جيبوتي

الملكة العربية السعودية

سلطنة عمان

جمهورية السودان الديمقراطية

الجمهورية العربية السورية

جمهورية الصومال الديموقراطية

الجمهورية العراقية

فلسطين

دولة قطر

دولة الكويت

الجمهورية اللبنانية

الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية

جمهورية مصر العربية

جمهورية موريتانيا الاسلامية

المملكة المغربية

الجمهورية العربية اليمنية

جمهورية اليمن الديموقراطية

١ \_ الدكتوريوسف غوانمة

٢ \_ الدكتورة عائشة السيار

٣ \_ الشيخة هيا ال خليفة

٤ \_ الدكتورة نزيهة محجوب

ه \_ السيد محمد طويلي

٦ \_ الاستاذ محمد عبدالله ريداش

٧ \_ الدكتور عبدالله العثيمين

٨ \_ الاستاذ عامر محمد سامي الحجري

٩ \_ الدكتور يوسف فضل

١٠ \_ الدكتورة ليلي الصباغ

١١ \_ الدكتور محمد مختار

١٢ \_ الدكتور وميض جمال عمر نظمى

١٢ \_ الدكتورة خيرية قاسمية

١٤ \_ الدكتورة مصطفى عقيل

١٥ \_ الدكتورة نجاة عبد القادر القناعي

١٦ \_ الدكتور مسعود ظاهر

١٧ \_ الدكتورة نجاح القابسي

١٨ \_ الدكتور رؤوف عباس حامد

١٩ \_ الاستاذ محمد الحنس ولد محمد صالح

۲۰ \_ الدكتور احمد بوشارب

٢١ \_ الدكتور يوسف عبدالله

۲۲ \_ الدكتور صالح رمضان

## المقدمة

يسعدنا ان نصدر العدد (٢٩) من مجلة المؤرخ العربي، ونود أنْ نؤكد بهذه المناسبة لكافة المؤرخين العرب بأن الأمة العربية هي أمة السيف والقلم والعطاء والابداع المتميز على مر عصورها وأزمانها، وإذا ما تتعرض الأمة في حياتها لمحنة ما في أي بقعة من جسدها الكبير، فأن تلك المحنة، ما هي إلا كبوة طارئة، ولكل جواد كبوة. والمؤرخ أقدر على تقدير تلك الكبوة، ومعرفة ظروفها وملابساتها، وهو من أقدر الناس لتجاوزها، لأنها ليست نهاية للأمة بقدر ما هي وقفة للأمة كي تعيد النظر في واقعها وحالتها لاستنباط حالة أفضل من الواقع الذي تعيشه، لخلق واقع متميز مبدع ورائع. وأنتم أيها المؤرخون العرب من أبرع الناس وأقدرهم على تشخيص هذه الحالة وتجاوز ظروفها وملابساتها، ولذلك نهيب بكم أيها الرجال للعمل الجاد والمخلص لاستخدام التاريخ كسلاح فاعل في وجه الصعوبات التي تنتاب مسيرة العمل العربي، وللتذكير بأمجاد هذه الأمة وقيمها ومبادئها، فإن التذكير بروح المجد هو أقدر الحالات وأبرعها لتجاوز الكبوات التي تنتاب جسد الأمة، ولهذا ندعوكم أيها المؤرخون العرب، أن تستلهموا روح هذا التاريخ وروح الرجال الذين صنعوا هذا التاريخ بأرواحهم وقيمهم ومبادئهم، وإن هذا الاستلهام يتجسد تجسيدا حيا في إعادة كتابة التاريخ العربى وفق المنطلق الروحي الذي خلق به، ووفق جوهره الحق الذي خلفه لنا الأجداد العظام، وكلنا أمل في مساهماتكم الفاعلة وفي رفد هذه المجلة بمقالاتكم وبحوثكم المعبرة عن الشموخ العربي والعزة والكرامة العربية.

وإلى عدد آخر من أعداد المجلة العامرة بأبوابها ومحتوياتها، ونأمل أن تكونوا أنتم عمارها.. فالتأريخ هو الراية الشامخة التي تتباهى بها الأمة العربية على مر تاريخها..

الاستاذ الدكتور مصطفى عبدالقادر النجار الامين العام لاتحاد المؤرخين العرب



.

# محتويات العدد ( ٢٩ )

# بحوث التاريخ الحديث والمعاصر

| رقــم | اسم البحث                                                                                                                       |        |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| لصفحة |                                                                                                                                 |        |
| \\    | - الاحتلال البرتغالي لموانىء الجزيرة العربية<br>د. عبد العزيز محمد عوض - كلية الآداب/ جامعة اليرموك                             | ١      |
| ۲V    | ـ بريطانيا ومصر ١٩١٩ ـ ١٩٥٥<br>صفاء عبد الوهاب المبارك ـ كلية التربية / جامعة البصرة                                            | ۲      |
|       | - المختار السوسي ١٩٠٣ - ١٩٦٣ داعية العروبة في بلاد السوس                                                                        | ٣      |
| 70    | د. بدري محمد فهد _ كلية الأداب/ جامعة بغرائل                                                                                    | į      |
| 79    | د. عبد الرزاق مطلك الفهد - كلية التِتْرَبِّية لم كِمامعةِ الموصيلجمر                                                            |        |
|       | بحوث التاريخ العربي الاسلامي                                                                                                    |        |
| ٩١    | - نجران ، أهميتها وعلاقتها بالاسلام د . نزار عبد اللطيف الحديثي - معهد الدراسات القومية والاشتراكية - الجامعة المستنصرية        | ٥      |
|       | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                           | _      |
| 1.1   | - المنشآت العمرانية في العصر العباسي ٢٣٢ - ٢٩٥ هـ/ ١١٣٥ م ١١٣٥ م د . عبدالكريم عبده حتامله - كلية الآداب/ جامعة اليرموك/ الاردن | ٦      |
| 112   |                                                                                                                                 | ٧      |
|       | د . عبد الكريم عبده حتامله _ كلية الآداب / جامعة اليرموك / الاردن                                                               |        |
| 115   | د . عبدالكريم عبده حتامله ـ كلية الآداب/ جامعة اليرموك/ الاردن                                                                  | ٧      |
| 115   | د. عبدالكريم عبده حتامله _كلية الآداب/ جامعة اليرموك/ الاردن                                                                    | v<br>^ |

| 141   | ١١ ــ البرغواطيون ١٢٥ ــ ٥٤٣ هــ في المعرب العربي<br>د. ابراهيم خلف العبيدي ــ كلية الآداب/ جامعة بغداد                                     |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Y • § | <ul> <li>١٢ ـ دور صقلية في نقل التراث الطبي العربي الى أوربا</li> <li>د. تقي الدين عارف الدوري حكلية التربية للبنات/ جامعة بغداد</li> </ul> |
| *1*   | ١٣ ـ الشرطة في العراق خلال العصر العباسي الأول<br>د. دريد عبدالقادر نوري ـ كلية الآداب/ جامعة الموصل                                        |
|       | بحوث التاريخ القديم والأثار                                                                                                                 |
| ~~a   | ١٤ _ آنية الشرب الفخارية المكتشفة في حفريات البتراء لعام ١٩٨١                                                                               |
| 744   | د. نبيل ابراهيم الخيري ـ كلية الآداب/ الجامعة الاردنية                                                                                      |
| Y00   | ١٥ ـ الدولة الكلدانية زمن نابو بلاصر ونبوخذنصر<br>د. سامي سعيد الأحمد ـ كلية الأداب/ جامعة بغداد                                            |
| Y     | Orientometrics — Khalil E. Seman Sunny — Binghemton, N.Y 17                                                                                 |
|       | سيرة مؤرخ                                                                                                                                   |
| YAY   | الدكتور صالح إحمد العلي                                                                                                                     |
|       | ندوة العبدد                                                                                                                                 |
| 791   | ندوة الجذور التاريخية للاستعمار في الوطن العربي                                                                                             |
|       | اشترك في الندوة:                                                                                                                            |
|       | د. عبدالله سلوم السامرائي د. محمود علي الدود                                                                                                |
|       | د. وميض جمال عمر نظمي د. نوري السامرائي                                                                                                     |
|       | د. مسالح العبابد د. صسادق الحسلو                                                                                                            |

# عبرض الكتب ونقدها

|            | <ul> <li>الانحياز ، علاقات امريكا السرية باسرائيل - تاليف: ستيفن غرين</li> </ul>          |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | عرض ونقد: د . حسن البزاز                                                                  |
| <b>797</b> | كلية القانون والسياسة / جامعة بغداد                                                       |
|            | ● ال المهلب بن ابي صفرة ، دورهم في التاريخ حتى منتصف القرن الرابع الهجري ـ                |
| ۲۰۱        | تاليف: د. نافع توفيق العبود - عرض وتقديم: د. عبد الامير دكسن - كلية التربية / جامعة بغداد |
|            | ● مفازي رسول الله (ص) لعروة بن الزبير ـ جمع وتحقيق الدكتور محمد مصطفى الأعظمي             |
| 7.0        | عرض السيد مهدي حسوني، تربية الكرخ/ بغداد                                                  |
|            | ● الوطن العربي والغزو الصليبي ـ تأليف د خاشع المعاضيدي ـ د. سوادي عبد محمد،               |
| 4.4        | د. دريد عبدالقادر عرض: عبدالمطلب شمران المسعودي، بأحث تاريخي / بغداد                      |
|            | <ul> <li>دراسة لمصادر عربية عن تأريخ مصر العثمانية - تأليف: عمر عبدالعزيز عمر</li> </ul>  |
| 717        | عرض فؤاد قزائجي ، جريدة بغداد / اوبزيرفر                                                  |
| <b>TIV</b> | • بيان العدد                                                                              |
|            |                                                                                           |
| 444        | • من نشاطات الاتحاد                                                                       |
| ٣٢.        | • المحتويات باللغة الانجليزية                                                             |



# بحوث التاريخ الحديث والمعاصر



.

## الاحتلال البرتغالي لموانىء الجزيرة العربية

د . عبدالعزيز محمد عوض كلية الآداب / جامعة اليرموك

« وقع الغزو البرتغافي على موانىء الجنزيرة العبربية ـ قبريات ومسقط ومطرح وصحار وخورفكان ـ في عام ١٥٠٧ في عهد الامام ببركات بن محمد بن اسماعيل (١٥٠٠ ـ ١٥٣٥) ومنذ البداية نفذ البرتغاليون خطتهم التي استهدفت اغلاق الخليج العربي والبحر الاحمر وعزلهما عن التجارة الدولية فمنعوا السفن العربية

من الملاحة في المياه الشرقية الابتصريح منهم، واحتكروا التجارة ومصادر الثروة في الموانىء العربية التي خضعت لسيطرتهم تمشيا مع سياستهم في استغلال واحتكار الثروات الشرقية، والتحكم في نقلها وفي أسعارها بالاضافة الى تحقيق أهدافهم الدينية والسياسية والتي تميزت بها مؤسساتهم الحاكمة في لشبونة مستغلة تشتت القوى المحلية العربية والاسلامية في سواحل الجزيرة العربية والهند وانصرافها لعدة قرون عن تأمين القوة البحرية الكافية لحماية واستمرار تجارتها مصدر ثروتها ورخائها.

ولكن بداية القرن السابع عشر شهدت تغييرات جذرية في مجالات الصراع الاوروبي على التجارة الشرقية، ولا سيما بعد ان تمكن الهولنديون والانكليز من الوصول الى المياه الشرقية عبر رأس الرجاء الصالح. وعندئذ البحرية التي طالما ادعتها خلال القرن السادس عشر في المحيط الهندي والخليج العربي وحصلت بواسطتها على أكبر قدر ممكن من الأرباح بالاضافة الى ان الاشراف على كامل تجارة المحيط الهندي مهمة تقوق القدرات البرتغالية ذات الموارد المحدودة».

أدرك البرتغاليون أهمية الاستيلاء على موانىء الجزيرة العربية في سعيهم لوقف حركة الملاحة

والتجارة العربية بين الشرق والغرب باغلاق منافذ التجارة التي يستخدمها العرب والمسلمون في البحر الاحمر والخليج العربي<sup>(۱)</sup>. ولذلك أرسل ملك البرتغال حملة بحرية في عام ١٥٠٦ بقيادة تريستان دي كونها يساعده الفونسودي البوكيرك للبحث عن السفن الاسلامية واحراقها بعد مصادرة بضائعها، واقامة قلعة في جزيرة سقطرة لفرض الحصار على مدخل البحر الأحمر.

واستولت الحملة البرتغالية على جزيرة سقطرة عنوة وقتلت حامية قلعتها بعد ان رفض حاكمها السلطان ابراهيم تسليمها لهم. وأطلق تريستان دي كونها اسم القديس توماس عليها وعين قريبه الفونسو دي نورونها حاكما على الجزيرة (۲)، وترك معه حامية برتغالية وعدة مدافع، لتكون

قاعدة بحرية تتحكم في تجارة البحر الأحمر. أما الفونسودي البوكيرك فتوجه نحو خليج عمان بعد ان وجد ان ليس في استطاعته بأسطوله الصغير الاستيلاء على عدن، فوصل جزيرة مصيرة في أواخر اغسطس ١٥٠٧ ثم أبحر الى رأس الحد حيث أشعل النار في السفن العربية التي وجدها راسية فيه ثم أحرق ميناء مسقط وأخذ عددا من الرجال والنساء أسرى، وبعد ان جدع أنوفهم وصلم أذانهم أطلق سراحهم(٢). وكانت مسقط قبل الغزو البرتغائي مدينة تجارية مـزدهرة. ثم استسلمت صحار دون مقاومة خوفا من أن تلقى مصير مسقط، وبذلك أصبحت قلهات ومسقط وصحار وصور وقاريات محطات بارتغالية، وباحتلال البرتغاليين لها وتشييد الحصون القوية فيها، سيطروا لأكثر من قرن على منطقة الخليج العربني واحتكروا التجارة فيها ومنعوا السفن العبربية من الملاحة والتجارة دون تصبريح منهم(٤).

ولما كانت مملكة هرملز تسيطر على معظم الساحل العربي، فقد استعد ملكها لحرب الفونسودى البوكيرك الذي أحرق الموانيء العربية التابعة له، ولكن ملك هرمز خسر المعركة واضطر لاعلان خضسوعه لملك البرتغال وتعهد بإعفاء البضائع البرتغالية من الرسوم الجمركية. ونجت هرمز مؤقتا من الدمار الذي لحق بموانئها العربية، وربما يعود ذلك الى تمرد ضباط الاسطول البرتغالي الذين رغبوا في الحصول على الثروة بدلا من القيام بمغامرات بحرية ليس فيها جدوى ولا تعود بمنفعة عليهم. مما اضطر البوكيرك الى التوجه الى الهند حيث اختلف مع نائب الملك البرتغالي فيها \_ فرنسيسكو دا الميدا (١٥٠٥ ـ ١٥٠٩) ورفع الخلاف الى ملك البرتغال في لشبونة لتسويته (°) ، واخذ المك بوجهة ننظر البوكيارك وعينه نائبا له في الهناد . (1010\_10-4)

وبعد أن أصبح البوكيرك نائبا لملك البرتغال انشغل في نقل المركز الرئيسي للبرتغاليين الى جوا وفي تنظيم القرصنة البرتغالية ضد السفن العربية

والاسلامية، وفي التحالف مع الحكام الهندوس ضد الأمراء المسلمين في الهند وفي الاعداد للحملة البحرية على مالقا لمنع التجار العرب من الوصول الى موانىء الشرق الاقصى، وكان البوكيرك يرى امكانية قيام امبراطورية برتغالية في الشرق بتأسيس عدد من القلاع الحصينة في عدن وهرمز ومالقا وغيرها واقامة سلسلة من الوكالات التجارية والقلاع الحربية على ساحل الجزيرة العربية والساحل الهندي لارغام الحكام الحليين على الاعتراف بالتبعية لملك البرتغال، ولذلك رغب في السيطرة على مالقا عند مدخل المحيط الهادي وعدن عند مدخل البحر الأحمر وهرمز عند مدخل الخليج العربي باعتبار هذه المضائق المفاتيح الرئيسية للسيطرة على التجارة الشرقية، وكانت الرئيسية للسيطرة على التجارة الشرقية، وكانت هرمز حن وجهة نظر البوكيرك ماهمها .

ولتنفيذ المخطط السابق، قرر البوكيرك العودة التي العمل العسكري في منطقة الخليج العربي، فأحر في فبراير ١٥١٥ من جوا على رأس اسطول من أربع عشرة سفينة شراعية أقلت حوالي الف وخمسمائة جندي برتغالي وستمائة مالباري وثلاثمائة من العبيد، فوصل قريات في ٢٠ مارس وثلاثمائة من العبيد، فوصل قريات في ٢٠ مارس مملكة هرمز للحكم البرتغالي المباشر، وعين ابن مملكة هرمز للحكم البرتغالي المباشر، وعين ابن اخيه بيرو قائدا لميناء جزيرة هرمز في ٢٠ أكتوبر ١٥١٥ .

ثم أدرك البوكيرك أهمية عدن التي تتحكم في مدخل البحر الأحمر وقدر ان الاستيلاء عليها يمكنه من تأمين طريق رأس الرجاء الصالح من ناحية وغزو الاماكن الاسلامية المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنسورة من ناحية اخرى، ولما أخفق البوكيرك في الاستيلاء على عدن (٧)، انتقم من السفن العربية في مينائها فاستولى على بعضها واحرق الاخر بعد أن قصف المدينة بمدافع واحرق الاخر بعد أن قصف المدينة بمدافع الاسطول، ولذلك لم يتمكن البرتغاليون من خنق التجارة العربية تماما حيث ظلت السفن العربية تتسلل على نطاق واسع لبعض الوقت للمشاركة في تجارة الهند التي اخذت البرتغال في احتكارها .

وفي طريق العودة الى جوا توفى البوكيرك في دیسمبر ۱۹۱۵ بعد آن اخضیع مملکة هیرمیز والموانيء التابعة لها - قلهات ومسقط وصحار وصور وخورفكان وقريات والتي أقام البرتغاليون فيها محطات للوكلاء والتجار الذين تمتعوا بحمايتهم بواسطة الزيارات الدورية للسفن البرتغالية وهي في طريقها من الهند الى هرمز والبحرين(^). وفي فترة لاحقة عينوا عليها حكاما منهم الى جانب الحكام المحليين الذين عينهم ملوك هرمز<sup>(٩)</sup>. وعندما اصبح لوبو سوارين نائبا لمك البرتغال في الهند بعد وفاة البوكيرك توغل الاسطول البرتغالي في البحر الأحمر باحثا عن الاسلطول المملوكي حتى وصل جدة ولكنه فشل في الاستيلاء عليها، فأحرق ميناء زيلع ونهب قمران وفشل مرة اخرى في الاستيلاء على عدن. وفي طريق العودة الى جوا حطمته العواصف في المحيط الهندى .

وهكذا نجت الموانيء العربية في البحر الأحمر من الخطر البرتغالي الى حين. غير ان البرتغاليين فرضوا حصارا شديدا لمنع السفن القادمة من الهند من الوصول الى الموانىء العربية في البحر الأحمس وبضاصة موانىء جدة وسيواكن والسويس، وشنت السلطات البرتغالية في جَوا وهرمز حربا عنيفة لا هوادة فيها ضد التجارة العربية وعملت على تحول التجار الاجانب عن موانىء مصر وبلاد الشام الى اسواق لشبونة (١٠)، ولكن الحصار البرتغالي لم يكن محكما، مما مكن التجار العرب من الافلات منه، وجلب كميات متواضعة من البضائع بواسطة سفنهم الخفيفة الى البصرة ومنها الى بغداد وحلب او الى السويس ومنها الى القاهرة والاسكندرية ولكنها لم تكن كافية لبعث الازدهار الاقتصادي السابق في الموانى، والمراكز التجارية العربية، مما أدى الى تدهور الاوضاع الاقتصادية في موانىء الجزيرة العربية ومصر والشام بعد فشل الملاحة العربية في تهريب كميات كبيرة من التوابل والبضائع الشسرقية من خلال الحصار الذي فرضه البرتغاليون على مدخلي الخليج العربي والبحر الأحمر .

### المقاومة العربية للاحتلال البرتفالي

بدأت المقاومة العربية للاحتلال البرتغالى منذ وصول الفونسو دى البوكيرك الى ميناء قريات في عام ١٥٠٧ ونهبه واحراقه بعد مقاومة عنيفة من السكان لقوات الغزو البرتغالى . ومن قريات توجه الاسطول البرتغالى الى مسقط حيث دمرها على الرغم من مناعة مينائها وقوة قلعتها(١١) . ومن مسقط أقلع الاسطول البرتغالى الى صحار حيث أرغمها على دفع الجزية لملك البرتغال على الرغم من قوة حاميتها(٢١) ومنها مضى الاسطول البرتغالى الى خورفكان وبعد أن أمر البوكيرك بحرقها صلم جنوده آذان سكانها الأسرى وجدعوا أنوفهم .

وهكذا الحق البوكيسرك بالموانىء العسربية اضرارا فادحة ، وشهد الساحل العماني بخاصة عنف وقسوة الاساليب البرتغالية ، وتميز الغزو البرتغالي منذ البداية بالوحشية والاستبداد ، مما ألمى الى زيادة نفور السكان في الموانىء العربية التي خضعت للاحتلال البرتغالي . كما أدى تعيين موظفين برتغاليين في جمارك هرمز والبحرين وصحار وقريات الى اثارة سخط السكان وبالتالي الى آغراء ملك هرمز في عام ١٥١٩ بتنظيم ثورة شاملة للتخلص من الاحتلال والاحتكار البرتغالي لتجارة الافاوية والتوابل ومنع السفن العربية من الملاحة في المياه الشرقية ، ونجح ملك هرمز في مفاجأة المواقع والمراكز البرتغالية في مملكته والحق بها خسائر فادحة ، ثم حدثت ثورة في البحرين في عام ١٥٢١ وتجددت الثورة في قلهات ومسقط في عام ١٥٢٦ ولكن البرتغاليين قضوا على تلك الثورات واستعادوا الحكم المباشر في منطقة الخليج العربي .

ومهما يكن من أمر فقد سيطر البرتغاليون عمليا على الملاحة العربية والتجارة الشرقية وتحكموا في اسواقها واحتفظوا بتفوقهم الاقتصادي بتأسيس المراكز التجارية والقواعد العسكرية كمحطات للتموين والحراسة في الموانيء التي وصلوا اليها لتأمين رسو سفنهم وتحصيل الرسوم والضرائب وتأمين تصدير البضائع،

وتسخير السكان المحليين ف خدمة مصالحهم الاقتصادية (۱۳)، وتشديد قبضتهم العسكرية على المحطات التجارية بتشييد الحصون والقلاع واقامة الحاميات العسكرية فيها كما حدث في صحار وقلهات ومسقط (۱۴) وغيرها من موانيء الجزيرة العربية التي نكبت بالاحتلال البرتغالى ردحا طويلا من الزمن.

ولكن قبضة البرتغال العسكرية أخذت في التراخى خلال الربع الأخير من القرن السادس عشر ، ولا سيما بعد خضوع البرتغال للحكم الأسبانى في عام ١٥٨٠ وفساد أساليب الحكم البرتغالي في الشرق ونقص الامدادات والتجهيزات والنجدات العسكرية الى الحاميات البرتغالية (١٠٠) ، فنجح عرب عمان في طرد القوات البرتغالية من صحار في عام ١٦١٦ ومن جلفار البرتغالية من صحار في عام ١٦١٦ ومن جلفار العرب الى رحلاتهم التجارية في المياه الشرقية ، وبضاصة بعد استيلاء القوات الصفوية وبضاصة بعد استيلاء القوات الصفوية الانكليزية المشتركة على هرمز في عام ١٦٢٢ ، مما زاد في تشبث البرتغاليين بالساحل العمانى فا منطقة الخليج العربي .

ولم يمض وقت طويل على طرد البرتغاليين من هرمز حتى بايع عرب عمان ناصر بن مرشد اليعربي اماما عليهم في عام ١٦٢٤ ، فكان أول امام لدولة اليعاربة في عمان (١٦٢٤ – ١٧٥٣) . وكرس الامام ناصر بن مرشد (١٦٢٤ – ١٦٤٥) جهوده لتحرير الساحل العماني من الاحتلال البرتغالي ولا سيما بعد أن فرغ من توحيد القبائل العمانية في الداخل فأنزل بالبرتغاليين هزائم متلاحقة وطردهم من معظم الساحل العماني ، وفرض حصارا محكما على الحامية البرتغالية في مسقط في اغسطس ١٦٤٨ ، وأرغمها على طلب الصلح وقرض شروطه عليها في ٢١ اكتوبر ١٦٤٨ والتي نصت على ما يلي :(١٦) :

- يتعهد البرتغاليون بدفع الجزية بانتظام لامام عمان .

- \_ يمتنع البرتغاليون عن القيام بأعمال عدائية ضد رعايا وممتلكات الامام .
- ضمان حرية التجارة لرعايا الامام واعفائهم من الضرائب ورسوم الجمارك .
- حرية السفن العربية فى الملاحة والتجارة وعدم خضوعها للتفتيش فى مقابل حصولها على تصريح من السلطات البرتغالية فى طريق عودتها .

ولكن ملك البرتغال رفض الشروط السابقة ، واعتبرها اهانة لشرف بلاده ، وأمر باعلان الحرب ضد العرب في عمان . ورد الامام سلطان بن سيف ( ١٦٤٩ ــ ١٦٦٨ ) باعلان الجهاد لطرد البرتغاليين من مسقط بخاصة ومن منطقة الخليج العربي والمحيط الهندي بعامة ، ونجح في ٢٣ يناير ١٦٥٠ في ارغام الحامية البرتغالية في مسقط على الاستسلام بدون شروط(۱۷) . فأسدل بذلك الستار على الغزو البرتغالي للساحل العماني الذي ينبائر البوكيرك في عام ١٥٠٧ بعد احتلال دام نحو قران وإنصف ، شهدت خلاله الموانىء العربية اعطف أساليب القسوة والارهاب لاخضاع العرب بالقوة المسلحة للسيطرة البرتغالية الطاغية ، وتشكيرهم لتحقيق اطماعها الاقتصادية والدينية من بناء للمحطات التجارية والقلاع العسكرية والكنائس في موانيء هرمز ومسقط والبحرين وغيرها .

وأعقب تحرير الساحل العمانى من البرتغاليين هجرة القبائل العربية من الداخل نحو الساحل الاستئناف نشاطها القديم في الملاحة والتجارة والغوص ، كما الهب النصر الذي حققه الامام سلطان بن سيف على البرتغاليين في مسقط حماسة العرب في الموانىء الأخرى ، فنشطوا في مهاجمة الحاميات البرتغالية المجاورة لهم ، وتمكنوا من اغلاق بعض موانئهم في وجه السفن البرتغالية حتى أصبحوا قوة بحرية ذات شأن فهددوا المصالح البرتغالية في المياه الشرقية (١٨) .

وشسرع الامسام سلطان بن سيف في بناء الاسطول العربي فوضع بذلك أساس البصرية العربية في النصف الثاني من القرن السابع عشر

وفى عهد ولده سيف بن سلطان ( ١٧١٨ ) أصبحت عمان قوة بحرية مهمة حيث استفاد من عودة الهدوء والاستقرار الى بلاده ومن طموح القبائل العمانية ونزعتها الحربية فبلغت عمان فى عهده أوج قوتها وازدهارها ومضى فى جهاده ضد البرتغاليين حتى شملت حملاته البحرية معظم مراكزهم (١١٠) وامتدت غزواته الى ديو وكجرات وبارسالور ومانجالور (٢٠) على الساحل الهندى ، وأخذ منهم ممباسة وكلوة وبات وغيرها من الموانىء الساحلية فى شرق المريقية ، (٢١) ، فهدد بذلك مواصلاتهم البحرية فى المحيط الهندى وارغمهم على خوض غمار صراع المحيط الهندى وارغمهم على خوض غمار صراع بائس فى منطقة الخليج العربى عندما الحق بقاعدتهم البحرية فى غمار جسيمة فى عام بقاعدتهم البحرية فى كونغ خسائر جسيمة فى عام

ويقضى الانصاف أن نذكر وقوف الدولة العثمانية الى جانب القوى العدبية في صراعها ضد الاحتلال البرتغالى ولاعادة النشاط التجاري الى الموانىء العربية ، فقد ادرك السلطان سليمان القانوني (١٥٢٠ - ١٥٦٦) فداحة الاضرار الناجمة عن ابعاد العرب عن أسواق التجارة الشرقية ، ولا سيما بعد أن امتد النفوذ البرتغالي شمالا حتى وصل البصرة في عام ١٥٢٩ في عهد حاكمها راشد بن مغامس حيث احرق الاسطول البرتغالى بعض الاماكن المجاورة للبصرة قبل عودته الى هرمز (٢٣).

وكان البرتغاليون قد فقدوا بعض نفوذهم في شمال الخليج العربي عندما أرسل شيوخ البحرين والقطيف والحسا والبصرة مبعوثين منهم الى بغداد في عام ١٥٤٣ للترحيب بالسلطان سليمان القانوني ، مما أدى الى صراع مرير وطويل بين الجانبين العثماني والبرتغالي في البحر النصف الثاني من القرن السادس عشر . وفي النصف الثاني من القرن السادس عشر . وفي بداية الصراع تم الاتفاق بين السلطان سليمان القانوني وحاكمي قاليقوط وكمباى اللذين تضررت مصالحهما بالغزو البرتغالي للقيام بعمل عسكرى مؤثر وفعال ضد العدو المشترك .

وبناء على الاتفاق السابق غادر والى مصر العثمانى سليمان باشا الخادم ميناء السويس في يونية ١٥٣٨ على رأس اسطول عثمانى كبير قاصدا القاعدة البرتغالية في ديو ، وبعد أن توقف الاسطول العثمانى في ميناء جدة توجه الى عدن وفي طريقه اليها استولى على المناطق الساحلية العربية المطلة على البحر الأحمر ثم استولى على عدن (٢٦) في يولية ١٥٣٨ بعد أن فتك بحاكمها عامر بن داود غدرا بعد اعتقاله بالحيلة (١٤١٠). فقضى بذلك على الاسرة الطاهرية الشافعية في اليمن ، وعين اياس باشا واليا عثمانيا عليها وعهد العثمانى المباشر.

واتخذ سليمان باشا الخادم من عدن وموانيء اليمن الأخرى قواعد بحرية لمهاجمة المحطات والمراكز البرتغالية في موانيء الجنيرة العربية والساحل الهندي ، ولكن حكام الموانيء الهندية امتنعوا عن تقديم المساعدة العسكرية له في مهراعه ضد البرتغاليين ، لما اشتهر عنه من الغدر والقسوة في موانيء اليمن بعامة وفي ميناء عدن بخاصة ، مما اضطره لرفع الحصار عن القاعدة البرتغالية في ديو والعودة بأسطوله الى عدن حيث أبقى فيها قوة عثمانية ضمت خمسمائة جندي وخمس سفن حربية (٢٥) ثم عاد مع بقية اسطوله الى السويس ومعه بعض الأسرى البرتغاليين .

ومهما يكن من أمر ، فقد كانت حملة سليمان باشا الخادم لتحدى السيطرة البرتغالية في المياه الشرقية محاولة عثمانية جريئة وطموح على الرغم من فشلها في طرد البرتغاليين من ديو ، وقام سكان عدن بتسليم مدينتهم للبسرتغاليسين نكايسة بالعثمانيين ، لسوء صنيع سليمان باشا الخادم بهم وبحاكمهم عامر بن داود ، واستغل البرتغاليسون الفرصة لمهاجمة بعض الموانىء العربية في البحر الأحمر حيث أحرقوا سسواكن العربية في البحر الأحمر حيث أحرقوا سسواكن وحاولوا احراق جدة (٢٦) . ولكن الاسطول العثماني دحرهم في معركة مصوع البحرية في عام العثماني دحرهم في معركة مصوع البحرية في عام هزيمة مصوع بغارة بحرية جريئة على القاعدة

العثمانية ف السويس.

وبعد خضوع ولاية البصرة للحكم العثماني المباشر في عام ١٥٤٦ م حرصت الدولة العثمانية على توطيد نفوذها في منطقة الحسا والقطيف ،وكان سكان القطيف قد تمردوا على الحاكم الهرمزي بمساعدة من شيخ الحسا، وتمكنوا من طرده من مدينتهم وطلبوا المساعدة العسكرية من السلطات العثمانية في البصرة، فأرسل السلطان سليمان القانوني أسطوله من ميناء السويس الى مياه الخليج العربي حيث هاجم ظفار ومسقط ، واحتل ميناء القطيف في عام ١٥٥٠ واقام في حصنها حامية عثمانية ، مما أثار فزع السلطات البرتغالية التي اسجابت لطلب ملك هرمز باستعادة القطيف لحكمه مرة أخرى<sup>(٢٧)</sup> . ونجحت الحملة البحرية البرتغالية التي ارسلتها السلطات البرتغالية في جوا في ارغام الحامية العثمانية في القبطيف على الاستسبلام ودمرت حصنها(۲۸) فی عام ۱۵۵۰ .

وردت الدولة العثمانية على سقوط حصان القطيف في قبضة البرتغاليين فأرسلت حملة بحرية من السويس في ابريل ١٥٥٢ بقيادة بيري رئيس، نجحت في احتىلال مسقيط واسترت حاميتهما البرتغالية ونهبت المدينة ورفعت العلم العثماني على قلعتها ، ثم قصد بيرى رئيس مدينة هرمز واستولى عليها ، ولكن الحامية البرتغالية في قلعتها قاومت الحصار المفروض عليها لمدة عشرين يوما ، فاضطر بيرى رئيس الى رفعه خوفا من وصول نجدات برتغالية من جوا ، وتوجه الى جزيرة قشم وبعد نهبها غادرها محملا بالغنائم الوفيرة نحو البصرة في نهاية نوفمير ١٥٥٢. وبعد اقامة قصيرة فيها عاد الى السويس في ثلاث سفن كبيرة ومعه الغنائم والاسرى (٢٩) تاركا معظم اسطوله في ميناء البصرة ، وفي الطريق الي السويس غرقت احدى سفنه بعد أن تحطمت على صفور البحرين المرجانية ، وعندما وصل الى السويس استدعاه السلطان سليمان القانوني الى استنبول حيث وجهت اليه تهمة الخيانة العظمى فصدر أمر السلطان باعدامه ومصادرة أمواله ،

ثم عهد السلطان سليمان القانوني في عام ١٥٥٣ الى مراد رئيس حاكم القطيف السابق بقيادة الاسطول العثماني في البصرة ، وكلف باعادته الى السويس مع ابقاء قسم منه في البصرة للدفاع عنها (٢٠) ولكن الاسطول البرتغالي كان له بالمرصاد فحال بذلك دون نجاح مهمة مراد رئيس الذي اضطر للعودة الى استانبول برا بعد أن خسر عددا من سفنه في معركة (٢١) بصرية مع الاسطول البرتغالي الى الشمال من مسقط في اغسطس ١٥٥٣.

وأخيرا عهد السلطان سليمان القانوني بمهمة اعدة الاسطول العثماني من البصرة الى السويس الى سيدى على رئيس افضل قباطنة البحر العثمانيين خبرة في عصره (٢٢). قوصل البصرة في فبراير ١٥٥٤ وبعد أن قضى فيها خمسة أشهر أمضاها في تجهيز الاسطول واعداده ، اقلع في ٢ يولية ١٥٥٤ بأسطوله الذي ضم خمس عشرة سفينة من البصرة قاصدا مواني الساحل الشرقي في الخليج العربي ومنها توجه الى القطيف ثم البحرين (٢٣) للتمويه على الاسطول البرتغالي ويبدو أنه علم اثناء وجوده في البحرين بوجود أربع سفن برتغالية في مسقط ولذلك قصد جزيرة قيس « هرمز القديمة » وجلفار ولذلك قصد جزيرة قيس « هرمز القديمة » وجلفار عن تحركات الاسطول البرتغالي .

ولما وثق سيدى على رئيس من طلائع اسطوله بخلو الخليج العربي من السفن البرتغالية ، تحرك بأسطوله باتجاه هرمز ، ولكنه التقى فجأة بالاسطول البرتغالى الذى ضم خمسا وعشرين سفينة وقطعة حربية بالقرب من خورفكان . وجرت معركة عنيفة بين الاسطولين العثمانى والبرتغالى في ٩ اغسطس ١٥٥٤ اعتبرها سيدى على رئيس في صالحه (٤٢) حيث انسحب الاسطول البرتغالى ليلا الى هرمز ، بينما تابع الاسطول العثمانى سيره نحو مسقط وقلهات ، ولكنه في وجيء مرة أخرى في ٢٥ اغسطس ١٥٥٤ فيوجىء مرة أخرى في ٢٥ اغسطس ١٥٥٤ عدده ، ووقعت معركة قصيرة انتهت باستسلام

ست من سفن الاسطول العثمانى وعندئذ ركن سيدى على رئيس للفرار لينجو ببقية اسطوله ، ولكن عاصفة قوية جرفته الى عـرض الخليج ثم القت به على ساحل مكران (٣٥).

وبعد أن تزود الاسطول العثماني بالماء العذب قصد موانيء اليمن ولكن الرياح الشديدة قذفت به مرة أخرى الى ساحل الهند الغربي فوصل كجرات ، واثناء اقامته فيها تفرق عنه رجاله ، ودخل بعضهم في خدمة امراء الهند ، بينما عاد أكثرهم الى بلادهم برا . وبعد أن باع سيدى على رئيس سفنه الست الباقية ومدافعه وذخائره الى حاكم سورات الهندي (٢٦) عاد برا الى الاستانة عن طريق بغداد فوصلها في مايو ١٥٥٧ بعد ثلاث سنوات من بداية رحلة العودة الى السويس .

ومهما يكن من أمر فان هزيمة الاسطول العثماني كانت ضربة قوية ومؤثرة على البحرية العثمانية ، لم تستطع بعدها التصدى للبحرية البرتغالية في منطقة الخليج العربي على الرغم من توطيد نفوذها على نحو افضل من ذي قبل في منطقة الحسا ، فقد نجح البرتغاليون في اغلاق مضيق هرمز في وجه الملاحة العثمانية وفي مساعدة القبائل المجاورة للبصرة ضد الحكم العثماني في المقابل قدم العثمانيون مساعدتهم العسكرية الى الباع ملك هرمز للثورة على الحكم البرتغالي مثل اتباع ملك هرمز للثورة على الحكم البرتغالي مثل عملة مصطفى باشا بيكلربك الحسا على البحرين في يولية ٥٥٩ والتي انتهت بالفشل (٢٧).

وبعد فشل الاسطول العثماني في السيطرة على البحرين ، قدر على باشا والى البصرة العثماني أن استمرار الصراع العثماني ـ البرتغالى في المياه الشرقية يلحق اضرارا فادحة باقتصاد الدولة العثمانية بعامة واقتصاد ولاية البصرة بخاصة . ورغبة منه في الفيوائد الاقتصادية التي يمكن تحقيقها من تشجيع التجارة مع الهند ، تبادل في عام ١٥٦٢ الرسائل والمبعوثين منع الصاكم البرتغالى في هرمز ونائب ملك البرتغال في جوا . ويبدو أن محاولات التفاهم والاتفاق لم تسفر عن نتيجة ايجابية حيث استمرت العلاقات العدائية بين الجانبين في الربع الأخير من القرن السادس

عشر وانتهجت الدولة العثمانية سياسة متشددة ضد البرتغاليين ، فزادت من اهتمامها بالبحرين واهتمت بمراقبة ساحل الحسا<sup>(٢٨)</sup> في عام ١٥٧٧ للحيلولة دون وصول الاسطول البرتغالي الى موانئه .

ولكن الدولة العثمانية فشلت في طرد البرتغاليين من البحرين ومسقط وهرمز لضعف القوة البحرية العثمانية في البصرة والحسا بمقارنتها مع منافستها البرتغالية من ناحية وضعف امكانيات دار صناعة السفن العثمانية في البصرة والتي ظلت تخشى من انتقام السلطات البرتغالية في هرمز من ناحية أخرى. ولذلك ظلت السيادة العثمانية في شرق الجزيرة العربية السيادة العثمانية في شرق الجزيرة العربية وجنوبها ضعيفة على الرغم من ولاء بعض الشيوخ العرب لها ومن زيارة الاسلطول العثماني البرتغالية في بسط نفوذها على البصرة والقطيف البرتغالية في بسط نفوذها على البصرة والقطيف وظلت البحرين جزيرة حاجزة بين النفوذين العثماني والبرتغالي .

ثم أخذ النفوذ البرتغالي يضعف تـدريجا في منطقة الخليج العربى والمحيط الهندى في الربع الأخير من القرن السادس عشر لأسباب تتعلق بأساليب الحكم والادارة البرتغالية وانتشار الرشوة والفساد في صفوف الضباط ونقص التجهيزات والنجدات العسكرية الى الصاميات البرتغالية في الشرق . مما أدى إلى استئناف النشاط البحرى العثماني ضد المراكز البرتغالية ، ففى عام ١٥٨١ تحركت اربع سفن عثمانية من ميناء مخاف البحر الأحمر بقيادة على بك(13) الذي نجح في مفاجئة الحامية البرتغالية في مسقط، وارغامها على الانسحاب نحو الداخل، وبعد أن نهب مدينة مسقط عاد بالغنائم الى البحر الأحمر . هذا ولم تكن الحامية البرتغالية ف مسقط مستعدة لصد الهجوم حيث اكتفت السلطات البرتغالية في هرمز بتحذيرها دون أن تقدم لها مساعدة عسكرية ذات بال ، مما زاد في جرأة على بك فقام بحملات أخرى من مخا ضد المستوطنات البرتغالية في شرق افريقية حتى وقع في اسر

البرتغاليين في عام ١٥٨٩ (٤١) بعد أن الحق بهم خسائر جسيمة خلال الفترة (١٥٨١ ــ ١٥٨٩) .

وهكذا فان جهود الدولة العثمانية السابقة لم تؤد الى نتائج حاسمة على الرغم من نجاحها ف منع العدوان البرتغالى من الامتداد والتوسع نحو الداخل(٢٤) . ونجاحها في الحيلولة دون قيام جبهة برتغالية \_ حبشية ضد القوى العربية والاسلامية في البحر الأحمر وشرق افريقية . ونجاحها في المخلق البحر الأحمر الى الشمال من ميناء مخا في وجه السفن الأوربية ولا سيما بعد ازدياد سيطرتها على عدن منذ استردادها في عام ١٥٥٠ لادراكها لأهميتها في السيطرة على مدخل البحر شرق الجزيرة العربية من ناحية كما أن القوة شرق الجزيرة العربية من ناحية كما أن القوة البحرية الكافية لأحكام الحصار على مدخل البحر البحرية الكافية لأحكام الحصار على مدخل البحر البحرية الكافية لأحكام الحصار على مدخل البحر البحرية الكافية لأحكام الحصار على مدخل البحر

هذا وقد نتج عن ضعف القوة البحرية العثمانية في البحر الأحمر في أواخر القرن السادس عشر انهيار الحكم العثماني في اليمن في عام ١٦٣٥ بعد انفراد الامامة الزيدية في تصريف شئونها ، ولم يبق للحكم العثماني في الحريسة سوى الحجاز الذي سيطر الاشراف على

الحكم المحلى فيه . وعلى الرغم من النجاحات العثمانية السابقة ، فقد واجهت الدولة العثمانية صعوبات كثيرة حالت دون نجاح جهودها في موانىء الجزيرة العربية نذكر منها :

- بعد القواعد البحرية العثمانية في موانيء ' الجزيرة العربية عن مركز الثقل للقوة البحرية العثمانية الرئيسية في البحر المتوسط.
- عدم قدرة العثمانيين على حشد القوى العربية والاسلامية في جبهة واحدة ضد البرتغاليين لاستمرار الحرب العثمانية الصفوية .
- مقاومة العصبيات المحلية ولا سيما البدوية
   منها في الجزيرة العربية للحكم العثماني .
- مقاومة السلطات البرتغالية في هرمز وجوا للتوسع العثماني الذي شمل القطيف والحسا وفي بعض الأحيان البحرين .

وقد ساهمت الصعوبات السابقة وغيرها في نجاح القوة البحرية البرتغالية وتمكينها من إغلاق المنافذ البحرية واقصاء العرب عن التجارة الدولية خلال القرن السادس عشر والنصف الأول من القرن السابع عشر.

\*\*\*\*

#### حواشي البحث

- ١ ـ محمد عبداللطيف البحراوي : فتح العثمانيين عدن وانتقال التوازن الدولي من البر الى البحر (القاهرة، ١٩٧٩)
   ص٧٦، وانظر أيضًا صلاح العقاد : التيارات السياسية في الخليج العربي (القاهرة، ١٩٧٤) ص١٤.
- 2. Danvers, F.C. Report On Portuguese Records. London 1892. PP. 112-113; Miles, S.B. The Countries And Tribes Of The Persian Gulf. 1966. PP. 141-142.
- 3. Hawley, Donald. The Trucial States. London 1970. P. 70.
- عبدالامير محمد أمين: المصالح البريطانية في الخليج العربي. (١٧٤٧-١٧٤٧) ترجمة هاشم كاطع لازم. (بغداد، ١٩٧٧) ص٩ وانظر ايضا عبدالعزيز عبدالغني ابراهيم: بريطانيا وامارات الساحل العماني (بغداد، ١٩٧٨) ص١٢ ٢٨.
- 5. Lockhart, Laurance. Persian Cities. London 1960. P. 172; Danvers, F.C. Op. Cit. P. 113.
   وانظر ايضا عبدالكريم محمود غرايبة : مقدمة تاريخ العرب الحديث الجزء الاول (دمشق ١٩٦٠) ص١٤-١٤ وانظر ايضا لوريمر، ج. ج : دليل الخليج \_ القسم التاريخي \_ (الدوحة ١٩٧٥) ؟) ج١ ص١٣٠.
- حسلاح العقاد : مرجع سبق ذكره ، ص١٧ و أنظر ايضا الشاطر بصيلي عبد الجليل الصراع بين الدولة العثمانية وحكومة البرتغال في المحيط الهندي وشرق افريقيا والبحر الاحمر (المجلة التاريخية المصرية، المجلد الثاني عشر 197/ ١٩٦٥) م ١٣٦١ ١٣٧ . وانظر:

Miles, S.B. Op. Cit. P. 154.

- 7. Serjeant, R.B. The Portuguese Off The South Arabian Coast. Oxford 1963. PP. 15-16; Oliver Roland And Mathew, Gervase-Editors-History of East Africa. Vol. I. Oxford 1963. P. 149.
- 8. Miles, S.B. Op. Cit. P. 156.
- 9. Danvers, F.C. Report On The India Record Relating To Persia And The Persian Gulf London? PP. 9-11.
  - ۱۰ ـ الشاطر بصيلي عبدالجليل : مرجع سبق ذكرت صرفاله .
     ۱۱ ـ ارنولد وبلسون : الخليج العربي، ترجمة عبدالقادر يوسف (الكويت ،؟) ص٣٠٦ وانظر ايضا :

Miles, S.B. Op. Cit. P. 145.

- ۱۲ ـ ارنولد ویسلون : مرجع سبق ذکره، ص۲۰۷ .
- Savory. M. "A.D. 600-1800".
   Cottrell, Alvin J. General Editor The Persian Gulf States, A General Survey. London 1980. P. 32.
  - وانظر ايضا محمد عبداللطيف البحراوي : مرجع سبق ذكره، ص٧٦ . .
- 14. Danvers, F.C. Op. Cit. P. 9.
- 15. Longrigg, Stephn Hemsley. Four Centuries of Modern Iraq. Beirut 1968. P. 101.
- Danvers, F.C. Report On Portuguese Records London 1892. P. 122; Danvers, F.C. The Portugese In India. Vol. 11. London 1894. P. 296; Strandes, Justus. The Portuguese Period In East Africa — Translated From The German By Jean F. Wall Work — Nairobi 1968. P. 197; Foster, William, The English Factories. Vol. VIII. Oxford 1914. P. 223.
- ١٧ ـ بلغ عدد جنود حامية القلعة البرتغالية في مسقط حوالي سبعين جنديا لم ينج منهم الا من اعتنق الإسلام كما تذكر بعض المصادر البرتغالية ان خسائر العرب في الهجوم على مسقط بلغت حوالي اربعة الاف رجل انظر Standes, Justus. Op. Cit. P. 198; Hamilton, Alexander. A New Account Of The East Indies.
- A General Collection Of The Best And Most Interesting Voyages And Travels In All Parts Of The World. Digested By John Pinkerton Vol. VIII. London 1811. P. 285.
- 18. Bradly-Birt, F.B. Persia. Through Persia From The Gulf To The Caspian. Vo. XX. U.S.A. 1910, P. 9.

- 19. Ingrams, W.H. Zanzibar, Its History And Its People Holland 1967. P. 120; Miles, S.B. Op. Cit. P. 213, 225.
  - · ٢ جمال زكريا قاسم · دولة بوسعيد في عمان وشرق افريقيا ١٨٤١ـ ١٨٦١ (القاهرة، ١٩٦٨) ص٥٦.
    - ٢١ محمد بن عبد الله السالمي و ناجى عساف عمان تاريخ يتكلم دمشق، ١٩٦٣) ص١٥٦ .
- ٢٢ صالح اوزبران الاتراك العثمانيون والبرتغاليون في الخليج العربي (١٥٣٤-١٥٨١) ترجمة عبدالجبار ناجي
   (بغداد؟) ص٢٣-٢٥ .
- ٢٣ أحمد عرت عبدالكريم دراسات في النهضة العربية الحديثة فصل العلاقات بين الشرق العربي واوربا (القاهرة ؟) ص١٩٤هـ ١٩٥٨ .
  - ۲٤ عبدالكريم محمود غرايبة · مرجع سبق ذكره، ص٣٣-٣٣ .
- ٢٥ قطب الدين النهروالي: البرق اليماني في الفتح العثماني تاريخ اليمن في القرن العاشر الهجري مع توسع في اخبار غزوات الجراكسة والعثمانيين لذلك القطر اشرف على طبعه حمد الجاسر (الرياض، ١٩٦٧) ص١٨٤-٨٤).
- ٢٦ عباس العزاوي . تاريخ العراق بين احتلالين العهد العثماني الاول ١٦٣٨-١٦٣٨ الجزء الرابع (بغداد، ١٩٤٩). ص٨٥-٨٨ .
- ٢٧ ـ محمود على الداوود : العلاقات البرتغالية مع الخليج العربي (١٦٥٠-١٦٥٠) (مجلة كلية الاداب بجامعة بغداد. العدد الثاني شياط ١٩٦٠. ص٢٣٢\_٢٥٠) ص٢٣٧ .
  - ۲۸ ـ صالح أو زبران: مرجع سبق ذكره، ص ٤٠
    - ٢٩ المرجع السابق، ص ٤٦-٤٧ .
- 30. Belgrave, J.H.D. History Of The Bahrain Islands. Journal Of The Royal Asian Society. Vol. XXXIX. Part I. January 1952. PP. 57.68. PP. 62-63; Stripling, George William Frederic The Ottoman Turks and The Arabs: 1511-1574.
  - Illinois Studies in The Social Sciences. Vol. XXVI. No. 4, U.S.A. 1942. P. 94; Phillips, Wendell. Oman, A History, 1967. P. 40.

وانظر صالح او زبران : مرجع سبق ذكره، ص ١٨٤.

31. Damas, M. Longworth. The Portugese And Turks In The Indian Ocean In The Sixteenth Century. "Journal Of The Royal Asiatic Society, Part I. January 1921, PP. 1-28". P. 21; Phillips, Wendell. Op. Cit. P. 40.

وانظر ايضا محمد عبداللطيف البحراوي : مرجع سبق ذكره، ص١٦٦٠. وعباس العزاوي : مرجع سبق ذكره، ج.ع.ص ٧٠.

- 32. Miles, S.B. Op. Cit. PP. 171-172.
- Damas, M. Longworth. Op. Cit. P. 21; Sidi Ali Reis. The Travels And Adventures Of The Turkish Admiral. 1553-1556. "Translated From The Turkish, with Norter By A. Vambery. London 1899" PP. 9-10.

وانظر ايضا جيمس بلجريف: البحرين. (بيروت، ١٩٧١). ص١٣٨

- 34. Sidi Ali Reis. Op. Cit. P.10.
- 35. Ibid. PP. 14-15; Miles S.B. Op. Cit. P. 175.
- 36. Miles, S.B. Op. Cit. P. 177.
- 37. Saldanha, J.A. The Portugese In The Persian Gulf. "The Journal Of The Bombay Branch Of The Royal Asiatic Society. Vol. XXIII. London 1914". P. 39.

وانظر ايضا صالح اوزبران : مرجع سبق ذكره، ص١ هـهه . وجيمس بلجريف : مرجع سبق ذكره، ص١٣٨ -٣٨ ــ صالح اوزبران مرجع سبق ذكره، ص٧هـ٨ه .

- 39. Pitcher, Donald Edgar. An Historical Geography Of The Ottoman Empire From Earliest Times To The End Of The Sixteenth Century. Leiden 1972. P. 142.
- 40. Reusch, Richard. History of East Africa New York 1961. P. 241.
- 41. Stigand, C.H. The Land Of Zinj. London 1913. P. 17; Ingram, W.H. Op. Cit. P. 102.

٤٢ ـ احمد عزت عبدالكريم: مرجع سبق ذكره، ص١٩٤.

## بريطانيا ومصـر ١٩١٩ ـ ١٩٥٥

بقلم: صفاء عبدالوهاب المبارك كلية التربية / جامعة البصرة

خضعت مصر لسيطرة الاتراك العثمانيين في القرن السادس عشر لاهميتها الاقتصادية والاستراتيجية في الشرق العربي وفي عام ١٨٤٠ تمكن محمد على والي مصر من ان يجعل مصر دولة قوية ويبعدها عن سيطرة العثمانيين.

النسبة وبعد وفاة محمد على في عام ١٨٤٩ تطلعت الدول الغربية الى اضعاف مصر بعد ان اظهرت قوة في ميدان السياسة الدولية. وقد فكرت بريطانيا في احتلال مصر فاحتلتها عندما تهيئت لها الظروف في عام ١٩٨٢. غير ان مصر بقيت خاضعة للنفوذ البريطاني حتى عام ١٩٢٢ عندما اعلنت بريطانيا استقلال مصر واعترفت بالنظام الملكي فيها. وبالرغم من اعتراف بريطانيا باستقلال مصر فان الوطنيين المصريين اعتبروا بقاء القوات البريطانية على الاراضى المصرية مخلا بحقوق السيادة المصرية واندفعوا في مقاومة عنيفة ضد الاستعمار البريطاني كان شعارها الاستقلال التام.

ان الهدف من هذا البحث هو القاء الضوء على تطور السياسة البريطانية تجاه مصر والعوامل التي اثرت في تطورها ومواقف وسياسات مصر تجاه بريطانيا بعد الحرب العالمية الاولي وحتى عام ١٩٥٥ يضاف الى ذلك اننا حاولنا توضيح الاتجاهات الجديدة التي اتسمت بها السياسة المصرية التي أدت الى خيبة أمل بريطانيا بالجمهوريين الذي تسلموا مقاليد الحكم في مصر

عام ١٩٥٢ وكذلك قضية السودان وتأثيراتها على العلاقات البريطانية المصرية.

لقد اعتمدنا في بحثنا على مصادر متنوعة شملت بعض الوثائق البريطانية والصحف البريطانية والمصرية اضافة الى المصادر الاجنبية والعربية التى حوى قسم منها وثائق مفيدة للباحث في تاريخ العلاقات بين بريطانيا ومصر.

## الغاء الحماية البريطانية على مصر ١٩١٩ ـ

حظيت مصر باهتمام بريطانيا في القرن التاسع عشر وذلك لاهميتها الاستراتيجية ووقوعها على طرق المواصلات العالمية وبسبب المصالح البريطانية الاستراتيجية والاقتصادية المشتركة في مصر. وقد ازدادت اهمية مصر بعد شق قناة السويس في عام ١٨٦٩ كشريان هام للمواصلات البحرية العالمية.

وفي عام ۱۸۸۲ احتلت بريطانيا مصر وذلك للقضاء على ثورة أحمد عرابي، واستطاعت بعد ذلك ان تمارس نشاطا سياسيا واسعا وعمدت في الوقت نفسه الى تكريس احتىلالها لمصرحتى الحرب العالمية الاولي. وقد استعدت مصر في تلك الفترة لمواجهة التأثيرات الثقافية البريطانية بالرغم من تأثيرات الانعزال السياسي على الحياة العامة فيها (۱).

وبالرغم من الضغوط التى تعرضت لها مطر فان بريطانيا ووجهت بمقاومة عنيفة من قبل الوطنيين المصريين ولكنها نجحت في تثبيت مركزها وتركيز القوة السياسية في يدها وخاصة بعد يك اعترفت فرنسا بالنفوذ البريطاني على مصر ١٩٠٤ وقد ساعد هذا الاعتراف البريطانيين في سعيهم لاقامة علاقات سلمية وتقوية مركزهم في مواجهة الحركة الوطنية المصرية.

ان الحركة الوطنية المصرية قويت في الواقع منذ أواخر القرن التاسع عشر ووجد الوطنيون المصريون في ظروف الاحتلال الفرصة لاستئناف الكفاح من أجل الاستقالال حيث تشكلت عدة احزاب سياسية في مصر في بداية القرن العشرين منها حزب الامة والحزب الوطني بزعامة مصطفى كامل (٢) وحزب الوفد بزعامة سعد زغلول. وقد سعى زغلول ورفاقه في الحزب للعمل من أجل الاستقلال التام وخاصة بعد اعلان بريطانيا الحماية على مصر في ١٨ كانون الاول ١٩١٤. ان الحماية على مصر في ١٨ كانون الاول ١٩١٤. ان الروح الوطنية وزاد تحمس الرأى العام اكثر مما الروح الوطنية وزاد تحمس الرأى العام اكثر مما

كان سائدا في أواخر القرن التاسع عشر وانهى ما كان يسمى بفترة «النضال القومى على مستوى الصحافة» (٣).

وفي نهاية الحرب العالمية الاولى ازدادت المطالبة من قبل المصريين بالغاء الحماية البريطانية والاعتراف باستقلال مصر بتأثير عوامل خارجية وداخلية اهمها وعود الحلفاء للعرب اثناء الحرب العالمية الاولى بالحصول على الاستقلال التام ومنها على سبيل المثال التصريح البريطاني الفرنسي الذي صدر في ٨ تشرين الثاني ١٩١٨ بمساعدة العرب في جميع البلاد التي حررها الحلفاء على تاليف حكومات وطنية وان تعترفا بها حين تأليفها والا تتدخلا في شئونها وجود القوات البريطانية في مصر، ومبادىء الرئيس الامريكي وودرو ولسون وخاصة المادة (٢١) التي أكد فيها على ضرورة تمتع الشعوب الخاضعة للحكم العثماني بالحرية والتطور نحو الحكم الذاتي، يضاف الى ما سبق مُعاناة المصريين في فتسرة الحرب العالمية الأولى وبعداها بقليل واهمال متطلبات الفلاحين الفقراء وسوء اوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية ومواجهتهم الاعباء المالية كارتفاع اسعار المواد الغذائية المباشرة كالخبر والملابس والوقود . . وقد ظهرت تلك المعاناة بصورة واضحة بين صفوف البؤساء من الفلاحين الذين انضموا تحت لواء حركة المقاومة المصرية للاحتلال البريطاني.

وفي عام ١٩١٩ اشتدت مطالبة المصريين بالغاء الحماية البريطانية واخذ حرب الوفد المصري بزمام المبادرة عندما قدم سعد زغلول مطالبه لبريطانيا باجراء مفاوضات مباشرة من أجل الاستقلال التام بالوسائل السلمية مقابل الاعتراف بالمصالح البريطانية في مصر غير ان البريطانيين رفضوا تلك المطالب وقاموا بنفى سعد زغلول وبعض رفاقه الى مالطا.

ان هذا الاجراء كان عاملا ساهم في اشعال شورة ١٩١٩ بقيادة سعد زغلول. تلك الشورة الشعبية التي كان من أبرز اهدافها جلاء القوات البريطانية عن مصر ووحدة وادى النيل.

وعلى أية حال فقد تغير الموقف البريطاني نتيجة اندلاع الثورة اذ اعلن المندوب السامي البريطاني في مصر ادموند اللنبي Edmund Allenby استعداده لانتهاج سياسة اكثر مرونة «الضمان امتيازات سياسية لمصر تتناسب وطموحات المصريين الوطنية» (أع) ولكن اعلان الولايات المتحدة الامريكية اعترافها بالحماية البريطانية على مصر ادى الى زيادة تذمر المصريين مما دفع الحكومة البريطانية الى تشكيل لجنة برئاسة اللورد ملنر لزيارة مصر والتحقيق في اسباب الثورة واعلن المندوب السامى البريطاني ان «هدف واعلن المندوب السامى البريطاني ان «هدف الحكومة البريطانية من تشكيل اللجنة هو العمل الدكومة البريطانية من تشكيل اللجنة هو العمل على تحقيق الاستقرار في مصر ودفعها نحو الحكم الذاتي تحت الحماية البريطانية» (٥).

وبعد وصول لجنة ملنر<sup>(۱)</sup> الى مصر حاول البريطانيون الاتصال بسعد زغلول من أجل عقد اتفاقية بين بريطانيا ومصر. غير ان المفاوضات منيت بالفشل بسبب اصرار سعد زغلول على خل مشكلة السودان التي رفض المندوب المسامي البريطاني مناقشتها. وقد طلبت الحكومة البريطانية من سعد زغلول المجيء إلى لندن من أجل المفاوضة وسافر سعد زغلول اللي تمنيزن على رأس وفد في عزيران ١٩٢٠(٧).

وفي لندن جرت المفاوضات بين اللورد ملنر وسعد ولكن المفاوضات فشلت هي الاخرى بسبب اصرار البريطانيين على وضع معاهدة دفاعية دائمة لتنظيم العلاقات البريطانية المصرية ومعارضة سعد زغلول لفكرة عقد المعاهدة الدائمة وحق بريطانيا بالاحتفاظ بقواعد عسكرية على الارض المصرية.

ولقد دعى سعد زغلول بعد عودته لباريس من قبل ملنر للسفر الى لندن للمفاوضة فوصلها في ٢٠ تشرين الثاني ١٩٢٠، ولم يتوصل سعد زغلول في مفاوضاته مع البريطانيين الى تسوية نهائية بسبب اصسراره على بعض الشهروط منها النص على ان الغاء الحماية البريطانية مشسروط بتمتع مصر بحقوق سيادتها في السودان والغاء جميع الأحكام التي تقيد الاستقالا

المصري وتمتع مصر بكامل حريتها في عقد الاتفاقيات التجارية والاقتصادية ودخول مصر بصفة طرف متعاقد في الاتفاقيات التي ترغب في عقدها مع الدول فيما يخص حقوقها الامتيازية (^).

وفي تمور ١٩٢١ قامت المفاوضات البريطانية المصرية وكان عدلي يكن، وهو من المصريين الذين يوصفون بالاعتدال، رئيسا للوزارة المصرية وقد اتفق الجانبان على قبول اعتبار الغاء الحماية أساسا للمفاوضات لغرض عقد معاهدة تحالف بين بريطانيا ومصر. لكن المفاوضات فشلت ايضا بسبب معارضة سعد زغلول لعدلي يكن «واصراره على ان يكون رئيسا لوفد المفاوضة» (٩). يضاف الى ذلك الانقسامات بسين الوطنييين وضعف الى ذلك الانقسامات بسين الوطنييين وضعف للسياسة المصرية بعد فشل ثورة ١٩١٩ وضعف كفاءة السياسيين المصريين الذين كان معظمهم معتمدا على قوة بريطانيا في توجيه الامور ومنع اي معتمدا على قوة بريطانيا في توجيه الامور ومنع اي تقارب مباشر بين الفئات او الاحزاب السياسية.

ان فشل المفاوضات دفع الحكومة البريطانية الى نفى سعد زغلول وبعض رفاقه ثانية الى خارج مصر مما أدى الى اضطراب الوضع السياسي ماحل مصر الأمر الذي دفع بريطانيا الى اعلانها الغاء الحماية على مصر في ٢٨ شباط ١٩٢٢ سميت باستقلال مصر واحتفظت بحقوق لها سميت بالتحفظات الأربعة وهي (١٩٠٠ تأسيس مواصلات الامبراطورية في مصر وحماية الاقليات ومصالح الاجانب والدفاع عن مصر ضد اي هجوم من الخارج والاحتفاظ بحقها في مفاوضة مصر حول السودان .(١٠).

كان موقف بريطانيا هذا في الواقع يدل على ان مخططي السياسة البريطانية بدأوا يفكرون بابداء بعض التنازلات للمصريين كما ان ذلك يعنى ايضا «اتباع سياسة غير مباشرة للحفاظ على مركز بريطانيا وامتيازاتها دون تحمل اعباء اتباع سياسة نظام استعماري» (١٢).

لقد اعلن الملك فؤاد قبوله لاعلان الاستقلال غير ان سعد زغلول ورفاقه رفضوا الاعلان لانه تضمن اقرار حقوق جديدة لبريطانيا ولم يحقق

لمصر استقلالها التام. ويمكن القول دون ادنى شك ان بريطانيا نجحت في تحقيق مصالحها. وهكذا نجد انه من وجهة نظر معظم المصريين أن مصر بقيت من الناحية الواقعية دولة غير مستقلة تماما وكان موقف بريطانيا كما يقول (جيب) يتصف بالغموض وكان البريطانيون في علاقتهم مع مصر يريدون تنفيذ ما اعطوه غير ان مصر لم تحصل ألا على الشيء القليل(١٣) كما اعتبر ارنولد توينبى صيغة اعلان الاستقلال مشابهة لصيغة الانتداب الذي خضعت له بعض الاقطار العربية(١٤) بعد الحرب العالمية الاولى. ذلك أن الانتداب جعل الدولة المنتدية دولة مساعدة للدولة المضيفة التي خضعت لها وجعل الحق للدولة المنتدبة أن يكون لها السيطرة الفعلية على الدولة الخاضعة لها من النواحى السياسية والمالية والعسكرية والادارية.

هذا وبالرغم من ان بريطانيا ارادت الاستجابة لبعض المطالب الوطنية المصسرية التى يمكن من خلالها ضمان المصالح البريطانية الا انها كالمت بعيدة عن الواقع العملي داخل مصر. فقد الثار اعلان الاستقلال هياج الرأى العام المصري الذي رفض بدوره ذلك الاعلان المقيد لاستقلال مجبئ وذلك لان تأمين بريطانيا لمواصلاتها الامبراطورية والدفاع عن مصر جعل لها الحق في تحريك قواتها المبلحة البريطانية . كما ان الاعلان لم ينص المصلحة البريطانية . كما ان الاعلان لم ينص على جلاء القوات البريطانية عن مصر. يضاف الى ذلك ان الاعلان لم يسمح لمصر بالانفراد بتسوية مسئلة السودان، لان ذلك علق بحق بسريطانيا واشتراكها الفعلي في مفاوضات مع مصر الوصول واشتراكها الفعلي في مفاوضات مع مصر الوصول الى تسوية بشأن مستقبل السودان.

#### المعاهدة البريطانية المصرية عام ١٩٣٦

لم يرض الوطنيون المصريون بالشروط البريطانية التى اعلنت حول استقلال مصر واعتبروا هذا الاستقلال ناقصا وادركوا في نفس الوقت ان النفوذ البريطاني يخل بالسيادة المصرية بمعانيها الداخلية والخارجية. وبدأت جهود المصريين تتجه نحو المطالبة بتوقيع معاهدة

مع بريطانيا من أجل الاستقلال التام.

ف في ايلول تشرين الاول ١٩٢٤ قامت المفاوضات بين بريطانيا ومصر في لندن، ترأس الوفد البريطانية رئيس الوزارة البريطانية مكدونالد المسريح الله في اذار ١٩٢٤ عن رغبة الحكومة البريطانية في اذار ١٩٢٤ عن رغبة الحكومة البريطانية في التوصل الى اتفاق مع مصر. (١٥٠) ومع ذلك فان المفاوضات منيت بالفشل لان سعد زغلول اقترح شروطا رفضها المسئول البريطاني منها سحب القوات البريطانية من السودان وان تكون لمصر السيادة الكساملة على السودان وان ومشاركة بريطانية في الدفاع عن قناة السويس وسحب القوات والموظفين البريطانيين من مصر.

وبعد عودة سعد زغلول الى مصر بعد فشيل المفاوضات وقعت حادثة، سنشير اليها في سياق البحث وهي مقتبل السير في ستاك Lestack سردار الجيش المصري وحاكم السودان العام الدت الى احراج سعد زغلول الذي قدم استقالته من الوزارة فانقطع الامل حول قيام مفاوضات خديدة خاصة وقد شهدت بريطانيا في هذه الفترة قيام الانتخابات التي كان من نتائجها ابعاد حزب العمال اعن الحكم ومجيء حكومة من حزب العمال الذي كان يرفض بشدة المطالب الوطنية المصرية خلاف حزب العمال الذي كان يميل الى تأييد تلك المطالب بالاضافة الى ضغوط المحافظين برئاسة بلدوين على الملك فؤاد لابعاد سعد زغلول عن الحكم بقصد اضعاف حزب الوفد والضغط عن الحكم بقصد اضعاف حزب الوفد والضغط عليه لمسايرة رغبات البريطانيين (٢٦).

وفي مايو ١٩٢٥ استقال المندوب السامي البريطاني في مصر الجنرال اللنبي من منصبه وعينت الحكومة البريطانية اللورد لويد Lioyd بدله. وقد حاول لويد ان يفرض على سعد زغلول الاشتراك في الوزارة التي شكلها عدلي يكن غير ان الاخير استقال فشكل عبدالخالق ثروت الوزارة من بعده (نيسان ١٩٢٦) وهو من القادة الليبراليين وكانت وزارته ائتلافية ايدها حزب الوفد وحزب الاحرار الدستوريين. وكان اللورد لويد يكره سعد زغلول واعضاء حزب الوفد ومنهم

مصطفى النحاس الذي اعتبره لويد من المتطرفين والمناوئين السياسة البريطانية في مصر (١٧).

وعلى اية حال فقد تمكنت الحكومة البريطانية في وزارة عبدالخالق ثروت من عقد مفاوضات مع مصر. وفعلا وضعت صورة معاهدة. وقد مثل الحكومة البريطانية في المفاوضات اوستون شمبرلن وزير الخارجية البريطانية. غير ان الطرفين لم يتفقا على تسوية نهائية لوجود القوات البريطانية في مصر. (١٨).

وفي عام ١٩٢٩ جرت مفاوضات اخرى بين بريطانيا ومصر وترأس الجانب المصري فيها رئيس الوزراء محمد محمود وترأس الجانب البريطاني هندرسون Henderson وزير الخارجية البريطانية في حكومة العمال ولم يتوصل الطرفان الى تسوية للنزاع البريطاني المصري. غير ان مجىء مصطفى النحاس زعيم حزب الوفد الى رئاسة الوزارة في عام ١٩٣٠ (١٩١٩) والذي كان يحظى بعطف الحكومة البريطانية صار من العوامل المحفزة لاجراء مفاوضات بين مصطفى النحاس وهندرسون وزير خارجية بريطانيا. وقد منيت هذه المفاوضات بالفشل بسبب عدم الاتفاق بين الطرفين حول النص الخاص بالسودان مناقات البريطانية من والاقتراح المتضمن تحرك القوات البريطانية من المصرى.

ومما يجدر ذكره ان ونستون تشرشل رئيس الوزارة البريطانية هاجم الاقتراح الاخير ووصف تحرك القوات البريطانية بانه «حدث الساعة واذا نفذ فان ذلك سيحدث صدى واسعا في أسيا» (۲۱)

وعلى اثر فشل المفاوضات استقال مصلفى النحاس من الوزارة في ١٧ حزيران ١٩٣٠ وشكل الوزارة من بعده اسماعيل صدقي. وقبل استقالة صدقي من الوزارة عينت الحكومة البريطانية السليم مايلز لامبسون Mailes Lampson (اللورد كيليرن فيما بعد) في سنة ١٩٣٣ ممثلا لها Percy في مصر بلدلا من السليم بلرسي لورين Percy غير ان لامبسون لم يستلم مهام منصبه

بل قام باعماله موريس بيترسون Maurice Peterson الذي استمر في عمله في عهد وزارة عبدالفتاح يحيى وكيل حزب الشعب. وقد اثار بيترسون مستغلا ضعف الوزارة، صعوبات امام الحكومة المصرية (٢٢) حيث كان يؤكد دائما على ضرورة تعيين من يقوم مقام الملك فؤاد الذي كان يعانى من مرض عضال وارسال الامير فاروق الى انجلترا لغرض تعليمه. وقد بدا واضحا ان بريطانيا اتجهت في هذه الفترة بالذات الى استغلال حزب الوفد والكتلة الشعبية لتحقيق مآربها السياسية وايجاد نوع من التوازن بين الوزارة والملك وان بدت بريطانيا غير متحمسة بقوة لتوقيع معاهدة مع مصر وانهاء النزاع البريطاني المصري وقد علقت جريدة التايمز اللندنية بصدد تلك قائلة «ان عدم الانحياز في السياسات البريطانية تجاه مصر كان ممكنا من الناحية النظرية الا انه لم يكن ممكنا من الناحية العملية "، (٢٢).

وبالرغم من فشل جميع الجهود لتوقيع معاهدة بينابريطانيا ومصر فقد جرت في السنوات ١٩٣٥ و ١٩٣٦ بعض التطورات الدولية والمحلية التي شبعت بريطانيا على فتح باب المفاوضات مع مصر منها تهديدات موسوليني باحتىلال الحبشة والاعلان عن رغبته في التوسع على حسابها واطماعه في الناحية الشرقية من البحر المتوسط وازدياد قوة دول المحور ورغبة بعض الدول الغربية وخاصة بريطانيا في تكوين تكتلات عسكرية في الشرق الاوسط لتلافي ازدياد المخاطر المحورية على تلك المناطق.

أما الظروف الداخلية فتتمثل بالصراعات الداخلية في مصر وخاصة الصراع بين الملك وحزب الوفيد بسبب الموقف من الدولة الحليفة وعدم الاستقرار الوزاري اضافة الى جهود المندوب البريطاني مايلز لامبسون التى بذلها من أجل عقد المعاهدة.

لقد أرادت بريطانيا على الارجح استغلال أزمة الحبشة لتقوية مركزها في مصر فارسلت بالتنسيق مع الحكومة المصرية بعض القطاعات العسكرية

المشتركة (بريطانية ومصرية) الى الصحراء الغربية لصد اى هجوم يحتمل ان تقوم به ايطاليا على مصر من جهة ليبيا. (٢٤). وقد علقت جريدة الجهاد المصرية بصدد ذلك قائلة «ان بريطانيا ارادت ممارسة ضغوطها على مصر دون اعطاء اية ضمانات حول مستقبل مصر» (٢٥). ويمكن القول ان تهديدات موسوليني لشرق افريقيا وطموحات الوطنيين المصريين قربت أوربا من حافة الحرب وحطمت كما يقول أحد الباحثين، الاستقرار الذى تميزت به العلاقات البريطانية المصرية في السنوات الخمس السابقة. (٢٦).

وفي عام ١٩٣٥ قامت الجبهة الوطنية، (٢٧). التي تشكلت في مصر بمطالبة المندوب البريطاني (مايلز لامبسون) الذي خلف (برسي لورين) في منصبه عام ١٩٣٤ بهاجراء مفاوضات لعقد المعاهدة بعد ان ساد الاعتقاد في الاوساط السياسية المصرية بان «بريطانيا لم تكن مصممة تصميما أكيدا على جعل مصر في حالة من التبعية أو الخضوع الكامل للنفوذ البريطاني. (٢٨) (قد أكد أنتوني (إيدن Eden) رئيس الولزراء البريطاني أستعداد الحكومة البريطانية المحروم البريطانية المصرية الجبهة المباية المصرية المباية المصرية المبايدة المباي

وقبيل بدء المفاوضات أكدت بريطانيا رغبتها في استبدال الاحتال العسكرى لممر بصيغة التحالف العسكرى لمدة عشرين سنة. وقد صرح مايلز لأمبسون الذي كان يميل بقوة الى عقد المعاهدة «بان بريطانيا ستواجه موقفا جديدا في مصر في حالة فشل المفاوضات» (٢٠٠).

ومهما يكن من أمر فقد جرت المفاوضات بين الطرفين في قصر الزعفران في القاهرة (٢١) في ٢ اذار ١٩٣٦، تـرأس الوفد البسريطاني مسايلز لامبسون المندوب البريطاني في مصر وترأس الوفد المصري مصطفى النحاس زعيم حزب الوفد. وكان اغلب المفاوضين المصريين يميلون الى احراج المفاوضين البريطانيين للحيلولة دون تحقيق كل مطالب البريطانيين العسكرية والتى

تستند بدرجة كبيرة على متطلبات الدفاع عن مصر ضد ايطاليا. (٣٢) وعندما نجحت المفاوضات في مصر انتقل الوفدان الى لندن حيث تم عقد معاهدة التحالف والصداقة بين بريطانيا ومصر في تموز ٢٢٥. (٣٢).

نصت معاهدة ١٩٣٦ على رغبة بريطانيا في تحقيق التحالف العسكسري بدل الاحتلال العسكري والدفاع عن مصر في حالة الحرب أو التعرض لخطر خارجي والاعتراف بابقاء قواتها البحرية في الاسكندرية لمدة ٨ سنوات اخرى، واتفق الطرفان ايضا على أن يكون التمثيل الدبلوماسي بينهما على مستوى السفراء وعلى أن تبادر بريطانيا للعمل على قبول مصر في عضوية عصبة الأمم (المادة ٢) ومساعدتها في التخلص من الامتيازات الاجنبية وان تقدم مصر التسهيلات العسكرية لبريطانيا في وقت الحرب. كما نصت المعاهدة ايضا على التخلص من التدخل البريطاني المباشر في الجيش والسياسة المصرية وحدد عدد الجيش بـ ١٠,٠٠٠ جندى وضابط (المادة ٨). أما ما يخص قضية السودان فان المناقشات الخاصة بها بدأت في ٢٤ تموز ١٩٣٦ وبعد توقيع الملاحق العسكرية للمعاهدة. وقد نصت المادة الحادية عشرة من المعاهدة، على عودة القوات المصرية الى السودان والسماح للهجرة المصرية غير المقيدة الى السودان والتأكيد على اتفاقيتي ١٩ مارس و١٠ تموز ١٨٩٩ المعقودتين بين بريطانيا ومصرحول السودان بدعوى العمل على حماية السودان وفي ٢ أب ١٩٣٦ «اعدت الصبياغة الاولية للملاحق الضاصة بالسودان» (۲٤).

ومما لاشك فيه ان بريطانيا استطاعت ان تحتفظ بحقها في الحفاظ على مواصلاتهما الامبراطورية وابدت تنازلات واضحة بدعوى حماية الاجانب والاقليات واستطاعت ان تخدم سياستها الخارجية لمصالح وظروف مصر. كما ان الحجج البريطانية من أجل الابقاء على الامتيازات العسكرية ارتبطت بالتغيرات التي جدت على الموقف الدولي بالنسبة لشرق البحر المتوسط

والتأثر بالتهديدات الايطالية وتوسعاتها على حساب الحبشة. وهذا بلا شك يشكل جزءا من مشكلة قناة السويس التى احتلت اهمية كبيرة في استراتيجية الدفاع عن الامبراطورية. وقد أوضح (انتونى ايدن) وزير خارجية بريطانيا وجهة نظره بهذا الصدد قائلا «ان هناك اعتقادا في كمل من بريطانيا ومصر بان مصالح الدولتين اصبحت بريطانيا ومصر بان مصالح الدولتين اصبحت متفقة تقريبا وهي متأشرة بالمتغيرات الجديدة». (۵۳).

وعندما قررت بريطانيا انسجاما مع سياسة الحفاظ على الوضع الراهن ان تنتهج سياسة ودية مع مصر من أجل تعاون أكثر مع المصريين تمكنت في الوقت نفسه ، مستغلة ضعف المفاوض المصري من «ضمان مواصلاتها الامبراطورية ونقل قواتها من القاهرة والاسكندرية الى قناة السويس» (٢٦) . ولذلك فان معاهدة ١٩٣٦ تعتبر حلا فيه كثير من التنازلات المشيئة وقد عكست جهل القادة السياسيين المصريين أنذاك جهل الامبريائية الملتوية (٢٧) .

لقد مثلت معاهدة التحالف في الواقع لنقطة تحول في العلاقات البريطانية اعترفت بريطانيا فيها باستقلال مصر وقد رحب المصريون فيها بداية الامر بالمعاهدة باعتبارها تمثل خطوة تسبق المرحلة التي سوف يتم فيها جلاء القوات البريطانية عن مصر بصورة تامة وتحقيق الاستقلال التام ولكن الحزب الوطني (٢٨) عارض توقيع المعاهدة اعتقادا منه أن بقاء القوات البريطانية على الارض المصرية يفتح مجالا امام البريطانيين للتدخيل في الشئون الداخلية لمصر بصورة مباشرة او غير مباشرة .

لقد اتخذت الحكومة المصرية بعد توقيع المعاهدة قرارها «بترحيل العسكريين البريطانيين الذين يعملون في الجيش المصري» (٢٩) ومن ثم بذلت جهودها في التأثير على الصحافة المصرية والسياسيين المصريين للقيام بنشر وطبع الكتب والبحوث موضحة نجاح حرب الوفد في اجبار البريطانيين على الاستجابة للمطالب المصرية وان المعاهدة ستحقق استقلال مصروقد بادرت حكومة المعاهدة ستحقق استقلال مصروقد بادرت حكومة

الوفد بذلك العمل عندما شعرت أن أحزاب الاقلية استمرت في معارضتها للمعاهدة وأن استمرار المعارضة سيؤثر بلا شك على الرأي العام المصري ويدفع البرلمان المصرى الى رفض المعاهدة .

وفي كانون الثاني ١٩٣٧ دعت مصر بناء على موافقة بريطانيا الدول ذات الامتيازات في مصر الى عقد مؤتمر في سويسرا سمى بمؤتمر مونترو Montreux Conf. الاجنبية في مصر استمرت جلسات المؤتمر من ١٤ نيسان الى ٩ مارس عام ١٩٣٧ ثم وقعت الدول المعنية بصورة نهائية على الاتفاقية بتاريخ ٨ مارس من السنة ذاتها . لقد تم الاتفاق في هذا المؤتمر على الغاء الامتيازات الاجنبية في مصر وحددت فترة انتقال امدها ١٢ سنة لالغاء المحاكم الختلطة وانتقال السلطة القضائية الى المحاكم الاهلية (١٤) .

ان الغاء الامتيازات الاجنبية في مصر يعتبر خطوة هامة لتسهيل مهمة دخول مصر في عصبة الإمم . وبناء على الاجراءات التي اتخذها مؤتمر ملائترو بشأن الغاء الامتيازات أيدت معظم الدول طلب مصر في الدخول في عصبة الامم . وفي ٢٦ مارس ١٩٣٧ قبلت مصر عضوا في المؤسسة العالمية (١١) وقد علق «ايدن» وزير خارجية بريطانيا على قبول مصر في عضوية العصبة قائلا النام» ريطانيا هـو مساعدة مصر لتحقيق استقلالها التام» (٢١).

لقد لعب حزب الوفد بزعامة مصطفى النحاس دورا رئيسيا في نجاح مخططات بريطانيا وتهدئة العلاقات البريطانية المصرية حتى عام ١٩٣٨. وقد بدأ حـزب الوفد بسبب مـوقفه يتحـول من اتجاهاته المناوئة بشدة للسياسات البريطانية في مصر الى حزب مهادن يمثل جماعات لها طموحات سياسية ، صار همها الاول التوصل الى الكراسي الوزارية بل ان حـزب الوفد انمـا تـطلع الى البريطانيين لكي «ينقذ نفسه من الطريق المسدود الذي دفعه اليه الملك فاروق» . (٢٤) كما لا يمكن اتجاهل الدور الذي لعبه (مايلز لامسبون) في توقيع المعاهدة دورا

بارزا فى التبدل الذي طرأ على العلاقات البريطانية المصرية وقد أبرز الوفديون دور (لامبسون) في حينه واعتبروه «رسول الاستقلال المصري» (33) كما أثنى ايدن على «لامبسون» في تصريح له بتاريخ ٢٢ تشرين الثاني ١٩٣٦ في مجلس العموم البريطاني بقوله «نحن مدينون جدا بالشكر الوافر للجهود التي بذلها «لامبسون» كمفاوض موثوق به» (63)

وفي الواقع ان العلاقات البريطانية المصرية الصبحت تحت ظل معاهدة ١٩٣٦ أكثر تأثرا بالظرف الدولي المتأزم . وقد اصباب تلك العلاقات بعض التقلب نتيجة للازمة السياسية التي نشبت في مصر في نيسان ١٩٣٨ والتي ادت الى ابتعاد حرب الوفد من المسرح السياسي حتى عام ٢٤١٠ (٢١) . وفي اثناء الحرب العالمية الثانية تأزمت العلاقات البريطانية المصرية ، كما تأزمت العلاقات البريطانية المصرية ، كما لمجهود الحربي البريطاني والمصالح البريطانية في مصر .

#### موقف مصر من الحرب العالمية الثانية ورد الفعل البريطاني

قبل نشوب الحرب العالمية الثانية اهتمت مصر بالتطورات الدولية وادرك الساسة المصريون ضرورة اتخاذ موقف محدد تجاه الحرب المحتملة لان المعاهدة التحالفية لسنة ١٩٣٦ نصب على ان تبادر مصر الى قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المانيا وطلبت من البعثة الالمانية والمستشارين الالمان ترك مصر (٤٠) وذلك قبل نشوب الحرب غير ان بعض القادة المصريين أكدوا على ضرورة متعديل معاهدة ١٩٣٦ لكي تتمكن مصر من توقيع ميثاق عدم الاعتداء والحياد مع ايطاليا والدول الخرى» (٤٠) وصرح اسماعيل صدقي رئيس الوزارة المصرية بأن المادة السابعة من معاهدة المرابة مصر الدفاعية تقوم على اساس حماية استقلال وحدود الملكة . (٤٩) .

تلك التصريحات اثارت اهتمام البريطانيين.

فقد قامت الحكومة البريطانية بالرد على تلك المقترحات مؤكدة «ان من واجب مصر الالترام بنصوص معاهدة ١٩٣٦ حتى يتم تعديل بعضها في الوقت المناسب» (٥٠) ويبدو ان الحكومة البريطانية انما لجأت الى هذا الموقف بسبب التغير المفاجىء الذي طرأ على موقف مصر من الحرب واهتمام بريطانيا المتزايد بموقف ايطاليا التي بدأت تطالب بضرورة «مشاركة ايطالية في الاشراف على ادارة قناة السويس» . (٥٠) يضاف الى ذلك قلق الحكومة البريطانية الذي بدأ يتزايد نتيجة تعرفها على موقف الملك فاروق باتصاله بايطاليا وافصاحه عن كرهه لبريطانيا ورغبته في الحصول على مساعدات من دول المحور ضد تدخلات البريطانين» (٥٠) .

وعندما توتر الموقف الدولي بسبب اعملان البطاليا الحرب على فرنسا وبريطانيا ، ادرك المصريون خطورة الموقف ، ففي ١٢ مارس ١٩٤٠ اجتمع البرلمان المصري واعلن علي ماهر رئيس الوزارة في بيان له امام البرلمان عن تمسك مصر إلاتزاماتها بنصوص معاهدة ١٩٣٦ وتجنيب مصر ويلات الحرب (٣٠) .

القد اثارة تصريحات المسئول المصري حنق البريطانيين فاتهم السفير البريطاني الحكومة المصرية بالتهاون وان لها ميولا مؤيدة لايطاليا وسلم السفير البريطاني الملك مذكرة شديدة اللهجة ، انتقد فيها بشدة موقف على ماهر (١٩٣٩ ـ ١٩٣٩) رئيس الوزارة المصرية ألذي أكد ضرورة بقياء مصر بعيدة عن الحرب واثار السفير ايضا بانه لا يمكن ان يتحقق التعاون بين السفارة والحكومة المصرية في ظل الحرب، واقترح على الملك وجلوب اقصاء على ماهر من رئاسة الوزارة .(٥٤) ونتيجة للضغوط التي مارسها السفيرعلي الملك والوزارة اضطرعلي ماهر الى تقديم استقالته فى ٢٣ حزيران ١٩٤٠ وصار الاتجاه نحو اختيار مصطفى النصاس رئيسا للوزراء بسبب تأييد حزب الوفد لفكرة تعاون مصر مع حلفائها اثناء الحرب . غير ان النحاس رفض ان يشكل وزارة ائتلافية الا بعد حل البرلمان

واجراء انتخابات جديدة . وكان السفير البريطاني (لامبسون) قد عقد عدة لقاءات مع حزب الوفد من خلال سكرتيرة مكرم عبيد وقام «بايعاز من الحكومة البريطانية بابلاغ الملك فاروق برغبة الحكومة البريطانية في ان يتولى النحاس زعيم حزب الوفد رئاسة الوزارة» (٥٠٠) . وقد ابلغ السفير الملك فاروق رغبة الحكومة البريطانية في ذلك .

ولقد اضطرفاروق ان يعهد بتأليف الوزارة الى حسن صبرى المعروف بميوله للانجليز فشكلها وكانت وزارة ائتلافية ضمت عددا من المستقلين والاحرار الدستوريين والحزب الوطنى وجماعة السعديين . وفي هذه الاثناء نشب خلاف حاد بين اعضاء الحكومة المصرية والاحزاب السياسية حول موقف مصر من دخول الحرب والهجوم الذي تعرضت له الحدود الغربية لمصر من قبل دول المحبور . فقد اراد بعضهم دخول مصر الحرب بينما عارض البعض الاخر هذا الاتجاه - وكان اغلب المؤيدين لدخول مصر الحرب من حزب السعديين بدعوى ان مصر سوف لن تحسر عندما تعلن الحرب رسميا ، وقد علقت جريدة التايلين اللندنية على موقف المعارضة بقولها «إن الشعب المصرى اصبح أكثر خضوعا لتأثيرات اللاعلية الايطالية بسبب عدم تلقي الجماهير المصرية التوجيه الايجابي من لدن الحكومة المصرية ضد الدعاية الفاشية» (٢٥) .

وفي الوقت الذي احتدمت فيه الخلافات بين المصريين حول دخول مصر الحرب وخروج المظاهرات المؤيدة للبريطانيين توفي رئيس الوزراء فجأة وفي ١٥ تشرين الثاني ١٩٤٠ اسند منصب رئيس الوزراء بتشجيع من بريطانيا الى حسين سري وهو من السياسيين الذين يوصفون بالاعتدال غير ان حسين سري لم يستمر في منصبه الوزاري بسبب انتشار الاضطرابات منصبه الوزاري بسبب انتشار الاضطرابات الوزراء نفسه عن مواجهة ذلك الوضع اضافة الى سوء حالته الصحية التي كانت من الاسباب الهامة التي دفعته الى تقديم الاستقالة استجابة الماغبة الملك فاروق في شباط ١٩٤٢ . وقد ساد

الاعتقاد بأن حزب الوفد سيتولى الوزارة بعد استقالة حسين سري الا أن الوفديين أصروا أن تكون وزارتهم وفدية وليست ائتلافية .

لقد استغلت السفارة البريطانية الارتباكات الداخلية في مصر واقدمت على القيام بعمل كان له أثر واضح على العلاقات المصرية البريطانية . فبعد استقالة حسين سرى من الوزارة استدعى الملك فاروق السفير البريطاني (المبسون) للمقابلة وابلغه عن رغبته في تعيين على ماهس رئيسا للوزراء . وقد أجاب السفير بأن على ماهر شخص غير مرغوب فيه ولا يتمتع بثقة الحكومة البريطانية بسبب ميوله المحورية . ففشلت المقابلة ولم يتوصل الطرفان الى حل .<sup>(٥٧)</sup> بسبب اصرار الملك على رأيه . كما فشلت جميع جهود الملك فاروق لتشكيل وزارة ائتلافية بسبب معارضة مصطفى النحاس زعيم حزب الوفد . ونتيجة لفشل الجهود لتحقيق رغبات البريطانيين وجه السفير البريطاني (لامبسون) في شباط ١٩٤٢ انذارا شديد اللهجة الى الملك فساروق ، طالب فيه الملك بالتنازل عن العراش والاسراع بتعيين مصطفى النحاس رئيسا للوزراء(٥٨) وابلغ الملك فاروق ايضا بانه في حالة قِبولِ التِثارِلِ عن العرش فان السلطات البريطانية مستعدة في الحال لابعاده بطائرة خاصة الى جنوب افريقيا . وقد تم تسليم الانذار للملك من قبل السفير شخصيا وبعد محاصرة القصر بواسطة قوة عسكرية بريطانية .

وعلى اية حال فقد تسلم النحاس رئاسة الوزارة في اذار ١٩٤٢ وقبل تنفيذ هذا الانذار . وقد سبب موقف حزب الوفد نكسة داخل صفوف الحزب حيث برزت خلافات بين اعضاء الحزب حول كيفية التعامل مع الدولة الحليفة . كما اتهم الوفديون بتساهلهم مع البريطانيين وتفريطهم في مصالح مصر .

وفي الواقع فلم تكن بريطانيا في تلك الفترة بالذات لتمتنع عن اللجوء الى اية وسيلة تساعدها في الحفاظ على مركزها العسكري في مصروان ادى ذلك الى التدخيل في الشئون الداخلية لمصروالانتقاص من سيادتها . وقد اقدمت الحكومة

البريطانية على تلك الخطوة دون اكتراث بنتائجها على مستقبل السياسة البريطانية . وقد علق احد الباحثين بصدد ذلك مشيرا الى أن حادثة ١٩٤٢ لم تجعل معاهدة ١٩٣٦ عديمة الاهمية في ننظر المصريين فقط بل جعلت امكانية توقيع معاهدة مستقبلا من أجل علاقات متطورة بين بريطانيا ومصر أمرا صعبا وجعلت المصريين أكثر تصميما على العمل لمنع تدخل القوات البريطانية في شئون مصر مستقبلا ،(٥٩) بل ان هذه الحادثة جعلت الملك فاروق يدرك في قرارة نفسه أنسه أصبح شخصا لا قيمة له اضافة الى ضعف شعبيته ف اوساط الرأي العام المصري نتيجة تهديدات وسيطرة البريطانيين عليه .(٦٠) والاهم من ذلك أكدت تلك الحادشة تصميم البريطانيين على التدخل في الشئون الداخلية لمصر وهو امر يتعارض مع مفاهيم السيادة .

ولقد ظن الكثيرون أن حادثة ٤ شباط كانت مجرد اختبار للقوة ضد الملك فاروق وفي الواقع فان الحكومة البريطانية كانت قد فكرت جديا فى عزل فاروق . وقد جاء في تقرير لوزارة الخارجية البريطانية حول مبررات عزل الملك فاروق «أن الملك فاروق كان عدوا للبريطانيين اما مَضِعلَقي النحاس فلم يكن كذلك(١١) كما هدد وتستقون تشرشل في مذكراته مشيرا الى حادثة ١٩٤٢، اباستخدام بريطانيا للقوة العسكرية اذا دعت الحاجة اليها وفي اي وقت»(٦٢).

وبالرغم من تنفيذ الملك فاروق شسروط البريطانيين فانه لم يكن مرتاحا من النحاس وحزبه وادرك ان الوقت قد حان لاقالة النحاس بعد ان ادى دوره وبعد ان تمكن البريطانيون من تحقيق انتصارات حاسمة في معركة العلمين وابعاد مصر عن مخاطر الغيزو . فحاول الملك فاروق اقناع السفير البريطاني بالموافقة على اقالة النحاس من الوزارة فنجح في مساعيه واقيلت وزارة النحاس فعلا واسندت رئاسة الوزارة الى احمد ماهر في ٨ تشرين الثآني ١٩٤٤ .

وهكذا نجد انه لم يكن صعبا على السفير البريطاني بأن يضحى باصدقائه عندما تتبدل

الظروف . ولم يكن مفاجئا ايضا ان يصرح رئيس الوزارة البريطانية ونستون تشرشل في مجلس العموم البريطاني في عام ١٩٤٥ قائلا "نحن لم نضغط على الحكومة المصرية في اي وقت لكي تدخل الحرب" (٦٣) .

وسرعان ما فشلت مناورات الملك فاروق وخاب ظنه عندما اغتيل رئيس وزرائه وكمان سبب الاغتيال هو تحديه السافر لمؤيدى حياد مصر في الحزب وتمسكه بشدة بان تعلن مصر الحرب والتعبئة العامة وان تشارك في المجهود الحربي البريطاني بصورة فعلية .

#### القضية السودانية :

تعتبر قضية السودان من المشكلات التي اثرت في العلاقات البريطانية المصرية .

وقد مرت القضية السودانية بتطورات هامة اعطتها اهمية كبيرة في السياستين البريطانية والمصرية .

وف سنة ١٨٢١ تمكن محمد على والي مصر ان يوحد السودان مع مصر في وحدة ادارية استمرت حتى عام ١٨٨٦ (١٤) وبعد هذه السنة شهدت السودان تطورات هامة بظهور الحركة المهدية التي اتخذت اتجاها دينيا ثم سياسيا وكانت تهدف الى التخلص من النفوذ الاجنبي وقد نجح البريطانيون بالتعاون مع المصريين في القضاء على الحركة المهدية كقوة سياسة في السودان عام الحركة المهدية كقوة سياسة في السودان عام

غيران البريطانين والمصريين سرعان ما اعادوا النظر في مخططاتهم تجاه السودان فتمكنوا في عام ١٨٩٩ من إعادة سيطرتهم كاملة على السودان الذي خضع للحكم الثنائي حسب الاتفاقية التي عقدت بين البريطانيين والمصريين في تلك السنة والتي احتفظ المصريون بموجبها بفرقة عسكرية في السودان وقد توترت العلاقات البريطانيية المصرية في السودان بسبب احتفاظ البريطانيين بلانفراد في حكم السودان.

وفي سنة ١٩٢٤ وقع حادث كان له اثر كبير على

علاقات بريطانيا بمصر . اذ قتل السير لي ستاك حاكم السودان العام وسردار الجيش المصرى في ١٩ تشرين الاول مما دفع الحكومة البريطانية الى توجيه انذارين في مظاهرة عسكرية على رأسها المندوب السامى البريطاني في مصر الجنبرال اللنبي الى سعد زغلول رئيس الوزارة المصريسة انذاك لاحراج موقفه واجباره على الاستقالة(٢١) تضمن الانذاران(٦٧) سحب الجيش المصرى من السودان وامتناع الحكومة المصرية عن معارضة رغبة الحكومة البريطانية فيما يتعلق بحماية مصالح الاجانب في مصر . وطالبت بريطانيا كذلك ببقاء منصبى المستشار المالي والقضائي واحترام امتيازاتهما واعادة النظر في شروط خدمة الذين لا يزالون في خدمة الحكومة المصرية وان تدفع الحكومة المصرية لبريطانيا نصف مليون جنيه تعويضا عن مقتل السردار . أن الحكومة البريطانية كما يفهم من بنود الانذارين كانت راغبة بقوة ف التدخل بشئون مصر والمساس بالحقوق المصرية التي اعطيت مسبقا . ومن المحتمل ان هناك اتفاقا مسبقا بين البريطانيين والملك فسؤاد للتخلص من سعد زغلول المعروف بمواقفه الوطنية واجباره على الاستقالة . فجماع الوقت المناسب باغتيال السردار ففرضت بريطانيا شروطها القاسية على مصر . وقد يكون المراد من اغتيال السردار هو عرقلة قيام اى تقارب هدفه التوصل الى تسوية معقولة وباسرع وقت بشأن النزاع البريطاني المصرى بين بريطانيا وحزب الوفد الذي بدأ زعيمه يميل الى الاعتدال في مواجهة البريطانيين الامر الذي يجعل منه بطلا قوميا لا يمكن تحديه ويؤدى ايضا الى اضعاف دور الملك فؤاد في توجيه السياسة المصرية .

لقد استجابت الحكومة المصرية لمطالب بريطانيا ودفعت مبلغ التعويض غير انها احتجت بقوة ضد قرار الحكومة البريطانية بسحب الجيش المصرى من السودان وقمسع كل المظاهرات السياسية الشعبية ورفضت قرار المندوب السامي البريطاني في مصر الذي اتخذه بصدد احتىلال القوات البريطانية لجمارك الاسكندرية . وكانت

النتيجة ان قدم سعد زغلول استقالته من الوزارة في ٢٤ تشرين الثانى ١٩٢٤ بالرغم من عدم موافقة البرلمان المصرى على الاستقالة . وقد باشر رئيس الوزراء الجديد احمد زيور وهو من المسايرين المسياسة البريطانية تنفيذ الانذار . حيث سحب الجسيش المصرى من السودان واصبحت مياه النيل تحت سيطرة حكومة السودان البريطانية . ومع ذلك فقد كانت هناك ( دعاية كبيرة لاقامة اتحاد سياسى بين مصر والسودان تحت العلم المصرى (٢٨).

وعندما كان المصريون يتفاوضون من اجل الاستقلال التام بذلت محاولات مصرية جادة من اجل خلق وضع في السودان يتلاءم وارادة السودانيين في الحكم الذاتي والاستقلال التام .. وبقى مستقبل ادارة السودان موضع اختلاف بين البريطانيين والمصريين الى ان قامت المفاوضات البريطانية المصرية لتوقيع معاهدة ١٩٣٦ حيث توضل الطرفان البريطاني والمصري الى صيغة اتفاق حول السودان فقد نصت المادة الحادية غشرة من معاهدة ١٩٣٦ على بقاء ادارة السودان كما نظمتها اتفاقيتا ١٨٩٩ مع الاحتفاظ بحرية عقد اتفاقات جديدة لتعديلها . في حين أن النص الوارد حول عودة القوات المصرية الى السودان جوبه بمعارضة المحافظين المتطرفين في بريطانيا حيث (اعتقدوا أن عودة القوات المصرية الى السودان يشجع العسكريين السودانيين على الثورة)(٦٩) بينما وافقت احزاب الاقلية المصرية وحزب الوفد على ما ورد في معاهدة ١٩٣٦ والمتعلق بمسألة السودان لكونها اعادت الوضع الذي كان سائدا في السنودان قبل عام ١٩٢٤ (٧٠) .

وفي اثناء المفاوضات التي دارت بين بريطانيا ومصر عام ١٩٤٦ من اجل تعديل معاهدة الاسرد الله معاهدة السودان ، لم يتوصل الطرفان الى تسوية بشأن السودان ، ففي تلك المفاوضات طالب المصريون بتحرير الادارة السودانية من قيود اتفاقية ١٨٩٩ والاعتراف بوحدة مصر والسودان تحت التاج المصرى ، وقد جاء في البروت وكول الخاص بالسودان والمحرف معاهدة

صدقي بيفن (۱۷) (بان اهداف السياسة التى يتعهد الجانبان البريطاني والمصرى باتباعها في السودان في اطار وحدة مصر والسودان تحت تاج مصر المشترك هي تحقيق رفاهية السودانيين ومصالحهم واعدادهم للحكم الذاتي وممارسة حق اختيار النظام السوداني في المستقبل بعد التشاور مع السودانيين ، كما نص البروتوكول على ان تبقى اتفاقية ۱۸۹۹ سارية المفعول بالاضافة الى المادة ۱۱ من معاهدة ۱۹۳۱ ، (۲۷) والتى اشرنا اليها في سياق البحث .

ومن الجدير بالذكر ان الاتجاهات التى تؤيد وحدة وادى النيل برزت بقوة فى هذه الفترة حيث تبنتها بعض الاحزاب السياسية المصرية ومن ضمنها حزب الوفد . وقد تخوف البريطانيون من تلك الاتجاهات كما ان الملحق الخاص بالسودان اعطى بريطانيا من الناحية الواقعية الفرصة للحفاظ على الوضع الراهن وهو ايضا بمثابة محاولة لطمأنة السودانيين بالاعتراف بحقهم فى البريطانيين والمصريين على السماح للسودانيلين البريطانيين والمصريين على السماح للسودانيلين لانتخاب حكومة مؤقتة على ان يقرروا بعد ثلاث سنوات اتحادهم مع مصر اورفض الاتحاد كان مصلة خطأ تكتيكيا شجع السودانيين على التمسك خطأ تكتيكيا شجع السودانيين على التمسك

وفي عام ١٩٤٧ نوقشت مسئلة السودان ف مجلس الامن الدولي عندما تقدم المصريون بالتماس الى المجلس المذكور لمناقشة النزاع البريطاني المصرى وتعديل معاهدة ١٩٣٦ بما يضمن تحقيق استقالال مصر التام . وقد تكلم محمود النقراشي رئيس الوزراء المصرى ف المجلس قائلا (ان الحدود بين مصر والسودان هي من عمل البريطانيين وان العلاقات بين المصريين والسودانيين يجب حسمها بواسطة المصريين والسودانيين دون تدخل بريطانيا وتحت اطار وحدة وادى النيل) . (١٤٠) . كما اكد النقراشي بأنه وحدة وادى النيل) . (١٤٠)

بينما لم يشر المندوب البريطاني في مجلس الامن الكست دركادوجان Alexander

لسان رئيس الوزراء البريطاني ارنست بيفن في لسان رئيس الوزراء البريطاني ارنست بيفن في مفاوضات ١٩٤٦ والتي اشرنا اليها اعلاه . اما موقف الاتحاد السوفيتي والصين فكان اكثر تعاطفا مع المسألة السودانية . فقد علق مندوب الاتحاد السوفيتي غروميكو Gromyko بقوله انه من الصعب على مجلس الامن ان يتخذ قسرارا نهائيا بشأن السودان دون التعرف على رغبات نهائيا بشأن السودان دون التعرف على رغبات مندوب الصين بحق السودان في الحصول على حق تقرير المصير الكامل(٢٠١) . وبالرغم من ان خطاب للندوب السوفيتي لم يشر الى حق تقرير المصير الا على الندوب السوفيتي لم يشر الى حق تقرير المصير الا على ان مالحظات عكست الهمية التعرف اولا على رغبات السودانيين مباشرة كاساس لاتخاذ قرار رغبات السودانيين مستقبل السودان .

وقد فشل مجلس الامن الدولى في اتخاذ قرار بشئ تسوية نهائية لحل النزاع البريطاني الموسري بل اتخذ المجلس قرارا في ١٠ ايلول ٢٠٧ تضمن (حق المجلس بالاحتفاظ بالنزاع البريطاني المصرى في جدول اعماله)(٧٠).

لقدر اشتدت مطالبة الوطنيسين السودانيسين بالاستقلال التام وظهرت الحاجة الملحة لتشكيل احزاب سياسية . ولكننا اذا ما تحدثنا عن الحركة الوطنية أو القومية السودانية نقتصر ف كلامنا على التنظيمات الحزبية ولعل اول حقيقة ينبغى ان تذكر عن الاحزاب السودانية هي عدم وجود احزاب وطنية في السودان بل عدم وجود مطلب وطنى منظم واضبح محدد بالاستقلال قبل سنة ١٩٤٣ . وتسرجع أولى المصاولات لخلق أحسزاب سودانية الى سنة ١٩٤٣ حيث شكل اسماعيل الازهري اول حزب سياسي في السودان باسم حزب اشيكا او الاخوان وتأسس كذلك حزب الامة من قبل الوطنيين المعتدلين $^{(VA)}$  . وقد طالب الحزب الاخدير بالاستقالال التام للسودان وكان السودانيون بحسهم السياسي الفطري يريدون تكوين احزابهم السياسية بانفسهم لا أن تكون لهم هذه الاحزاب من الخارج وتحت رعاية الاوربيين واشرافهم . وفي عام ١٩٤٤ تشكل اول

مجلس استشاري لحكم شمال السودان.

وفى عام ١٩٤٨ تشكلت جمعية تشريعية ومجلس تنفيذي في السبودان وقد تبوصيل البريطانيون والمصريون الى وضع اتفاقية بشأن مسألة الاصلاح الدستوري في عام ١٩٤٨ (٧٩) تضمنت انشاء جمعية بريطانية مصرية سودانية للعمل على تهيئة السودانيين للحكم الذاتي وانشاء جمعية بريطانية مصرية للاشراف على انتخابات الجمعية التشريعية ومشاركة القائد العام للقوات المصرية في السودان في جميع اجتماعات المجلس التنفيذي الخاصة بمناقشة مسالة الدفاع واستمرار النظام الادارى لمدة ٣ سنوات قابلة للتجديد . وقد رفض البرلان المصرى تلك الاتفاقية غيران الحكومة البريطانية اصرت عليها بدعوى انه لا يمكن الوقوف ضد رغبات الحاكم العام في السودان كما اتفق الجانبان البريطاني والمصرى اخيرا على ما توصلوا اليه مع اضافة بعض الاقتراحات منها ، أن يكون أعضاء الجمعية التشريعية المنتخبة ٦٥ عضئوا ﴿وَانْ القائد الذي ينتخب من قبل الجمعية يصبح رئيسا للوزارة وان يتراوح عدد اعضاء المجلس التنفيذي ما بين ١٢ الى ١٨ عضوا ، كما اعطى التحاكم العام صلاحيات تخوله عزل الوزراء والاعتراض على قرارات المجلس التنفيذي . ان عملية الادارة الوطنية ، كما يقول (هولت) فتحت الطريق لظهور سياسة متوازنة لتطوير مؤسسات الحكم المصلى بحيث اصبحت قائمة على اساس اقليمي وليس على اساس قبلي<sup>(٨٠)</sup> .

وفي اثناء المفاوضات البريطانية المصرية (١٩٥٠-١٩٥١) حاول المصريون ايجاد تسوية لمشكلة السودان وخاصة بعد ان ادركوا ان المصالح الاستراتيجية البريطانية جعلت البريطانيين يفكرون في التفاوض حول مشكلة السودان بمعزل عن مسالة تعديل معاهدة المسودان بمعزل عن مسالة تعديل معاهدة بان لمصر حقوقها الشرعية في مياة النيل وقبلوا فكرة وحدة وادى النيل على ان يترك للسودانيين حرية البت النهائي في تلك المسائلة . كما اقترح

وزير الخارجية المصري محمد صلاح الدين ، الذي كان رئيسا للوف المصرى ، مدة سنتين كفترة انتقال ليستعد خلالها السودانيون للحكم . الذاتي ثم تقرير مستقبل السودان (١٩٠١) . مع العلم ان وزير الخارجية المصرى حدر بريطانيا من محاولة فصل مسألة جلاء القوات البريطانية عن مصر عن مسالة جلاء القوات البريطانية عن السودان واعتبر المصريون هذا الامر مسألة حياة الوموت بالنسبة الى مصر . ومع ذلك لم يتوصل الطرفان الى اتفاق بشأن السودان .

وبعد قيام الثورة المصرية فى ٢٣ تموز ١٩٥٢ اظهر بعض الضباط المصريين ومنهم محمد نجيب تصميمهم لحل مسألة السودان ، ففى تشرين الاول ١٩٥٢ وجه محمد نجيب دعوة الى سعيد عبدالرحمن المهدى زعيم حزب الامة السوداني لزيارة القاهرة ، وفعلا دارت محادثات بسين المصريين والسودانيين حول موضوع استقلال السودان ، وقد وافق حزب الامة على الاقتراح المسرى باستقلال السودان وتحديد (مدة ثلاث سلوات كفترة انتقال لتشكيل حكومة من السودانيين) (٨٢)

ان ثلك الاجراءات شجعت المصريين على مطالبة بريطانيا بأجراء مفاوضات بشأن السودان وفعلا وقعت اتفاقية بشأن الحكم الذاتي وتقرير مصير السودان بين بريطانيا ومصر ف ١٢ شباط ٢٥ مصر القد نصت الاتفاقية على ان تكون فترة الانتقال لمدة شلاث سنوات يتمكن خلالها السودانيون من تحقيق الحكم الذاتي .. وهي تمهيد لانهاء الادارة الثنائية على السودان .

ونصت الاتفاقية ايضا على انسحاب القوات العسكرية المصرية والبريطانية من السودان بعد ان يقرر البرلمان السوداني رغبته في اتخاذ التدابير لتقرير المصير على ان يتم سحب القوات خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة شهور وان تقوم الجمعية التأسيسية بتقرير مصير السودان واعداد دستور له على ان تختار الجمعية احد امرين ، اما ارتباط السودان بمصر او ان تختار الاستقلال التام .

ان اتفاقية عام ١٩٥٣ لم تلق معارضة قوية من قبل السودانيين بأستثناء حزب الامة الذي رفض بشدة الاتحاد مع مصر ، اما في مصر فقد ظهرت معارضة غير قليلة من بعض فئات الشعب المصرى (كبعض الاخوان المسلمين والطلبة والعمال) (١٤٨) الذين اعتقدوا ان الاتفاقية لم تحقق تسوية نهائية لمشكلة السودان .

وفى الواقع ان اتفاقية ١٩٥٣ التى نصت على قبول مبدأ تقرير المصير مهدت الطريق لقيام انتخابات يمكن عن طريقها وبحرية اختبار مدى شعبية الاحزاب السياسية من خلال التصويت لصالح الاستقلال التام وان كان تنفيذها يحتاج الى درجة كبيرة من الثقة المتبادلة بين بريطانيا ومصر.

وفي عام ١٩٥٤ وفي السودان بالذات قوى الاتجاه الذى يؤيد حصول السودان على الاستقلال ويرفض الاتحاد مع مصر على الصعيد الرسمي . ففى ٢٧ حزيران ١٩٥٤ صرح اسماعيل الازهرى رئيس الوزراء في السودان المصرى البريطاني قائلا (ان السودان لا يمكن ان تفيد من أي اتحاد اقتصادي أو سياسي من عبداللطيف نائب الحاكم في جنوب السودان في ٢ عبداللطيف نائب الحاكم في جنوب السودان في ٢ موز ١٩٥٤ قائلا (عندما قدمت لنا مصر المساعدة لطرد البريطانيين من السودان قلنا لها شكرا وعندما ذهب البريطانيون قلنا للمصريين شكرا ووداعا)(٢٥).

وفي تموز ١٩٥٥ سافر اسماعيل الازهري لمفاوضة المصريين من اجل الاستقلال التام وكانت النتيجة ان قدم الجمهوريون مشروعهم الذي تضمن القيام بأستفتاء في السودان حول اقامة دولة سودانية مستقلة او قيام وحده بين مصر والسودان . وقد وافق البرلمان المصري اخيرا على ان يصبح السودان جمهورية مستقلة ابتداء من ١ كانون الثاني ٢٥٩١ . وفي (كانون الثاني ٢٥٩١ . وفي (كانون الشاني ٢٥٩١ وفي السودان . ان خضوع السودانيين كما استقلال السودان . ان خضوع السودانيين كما يحرى (جورج كربتون) سلميا (للحكم الثنائي

البريطاني والمصرى واكتسابهم درجة عالية من المهارة السياسية والادارية جعلتهم مؤهلين للحكم الذاتي والاستقلال التام (٨٧).

#### كفاح المصريين من اجل الاستقلال التام:

بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية نشط المصريون بمطالبة البريطانيين بتعديل معاهدة ١٩٣٦ التي وقعت لصالح بريطانيا . ففي حزيران ١٩٤٥ اعلنت الحكومة المصرية بانها سوف لا تتقيد بمعاهدة ١٩٣٦ وانه من الضروري العمل على جلاء القوات البريطانية عن مصر جلاء تاما ) . وفي كانون الاول ١٩٤٥ بعثت الحكومة المصرية بمذكرة الى وزارة الخارجية البريطانية اكدت فيها على ضرورة اعادة النظر في معاهدة اكدت فيها على ضرورة اعادة النظر في معاهدة واقامة علاقات على اساس الثقة المتبادلة (^^) .

وفي عهد وزارة محمود النقراشي (١٩٤٥) بُدُلِت محاولات لاقناع البريطانيين بالموافقة على تعديل لمعاهدة ١٩٣٦ ولكن لندن لم تعرهده المحاولات التفاتا بحجة أن المعاهدة تبقى سارية المفعول لمدة عشرين سنة باتفاق بريطانيا ومصر وكما نصت المعاهدة على ذنك ولا يجوز للدولتين النظر في تعديل المعاهدة الا بعد انتهاء تلك المدة وان بريطانيا لن تضطلع باية مسئولية في أية تسوية .

غير ان بريطانيا سرعان ما قبلت المفاوضة في عهد وزارة اسماعيل صدقى (١٧ شباط ١٩٤٦) التي خلفت وزارة النقراشي . دارت المحادثات في لندن وقد ترأس الوفد المصرى اسماعيل صدقي بينما ترأس الوفد البريطاني (ارنست بيفن) وزير الخارجية البريطاني . نتج عن المفاوضات اعداد مسودة مشروع معاهدة اطلق عليها (معاهدة مصدقي – بيفن) تضمنت موافقة بريطانيا ومصر على ان لا تدخيل كل منهما حلفا موجها ضيد الحداهما وان يتم الجلاء التام للقوات البريطانية عن الاراضي المصرية في الاول من ايلول ١٩٤٩ عن الن القاهرة من قبل البرلمان المصرى بسبب عدم الى القاهرة من قبل البرلمان المصرى بسبب عدم

توصل الطرفين الى اتفاق نهائي بشأن السودان . ومن العوامل الاخرى التى ساهمت في فشل المفاوضات تدهور الاوضاع الداخلية في مصر بسبب انتشار الارهاب والاغتيالات ورفض حزب الوفد ، الذي لم يكن يتمتع بشعبية كبيرة المشاركة في الوفد المفاوض . وقد علق (ارنست بيفن) في تصريح له عن فشل المفاوضات معربا عن اسفه بقوله (ان الحكومة البريطانية كانت تتفاوض مع حكومة اقلية) (١٩٠١) كما اعلن بيفن في مجلس العموم البريطاني في ٢٧ كانون الثاني مجلس العموم البريطاني في ٢٧ كانون الثاني البروتوكول الملحق بالمعاهدة والخياص بمسألة السودان اي شيء يـوّكد حق السـودانيين في السـودان اي شيء يـوّكد حق السـودانيين في حصولهم على الاستقلال التام (١٠٠).

ولا بد لنا ان نتساءل عن الدافع وراء موافقة بريطانيا على التفاوض ورفضها قبل ذلك القيام باية تسوية هل ان بعض الساسة البريطانيين ارادوا كسب الوقت في الاضطرابات المستمرة وتهدئة الرأى العام ، ومهما يكن من اصر فأن البريطانيين انما ارادوا بذلك تهدئة المصليية والتلويح لهم بتحقيق اهدافهم في المستقبل إ

لقد ادرك بعض الساسة المصريين صدى خطورة التعنت الذى اتصف به الموقف البريطاني فبذلوا اقصى جهودهم لعرض القضية المصرية على مجلس الامن الدولى . ففى ٢٥ مارس ١٩٤٧ اتخذ مجلس الوزراء المصرى قراره بقطع المفاوضات وعرض القضية على مجلس الامن وجاء في القرار (ان الالتزامات والعروض التي جاء بها الجانب البريطاني لا ترضي الحقوق الوطنية للمصريين)(١١) .

وفي مجلس الامن الدولي تمت مناقشة اعضاء المجلس للنزاع البريطاني المصرى في الفترة المحصورة بين ٥ اب و ١٠ ايلول ١٩٤٧ وقد القي محمود النقراشي رئيس الوزراء المصرى خطابا في مجلس الامن قال فيه (ان معاهدة ١٩٣٦ لا جدوى من استمرارها بعد الحرب ولا يمكن تحديد العلاقات البريطانية المصرية بموجبها بل يجب ان تحدد تلك العلاقات بموجب القانون الدولي وميثاق

الامم المتحدة) (۹۲) كما تطرق المسئول المصرى في خطابه الى مشكلة السودان (۹۲).

وبعد فشل جهود النقراشي في مجلس الامن عاد الى مصروفي اثناء حكمه نشبت حرب فلسطين (١٩٤٨) ورافق نشوبها تدهور الاوضاع الداخلية في مصروانتشار ظاهرة الاغتيالات التي راح ضحيتها النقراشي نفسه حيث اغتيل في ٢٨ كانون الاول ١٩٤٨.

وفي اذار ١٩٥٠ طالبت الوزارة الوفديه التي تشكلت برئاسة مصطفى النصاس البريطانيين باجراء مفاوضات لتعديل المعاهدة فأستجابت بريطانيا لرغبة المصريين . بدأت المفاوضات في لندن وقد ترأس الجانب البريطاني ارنست بيفن بينما ترأس الوفد المصرى محمد صلاح الدين وزير الخارجية ، لقد اعلن المفاوض البريطاني عن وجهة نظره حول ضرورة جلاء القوات البريطانية خلال ٥ سنوات بأستثناء تواجد بعض القوات مع قوة مصرية بحجة حماية امن المنطقة بأستخدام قوة دفاعية بريطانية .. مصرية مشتركة . اما رَبِّيس الوفد المصرى فقد اصر على جلاء جميع القوات البريطانية خلال سنة واحدة . وكان ضالاح الذين قد اكد في مذكرة قدمها الى الحكومة البريطانية على (ان معاهدة ١٩٣٦ انهت الحماية على مصر ولم تنه الاحتالال)(٩٤) غير أن تلك المفاوضات منيت بالفشل مما اضطر محمد صلاح الدين الى القاء بيان في البرلمان المصرى في ١٦ أب ١٩٥١ انتقد فيه بشدة مواقف بريطانيا من مسألة استقلال مصر ومبادرتها الى قطع المفاوضات (٩٥) . وهكذا فشل حرب الوفد في جهوده في المفاوضة التي كان يأمل منها تحقيق نجاح يساعده على استعادة شعبيته . ولكن حزب الوفد اصبح غير قادر على مواجهة متطلبات المرطة الجديدة مما دفع الصرب السعدى والاخوان المسلمين والاحزاب السياسية الاخرى الى المطالبة بأحداث تغييرات جذرية)(٩٦).

ان الازمة البريطانية بقيت دون حل بحيث كانت تنذر بأحتمالات التفجر، واتضمان البريطانيين ارادوا ان تبقى مختلف خيسوط

المفاوضات منفصلة مما دفع الحكومة المصرية ف عام ١٩٥١ الى الغاء معاهدة ١٩٣٦ من جانب واحد والقى مصطفى النحاس رئيس الوزراء المصرى خطابا فى البرلمان فى ٨ تشرين الثانى المعام ١٩٥١ اكند فيه على الغاء معاهدة ١٩٥٦ وملحقاتها وانهاء العمل باتفاقيتى ١٩ مارس و١٠ تموز ١٨٩٩ للتعلقة بادارة السودان وما ترتب عليها من التزامات واشار فى خطابه الى قضية السودان مؤكدا على ان للسودان قانونا « للحكم الذاتى ولها دستور ايضا (٩٧).

وكان للخطاب الذى القاه رئيس الوزارة المصرية صداه على الجماهير المصرية التى بدأت معركة ضارية مع البريطانيين في منطقة قناة السويس . حيث قامت مجموعة مسلحة اغلبهم من الشباب المصرى بتدمير بعض المنشات البريطانية .

وكان من الطبيعي ان يكون رد الفعل البريطاني قويا تجاه الغاء المعاهدة والعمليات المسلحة التي قام بها المصريون . فقد اكد ونستون تشرشل رئيس الوزراء البريطاني في خطاب له في مجلس العموم البريطاني في ٦ تَشْبُرينَ الثاني ١٩٥١ « حق بريطانيا في استعادة حقّوقها وفقا للمعاهدة » وهدد باستخدام القوة (٩٨) . وفي مصرقامت القوات البريطانية بالسيطرة على بعض المراكز الحساسة ف منطقة قناة السويس كمنشات الكهرباء والسكك الصديد واوعارت السلطات البريطانية الى المسئولين المصرييين باخلاء محافظة الاسماعيلية ، ونتيجة لذلك حصلت مصادمات بين القوات البريطانيا وبين رجال الشرطة المصريين ، تمكن بعد ذلك البريطانيون من السيطرة على الموقف غير ان الجماهير المصرية سرعان ما خرجت الى شوارع القاهرة وقامت باشعال الحرائق وعبرت عن استنكارها لتصرفات البريطانيين وشجيت الاحتلال البريطاني .

وبالنظر لما سبق فقد فشلت جميع محاولات المصريين لاجراء مفاوضات مع بريطانيا وانقطع الامل في قيام محاولات جادة لاعادة النظر في

معاهدة ١٩٣٦ بسبب تعنت البريطانيين وكانت هذه بلاشك من العوامل التى ادت الى قيام ثورة ٢٣ تموز ١٩٥٢ تلك الثورة التى كان ابرزما نتج عنها فى تلك الفترة توقيع اتفاقية الجلاء لعام ١٩٥٤.

ومن الجدير بالاشارة الى ان بريطانيا ارادت اشراك الولايات المتحدة الامريكية وجعلها وسيطة بينها وبين مصر في مسألة حل نزاعها مع مصر. وقد ظهر ذلك بوضوح عندما اصدرت بريطانيا وحلفاؤها في ٥ تشرين الاول ١٩٥١ بيانا حول ايجاد قيادة مشتركة للدفاع عن الشرق الاوسط (٩٩)، على أن تساهم مصر بتقديم المساعدات الدفاعية في حالة الحرب واشترطت بريطانيا من اجل اعادة النظر في معاهدة ١٩٣٦ وسحب قواتها من الاراضي المصرية وتخليها عن قاعدتها العسكرية في قناة السويس لمصر، ان تكون مصر مقر القيادة المشتركة واعتبرت موافقة مصرعلى الانضمام محفزا للأقطار العربية على الدخول في هذه المنظمة (١٠٠٠). غير أن مصر أعلنت عن لفضها للوساطة الامريكية وللمقترحات الغربية التي كان الهدف الاساسي منها ربط مصر بعصلة الدول الغربية عن طريق الاحلاف العسكرية. على حين استمرت محاولات ربط مصر بالاحلاف الغربية، وظهر ذلك واضحا بعد قيام وزير الخارجية الامريكية (جون فوستر دالاس J.f. dulles بجولة في اقطار الشرق الاوسط في عام ١٩٥٣ ومن ضمنها مصر حيث اعرب المسؤول الامريكي عن تفاؤله خلال لقاءاته مع جمال عبدالناصر وغيره من قادة الثورة المصرية في «أن تستجيب مصر لدعوة الغربيين للدخول في حلف عسكرى(١٠١) يجمع الاقسطار المجاورة للاتحاد السوفيتي بالاضافة الى بعض الاقطار العربية بدعوى محاربة الشيوعية والتخوف من احتمالات قيام الشيوعيين بمبادرات في الشرق الاوسط تشكل تهديدا للمصالح الغربية في المنطقة وخاصة مصالح بريطانيا النفطية. وقد دعت بريطانيا بصورة رسمية الولايات المتحدة الامريكية لمساندتها دبلوماسيا لتوقيع اتفاقية مع مصر فرحب الامريكان بذلك. ولما عقد انتونى ايدن

EDEN وزير خارجية بريطانيا في حكومة المحافظين مع الرئيس الامريكي ايزنهاور لقاء في واشنطن في آذار ١٩٥٣ اعرب الاخير عن رغبته في احتفاظ بريطانيا بمؤسسات في مصر تحت الاشراف البريطاني المباشر(١٠٠٠) بل ذهب الرئيس الامريكي الى ابعد من ذلك عندما أبدى رغبته في الحصول على قاعدة امريكية في مصر وانه سيعمل بجدية من اجل ذلك(١٠٣). وعندما اعرب الرئيس الامريكي في تموز ١٩٥٣ عن رغبته في مساعدة مصر عسكريا واقتصاديا في حالة توصلها الى عقد اتفاق حول قناة السويس مع بريطانيا بادر محمد نجيب الى مهاجمة التدخل الاسريكي لصالح البريطانيين (١٠٤) . كما هاجم عبدالناصر السياسـة الأمـريكيـة في هــذا الشــأن(<sup>۱۰۰</sup>) . وهكذا كشفت تلك السياسات أن المخططين كانسوا يناقشون الخيارات التي يمكن اللجوء اليها ليس فقط زمن الحرب ولكن ايضا في اوضاع الازمات . علما بأن الولايات المتحدة لم تكن متحمسة بقوة للتدخل مباشرة في النظراع البريطاني المصري وكانت قد تجاهلت باعوة بريطانية في عام ١٩٥٢ حول امكانية وضيع قوة امريكية في منطقة قناة السويس .

وعلى اية حال فان ضغط الرأى العام المصرى والتدخل الامريكى شجع المصريين والبريطانيين على فتح باب المفاوضات من اجل التوصل الى اتفاقية جديدة ودارت المحادثات بين بريطانيا ومصر في القاهرة في أذار ١٩٥٣ . ترأس الوفد المصرى محمد نجيب بينما ترأس الوفد البريطاني الجنرال براين روبرتسون Brian Robertosn القائد العام للقوات البريطانية في مصر بحضور السفير البريطاني في القاهرة جيفرسون كافرى والسفير الامريكي في القاهرة جيفرسون كافرى والسفير الامريكي في القاهرة جيفرسون كافرى بالفشل .

وفى نيسان ١٩٥٣ تجددت المفاوضات بين بريطانيا ومصر . وقد اكد عبدالناصر الذى حضر المفاوضات ان مصر مستعدة لاستعادة قناة السويس مع ابقاء الفنيين البريطانيين في القناة

اذا لم تكن بريطانيا مقتنعة تماما لكى توقع اتفاقا لانهاء الاحتلال (۱۰۱ دواعلن السفير الامريكى كافرى الذى حضر المفاوضات ايضا عن استعداد الولايات المتحدة لتقديم المساعدة لمصر فحالة حل النزاع والتوصل الى اتفاقية مع بريطانيا (۱۰۰ دومع ذلك فان المفاوضات منيت بالفشل بسبب اصرار البريطانيين على عودة القوات البريطانية ثانية الى القناة في حالة تعرض تركيا وايران او اى عضو من اعضاء الجامعة العربية الى خطر غارجى وفي هذه الاثناء حاول بعض الاخوان خارجى وفي هذه الاثناء حاول بعض الاخوان المسلمين القيام بمظاهرات « تعارض الوجود المعسكرى البريطاني في قناة السويس وقد القي القبض على عدد منهم في ۲۱ مارس ١٩٥٤ (۱۰۰۰).

وبعد ان وصلت المفاوضات البريطانية المصرية الى طريق مسدود اتجه قادة الشورة المصرية الى المعسكر الاشتراكى من اجل تطوير علاقات مصر مع هذا المعسكر وخاصة بعد ان ترددت بريطانيا فى تزويد مصر بالاسلحة . وقد خطا المصريون خطوات جريئة منها تطوير علاقات مصر الدبلوماسية مع الاتحاد السوفيتى الى مستوى السفارة وتوقيع اتفاقية معه ايضا فى مجال النفط . ونتيجة لذلك ساد اعتقاد فى الانحياز كخطوة لضرب النفوذ الغربي . وقد رد الانحياز كخطوة لضرب النفوذ الغربي . وقد رد عبدالناصر على ذلك بقوله «ليس من المفيد التحدث عن عدم الانحياز لأنه ليس له معنى الا اذا أصبحت الدولة من القوة بحيث يمكنها تبني مثل تلك السياسة » (۱۰۹) .

ان تقرب عبدالناصر من المعسكر الاشتراكى في الواقع دفع بريطانيا الى المبادرة من اجل اجراء مفاوضات مع مصر لعقد اتفاقية مستقلة ايضا التغيرات التى حصلت في السلطة السياسية في مصر (١١٠). فسفى تصور ١٩٥٤ طلب السفير البريطاني في القاهرة رالف ستيفنسون من الحكومة المصرية اجسراء مفاوضات بناء على الحكومة المصرية اجسراء مفاوضات بناء على تعليمات تلقاها من حكومته . وقد جرت المفاوضات في القاهرة بين جمال عبدالناصر والجنرال انتونى هيد Anthony Head سكرتير وزارة الصرب

البريطانية ويحضور السفير البريطاني في القاهرة نتج عن تلك المفاوضات توقيع اتفاقية في ١٩ تشرين الاولي ١٩٥٤ (١١١). وكانت رغبة مصر في تقوية اقتصادها والافادة من الامكانات الامريكية المادية من الاسباب التي دفعت مصر الى توقيع الاتفاقية بالاضافة الى العوامل الوطنية.

نصت المادة الاولى من الاتفاقية ، المسماة (باتفاقية الجلاء) على جلاء القوات البريطانية عن الاراضى المصرية جلاء تاما خلال عشرين شهرا(١١٢) ، واشترطت المادة الرابعة ان تقدم مصر لبريطانيا التسهيلات اللازمة لتهيئة القاعدة للحرب كاستخدام الموانىء المصرية ف حالة تعرض تركيا او اى طرف في معاهدة الدفاع المشترك بين اقطار الجامعة العربية الموقع عليها في نيسان ١٩٥٠ لهجوم من الخارج ، ووافق الطرفان على ان قناة السويس جزء لا يتجزأ من مصر وهي طريق مائي له اهميته الدولية من النواحى الاقتصادية والاستراتيجية والتجارية (المادة ٨) . كما وافق الطرفان على ان تكون مدة الاتفاقية سبع سنوات (المادة ١٢) وان تعمل بريطانيا على مساعدة مصر لتسهيل مهمة دخولها في عضوية الامم المتحدة .

ان اتفاقية ١٩٥٤ كان لها صدى واسع في اوساط الرأى العام المصرى وفي خارج مصر فقد انتقد بعض المصريين عبدالناصر واتفاقية ١٩٥٤ واعتبروها « موجهة ضد مصالح مصر ومصالح العرب »(١١٢) ، واعتبر محمد نجيب في رسالة وجهها إلى عبدالناصر اتفاقية ١٩٥٤ "موجهة ضد تطلعات الشعب المصرى» (١١٤) كما استمر الاخوان المسلمون في معارضتهم لعبدالناصر والثناء على محمد نجيب الذي اعتبروه « منق ذ مصر » لأنه عارض اتفاقية القناة بصورة علنية (١١٥) . وقد فشلت محاولة خطط لها من قبل ألاخوان المسلمين لاغتيال عبدالناصر . اما في الخارج فقد رحبت وزارة الضارجية الامريكية باتفاقية ١٩٥٤ واعتقدت أن الاتفاقية أنما وضعت اساسا قويا للاستقرار والامن في الشرق الادنى(١١٦) . كما ساد اعتقاد عام في الغرب بأن

من الممكن « جذب مصر للدخول في شبكة للدفاع عن الشرق الأوسط موجهة ضد الاتصاد السوفيتي »(١١٧).

ومن الجدير بالذكر ان المادة الرابعة من اتفاقية ١٩٥٤ والتي ربطت استخدام القباعدة بتريكا كان الهدف منها ربط مسائلة الدفاع عن مصر بحلف الاطلسي الذي يدأت الخطوات التمهيدية لتأسيسه منذ عام ١٩٤٨ ، وكانت بعض الدول ومن ضمنها بسريطانيا تعارض انضمام تركيا الى الحلف لأن انضمامها سيؤدى الى ضعف علاقات حلف الاطلسى مع شعوب مصر وايران كما ان بريطانيا رفضت بشدة انضمام تركيا الى الحلف لأنها كانت ترمى الى انشاء حلف من اقطار الشرق الاوسط لانها كانت تدرك اهمية استخدام تركيا لخدمة مصالحها في المنطقة وقد تخلت بريطانيا عن موقفها ازاء تركيا فعلا بعد ان قرر الاتراك اقامة حلف لاقطار الشرق الاوسط. يُصِّافُ إلى ذلك أن الولايات المتحدة الامريكية ايدام فابداية الخمسينات اشتراك تركيا فى حلف الإطلى لضرورات الدفاع عن الشرق الاوسط مما دفع بريطانيا الى الرجوع مرة اخرى الى تأبيد اية ميادرة من شائها عقد معاهدات ثنائية بين اقطار المنطقة فنراها تعلن ترحيبها بالمعاهدة الثنائية بين تركيا وباكستان (٢ نيسان ١٩٥٢) لتطوير العلاقات بين البلدين في الوقت الذي كانت فيه مصر لا تميل الى تأييد الدعوات البريطانية خوفا من أن يؤدى ذلك الى تجدد السيطرة الاستعمارية عليها .

وبعد توقيع اتفاقية القناة اعتقدت بريطانيا انه من الممكن ربط مصر بحلف عسكرى تنوى اقامته في المنطقة لعدد من السنين وقد ضغطت الحكومة البريطانيا على مصر للدخول في حلف بغداد (۱۱۸). ووجد هذا الضغط أذانا صاغية في الولايات المتحدة ولكن عبدالناصر رفض بشدة الضغوط البريطانية ودعوات نورى السعيد لدخول مصر في الحلف، وشدد على ضرورة توحيد الجهود العربية لصلحة العرب والأمن العربي لأن عبدالناصر كان يعتقد بضرورة ابتعاد مصر عن الارتباط باحلاف

عسكرية خشية تجدد السيطرة الاستعمارية واعتبر نورى السعيد اداة لتحقيق المصالح البريطانية في المنطقة ، كما اكد عبدالناصر في تصريح له « أن القومية العربية لا يمثلها زعيم واحد بل أنها كانت تتمثل بكل العرب الذين يؤمنون بانفسهم ووحدتهم من أجل القوة والامن ولذلك فبامكانهم دحر الاستعمار.

وقد علق عبدالناصر في تصريح له على دخول العراق عضوا في حلف بغداد بقوله « أن دخول العراق في الاحلاف العسكرية ضربة للتضامن العربي والكفاح ضد الغرب. أن تصريح عبدالناصر هذا جاء في الواقع ردا على مناورات نوري السعيد الذي اعتبر معاهدة ١٩٥٤ مهمة من الناحية الدفاعية في حالة تعرض الاقتطار العربية لخطر خارجي ، ولان انضمام مصر التي كانت تلعب دورا بارزا في الشئون العربية الي الخري للانضمام اليه .

ولم يكتف عبدالناصر باتخاذ مواقف مناوئة للاحلاف العسكرية في المنطقة بل اتجهاضو المعسكر الاشتراكي بعد ان فقه الاميل في الحصول على اسلحة من بريطانيا وحلقائها فيعقد صفقة اسلحة مع تشيكوسلوف اكيا عام ١٩٥٥ وابدي استعداده لقبول المساعدات العسكرية من الاتحاد السوفيتي . ان ميل عبدالناصر نحو عدم الانحياز والتقرب من المعسكر الاشتراكي ازعج الحكومات العربية الاخرى التي كانت تتبع الحكومات العربية الاخرى التي كانت تتبع احد الباحثين قد اعطى الاتحاد السوفيتي فائدة اجبي كبيرة وساعد على حصول عبدالناصر على شعبية بين الجماهير العربية .

لقد بذل الغرب جهودا للتقرب من عبدالناصر وكسب صداقته بسبب اتجاهه نصو المعسكر الاشتراكى وكسياسي وطنى وابتلاعه في تيار معتدل ناحية الغرب ، غير ان عبدالناصر لم يتردد بوصفه ثوريا معتدلا في توجيه بعض الضربات الموجعة للنفوذ الغربي فاقدم على خطوته الجريئة بتأميم قناة السويس في ٢٦ تموز ١٩٥٦ باعتباره

حقا من حقوق السيادة المصرية .

#### الخاتمة :

كان هدف بريطانيا من احتلالها لمصر في عام شرح اعادة سيطرتها الكاملة عليها بالقضاء على شورة احمد عرابى التى تعتبر من الحركات القومية الرائدة في المنطقة العربية وكان التأثير السياسي الذي نتج عن ذلك هو بقاء مصر ضمن حلقة النفوذ البريطاني وابعادها من السيطرة التركية وقد حاولت بريطانيا في الوقت نفسه حماية مصالحها ومصالح الدول الغربية ، وتمكنت من دفع ومصالح الدول الغربية ، وتمكنت من دفع المصريين بعد أن أصبحت مصر ضمن الاستراتيجية البريطانية الى الصراع على الحكم بشرط أن تتولى هي تطوير الحكم الذاتي تحت رعايتها واشرافها .

ولقد اصبح في اعتقاد اكثر السياسيين البريطانيين ان سياسة بريطانيا تجاه مصر هي ضمان للمصالح الامبراطورية في السودان وللواصلات مع الهند ذلك لان قناة السويس المهر المائي الهام اصبح تحت سيطرة بريطانيا التي مكنتها من الهيمنة على منفذى البحر المتوسط والبحر الاحمر واستخدام القناة لصالحها في حالة وقوع حرب في اوروبا او في المنطقة ذاتها . كما اصبح لبريطانيا بعد توقيع اتفاقية ١٨٩٩ الحق في الاشراف على علاقات السودان الخارجية الامر الذي ادى الى قيام النزاع البريطاني المصرى حول السودان والذي تطور بسبب تشابك المصالح البريطانية في السودان ورغبة بريطانيا في احكام سيطرتها عليه وابعاد مصر عن منافستها في حكم السودان حكما مباشرا .

لقد مرت السياسة البريطانية بمرحلة اخرى تجلت في اعلان الحماية على مصر في عام ١٩١٤ ثم تلتها مرحلة الغاء الحماية واعلان الملكية بدعم من بريطانيا في عام ١٩٢٢ . وكان الغاء الحماية قد تضمن شروطا مخلة بالاستقلال المصرى .

ويمكن تحديد ابعاد السياسة البريطانية تجاه مصر بعد اعلان الاستقلال بأنها كانت تهدف الى بسط نفوذها السياسي والاقتصادي والعسكري

على مصر كما كانت سياسة عدائية تهدف الى اضعاف الحركة الوطنية المصرية وشلها. وقد سعى الاستعمار البريطاني الى ربط مصالحه بفئة من المصريين من اعوانه والدفاع عن كيان هذه الفئة ووجودها واشعارها بخطورة الحركة الوطنية على مصالحها الاقتصادية المحلية وعلى مستقبلها السياسي.

ان تدخل الحكومة البريطانية في شؤون مصر ظهر واضحا بعد مقتل (السيرلي ستاك) سردار الجيش المصرى وحاكم السودان العام في عام هو اجهاض الحركة الوطنية والانفراد بالسيطرة على السودان. وقد ساد الاعتقاد في الاوساط السياسية المصرية ان بريطانيا ليست لها سياسة متماسكة وثابتة تجاه مصر، وان القرارات التي تتخذها بشأن مصر قائمة على اساس غير واضح في محاولة لتحقيق توازن بين المصالح والمواقف السياسية بشكل عشوائي.

وفي عام ١٩٣٦ رضخت بريطانيا لضغوط الرأى العام المصرى ولظروف دولية واقدمت على عقد معاهدة ١٩٣٦ التي اعتبرها معظم الرطنيين المصريين معاهدة لا فائدة منها لانها قيدت السياسة المصرية وان كانت هي في الواقع خطوة لاستقرار العلاقات البريطانية المصرية التي سرعان ما دمرت اثناء الحرب العالمية بسبب السياسات التي اتخذتها مصر ازاء الحرب والتي اتخذتها بريطانيا ذريعة للتدخل السافر في شؤون مصر الداخلية وخاصة في عام ١٩٤٢.

وفى عام ١٩٤٥ ابدت بريطانيا تأييدها لمساعى مصر فى السياسات العربية، فنرى بريطانيا مثلا قد ايدت المساعى المصرية من اجل اقامة الجامعة العربية فى عام ١٩٤٥ لا سيما وان مصر كانت نشطة فى مجال السياسة العربية، وكان تأييد بريطانيا لمساعى مصر على اساس ان تلك المنظمة العربية ستقوم على احترام استقلال وسيادة كل قطر عربى دون اعتبارها سلطة سياسية عليا، الا ان بريطانيا كانت تستهدف اخضاع الجامعة العربية لنفوذها بعد ان شجعت على قيامها وقد

تبين لبريطانيا ان اخضاع الجامعة العربية لاشرافها ليس امرا سهلا «فتغيرت نظرتها للجامعة وعملت على افساد نشاطها وعرقلة تعاونها مع اعضائها وخاصة بعد نكبة فلسطين عام ١٩٤٨. واتجهت بريطانيا في بداية الخمسينات الى مشروعات استعمارية اخرى لربط مصر والاقطار العربية بعجلة الاستعمار الغربى وادخالها في نظامه الدفاعي.

ان الفترة المحصورة بين ١٩٤٨ و١٩٥٢ كانت فترة اختيار للحركة الوطنية المصرية لكونها شهدت مؤامرة تقسيم فلسطين ثم الاعتراف بالكيان الصهيوني كدولة في قلب الوطن العربي بمساعدة الدول الاستعمارية، وتردد بريطانيا ف اتخاذ قرارها النهائي حول جلاء القوات البريطانية عن قناة السويس، وبإيجاز فإن بريطانيا لم تظهر في هذه الفترة اي اهتمام جدي لتوقيع اتفاقية مع مصر والوصول الى حل مرض القضية المصرية مما دفع المصريين من الضباط الاحكرار لاستبلام السلطة السياسية في مصر والوسائل المتاحة لهم، وهذا ما تم فعلا في ٢٣ تموز ١٩٥٢ حيث سقطت الملكية وتمكن الجمهوريون من الضغط على بريطانيا للتوصل الى اتفاق نهائي بشأن جلاء القوات البريطانية عن مصر ف عام ١٩٥٤ وقد تم عقد الاتفاقية رغم بعض الشروط التي فرضت عليهم.

وبعد توقيع اتفاقية الجلاء اتجهت السياسة البريطانية نحو الضغط على مصر للاشتراك فى الاحلاف العسكرية الغربية بمساعدة الولايات المتحدة الامريكية من اجل ايجاد تكتل من قبل بعض الاقطار العربية واقطار اخرى ضد الاتحاد السوفيتي بدعوى التضوف من التسلل الشيوعي في المنطقة. وقد رفضت مصر رسميا تلك الدعوات وادلى عبدالناصر بعدة تصريحات زادت قلق بريطانيا، كما عارضت مصر دعوة الغربيين الدخول في حلف بغداد عام ١٩٥٥. هذا الحلف الذي، كما يقول عنه احد الباحثين «ولد اثارا سلبية على تفكير عبدالناصر وحطم فرص اقامة علاقات جديدة ومتطورة بين بريطانيا ومصر قائمة

على أساس التفهم للمصالح المشتركة .

وينبغى الاشارة الى ان عبدالناصر وبعض رفاقة من العسكريين اتهموا بموالاتهم للغرب وتقربهم لكسب صداقة الولايات المتحدة الامريكية والالتزام بتعهدات معينة تجاه الغرب. وفي الواقع أن عبدالناصر ورفاقه كانوا يرغبون في ان تكون مصر دولة ذات استقلال تام مع الاحتفاظ بعلاقات طبية مع الغبرب في السنوات الاولى من حكمهم، وكان التكتيك الدبلوماسي المصرى يرمى الى الاحتفاظ بصداقة الولايات المتحدة لكي يساعدهم ذلك على تلافي اية صعوبات قد تواجه مسألة الاستقلال المصرى وحصول مصرعلى حقوق السيادة كاملة. ولم يكن ايضا لعبدالناصر أية اتصالات مع امريكا قبيل اندلاع ثورة ۱۹۵۲ بل ان اتصالاته بالامریکان ظهرت اثناء قيامه بمفاوضات مع البريطانيين في عام ١٩٥٤ وكان موقف الامريكان يميل الى تأييد عقد اتفاقية بين بريطانيا ومصر مشروطة بقبول مصر بالشروط البريطانية مقابل جلاء القوات البريطانية عن مصر جلاء تاما. هذا وقد اكتفى محمد نجيب في مذكراته بالاشارة الى ان علي صبرى، وهمو من المقديدين لعبدالناصر، كانت له علاقة صداقة مع الأمريكان قبيل واثناء قيام الثورة المصرية، واصبح على صبرى مستشارا سياسيا لعبدالناصر بعد الثورة. ومما يجب ذكره هذا أن عبدالناصر اعتبر التعاون مع الغرب في تلك الفترة بمثابة تقويلة الجامعية العربية بمساعدة الغرب دون التورط في الدخول في احلاف عسكرية موالية للغرب. كما أن عبدالناصر الذي كان يواجه اعباء الحكم لم يجد مفرا من التهيج الوطنى فالخطوات التي اقدم عليها كلها خطوات في الاتجاه السليم ولكنها تمت داخل اطار لم يكن في البداية يستهدف الاصطدام بشكل حاد مع بريطانيا.

ان الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا كانتا تدركان اهمية اشراك بعض الإقطار العربية في حلف موال للغرب لأن ذلك من شأنه ان يعرقل قيام هذه الاقطار بأجراءات عسكرية ضد الكيان الصهيوني خاصة وان الولايات المتحدة صارت

تبذل جهودها لمديد الصداقة مع النظام السياسى في مصر، وقد نصبح دالاس وزير الخارجية الامريكية في عام ١٩٥٣ الحكومة البريطانية بالجلاء عن قاعدة السويس وايجاد وسيلة لحصول مصر على سيادتها التامة والمساعدة على استقلال السودان. وكان (دالاس) قبل ذلك قد تفهم موقف مصر من منظمة الدفاع عن الشرق الاوسط ضد خطر الشيوعية وقابل اعتراضات مصر على تلك المنظمة بالتقدير واظهر تعاطفا مع ثورة الجيش المصرى. كما ان (دالاس) لم يكن قد شجع بقوة فكرة ادخال مصر في حلف بغداد لفترة مبدئية بل انه نصح (اسرائيل) بتسوية خلافاتها مع البلاد العربية.

ان خروج بريطانيا من السويس يعتبر من الانجازات الهامة التي حققتها ثورة تموز وله نتائج هامة. فقد ادى جلاء القوات البريطانية من الاراضى المصرية الى ان تتخذ (اسرائيل) موقفا اصلب من العرب مما دفع عبدالتاصر الى طلب السلاح من الاتحاد السوفيتي حيث وقع اتفاقا مع السوفيت في عام ١٩٥٥ حول الاسلحة بعد ان تردد الغرب في ترويد مصر بالاسلحة لأسباب عشبكرية وسالية غير مقبولة لدى المصريين. وبمجرد حصول عبدالناصر على صفقة الاسلحة من الدول الاشتراكية وجدت بريطانيا نفسها في فراغ سياسي وكنذلك الحال بالنسبة للولايات المتحدة. وصبار الغرب يدرك تماما أن من أهداف المساعدات السوفيتية لمصر وخاصة في المجال العسكري هو الضغط على الغرب للانسجاب ليس من مصر فحسب بل من افريقيا. وهذا امر يشكل بطبيعة الصال تحديا واضحا للغرب. أن هذا التحدى دفع بريطانيا والولايات المتصدة لايجاد احلاف عسكرية تهدف الى تنطويق الاتحناد السوفيتي وافشال مصاولاته الدبلوماسية المتكررة، والمتعددة الجوانب والتي تهدف لخلق انشقاق داخل المعسكر الغربى وابعاد شبسح الحرب العالمية الثالثة عن الغرب والولايات المتحدة لفترة طوبلة.

ولابد من الاشارة الى أن الاحزاب والجماعات

السياسية التي كان لها نشاط واضح في مصرحتي عام ۱۹۵۲ والتي كان بعضها يعتنق مبادىء خاصة، كما اشرنا في سياق دراستنا لم تكن احزابا ثورية جادة من اجل استقلال مصربل تراوحت اهدافها بين المطالبة باصلاحات عامة وبين الدعوة الى الاستقلال التام لمصر اى انها يحثت كعادتها عن الطريق الوسط أو كما يسمى بالحل الثالث، كما أن بعض الجماعات السياسية التى اتخذت من السياسة حرفة نراها تتقرب من القصر تارة ومن السفارة البريطانية تارة اخرى من اجل مصالحها والتوصل الى الكراسي الوزارية من دون قاعدة او مبادىء معينة، وانحصر الحكم بجماعات محدودة كانت اغلبها تحظى برضي السفارة البريطانية تارة او برضى القصر تارة اخرى وهي لا تحترم الاوضاع الدستورية ولا النتائج الانتخابية ولا التوازن السياسي في مصر. ان كل ذلك بالاضافة الى انتشار الوعى القومى بين الجماهير المصرية والتي وجدت نفسها في صراع نفسى مستمر نتيجة شعورها بأخفاق الحكومات المتعاقبة ف معالجة المشاكل الاجتماعيلة والاقتصادية التي يعاني منها المجتمع المصري وفشلها في حصول مصر على حقوق السيجادة الكاملة، وما اصاب العرب في نكية فلسطين بسبب

التأثيرات السياسية العالمية، قد ادى الى التفكير الجدى من قبل الضباط المصريين للتخلص من مخلفات السيطرة الاستعمارية البريطانية والتوجه بأخلاص لحل المشاكل المصرية فقاموا بثورتهم المعروفة عام ١٩٥٢ وهي من الشورات التي تمثل ردة فعل عنيفة شهدها الوطن العربي ضد النفوذ البريطاني لانها احدثت تعديلات جوهرية في الانظمة الاجتماعية البالية في مصر.

وختاما يمكن القول انه بالرغم من الضغوط الغربية التي تعرضت لها مصر فأن معظم الجمهوريين كانوا اكثر تصميما على الاستغناء عن المساعدات الغربية والامريكية التي كانت مرتبطة بشروط سياسية. أن هذا التصميم وعدم ارتياح الغربيين من اتجاهات الثورة المصرية جعل البعض من المتطرفين المحافظين في بريطانيا يفكرون بضرورة عزل عبدالناصر وتحويل زعامة للبلاد العربية الى العراق وذلك قبيل صدور قرار للبلاد العربية الى العراق وذلك قبيل صدور قرار عامم قناة السويس في عام ٢٥٩١. أن ذلك لا يؤسر كله بمصالح بريطانيا وحدها وانما بعدة عوامل سياسية اخرى منها خوفها من الشيوعية والنفوذ الشيوفيتي والحركة القومية التي اعتبرتها متطرفة أنذاك.

\*\*\*\*\*

#### الهوامش والمصادر

| انظر عن عاريخ الاختلال البريطاني لمضر:                                                                                                                     | ( ) )   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Viscount Milner, England in Egypt. London, 1904.                                                                                                           |         |
| الفرد سكاون بلئت، التاريخ السرى لاحتلال مصر، القاهرة .                                                                                                     |         |
| Jacob M. Landau, Parliaments and Parties in Egypt, Tel-Aviv, 1953, P. 114.                                                                                 | (Y)     |
| ابن سعيد، تاريخ مصر السياسي، مصر ١٩٥٩، ص١٥٩ .                                                                                                              |         |
| Christina Phelps Harris, Nationalism and Revolution in Egypt, Mouton Co. The Hague-London,                                                                 | ( )     |
| Paris, 1964, P. 67.                                                                                                                                        |         |
| ورد في المصدر المشار اليه (ص٧٦٥) تعبير Journalistic Nationalism و أثرنا ترجمته بالشبعور القومي على                                                         |         |
| مستوى الصحافة . وقد قصد به المؤلف التعبير عن الاهداف او الاماني القومية عن طريق الكتابة في الصحف                                                           |         |
| في تلك الفترة واستنكار الاساليب والسياسات الاستعمارية والمطالبة بالتحرر اكثر من السيطرة الاستعمارية .                                                      |         |
| John Marlowe, Anglo-Egyption Relations, 1800-1952, London, 1954, P. 237                                                                                    | ( £ )   |
| Ibid, P. 238                                                                                                                                               | (0)     |
| كان اللورد ملذر Milner يشغل منصب وزير الدولة لشئون المستعمرات البريطانية .                                                                                 | (1)     |
| محمد كامل سليم، صراع سعد في اوروبا، مؤسسة اخبار اليوم، القاهرة، ١٩٧٥ ص٨. ان مؤلف الكتاب كان                                                                |         |
| سكرتيرا «للزعيم المصري سبعد زُغلول.                                                                                                                        | , ,     |
| المصدر السابق، الصفحات ١٥٤، ١٥٢ .                                                                                                                          | ( )     |
| الاهرام المصرية، ٢٣ نيسان ١٩٢١ .                                                                                                                           | ٠,      |
| نص التصريح في :                                                                                                                                            | , ,     |
| Cmd 1592, Accounts and Papers, State Papers — "Declaration to Egypt" Enclosure 2, Document                                                                 | ( )     |
| No. 35, 1922, Vol. XXIII, PP. 29-30.                                                                                                                       |         |
| في ١٥ أذار ١٩٢٢ تحولت السلطنة في مصر الى ملكية واصبح السلطان فؤاد ملكا على مصر.                                                                            | (11)    |
| Albert Hourani, "The Anglo-Egyptian Agreement: Some Causes and Implications, Middle East                                                                   |         |
| Journal Vol. IX, Summer 1955, PP. 242-247.                                                                                                                 | ,       |
| H.A.R. Gibb, "Anglo-Egyptian Relations: Arevaluation, International Affairs, October 1951, Vol.                                                            | (14)    |
| XXVII, P. 446.                                                                                                                                             | ( )     |
| Arnold, J. Joynbee, Survey of International Affairs, 1925, Oxford, 1927, P. 125.                                                                           | (11)    |
| The Times, March 17, 1924.                                                                                                                                 | (10)    |
|                                                                                                                                                            |         |
| والحزب الوطنى والاحرار الدستوريون ادوارها في الانتخابات وكان حزب الوفد اكثر الاحزاب شعبية وقد                                                              | ` '     |
| عارض تصريح شباط ١٩٢٢ بينما وافق حزب الاحرار الدستوريين الذي من اهدافه الاستقلال التام والحكم                                                               |         |
| الدستوري على تصريح شباط ١٩٢٢ واعتبره خطوة من أجل اعداد مصر لنيل الاستقلال وتدرجها في طريق                                                                  |         |
| النضج الدستوري .                                                                                                                                           |         |
| Lord Lloyd, Egypt Since Cromer, London, 1934, Vol. 2, P. 169.                                                                                              | (1V)    |
| وافق الجانبان البريطاني والمصري على ان تبقى القوات البريطانية في مصر على ان يعاد النظر في ذلك بعد عشر                                                      |         |
| ورسي البيانيان البريداني والمساري على ال نباي السوات البريدانية في السار على ال يعاد المنظر في دعا بعد عمار<br>سنوات .                                     | ( ,, ,) |
| تصورت .<br>توق الزعيم المصري سعد زغلول في عام ١٩٢٧ وخلفه في زعامة حزب الوفد مصطفى النحاس .                                                                 | (14)    |
| عوى الرحيم المصري سند رصول في عام ١٠١٠ وعلمه في رعامه عارب الوقد سنستني المعاس .<br>نصت مسودة المعاهدة على ضرورة حسم الموقف الخاص بالسودان بعد سنة واحدة . |         |
| British Parliamentary Debates, House of Commons, Vol. 237, London 1929-1930. Col. 2005.                                                                    | (11)    |
| ELICIDIA DI INVIDITIBILI DE DEBUGI ADUNDO DI COMMININI 7 DI MOTI LOMINI ALMO ALCONO COM MODI                                                               | ユーソ     |

**(11)** 

(77)

(Y£)

Maurice Peterson, Both Sides of the Curtain, London, 1950, P. 99ff.

F.O. 371/20151, Telegram No. 545, Lampson to Eden, May 13, 1936.

The Times, May 20, 1933.

| جريدة الجهاد المصرية ٢١ أب، ١٩٣٥ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (40)      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| John Marlowe, Op. Cit, P. 306.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (٢٦)      |
| تشكلت الجبهة الوطنية في كانون الاول ١٩٣٥ من حزب الوفد والحزب الوطني والاحرار الدستوريين وحزب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (YY)      |
| الشعب وحزب الاتحاد ومن بعض الساسة المستقلين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |
| The Times, March 6, 1936.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (YA)      |
| Arnold, J. Toynbee, Survey of International Affairs, 1936, Oxford University Press, 1937, P. 684.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (14)      |
| The Times, January 22, 1936.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (٣.)      |
| The Times, March 3, 1936.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (٣١)      |
| F.O. 371/20104, 534/1/36, Telegram from Lampson to Eden, 4 April, 1936.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (٣٢)      |
| نص المعاهدة في :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (٣٣)      |
| Cmb 5270, British Parliamentary Papers, 1935-1936, XXVII, Treaty of Alliance between Britain                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |
| and Egypt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
| The Times, July 25, August 13, 1936.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (4.5)     |
| The Times, August 28, 1936. Manchester Quardian, August 28, 1936.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (40)      |
| Helen, M. Davis, ed., Constitutions, Electoral Laws, Treaties of States in the Near and Middle East,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (٣٦)      |
| Durham, N.C., 1947, PP. 56-7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |
| R. Hrair, Dekmejian, Egypt Under Nasir: Astudy in Political Dynamics, London, 1972, P. 71.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (٣Y)      |
| تأسس الحزب الوطني في مصر سنة ١٩٠٧ برئاسة مصطفى كامل وهو من الاحزاب السياسية المنظمة. ومن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (KV)      |
| اهداف الحزب، كما جاء في برنامجه، استقلال مصرووضع دستور لها. وكان الحزب يعارض الاحتلال البريطاني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |
| لمصر. انظر برنامج الحزب في :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |
| أمين سعيد، المصدر السابق ص١٥٩ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |
| The Times, January 5, 1937.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (٣٩)      |
| Cmd 5630, British Parliamentary Papers, Final Act Convention and other Documents regarding the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ( ( ; • ) |
| abolition of the Capitulations in Egypt, 387, XXX, 1937.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |
| The Monthly Summary of the League Nations, Geneva, 1937, XVII, P. 90.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (٤١)      |
| Ibid, P. 92.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (£Y)      |
| Nadav, Safran, Egypt in Search of Political Community, 1804-1952, U.S.A., 1961, P. 193.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (\$7")    |
| مجلة المصور المصرية ، حزيران، ١٩٣٦.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (\$\$)    |
| British Parliamentary Debates, House of Commons 1936-37, Vol. 318. Col. 252.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (\$0)     |
| نشبت الازمة السياسية المصرية بسبب الاختلافات حول الانتخابات انظر:  ONLY 1930 - Philip Crosses (The Story of the Egyptic Crosses) والمائلة والمائلة والمائلة والمائلة والمائلة والمائلة المائلة والمائلة والمائلة المائلة والمائلة و | (13)      |
| Philip Grares "The Story of the Egyptian Crisis" in Nineteenth Century And After, CXXIII, 1938, P. 297ff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
| The Times, September 5, 1939.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ///       |
| The Times, October 7, 1938.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (\$Y)     |
| The Times, October 7, 1938.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (٤٨)      |
| Ibid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (\$9)     |
| Hugh, Gibson (editor), The Ciano Diaries, New York, 1945, P. 8ff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (0.)      |
| Albert Viton, "Britain and the Axis in the Near East" in Foreign Affairs, XIX, 1940-1946, P. 370.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (01)      |
| The Times, June 14, 1940.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (04)      |
| New York Times, June 29, 1940.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (24)      |
| The Times, June 18, 1940.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (01)      |
| The Times, August 26, 1940.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (00)      |
| The Times, February 3, 4, 6, 1942.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (01)      |
| F.O. 371/31567, Miles Lambson to Foreign Office, February 4, 1942.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (°Y)      |
| H.A.R. Gibb, Op. Cit, P. 448.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (0A)      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (09)      |

| Mohammad Nagib, Egypt's Desting. N.Y. 1955, P. 79;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (11)  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Desimond Stewart, Young Egypt, 1958, P. 116.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •     |
| F.O. 371/41327, 12081/31/16, May 1944.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (11)  |
| F.O. 371/41328, Memorandum by Winston Churchill, April 23, 1944.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (77)  |
| B.P.P., House of Commons, VIII, 1945, P. 1288.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (77)  |
| انظر تفصيلات وافية عن الادارة المصرية وما يتعلق بالنفوذ الاجنبي في السودان في هذه الفترة في ·<br>Richard Gray, A History of the Southern Sudan, 1839-1889, Oxford, 1964.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (37)  |
| Mekki Abbas, The Sudan Question, London, 1952.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| مؤلف الكتاب مكى عباس كان عضوا في المجلس الاستشاري لشمال السودان.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| تزعم الحركة المهدية محمد احمد الملقب بالمهدى وكانت حركة دينية ثم اصبحت سياسية. ظهرت عام ١٨٨٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (10)  |
| واستمرت حتى عام ١٨٩٩ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ` '   |
| كان بصحبة الجنرال اللنبي اثناء ذهابه الى مقابلة سعد زغلول ٥٠٠ جندي بريطاني. ويمكن القول بتحفظ ان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (77)  |
| عملية اغتيال السبر في ستاك قد نفذت من قبل احدى الجمعيات السرية المصرية التي تشكلت في تلك الفترة والتي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ( /   |
| انتمى اليها بعض المصريين الذين اتهموا بإنتمائهم الى المحفل الماسوني المصري برعاية المندوب السيامي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| البريطاني (اللنبي) وأن البريطانيين شاركوا في قتل السردار بأيد مصرية للتخلص منه لانه من الإيرلانديين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| المتعصبين للقومية الايرلاندية واستقلال ايرلاندة عن بريطانية ولعلاقاته الجيدة مع الزعيم المصرى سعد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| زغلول وميله الى وجوب تحديد حجم القوات البريطانية في مصر والسودان .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| انص الانذار في : Marlowe, Op. Cit., PP. 268-269.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (NY)  |
| W. Company of the com | (AF)  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (44)  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (v+)  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (Y1)  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (YY)  |
| W.Polk, The Arab World, U.S.A. 1980, P. 200.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (YY)  |
| ر انضا :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | وانظر |
| D.C. Watt, "The proposed New Arab Union" in The World Today. Vol. 26, January. Dec., 1970, P.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 498.  |
| Survey of International Affairs, 1954, P. 134.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (¥٤)  |
| Mekki Abbas, Op. Cit; P. 121.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (Ve)  |
| Survey of International Affairs, 1954, P. 134.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (۲Y)  |
| Ibid, P. 144.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (YY)  |
| P.M. Holt, Amodern History of the Sudan, The Trinity Press, Worcester And London, 1961, P. 139.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | , ,   |
| انظر ما يتعلق بالاتفاقية في :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (V4)  |
| Survey of International Affairs, 1954, P. 140.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| P.M. Holt, Op. Cit, P. 139.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (4.)  |
| Mekki Abbas, Op. Cit; P. 152.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (٨١)  |
| L.A. Fabunmi, The Sudan in Anglo-Egyptian Relations: Acase study in power politics 1800-1956,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (AY)  |
| London, 1960, P. 304.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| د.عبدالعزيز محمد الشناوي ود.جلال يحيى، وثائق ونصوص التاريخ الحديث والمعاصر، دار المعارف، مصر ١٩٦٩، ص٧٨٩ وما بعدها (نص الاتفاقية) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (۸۳)  |
| Dekmejian, Op. Cit; P. 27.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (A£)  |
| Keith, Wheelock, Nassers, New Egypt, U.S.A. 1960, P. 212.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (00)  |
| Ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (٨٦)  |
| George Gretton "The Law and the Constitutions in the Sudan" in the world Today, Vo. 24, Jan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (AV)  |
| Dec. 1968, P. 314.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| وثائق ونصوص التاريخ الحديث والمعاصر، ص٥٧٥ وما بعدها (نص المذكرة)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (AA)  |
| Mekki Abbas, Op. Cit, P. 115.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (٨٩)  |

| Survey of International Affairs, 1954, PP. 125-26.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (4+        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ثائق ونصوص التاريخ الحديث والمعاصر، ص٧٧٦ ص٧٧٧ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
| Survey of International Affairs, 1954, P. 132; Mekki Abbas, Op. Cit, P. 119.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (94        |
| طرق المسئول المصري الى مشكلة السودان. وقد اشرنا الى ذلك في البحث الخاص بالسودان .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ۹۳) تد     |
| ثائق ونصوص التاريخ الحديث والمعاصر، ص٧٧٩.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
| لمندر السابق، ص٨١٨ وما بعدها (نص البيان)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
| Adel Hussein, "Islam and Marxism" Review of Middle East Studies, No. 2 - Ithaca Press. London                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | . /97      |
| 1976, P. 75.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | · ( · ·    |
| ثائق ونصوص التاريخ الحديث والمعاصر، ص٧٨٧ وما بعدها (نص قرار البرلمان المصري)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (۹۷) و     |
| M.A. Fitzsimons, Empire by Treaty, London, 1965, P. 102.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (9.4)      |
| Four Power Proposals for a Middle East Command, Department of State Bulletine XXV, October                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - (99      |
| November, 1951, PP. 647-817.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (,,,       |
| John. C. Campbell, Defence of the Middle East, New York, 1958, P. 42.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (1)        |
| Anthony Nutting, Nasser, London, 1972, P. 50.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (1.1)      |
| Anthony Eden, Full Circle, London, 1960, P. 279.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (1 - 1)    |
| Ibid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (1.4)      |
| Wheelock, Op. Cit; P. 214f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (1 - 1)    |
| كان عبدالناصر قد حدد قبل ذلك سياسة مصر تجاه الوجود البريطاني في مصر عندما أكد في خطاب له في ١٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (1+0)      |
| أذار ١٩٥٣ على ضرورة الجلاء التام وغير المشروط للقوات البريطانية عن مصر وتخلص الأقطار العربية من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (, -)      |
| الاستعمار . انظر وزارة الإعلام المصرية، مجموعة خطب الرئيس جمال عبدالناصر، ١٩٥٢، ١٩٨٤، القاهرة،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| ٠٧٠.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
| Thomas little, Egypt, New York, 1958, P. 242.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (1+1)      |
| M.A. Fitzsimons, Op. Cit, PP. 110-111.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (1 · V)    |
| الإهرام المصرية، ٣٦ مارس، ١٩٥٤ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (١٠٨)      |
| The New York Times, April 20, 1954, Quoted in Wheelock, Op. Cit, P. 216.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (1+4)      |
| تمكن عبدالناصر من ابعاد محمد نجيب عن السلطة وأعلن الجمهورية في ١٨ حزيران ١٩٥٣ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (11.1)     |
| وثائق ونصوص التاريخ الحديث والمعاصر، ص٥٧٥ وما بعدها (نص الأتفاقية) وانظر ايضا:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (111)      |
| J.C. Hurewitz, Diplomacy in the Near and Middle East. A documentary Record (1914-1956), Prin-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (''')      |
| ceton, 1956, Vol. 2, PP. 383-384.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
| ان جلاء القوات البريطانية عن الاراضي المصرية بدأ من يوم ١٧ أب ١٩٥٤ واستمر حتى اوائل حزيران                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | /1141      |
| ١٩٥٦ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (,,,)      |
| Kaith Whoolaak, Op. Cit. B. 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (111)      |
| Thid P 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (111)      |
| لم يكن محمد نجيب من المناوئين بشدة للسياسة البريطانية في مصر، كما أتهم بعض الأخوان المسلمين حينئذ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (,,,,      |
| تم يكن شخط تبيب عل بسودي بسند سيده البريسان يا الله الله الله الله الله الله الله ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
| بعمائتهم تعرببير<br>لم يكن عبدالناصر متواطئا مع بريطانيا بقبوله الاتفاقية وكان توقيع عبدالناصر للاتفاقية يعني قبوله لمبدأ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (114)      |
| لم يمن عبد العاصر منواطئ مع بريعات ببوت المصلية وقال عبد العالم المناطقة المسلمان ا | ( ' ' ' ') |
| Fohyami On Cit. D 217                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | /4441      |
| Engline P Children The Books Compt 1 1000 pp 407 400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (111)      |
| وقع حلف بغداد في ٢٤ شباط ١٩٥٥. ضم العراق وتركيا ثم انضمت اليه بريطانيا وباكستان. اما الولايات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (117)      |
| وقع خلف بعداد في ١٤ شباط ١٩٠٥ . طلم العراق وترتي عم المست عضوا في اللجنة الاقتصادية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (114)      |
| المحدة قلم بعضم الله والما سارفت في اجتماع العنت بالمحدة قلم بعضه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |

للحلف ،

# المختار السوسي 1977 - 19.7 داعية العروبة في بلاد السوس

د . بدری محمد قهد كلية الآداب / جامعة بغداد



امتد العرب يحملون رسالة الاسلام شرقاحتي وصلوا الصين، وغرباحتي شواطيء الأطلسي. ونقلوا في امتدادهم لغتهم وشاءت الأقدار ان ينحسر المد العربي عن بعض البلاد ليستقروا في بعضها الآخر في معسكرات معينة أصبحت عواصم فيما بعد. الا ان الاسلام استقر دون انحسار وبقيت العربية الوسيلة الموصلة لفهم هذا الدين. وقد أحبها الاعاجم

وعنوابها فأصبحت لغة العلم والتخاطب والكتابة منذ أن وصل العرب الى تلك الديار طوال قرون متواصلة كما في الهند، وبلاد ما وراء النهر «أسيا الوسطى السوفيتية» وبلاد فارس من أقصى شرقها الى أقصى غربها في اذربيجان وبلاد القفقاس وهذا ما أدى بالمستعرب كراسكونسكي الى القول بأن تاريخ الأدب العربي تنقصه حلقة مفقودة وهي التي تضم بلاد القفقاس<sup>(١)</sup> . ولولا دسائس الاستعمار الانجليزي لبقيت اللغة العربية في الهند والباكستان الى اليوم ولأصبحت اللغة الرسمية. وما يقال عن هذه البلاد يصدق على بلاد المغرب التي قامت فيها دولة أعجمية (بربرية) عنيت بالعربية لغة والاسلام دينا كالمرابطية والموحدية والمرينية.

> وبعيدا عن العواصم والحكومات القائمة فيها امتدت العربية الى جنوب المغرب الى قرى السوس البلاد الوعرة الجبلية الصحراوية. فاعتزبها البربر وعنوا بها، فإليك قول صاحب الترجمة المختار السوسي يسؤكد قول المستعرب كراسكونسكي ولكن عن حلقة مفقودة اخرى الا وهي منطقة سوس في جنوب المغرب الأقصى «ولا نرمى بكل ما قلناه الا أن نعلنُ وجود هذا الأدب غاية الاعلان. لاننا نرى كثيرين من أبناء المغرب نفسه - فضلا عن كل أبناء العروبة - لا يزالون يجهلون كون الادب العربي موجودا في هذه

الزاوية المغربية وان له سمة خاصة يمتاز بها في کل أدواره»<sup>(۲)</sup> .

وقد أظهر لنا صاحب الترجمة حب المأزيغ (البربر) للغة العربية وآدابها فاسمعه في مقدمة كتابة المعسول يقول بعد البسملة «فالحمد لله الذي هدانا حتى صرنا \_ نحن أبناء الغ العجم \_ نذوق حلاوتها، وندرك طلاوتها ونستنشق أدابها. ونخوض أمواج قوافيها حتى لنعد أنفسنا من أبناء يعرب، وأن لم نكن الا أبناء (أماريغ) .. فاللغة العربية عندنا \_ معشر الالغيين \_ هي لغتنا حقا

نريد ان نرتفع بأنفسنا عن مستوى جيراننا وأبناء جلدتنا من الحربليين والوفقاوين والمجاطيين والساموكنيين. وتلك نعمة أنعم الله بها علينا بفضله وكرمه حتى اننا لنرى أنفسنا من ورثة الأدب العربي فنغار ان مسه ماس بفهاهة، ونذود

التي نعتز بها. لأن بها مراسلاتنا ومخاطباتنا حين

عن حماه ان أحسسنا بمن يريد ان يمسه بأهانة. فنحن عسرب أقحاح، من حسرشة الضباب. والمستطيبين للشيع والقيصوم، وان لم تكن أصولنا الا من هؤلاء الذين يجاوروننا من أبناء الشلحين الاماجد» (٢).

وقد أدى حب العربية الى حب أهلها. وهكذا شب صاحب الترجمة عربيا بأحساسه، داعية الى وحدة العرب، متعاطفا مع المسلمين فاسمعه يقول في مقدمة كتابه (سوس العالمة) : «لأنني من الذين يرون المغرب جزءاً لا يتجزأ بل أرى العالم العربي كله، من ضفاف الأطلسي الى ضفاف الرافدين وطنا واحدا، بل أرى جميع بلاد الاسلام كتلة متراصبة من غرب شمال افريقيا الى اندونيسيا» (3).

وعندما وضع مقدمة كتاب المعسول لم يفته وهويرى التغير الكبير في حياة الشعب المغربي بعد الاحتلال الفرنسي تنبيه المغاربة الى شيئين مهمين خشي ان يفرط بهما وهما المثل العليا التي لا ترسخ في الشعوب الا بعد جهود قرون، واللغة العربية وأدابها التي هي شعار المغرب وكنزه الموروث المحافظ عليه كلغة رسمية حتى يوم عممت الدولة العثمانية لغتها التركية في جميع بلاد العرب منذ العثمانية لغتها التركية في جميع بلاد العرب منذ المالدي اذ ظلت حكومات المغرب محافظة عليها البربرية الاصل كالمغراوبين والمرابطين والموحدين والمرينين، أو الدول العربية الاصل كالأدارسة، والسعديين، والعلويين (الحاليين).

وفي هذه الدراسة سنتعرف على هذا الرجل الامازيغي الاصل العربي الهوية والثقافة. ونكتشف هذه الحلقة المفقودة من حلقات الادب العربي .

#### ۱ ـ حیاته :

هو محمد المختارين الحاج على بن احمد بن محمد الدرقاوي ( $^{(0)}$  احد تسعة أخوة ( $^{(7)}$  ولدوا لرجل متصوف على الطريقة الدرقاوية ( $^{(V)}$  .

ولد عام ١٣١٨هـ/١٩٠٣م في قرية (الغ) التي تبعد عن مدينة تزنيت شرقا بـ ٥٨٥م في منطقة سوس وهي القسم الجنوبي من المغرب المجاور للصحراء الكبرى.

وقد وصف لنا المختار المنطقة التي تقع فيها قريته فقال انها بسيط من الارض تحيط به الجبال من جميع جهاته الاربع وانه أجرد بلقع سطح.. فيه آبار تتكون حولها القرى فتستغل الأبار في سقي الحقول، وفي الفسيح بعض أشجار الزيتون والتين واللوز، وفيها حقول للخضروات كاللفت والجزر والبصل والفول والباذنجان والفلف الكار، والقرع بأنواعه.

وما يحرثون في البور فالشعير وحده، لانه منه معيشتهم وقلما يحرث اغنياؤهم حبوبا أخرى.. ولهذا يتعذر الاتساع في المعيشة بالغ الالمن له مشكم من الخارج القرية (^).

وقد ذكر المختار عن قريته بانها لفقرها يضطر أهلها لجلب الرزق اليها وانها تخالف بقية بلاد الله التي تقدم لسكانها الخير والرزق<sup>(٩)</sup>.

أما عائلته التي شب فيها فقد كانت عائلة متصوفة، فأبوه الشيخ على الدرقاوي فقيه ومتصوف ألف بعض الكتب في الفقه والتصوف وترجم الى اللغة الدارجة في هذه المنطقة من المغرب (الشلحية أو البربرية) بعض كتب التصوف (١٠٠).

وكان والده معروف في السوس لكثرة طلابه والآخذين عنه الطريقة الدرقاوية الملمين بالزاوية والمجاورين بها(۱۱). وعرف كذلك لكثرة سياحاته في السوس وتنقله مع مريديه وطلابه بين قرى سوس في جبالها ووديانها مثل (كسبة، وحاحة، وأدى، وزكرى، ومرارا، ومتوكة)، اضافة الى المدن المجاورة مثل مراكش (الحمراء) والصويرة(۱۲).

شب المختار في هذه العائلة متأثرا بسيرة هذا الوالد الفقيه الزاهد وكما هي العادة في القسرى والأرياف البعيدة عن المدن ولاسيما لمن أدرك اول هذا القرن، تكون الدراسة الاولية على يد الوالد أو احد افراد العائلة وهذا ما حصل للمختار فقد ابتدأ القرآن على خاله ثم تنقل بعد ذلك بين مشايخ المساجد المعنيين بالمبتدئين ثم واصل دراسته صعدا(٢٠).

اذ استمر المختار يدرس على المشايخ المتون التي كانت تدرس آنذاك الا انه لم يقتصر على المتون المتداولة في مدارس القرى فقط بل قرأ كل ما وقع بين يديه من الكتب مثل (الف ليلة وليلة) وهو مازال غلاما، ثم طالع بعدها \_ أثناء سيره قدما في ميدان العلم - كتاب (المستطرف) للابشيهي، و(حياة الحيوان) للدميري، و(وفيات الاعيان) لابن خلكان، و(مسروج الذهب) للمسعودي، و(نفح الطيب) للمقرى و(قالئد العقبان) للفتح بن خاقان، و(الاستقصا) للناصرى، و(نزهة الحاوى في أخبار ملوك القرن الحادي) لليفراني، و(الصفوة)(١٤). وهذه إلكتب جميعا قرأها وما زال في قريته الغ، لكنه بعد الن غادر قريته، أقبل على الكتب بفهم أشد لا سيما ما كان له صلة بالأدب.. والتاريخ. وذلك بعد ان غادر الغ عام ١٣٣٦هـ/١٩١٧م متوجها الى مدرسة الساعدات باولاد أبي السباع في حوز مراكش. التي لم يمكث بها طويلا فانتقل الى مراكش وسكن في مدرسة ابن يوسف مدة خمسة اعوام تفرغ فيها للدراسة والتحصيل .

وقد حل بفاس عام ١٣٤٣هـ/١٩٢٤م وكانت عند مفتتح هذا القرن ـ ما تزال تقصد من قبل الطلاب لما لها من صيت قديم، وقد تلقح في جوها ـ كما قال هو عن نفسه بمعارفها. وفي جوها نبتت في نفسه الغيرة الوطنية، حيث التقى ببعض الشباب الوطنيين وألفوا أول جمعية سلفية سنة ١٩٢٥م التي كانت تسعى الى نشر الوعي الديني والوطني. كما أن فيها اتصل بالأدب العربي الحديث فقرأ للمنفلوطي، وفريد وجدي، ومحمد عبده،

واضرابهم. وللشعراء أمثال شوقي ومطران وأمثالهما (١٥) .

ثم واصل مسيرته العلمية بالمامه بالرباط عام ١٣٤٦هـ/١٩٢٧م حيث التقى ببعض مشايخها فكانت لمذاكرتهم وسماع محاضراتهم ما افاده ووسع مداركه. واخيرا القي عصا الترحال بالحمراء (مراكش) ثانية ١٣٤٨هـ/١٩٢٩م بزاوية أبيه الشيخ علي التى أصبحت مدرسة علمية. وكان عليه ان يقوم بدور المرشد الديني والمعلم للراغب بالدرس والتعلم، والمبادر بالبحث والتأليف، يدفعه وهو البربري الى ذلك غيرته على العربية الفصحى التي وجدها آخذة بالانحدار. وعن طريقها يؤدي واجبه الديني والوطنى تجاه أمته. وفي هذه الفترة من حياته ابتدأ بتأليف كتاب اسماه (العصر الذهبي لمراكش) منذ ان اتخذت عاصمة المرابطين والموحدين، وأراد ان يحاكى كتاب (عصر المأمون) حجما واسلوبا وأفادة وروعة. الا أن مواد كتابه هذا ضاعت. على أثر نافيله من مدرسته الى مسقط رأسه ١٢٥٥هـ/١٩٣٧م بعد ان ضاق المستعمر الفرنسي برجود هذه المدرسة التي تساهم مع غيرها من مدارس المغرب في توعية المغاربة(١٦).

وما ان عاد المختار الى الغ ووجد نفسه بين الترابه وطلابه واحبابه حتى هاجت ذكرياته فخاطب اهل الغ بقصيدته البائية التى اولها:

اليكم بني أمي أئيب ركائبي فياليت شعري هل أنا خير أئب

وتقع في حوالي ١٦٠ بيتا مما حفر الالغيين لمساجلته بقصائدهم، وبذلك حرك الجو الثقافي مرة اخرى بعودته بعد غياب دام عشرين سنة فكانت حصيلة تلك المساجلات والمطارحات كتاب (الالفيات) الذي كتبه المختار في ثلاثة اجزاء.

وقد كانت عودته الى الغ وبعده عن المشاغل طوال تسعة اعوام حافزا له على جمع أخبار الغ واهلها فسجل ما استطاع تسجيله من أثار اهلها الأدبية والعلمية وأودعه في كتبه (١٧).

ثم عاد لمراكش بعد النفي الاول سنة الله ١٩٤٤هم واتيح له ان يحج لبيت الله الحرام مع وفد الحج المغربي عام ١٣٦٥هم/١٩٤٥م ثم ارسل الى تدونس عام ١٣٦٧هم/١٩٤٧م في عضوية وفد احباس الحرمين .

ثم سمح له بإستيطان الدار البيضاء عام ١٩٥٥هـ/ ١٩٥٠م فدرس في مساجدها الى سنة ١٣٧٧هـ/ ١٩٥٢م حيث القى عليه القبض ونفي الى اغبالون كرووس في اقليم الرشيدية الصحراوي مع مجموعة من أحرار المغرب.

وفي هذه الفترة كان المختار قد أصبح من المعروفين بوطنيتهم ودينهم وهذا ما أدى بالملك محمد الخامس بعد الحصول على الاستقلال ١٣٧٦هـ/١٩٥٦م الى تعيينه وزيرا للاوقاف في أول وزارة شكلها بعد عاودته من منفاه في (مدغشقر) ثم عين وزيرا للتاج وقد استمر بمنصبه هذا حتى لقي ربه سنة ١٣٨٣هـ/ بمنصبه هذا حتى لقي ربه سنة ١٣٨٣هـ/

# ٢ ـ مؤلفـاته : (١٩)

يبدو ان المختار الف جملة كتب تصل الى خمسين كتابا كما يفهم من مقدمة كتاب (سوس العالمة) وانها تتعلق بالرجال والرحلات والحوادث. وانه يرى ـ وهذا من فرط ادبه وتواضعة ـ انه في كل ما صنف والف لم يؤد أكثر من عشر معشار الواجب تجاه الغ والسوس اولا وتجاه المغرب ثانيا. واليك أدناه اسماء كتبه:

- العصر الذهبي لمراكش ضاع منه عند نفيه الى مسقط رأسه .
- ٢ ـ الالفيات ـ طبع في ثلاثة اجزاء ـ مذكراته
   اثناء وجوده في الغ .
- ٣ ـ ايليخ قديما وحديثا ـ طبع في جرئين ـ
   يتناول تاريخ امارة نشأت في سوس في القرن
   ١١ هـ/١٧م .
- المترعات (أو مترعات الكؤوس في اثار طائفة من أدباء السوس) (٢٠) في جزئين

- متوسطين \_ مخطوط .
- رؤساء سوس في العهود الاخيرة ـ ترجم الى
   الفرنسية ـ والاصل ما زال مخطوطا.
- سوس العالمة ـ يقع في ٤ أجـزاء والاصل لهذا الكتاب كراس كتبه زيدان أثناء زيارته لسوس، ثم دفع به الى المختار كي يذيل عليه ويستتم كل ما يتعلق بالعلوم العربية في كل أدوار التاريخ بسوس، فتوسعت التعليقات حتى كانت هذا الكتاب. وهو مطبوع .
- ٧ ـ رجال العلم العربي في سنوس ـ وهذا الكتاب
   يتم الذي قبله. مخطوط.
- ٨ ـ قطائف اللطائف ـ مخطوط ـ وهو مجموعة نوادر وحكايات سوسية .
- ٩ خلال جزولة طبع في اربعة مجلدات هـو
   تسجيل لمشاهدات المؤلف خلال اربع
   رحلات قام بها في نواحي سوس .
- را الرسالة البونعمانية (٢١) الرسالة البونعمانية والشوقية والرسالتان البونعمانية والشوقية ما مالبوعتان في تطوان.
  - ١٦ الرسالة الشوقية (٢٢) .
- ۱۲ \_ جوف الفرا \_ ثلاثة أجزاء متوسطة ما تزال محطوطة \_ وهي مجموعة أدبية ضمت نصوصا نثرية وشعرية .
- ١٣ \_ الترياق المداوي في احوال الشيخ علي
   الدرقاوي \_ طبع في مجلد ،
- ١٤ ـ من أفواه الرجال ـ طبع في ٣ أجزاء، في
   حين أن الكتاب يقع في ١٠ أجزاء .
  - ١٥ \_ حياة الشيخ سيدي الحاج على .
- ١٦ منية المتطلعين الى من في الزاوية الالغية من المنقطعين (٢٢) محمع فيه تسراجم ١٧٠ رجلا من تلاميذ والده الملازمين له .
- وهذه الكتب الثلاثة الاخيرة تتعلق بترجمة والد المختار وأصحابه وطلابه (٢٤).
- ۱۷ \_ أصفى الموارد في (تهديب نطم الرحلة المجازية للشيخ الوالد) مطبوع وكان في الاصل رحلة كتبها الشيخ على والد المختار عند سفره للحج عام ١٣٠٥هـ.
- ١٨ \_ طاقة ريحان من روضة الافنان \_مخطوط،

- وهو معجم تراجم سوسية اختصره من (روضة الافنان من تراجم الاعيان ـ لحمد السـوسي الاجـراري) المـتـوف سـنـة
- ۱۹ \_ حول مائدة الغذاء \_(۲۹) مخطوط متوسط الحجم \_ سجل فيه الاخبار والاحداث التي تلقاها عن الباشا ادريس بن منو.
- ۲۰ \_ اخلاق وعادات سوسية \_مجلد مخطوط.
- ٢١ ـ نضائد الديباج في المراسلات بين المختار
   والقباج ـ مجلد متوسط مازال مخطوطا .
- ۲۲ ـ بين الجمود والميع ـ رواية، نشرت تباعا في مجلة (دعوة الحق) ثم نشرت مجموعة بعد ذاك .
- ٢٣ ـ مجموعة فقهية ـ مجلد مخطوط جمع فيه فتاوي السوسيين المتأخرين .
- ٢٤ اتحاف النبيه في مناقب سيدي احمد الفقيه كتاب صغير ألفه في أحوال هذا الفقيه أحد اصحاب والده . وقد سبق أن ترجم له في (المعسول)(٢٧) .
- ٢٥ \_ محاضرة في الشوار السوسيين \_ كراس صغير مازال مخطوطاً.
- ٢٦ مدن سنوس الموجودة والمندثرة كراس عيا
   زال مخطوطاً.
- ٢٧ ـ الصالحون المتبرك بهم في سوس اخيرا ـ
   كتاب لم يتم ، يضم ٦٠ ترجمة .
- ۲۸ ـ معتقل الصحراء ـ ما زال مخطوطا ـ وهو مذكرات عن حياته في اغبالون كرووس ، خلال السنة والنصف التي قضاها فيه .
- ۲۹ ـ تراجم اساتذة الحضريين ـ لم يتم ـ وهو شبه فهرس مـوسع لمشـاهير اسـاتذته ومجيزيه من سكان المدن .
- ۳۰ ـ دیوان شعر ـ نشر بعضه ـ ولم ینشر کاملا معد (۲۸) .
- ۳۱ ـ المعسول ـ وهو أهم كتبه وقد طبع في عشرين مجلدا، وقد جعله لأخبار مدارس سوس وزواياها، واخبار رؤساء مدنها وقراها وما جرى من حروب بينهم، وترجمات للأسر العلمية. وقد استغرقت

- هذه المعلومات الاجزاء العشرين على النحو الآتى :
- ٣ مجدات : في الألغيين العلماء والرؤساء .
- مجلدات: في اساتذتهم (أي اساتذة الالغيسين) كالجشتميسين، والاوزيسين والتيمكدشتين، وأل ماء العينسين، والزواويسين، والتامانارتسين، والاقاربضيين.
- مجلدات: في تسلامـذه مسدرستهم (أي تلامذة الالغيين) كاليزيديين والسالميـين والحضيكيين والتادراتيين، والناصريين، والوهداويين.
- آ مجلدات: في الاخذين من زاويتهم (أي من زاوية الالغيين) كالاكراريين، والمحجوبيين، والكرسيفيين، والمعدريين، والركنيين والتاتلتين.
  - ٢ مجلدات : في أصدقائهم السوسيين .

فبالكتاب عن الالغيبين بالدرجة الاولى، وعن السوسيين ممن لهم صلة بالالغيبين، كصلة الاستاذية أو التلمذة، أو كصلة الصداقة والمودة. وهو على المجملة يبرز طائفة من أبناء أمازيغ الشلحيين البدويين أولعت ولعا غريبا بدراسة الادب العربي وعلوم العربية ونشرتها بجهودها الخاصة دون مساعدة من الدولة.

إلا أن الكتاب غير أكاديمي من حيث منهجه فمؤلفه يغفىل ذكر مصادره التى ينقل عنها في الاغلب ولاسيما الكتب، في حين انها في متناول يده كما يبدو من ترجمته لسيدي محمد بن عبدالله الالغي (المتوف سنة ١٣٠٣هـ/ ١٨٨٥م) أذ ذكر مصادره هناك وهي كتب المؤرخ سيدي علي بن الحبيب التيجاني. (٢٩) والفقيه سيدي محمد بن احمد الاكراري الناصري (٢٠).

وفي ختام الكلام عن والده أورد الكتب المؤلفة عنه، فلعلها من مصادره التي رجع اليها واقتبس منها الا انه لم يشا أن يذكرها في مواضعها المناسبة. وهي :

- أ ـ المامول المبغي في مناقب الشيخ سيدي الحاج على السوسي الالغي ـ للفقيه سيدي محمد التادلي .
- ب \_ الفتح الموهوب في مناقب الشيخ المحبوب \_ الفقيه سيدي الطاهري السماهري .
- جــ السر الجلي في مناقب الشيخ سيدى الحاج على - لسيدى بريك بن عمر المجاطى .
- د ـ هز الراية الجعفرية ـ للعلامة محمد بن مسعود .

وهسو غير أكاديمي لأن كثيرا من معلوماته مكررة، وحتى بعض تعابيره والفاظه وتشبيهاته، ولكن المختار مشكور مذكور على كل حال لأنه قدم مادة لمن سيأتي بعده وقد بذل فيها جهدا واضحا. ويكفية فخرا أنه حاول تسجيل العلم العربي في الغ وما جاورها ليخلده ذكرى تشير على مر الزمن الى ازدهار العربية في هذه الربوع(٢١)، أما أهمية كتب المختار فتبدو كما يأتى :

#### ٣ - أهمية مؤلفاته

لمؤلفات المختار اذا نظرنا اليها جميعا \_ أهمية كبيرة بالنسبة لتاريخ الأدب العربي، ولتاريخ المغرب الاقصى ولسوس بصفة أخص. اذ ان كتب المختار تناولت الالغيين والسوسيين ومن كان لهم صلة بهم من صحراويين أو من مناطق المغرب الأخرى حكاما ومحكومين واليك هذه الاهمية مندرجة تحت العناوين التالية:

#### (أ) تاريخ سوس:

حاول المختار السبوسي ان يبؤرخ الأنتشار الاسلام في المغرب ولا سيما في قسمه الجنوبي، وانتشار التعليم والمدارس بعد ذلك. وقد أجهد نفسه في تتبع الأعلام السوسيين المذكبورين في المصادر القديمة على اختلاف موضوعاتها ليصل الى غرضه. وقد أظهرت كتبه هذه المحاولة ففي كتاب سوس العالمة نراه يحدد التواريخ المهمة وهي عام (٢٦هـ) و(٧٨هـ) و(١٠٠هـ) تلك التواريخ التي جاء فيها المد الاسلامي الى هذه البلاد، وابراز الجهود التي بذلها عقبة بن نافع، البلاد، وابراز الجهود التي بذلها عقبة بن نافع،

وموسى بن نصير القائدان المشهوران، والخليفة عمربن عبدالعزيز ثم مجىء ادريس عام ١٧٢هـ(٢٣).

وذكر أن أول مدرسة أسست في السوس كانت مدرسة أجلو (أكلو) في أول القرن الخامس الهجرى وموقعها في ضواحي ترنيت وكانت تسمى الرباط ويسمى سكانها المرابطون (٢٣) الا أن الغموض يلف المنطقة خلال القرون التالية حيث لم يظهر فيها نشاط علمي ملحوظ وقد علل المختار ذلك بالجهل الشائع أنذاك أو بخمول المدارس ولعل ضعف حركة التعريب كان وراء هذا الخمول حتى اذا انتشر في ربوع تلك البلاد نهضت فكان القرن التاسع بداية لهذه النهضة فبدأ التدريس في أماكن كثيرة ، وتبعه التأليف ، فبدأ القرن العاشر كانت الحركة الأدبية أوسع فلما حل القرن العاشر كانت الحركة الأدبية أوسع مما قبلها وسارت متساوقة مسع قيام الدولة الهيعدية ثم واصلت الحركة العلمية مسيرتها في القرور التالية :

واستمرت الدراسة في السوس باللغة العربية حتى أوائل القرن الرابع عشر الهجرى/ العشرين الميلادي .(٢٠٠٠)

وقد بحث المختار في تاريخ الغ منذ أقدم عصورها بقدر ما تسمح به المصادر التي استطاع الوصول اليها فوجد بأن لا لغ ذكرا على عهد السلطان العلوى مولاي الرشيد ( ١٠٧٥ \_ السلطان العلوى مولاي الرشيد ( ١٠٧٥ \_ ١٠٨٢ هم ١٠٨٢ م ) اذ مسر بها هذا السلطان وخربها كما نزل بالغ ايضا أحد جيوش السلطان اسماعيل العلوي (١٠٨٢ \_ جيوش السلطان اسماعيل العلوي (١٠٨٢ \_ دكرا في كتاب ( ديوان مولاي أحمد الذهبي ) الذي جمع في مختتم القرن العاشر الهجري ، بعد أن مسر السلطان أحمد ( ١١٣٩ \_ ١١٤١ هـ ) أن مسر السلطان أحمد ( ١١٣٩ \_ ١١٤١ هـ ) القسرية ( الحسرميليون ، والاغشانيون ، والوفقاويون ) (٢٥٠) .

ثم نزل بها المرابطون وهم ابناء الشيخ عبدالله بن سميقبل القرن الحادى عشر حيث

وجد المختار وثيقة كتبت حوالى سنـة ١٠٩٠ هـ فيها وصف للمرابطين محمود وشهادة لهم فيها من ١٨ عالمًا من جيرانهم (٣٦) .

أما مدرسة المرابطين فقد تأسست عام ١٢٩٧ هـ ١٨٧٩ م من قبل سيدى محمد بن عبدالله .(٣٧) وقد كان لهذه المدرسة فضل كبير في تخريج أفواج من الطلبة انتشروا في ربوع السوس وفي مراكش . وغنى عن البيان القول بأن عائلة المختار كانت ممن تخرج فيها .

وأما سكان الغ فانهم منسوبون الى القبائل التى تجاور هذا البسيط . وأن لكل وأحدة طرقا من الغ امتدت اليه من محلتها ... والبيوت التى فى الجنوب فانها للمرابطين الالغيين أولاد الشيخ سيدى عبدالله بن سعيد . عائلة المختار . وأنهم كانوا مغمورين ضعفاء بالنسبة لجيرانهم حتى علا شأنهم بواسطة مزاولتهم للعلم والأدب . (٨٣) واليك أوائل القصائد التى نظمها سكان الغ فى وصف بلدهم :

أبواب الغ لكل أن تفتح وصدور من يرجون منه تشرح

وقول أخر:

ما الغ غير شعوره في شعره السعد بمن ظفرت يداه بدره وللمختار قصائد أيضا فيها (٢٩) .

وذكر المختار أول من بدا له أن يولى وجهته شطر المعارف سيدى سليمان بن محمد الالغى المتوفى عام ١٩٩٩ هـ/ ١٧٨٤ م والذى تبعه أبناء القبيلة وساروا على أثره . (''³) وأول فقيه علامة متمكن شهير نشأ بالغ من (عائلته) هو سيدى محمد بن بلقاسم المتوفى حوالى ١٢٨٩ هــ محمد بن بلقاسم المتوفى حوالى ١٢٨٩ هــ ١٨٧٧

وأول من وضع الحجر الاسعاس في العلم والادب الالغيين سيدى محمد بن عبدالله الالغي المتوفى سنة ١٣٠٣ هـ/ ١٨٨٥ م (٢٤٠)

فالدراسة انتشرت ف قرى سوس مدة قرون بالعربية حتى جاء الاحتلال الفرنسي لبلاد المغرب

وامتد الى السوس فأصبحت حرية الاساتيذة محدودة وأصبحت المدارس تدراقب من قبل المستعمر (٤٣) ولما وجد المستعمر الماكر أن اللغة العربية وشيجة تربط ( الامازيغ ) بالعرب حاول بكل الطرق اماتة مدارس القرى ، ونشر التبشير المسيحي فيها . ثم لجأ الى اعلان الظهير البربري عام ١٩٣٠ سيىء الصيت (٤٤) لتقسيم الشعب المغربي الى قسمين عرب وبربر ، الا أن الامازيغ كانوا للمستعمرين بالمرصاد فأفشلوا المشروع واستمر التدريس بالعربية ففي عام ١٣٥٧ هـ كان التدريس في الغ مستمرا ، وأن أصبحت مدارس القرى هذه تختفى تدريجا لتحل محلها المدارس الرسمية الحديثة حيث انشىء في عام ١٣٧٧ هـ معهد تارودانت وفسروعه في تسزينت وغيرها ثم مدت الوزارة يدها الى جمعية علماء سوس فدخل طلاب سوس هذه المدارس . (٤٥)

والذي يفهم من كتاب ( المعسول ) أن مدارس القرى استمرت قائمة حتى عام ١٣٧٩ هـ / ٩ ٩ ٩ م (٤٦) .

# (ب) الحياة العلمية في سوس:

(١) الدراسة: كان على الطالب أن يبدأ تعليمه بحفظ القرآن ، ثم يتدرج بعدها بحفظ كتاب الاجرومية في النحو لتنمية ذاكرة التلميذ وتدريبه على حفظ المتون . فالاجرومية لا بد من قراءتها مرتين على اللوحة وان يحفظها حتى وان لم يكن يدرك معناها كله في تلك المرحلة المبكرة من الدراسة . كي تكون له عدة للمستقبل القريب في المراحل التالية وبعض المتون في النحو والصرف مثل ، الجمل للزجاج ولامية ابن مالك في الصرف والفية ابن مالك في النحو . وبعض متون الفقه مثل رسالة ابن ابى زيد القيرواني وابن عاشر ، فان استتم هذه واتقنها بكثرة الاعادة يتصول الى المرحلة الثانية ، فيقرأ التحفة (أي تحفة الحكام للفرناطي ) ، والمختصر ( أي مختصر خليل في الفقه ) والمقامات والزقاقية (أي لامية القضاء للزقاق ) والمنهج ( أي المنهج المنتخب الى قواعد المذهب لعلى ابن قاسم الزقاق).

وقد يستغرق في درس هذه المتون سنتين أو تلاثا أما المرحلة الثالثة من الدراسة فان الطالب يدرس علم البيان في متون التلخيص ( تلخيص المفتاح للقزويني ) والاستعارات بمنظومة ابن كيران ، والاصول في جمع الجوامع (للسبكي) كما أن الطالب في هذه المرحلة يخوض في كل شيء من حديث وتفسير وفرائض وحساب بعد أن يكون قد الم بهذه المعارف.

ثم ان ظهرت على الطالب قابلية لقبول هذه العلوم أو بدت له قريحة جيدة يطالبه الاستاذ بصوغ الرسائل أو نظم الشعر ، ويبقى موضع رعاية الاستاذ واشرافه . اما اذا لم يكن الطالب من هذا النوع ويملك قريحة للنظم أو ملكة للكتابة فيكتفى منه بأن يدرك الفضة من القضة والتمرة من الجمرة . (٧٤)

وكان الاستاذ يستعين بكبار التلاميذ للتدريس في الطبقات الأولية والثانوية . أما اذا حل شهر رمضان فان الطلبة يقتصرون على الحساب والفرائض وصحيح البخارى .

فكانت ايام الاسبوع مقسمة الى دراسة الدروس الدائمة الثابتة وهى اللغة والنحو والفقه والتفسير ابتداء من صباح السبت وحتى ظهريوم الأربعاء . ثم دراسة كتب الأدب ابتداء من عشية الاربعاء الى عشية الجمعة . وكانت كتب الأدب والتاريخ المتداولة كالمستطرف ، ومروج الذهب ، ووفيات الاعيان لابن خلكان وسيرة ابن هشام والمواهب المدنية .

فاذا ارتقى الطالب سلم الدرس والتحصيل قرأ نفح الطيب ، الذى كان يعتبر عندهم من كتب الطبقة الرفيعة .

والعادة ان كتب الادب لا تقرأ في أيام الدراسة تفرغا للعلوم الرئيسية ما عدا المقامات الحريرية . واما المعلقات ولامية الطغرائي (لامية العجم) ولامية الشنفرى (لامية العرب) والهمزية والبردة للبوصيري ، والشقراطية ، وبانت سعاد أودالية اليوسي هذه تقرأ في العطل (في العواشر) غالبا .

أما تهيئة الدروس ومراجعتها فتتم بين الطلبة حيث يقرأ النابهون منهم فيتعلم البقية قراءتها ، فاذا ذهبوا في اليوم التالي الي الدرس ، قرأوها أمامه ، ثم يراجعونها بعد ذلك .

ويتعهدهم الاستاذ بحفظ الشواهد والأبيات التى تستطرد فى الدرس . ثم يأخذهم الاستاذ بالحفظ لعدد من ابيات المتون فى كل صباح مع تكرارها جماعة فى عشايا الاربعاءات .

وكان الطلبة يخصصون من غير يوم الاربعاء والخميس ولا سيما بين العشائين لمطالعة الدروس ، أو لإعراب رأس حرب من القرآن . (<sup>13</sup>)

وكان الطلبة يتغنون بالابيات التي تقرأ جماعة قبل افتتاح الدرس سواء المتقدمون منهم أو المبتدئون الذين يكتبون ما يحاولون حفظه ف ألواحهم . ثم تفسير الابيات بيتا بيتا ، كما تعرب الشواهد من قبل الطلبة وليس من قبل الاستاذ ، ويبكو أن هذه الطريقة كانت متبعة في فاس وطراكش أيضا .

ومما كان يقرأه الطلبة الكتب التي عليها شروح وتعليقات توضيحية (٤٩) فالالفية بشرح التسيوطي ، والموضح والمقامات بشرح الشريشي ، والرسالة بشرح أبي الحسن ، والتحفة بشرح التاودي (٠٠) ، ومختصر خليل بشرح الدردير (١٥) .

ولما كان كثير من هذه القرى السوسية الصغيرة لا يمك مكتبة للمراجعة لذا كان الفقهاء آساتذة هذه المدارس يستعيرون الكتب بعضهم من بعض فقد جاء في احدى الرسائل بين هؤلاء الفقهاء والتي أثبتها المختار في معسولة ان كاتب الرسالة يطلب الجزء الاول من التصريح وباب أحكام الصداق من الزرقاني ، والشريشي لانه وصل من دراسة ما جاء في الرسالة في المقامات الى (الشامنة عشرة) وفي المختصر الى (أحكسام الصداق) ، وفي الالفية الى (باب ضمان) ، وانه والمعرفة) . وفي التحفة الى (باب ضمان) ، وانه يريد ان يبتدىء الزقاقيه في قريب ان شاء يريد ان يبتدىء الزقاقية في قريب ان شاء

اما اذا وجد احد المدرسين انه غير مختص بشرح بعض الكتب ، فانه يقترح على الطلبة الذهاب الى استاذ آخر في موضوع آخر كي يقرأ عليه ذلك الموضوع فمثلا ذكير لنا المختبار انه احتيج في احدى المدارس إلى قراءة علم البيان في (كتاب التلخيص) فأقترح الاستاذ على تلميذه الذهاب الى (ادوز) لقراءة (جمع الجوامع) وكذلك لقياءة (التلخيص) على الشيخ سيدى المحفوظ (٢٥٠).

فبقى هذا الطالب عشرة أشهر درس هذين الكتابين وبعض المتون الآخرى . ونجد الاشارة هنا الى ان الطلبة كانوا طبقات قد تصل الى عشر طبقات فى المدرسة ، اما عدد طلاب الطبقة فلم يكن محدودا فقد يكون فى الطبقة (مستوى معين من الفهم والمعرفة) تلميذ واحد أو عشرة أو أكثر(أف) .

وكانت الدروس تلقى بالعربية الفصحى - رغم ان الطلبة بربر ولغتهم اليومية الشائعة غير الفصحى وكان أساتذة هذه المدارس الذيان يدرسون بالفصحى يجدون صعوبة بالتكلم بالدارجة العربية والمغربية . فاذا ذهب لحره للتدريس في منطقة مراكش فانه لا يدرس بغير الفصحى الفصحى الفصحى (°°) .

#### ( Y ) \_ حياة الطلبة والاساتذة :

ان الدراسة في قسري سسوس الجبيلية الصحراوية لم تكن تخضيع لتوجيه رسمي أو اشراف حكومي كما انها لم تكن تتلقى المساعدات من الدولة لذا لم يكن لها نظام المدارس الحديثة في التدرج من ناحية المستوى العلمى ، كما ان الدراسة فيها لم يتم تحديد سنواتها بل كانت متروكة لرغبة الدارس وقابلياته للفهم والحفظ والاستيعاب ، وأما الناحية المادية كمرتبات الاساتذة ، وأرزاق الطلاب فانها تختلف باختلاف الظروف فان تنظيم مرتبات الإساتذة تتم حسب المشارطات (العقد) وذلك ان الاستاذ عندما يطلب للتدريس في احدى المدارس أو المساجد يتفق معه شيخ القرية أو رئيسها على مقدار من الحبوب

تعطى له (ذرة ، أو قمحا ، أو شعيرا) وبما ان المدرس يكون فقيها أيضا لذلك تعرض عليه مشاكل الفلاحين فيقضى فيها ويحصل عن كل قضية شيئا من ماشية أو زرع وهكذا يتكون لهم مورد للرزق (٢٥) .

وأما أرزاق الطلبة فانها تتوقف على غنى وفقر القرى التى توجد فيها المدارس . وكان الطلبة يجمعون تبرعات أهل القرى ويخزنونها في مخزن المدرسة أو الرباطليأكلوا منه . وقد يشارط الطلبة المتقدمون في الدراسة لتدريس الطلبة الجدد لقاء أجر معين (٧٠) .

وكان الدوام في المدارس يرتبك في مواسم معينة من السنة لمشاركة الطلبة في موسم الحصاد ، وموسم الحرث مما يؤدي بالطلبة الى هجرة الدراسة مدة شهرين أو أكثر . أو قد ينقطع الطلبة فيأتي فوج جديد أخر فيضطر الاستاذ ان يبتدىء مجددا ومن كتاب أخر غير الذي كان يدرسه للطلبة . ومن نافلة القول ان للطلبة حرية الحضور أو الغياب (^^) .

لقد كانت المدارس في سوس كثيرة وقد اتخذت اسماءها من أسماء القبائل أو القرى البربرية هناك فمن الامثلة ما يأتي (٥٩).

المدرسة الالغية ، المدرسة البونعمانية ، المدرسة الوفقاوية ، المدرسة الادوزية ، اسرانى انران ، مدرسة ايكضى ، مدرسة تمانار في حاحة ، مدرسة أيت أمر ، مدرسة اراى .

وكان طبيعيا ان يتكون من خريجى هذه المدارس أجيال متلاحقة من الادباء أو الفقهاء ، وأجيال أوسع قاعدة من الملمين بالعربية وعلوم الدين وبعض المعارف الاخرى ونتيجة لهذا أصبحت القرى والقبائل تتبارى بانشاء المدارس وتتفاخر فيما بينها ، فنادرا أن تجد قبيلة سوسية كبيرة أو صغيرة ليس فيها معهد علمى يضم أبناء القرية ، أو من الافاقيين (١٠٠) . لذا كان المشايخ وكبار الطلبة كثيرا ما يعقدون مجالس الادب للمذاكرة ، وقد يعرض أحد الطلبة كتابا من كتب

الادب فيتلوه أمامهم فيناقشون التالى فيما يتلومن التصريف والاعراب وضبط الكلمات اللغوية ، ويمتد المجلس ما امتد الجلوس وكثيرا ما يستمر من المغرب الى الصباح(١١).

ومن طرائف هذه المجالس ما أخبر عنه المختار انه حدث في اثناء عام ١٣٤٢هـ في دار شيخه عبدالله بن محمد الصالحي ، وقد امتد ذلك المجلس من العشية الى صلاة الفجر . كان المتسامرون قد تداولوا (نفح الطيب) إذ تلاه أحد الحضور ثم تشعبت بهم السبل ، عندما تناقشوا فيما عرض لهم من نحو أو معان أو غيرهما ، وكانوا عند حدوث الاختلاف يعمد قطب المجلس شيخهم الى أخذ أصوات المجتمعين على انفراد . ليظهر بعد ذلك من كان منهم على صواب ممن كان على خطأ (١٢) .

أما فى الاوقات الدينية مثل حلول شهر رمضان فانهم كانوا يعمدون الى قراءة صحيح البخارى سردا عند البعض ، وتفهما عند آخرين ويقيمون حفلة عند اختتامه لذا أصبحت مواسم اختتامه مشهورة حسب اسماء القرى التى تقيم امثال هذه الاحتفالات مثل (موسم البخارى المروضي) و(موسم البخارى البوعثمانى) و(موسم البخارى الموارئ البوعنقيرى) وقد تحولت الى مناسبات شعبية فاستغلها أصحاب البيع والشراء (١٢٠).

وقد يقرأون السيرة أحيانا ليلة رمضان أو كتاب الشفا للقاضى عياض(35).

# ( ٣ ) - العلوم التي اعتنى بها السوسيون:

ولقد اعتنى السوسيون بجملة علوم هى : القراءات ، والتفسير ، والحديث ، والسيرة ، والنحو ، والصرف ، واللغة ، والمنطق ، والهيأة ، والطب ، والعروض (من الطبيعي ان تكون هذه العلوم على مستويات مختلفة من الاهمية بالنسبة للسوسيين ، وان يكون المامهم بها ، أو تأهلهم لها والابداع فيها مختلفا متباينا كما سيأتى بيانه :

#### ١ \_ القراءات :

للسوسيين مؤلفات في القراءات منهم حسمين الشوشاوى : شيارح مورد الظمان ، سعيد الكرامي : شارح مؤلف الخراز .

ويحيى بن سعيد الكرامى : صاحب شرح الدرر اللوامسع فى قسراءة نافسع وممن اعتنى بالقراءات تدريسا وتأليفا أحمد بن سعيد ، وموسى الدسكارى وابراهيم بن سليمان ومسعود بن على الهشتوكيون ، وأحمد بن يحيى الرسموكى ، والحسين بن ابراهيم الخالدى السكتاني ، وغيرهم (٢٦) .

# ٢ ـ الحديث :

كتب السوسيون شروحا لمتون حديثية ، كما ان لهم منظومات في علومه مثل : منظومة نخبة الفكر ـ لمحمد بن سعيد القاضي العباسي .

نظم النقاية ـ لمحمد بن الحسن الامانوزى . شرح الطرفة في الاصطلاح للحضيجي .

وهناك ترجمة الاربعين النووية ، ورياض المسلحين لليووى الى الشلحة (٦٧) .

#### ٣ \_ علم الفقه :

لعله أكثر العلوم رواجا في سوس لحاجتهم اليه ، لذلك أصبح من مهمة اساتذة المدارس في القرى قيامهم بالقضاء في القرى المجاورة لمدارسهم ، وتقاضيهم أرزاقا نتيجة فضهم للخصومات حيث شغلوا بما يحتاجون اليه في حياتهم اليومية لذا انكبوا على الاهتمام بالنوازل ومعرفة الاحباس (الاوقاف) والشفعة والبيوعات ، والفرائض ، وقسم التركات ، وفي المسائل التي تدور في بلادهم (١٨٠) .

#### ٤ - النحو والصرف واللغة:

كان السوسيون اجانب عن لغة الضاد لذلك وجدوا في علوم النحو والصسرف واللغة المفتاح لمعرفة العلوم الاسلامية الاخرى وحسب اعتقاد المختار فان عناية السوسيين فاقت عناية أهل

شمالى المغرب . ويضرب لذلك مشلا باهتمام السوسيين بدراسة التسهيل ، والكافية وكتابة الشروح لهما ، وان هناك من كان يحفظهما ، وان الصفوف العليا من الطلبة كانوا لا يقرأون الالفية الا بشرح الاشموني ، والصبان . والموضح بحاشية .

اما الاساتذة فان شواهد هذه الكتب كانت على ألسنتهم ، فلا يحتاجون الى مراجعة لانهم يرون انه لا يستحق ان يسمى عالما بالنحو مثلا الا من استحضر كل الألفية بابياتها وأدلتها وشواهدها وقواعدها التامة ، على لسانه ، بل المتون الآخرى التي تشتمل على التصريف ، وقواعد الاعراب والجمل ، فهذا عندهم من يستحق أن يسمى نحويا . كذلك لا يكون عندهم استاذا كامل الاهلية الا اذا كان لغويا مستحضرا لضبط الكلمات، حتى لا يتوقف في تسعة من عشرة مما يروج في الكتب الادبية الكبرى كنفح الطيب وقالئد العقبان . مع استقامة لسانه في القراءة لكل ما عسى أن يمر بين يديه ، حتى لا يعثر وهو يجرى في غلوائه تلاوة في مجمع حافيل ، والعيون اليل شواخص(٦٩) . وما يقال عن النحو والصرفي، يقال عن اللغة أيضا فان السوسيين كانوا مكبين على مراجعة القاموس ، والصحاح ، والمختار ، وهي التي توجد عندهم عند كل شاذة وفاذة . وما ذكره عن النحو يراه منطبقا على الصرف أيضا لانهما شيء واحد لا يتجزأ عندهم . وأن لهم فيه مؤلفات ويرى المختار ان السوسيين بهذا الاعتناء قد بذوا أهل فاس ومراكش $(^{(V)})$ .

#### ه \_ علم التقسير :

تداول السوسيون هذا الموضوع كغيره من الموضوعات التى أشرنا اليها غير انهم لم يبرزوا فيه . وكان التأليف فيه قليلا بالنسبة لكل المغاربة على حد تعبير المختار(٧١) .

# ٦ - علم الهيئة :

وكان للسوسيين يد طولى بكل العلوم المتعلقة بالافق كدراسة النجوم ، والتوقيت ، ومعرفة آلات الرصد كالاسطرلابات(٧٢) .

هذه أمثلة على بعض العلوم التى كانت تدرس عندهم ، وهى استمرار لما كان يسدرس فى العالم الاسسلامى قبل العصر الحديث لذا لم يعرفوا العلوم الحديثة كالجغرافية مثلا(٢٢) . وحسبهم هذا فى قراهم النائية بعيدا عن اشراف الدولة أو مساعدتها .

#### ( جـ ) - تراجم الادباء والشعراء :

أرخ المختار لكثير من أدباء وشعراء سوس ، وأورد مقطعات أو قصائد لهم في كتبه . وقد أتى المعسول في مقدمة كتبه الحاوية على نظم كثير من السوسيين على اختلاف مستوياتهم في الاجادة اضافة الى ما أورده لبعضهم من الرسائل التي تظهر قابليتهم على الانشاء . كما أن في كتباب رسوس العالمة) تراجم لادباء وفقهاء سوسيين أيضا وفيه نماذج من أدبهم وشعرهم يضاف الى أيضا وفيه نماذج من أدبهم وشعرهم يضاف الى ذلك (ديوان الرميليات) وضعه المختار على ألسنة تلاميذه ، أو مما قاله فيهم ، ونسبه الى الرميلة ، مرضع من منطقة باب وكالة في مراكش ، حيث من منطقة باب وكالة في مراكش ، حيث قضي هاك ردحا من الزمن يقدم الهداية والدرس قضي هاك ردحا من الزمن يقدم الهداية والدرس

فالشعر الذي أورده المختار لم يكن فيه حاطب ليل ، يجمع دون علم منه بما تدون يداه ، بل كان يرمى بعيدا بتخليد أصحاب الاقلام (٥٧٠) .

وكان من رأيه «ان كل اثار القلم ينبغى ان تدخر على كل حال ، وان لم تكن الا منظومات موزونات مقفاة معربة . كغالب ما يقال في هذه البرارى» . فهو اذن ليس ناقدا «أو مختارا بل هو مؤرخ يحفظ للاجيال القادمة مأثر من سلف من أهل جلدته» ، «فالمنظومات التي حرص على ايداعها في هذه التراجم نكتبها للمؤرخين الذين يتهضمون كل شيء»(٢١) .

لهذا خلد لنا المطارحات الشعرية التى كانت تجرى بين الادباء والمتأدبين من أهل سوس أو بين السوسيين ومن علم بسوس من الافاقيين فمثلا أورد عن القاضى سكيرج ، قاضي زطاط انه رحل الى سوس سنة ١٢٥٥هـ وسجل رحلته بقصيدة طبعت باسم (تاج الرؤوس) فيما بعد ، هذه

القصيدة تصدى لها الالغيون فقرضوها(٧٧).

وقدم المختار صورة حية عن حب السوسيين للعربية وقابليتهم على حفظ المتون ، واستعدادهم لاستحضار الشواهد أو القواعد $(^{\vee})$ .

كما أن المختار لم ينس أن يتابع السوسيين بعد خروجهم الى شمال المغرب واتصالهم بالادب العربي الحديث . ابتداء بأفراد عائلته وغيرهم فمثلا تناول اخاه ابراهيم بن على الالفى ابتداء من ميلاده عام ١٣٢٨هـ ودراسته في الغ ، وحاحة ، وفاس ومراكش ، ثم ما حل به بعد الاحتالال الفرنسي وهروبه الى تطوان . ودعوته فيما يكتب أو يلقى من كلمات في المناسبات الى النهضة الجديدة ف المغرب (٧٩) وايراده قصائد له في اغراض مختلفة بعضها يمت بصلة الى الغ ، وبعضها إلى سكناه شمال المغرب (^^) . كما أنه أخ لزوجته السيدة أمنة بنت عبدالكريم بن اللوه ، فأشار الى دراستها في المغرب وفي اسبانيا ، وذكر مؤلفاتها (^^) ، ويكفى المختار فخبرا انه أصبح مصدرا لمن يريد أن يكتب عن أعلام المغرب العربي الحديث ، من شعراء أو ادباء وهذا ما حصل فعلا فقد استعان به الاستاذ عَبُد الله الجرارى في كتاب (اعلام الفكر المعاصر)(ممر) والمرحوم محمد بن العباسي القباج (في كتابه الادب العربي من المغرب الاقصى)(٨٢) والدكتور ابراهيم السولامي في كتابه (الشعر الوطني المغربي في عهد الحماية) . كما أفاد منه الدكتور محمد حجى في كتاب (الحركة الفكرية بالمغرب في عهد السعديين) .

#### د ـ الحياة الاجتماعية:

ولقد قدم المختبار معلومات اجتماعية عن السوسيين مثلا من الالغيين ووجبات أكلهم وأورد الاشعار في (البسيس) ، و(العصيدة) و(الكسكو) و(الاتباي) الذي يشبرب بعبد الطعام كقبول الحدهم (١٨٠) .

هذا أوانى قد رأيت رجزا موشحا محبرا مطرزا قد دار بين سيدين أحرزا خصل المدى في الفضل لما برزا تجاريا في حكم أمر حدثا من صنع تشجير الاتاى عبثا

كما انه أرخ لدخول الحضارة الجديدة الى الغ من مرش وطعام وكساء وآلات الهاتف (التليفون) والسيارات التى دخلت أولاها عام ١٣٥٣هـ وما رافق ذلك من تغير في اخلاق الناس وتدينهم (٥٨).

كما سجل لنا أنواعا من الصناعات اليدوية التى وجدت فى سوس  $(^{1})$  ووصف لنا الموروث الشعبي كاحتفالات عاشوراء ، وليلة المولد ، والاعراس والعقيقة ، والختان وما يعمل فى أول السنة الفلاحية وكذلك وصف ألعاب الالغيين ، وأمثالهم  $(^{(}))$  .

#### هـ ـ الحياة الدينية:

وقد قدم لنا المختار صورة حية عن حياة المتصوفة في بلاد السوس عموما ، وعد الطرق الشائعة المعروفة هناك مثل :(^^) .

١ لطريقة الناصرية : التى تعد أقدم زمانا من الدرقاوية (٨٩) .

الطريقة الحراقية بفاس (٩٠) .

/ \_/الطريقة الدرقاوية : وذكر من قام بنشرها في شيرة المغرب (٩١) .

٤ ـ الطريقة التيجانية : وقد وضح طريقة النقالها الهاسوس عن طريق اتصال بعض الفقهاء بالشيخ الاديب اكنسوس .

#### مريقة عائلة ماء العينين (٩٢).

وقد عنى المختار بذكر الزوايا وتخليد أخبارها فهو مثلا زار (الزاوية الدلائية) ذائعة الصيت في المغرب والتى كانت في وقت من الاوقات دولة داخل دولة . الا انه لم يجد اثرا من آثار علمائها وأدبائها المشهورين . كما ان في كتاب المعسول متسع لزوايا السوس ، مثل (ادوزو ، تيمكيدشت ، الخوايا المعدر ، تادرارت ، ماسة ، .. الخ) التي انحدر بعضها وبقى القسم الآخر نابضا بالحياة (۱۹۳) .

كان المختار قد تربى في عائلة متصوفة كما أشرنا في اثناء ترجمته ورأى سلوك والده وحكى عن هذا السلوك الشيء الكثير، وقد تأثر بمسلك المتصوفة وأعتقد بما يعتقدون ، لذلك وجدناه ينسبه في مقدمة المعسول على انه مؤمن

بالروحانيات والكرامات لانه هو نفسه ابن زاوية كما قال . وبهذا أيضا وصف عادات المتصوفة وسياحاتهم وتجوالهم في ربوع سوس (٩٤) .

# و \_ الحياة السياسية والادارية:

اهتم المختار بجمع مادة كتبه لغرض التاريخ فاحتفظ للدارسين المحدثين بمواد خام تصلح للكتابة في ميادين الادارة والسياسة المغربية المتعلقة بأوائل هذا القرن بصورة رئيسية ، وبالفترات السابقة بشكل عام .

فهو قد سجل أخبار رؤساء سوس وقادتها وتتبع أخبارهم وحروبهم وصلتهم بالناس، وبالحكومة القائمة أو بالدويلات المستقلة فى أوقات ضعف الحكومات المغربية أو عند حدوث الاضطرابات والانقسامات بين أفراد الاسرة الحاكمة (العلوية).

كما انه فصل تراجم (عائلة الشيخ ماء العينين الزعيم الصحراوى الديني والسياسي لاسيما ابنه أحمد الهيبة المتوفى «١٣٣٧هـ»، وابنه مربية ربـه) (٥٩) وامتداد جهادهم للمستعمرين الفرنسيين حتى مراكش، ومساهمة السوسية عن بالانضمام الى جيشه وقدم صورة حية عن مشاركة الصوفية وأهل الزوايا اضافة الى بقية سكان سوس والمناطق المجاورة لمراكش، واصفا من أخلص بانضمامه، ومن كان يضمر الخيانة ولم يفته ان يرسم صورة للصحراويين القادمين مع الشيخ احمد الهيبة (٢٩).

كما انه آشار الى محاولة الحكومة الفرنسية مد نفوذها الى المناطق الجبلية من جنوب المغرب<sup>(۱۷)</sup> ومحاولتها باصدار الظهير البربـرى عام ۱۹۳۰

تقسيم المغرب الى قوميتين منفصلتين عبربية وبربرية (٩٨) .

ومصداقا لما قلناه ندى الاستاذ عبدالكريم غلاب يبرز أهمية كتب المختار لاسيما (الالغيات) لكتابة تاريخ الفترة الاولى من الحركة الوطنية بالمغرب (٢٩٠).

واخيرا فقد كان المختار مرشدا دينيا وأديبا وشاعرا وأستاذا للغة العربية وآدابها يحفظ الكثير ويفيد الطلبة بشروحه لتبحره وحسن فهمه ، كما انه بجمعه الاخبار والروايات كان شبيها بجيل المؤرخين الرواد أمثال المدائني والطبرى ، وان ما قدمه من جهد من خلال جمعه للروايات الشفوية عمن ساهم في الاحداث ، أو من الرسائل والمواد المكتوبة كالظهائر (الاوامر الادارية) سيوفر ولا شك مادة تأريخية تكمل غيرها من المصادر لمن يتصدى لكتابة تاريخ المغرب العربي .

وللمختار فضل آخر لا يقل عن مؤلفاته أهمية ألا وهو تنشئته لاجيال من ابناء سوس على حب العربية وحب أهلها من مغاربة ومشارقة من خلال تدريسه وارشاده . ومن خلال مشاركة احرار المغربيرف انشاء الجمعيات لبث روح الوطنية والوعى الثقافي وفضح أساليب المستعمر الفرنسي والتي من أخطرها احلال اللغة الفرنسية محل العربية .

هذا هو المختار السوسي الذى اطلعت على بعض آثاره حين كنت بالمغرب (١٠٠٠). فأعجبت بهمته وهمة السوسيين ووجدت انه حرى بالاشادة مشرقا ومغربا اذ كشف لنا عن احدى حلقات الادب العربى المفقودة ، وحفظ لنا من آمر العربية ما كاد يندثر. فرحمة الله عليه.

\*\*\*\*

#### الهـوامش

- (١) كراسكونسكى : مع المخطوطات العربية : ٣٢٠٠
  - (٢) المختار : سوس العالمة : ١١٩ .
    - (٣) المعسول ١٣:١ .
    - (٤) المختار : سوس العالمة :
  - (٥) انظر ترجمته في المسعول ٢ : ٢٦٥.
    - (٦ ) المختار: المعسول ٢: ٢٦٥ ،
- (٧) الطريقة الدرقاوية: نسبة الى مؤسسها مولاى العربي الدرقاوي المتوفى سنة ١٢٣٩هـوالذي تخرج به كثيرون منهم سيدي احمدبن عبدالله المراكشي صاحب الزاوية الشهيرة بازيزضى بمراكش. وقد توفى نحو سنة ١٢٧٠هـ وبهذا الشيخ تخرج جملة مشايخ سوسيين كان في مقدمتهم سيدي سعيدبن حمو المعدرى الذي اخذ عنه الطريقة والد المختار ـ المعسول ١ : ١٨٤٠.
  - (٨) ن.م ١/ ٢٥ وانظر سوس العالمة : ٤٢.
    - (۹ ) ن.م.
    - (۱۱) ن.م ۱ : ۱۸٤.
    - (۱۱) ن.م ۲ : ۲۳۵.
    - (۱۲) المختار المعسول ۱ : ۱۸۶
      - (۱۳) ن.م ۱ : ۱۵.
- (١٤) لا أدري أن كان المقصود به (صفوة من انتشر من صلحاء القرن الحادي عشر) للفيراني أم (صفوة الأدب وديوان العرب) للجراوى ـ انظر أبن سودة : دليل مؤرخ المغرب الأقضى ج ١ ص٢٧٧، ج٢ ص٤٢٧ .
  - (١٥) ن.م ١٠٥١ .
    - (۱۹) ن.م.
    - (۱۷) ن.م .
  - (۱۸) الجراري: من أعلام الفكر المعاصر ٢:٧٩٪.
  - (١٩) المختار: المعسول ١: ٢٣، وانظر مقدمة كتاب (سوس العالمة) .
    - (٢٠) ابن سودة : دليل مؤرخ المغرب الأقصى : ٥٥.
      - (۲۱) الجراري ۲: ۲۰۰ .
      - (۲۲) الجراري ۲: ۲۰۰ .
      - (٢٣) المختار: المعسول ٢: ٣٣٠
        - (۲٤) ن.م. ۲۲٤ .
- (٢٥) محمد المتوفي: مقال (المختار السوسي) في مجلة الايمان ص٣٥ وهنا اسماء ـ الكتب بعد (رقم ١٨)، وانظر ايضا مقال مصطفى محمد الشبعشوع : محمد المختار السوسي ص١٠٦ ـ ١٠٧ من مجلة الايمان .
  - (٢٦) المختار : المعسول ٢ : ٩٨ .
    - (۲۷) ن.م ۱٦ د ۱ ۲۰ ۲۷)
  - (٢٨) محمد لحو: مقال بعنوان (شخصية علمية) ص١٥ مجلة الايمان.
    - (٢٩) المُحْتَارِ : المُعسولِ ١ : ٢٧.
      - (۳۰) ن.م ۱ : ۲۷۰.
      - (۳۱) ن.م ۲ ۱۲۲۰.
      - (٣٢) المختار: سوس ١٥٠.
        - (۳۳) ز ام ۱۷ ا
      - (٣٤) ن.م : ۲۰ ، ۹۹ ۲۲۱ .
    - (٣٥) المختار ، المعسول ١ : ٢٧ ،
      - (٣٦) ن . م : ٤١ .

- (٣٧) المختار : المعسول ١ : ٢٧ .
  - (۳۸) ن .م ۱ :۲۰۱ .
  - (۲۹) ن .م ۱ : ۱۳ ـ ۷۵ .
    - (٤٠) ن . م ۱ : ۱۳۸ .
    - (٤١) ن . م ١ : ١٤٨ .
    - (۲۶) ن ، م ۱ : ۱۲۰ .
    - (٤٣) ن ، م ٢ : ١٨٩ .
    - (٤٤) ن . م ۲ : ۱۲٤ -
- (٤٥) ن . م ٢ : ١٦٥ ـ ٣٦٦ وانظر سوس العالمة : ٣٠
  - (٤٦) ن ، م ۲ : ۲۱۰ ،
  - (٤٧) ن . م ۱ : ١٦٦ .
  - (۱۲۱ ن . م ۱ : ۵۷ ، ۲۲۱
  - (٤٩) المُحْتَارِ: المُعسولِ ١: ٧٥ .
- (٥٠) وهو كتاب (شرح على تحفة ابن عاصم في الفقه المالكي) للمتاودي محمد بن الطالب الفاسي المتوفي ١٢٠٩م/ ١٧٩٥ الإعلام ٧ : ٤٠ .
- (۱۰) وهو كتاب (منح القدير ـ في شرح مختصر خليل) طبع في مجلدين في الفقه المالكي ـ للدردير أحمد بن محمـ العدوى المتوفي ١٢٠١هـ/ ١٧٨٦م ، الاعلام ١ ٢٣٢ .
  - (۲۰) ن.م۲:۲۸:
  - (۵۳) نج۲:۷۶۳.
  - (۵٤) ن.م ۲ : ۲۰۸ .
  - (٥٥) ن.م ۲ : ۲۸۳ .
  - (٥٦) المختار ، سوس: ٢٥ ، ٢٦ ، وانظر المعسول ٢ ; ٢٦ ، ٦٧ ، ٦٦ ، ٩٠ ، ٩٠ .
    - (٥٧) المختار المعسول: ٢٠٦: ٢٠٦ ، ١٦٠ ، ٣٤٨].
      - (۸۰) ن.م۲: ۲۲۲.
  - (٩٥) المختار : المعسول ٢/٣٣ ، ٣٧، ٦٧، ٧٠ ؛ ١٦١، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ٢٠٧ ، ٢١٨ ، ١٣٣٤ ، ٣٣٨ ، ٣٤٣ .
    - (٦٠) المختار : سوس العالمة : ٢٥ .
    - (٦١) المختار : المعسول ٢ : ١٢٦ .
      - (۲۲) ن.م ۲ : ۱۲۹ .
      - (٦٣) المختار : سوس : ٣٦ .
    - (٦٤) المختار : المعسول ٢ : ٣٤٨ .
    - (٦٥) المختار : سوس العالمة : ٣١ .
      - (۲۱) ن.م: ۳۱ .
      - (۲۷) ن.م: ۳۷ ـ
      - (٦٨) المختار : المعسول : ٦٠ .
      - (٦٩) المُحْتَارِ : المُعسولِ ٢ : ٥٩ .
        - (۷۰) المختار : سبوس : ۳۷ .
          - (۷۱) ز.م: ۲۴ .
          - (۷۲) ن.م ۱۰ ه .
    - (٧٣) المختار : المعسول ٢ : ١٧٣ .
    - (٧٤) المُحْتَارِ : المُعسولِ ٢ : ٣٢٨ .
- (٧٥) من الطريف ان نشير هنا الى ان هذه المهمة التى كانت للسوسيين بما فيهم الالغيين قد تبدلت فبعد ان أصبح في المغرب جامعة ، وجدنا الطلبة ينفرون من العلوم ويحاولون بوسيلة العصر المبتكرة ، وهى اعلان الاضراب الجماعي التخلص من بعض الدروس تخففا من اعبائها ، وطلبا للراحة من عنائها . فقد طالبت شعبة الادب العربي في جامعة القاضي عياض بمراكش . وكذلك الحال في جامعة محمد الخامس (نفس الشعبة) باسقاط احد القرينين من امتحان النحو أو الصرف وعدم مطالبتهم بهما معا . فتأمل .

- (٧٦) المختار : المعسول ٢ : ٧٠ .
  - (۷۷) ن.م۲:۹۱۹ .
  - (۷۸) ن.م ۲ ۲۰۰ .
- (٧٩) المختار: المعسول ٢ : ٢٩٨ .
- (۸۰) ن.م۲: ۲۸۹ ، ۲۱۳ ، ۲۱۳ .
  - (۸۱) نام ۲: ۳۲۰.
- (۸۲) الجراري : ج ۲ ص ۱۹۷ ـ ۲۰۰ .
- (۸۳) القباح: ج ۱ ص ۱۹ ج۲ ص ۲۰
- (٨٤) المدكتور السبولامي: ص٢٩، ٨٤، ٥٠، ٥٥، ٥٥، ٥٠، ١٠١، ١٠١، ١٢٨، ١٨٤، ٢٤٦، ٢١٧، ٢٢٨، ٢٢٩ .
  - (٨٥) المُحْتَارِ: المُعسبولِ ١ : ٤٣ .
    - (۲۸) ن.م ۱: ۲۲ ـ ۲۳ .
  - (۸۷) ن.م ۱/۲۹ ، ۳۳، ۵۵، ۵۸، ۵۹، ۳۰ .
    - (۸۸) ن.م ۱ : ۱۹۳ .
    - (۸۹) نام ج ۱: ۱۰ و ۲ ج ۲ : ۱۰ .
      - (۹۰) نم ۱ : ۲۱۲ .
      - (۹۱) ن.م ۱ : ۲۰۲ .
      - (۹۲) ن.م ۲: ۷۷۳ .
      - (٩٣) مقدمة المعسول ٢:١٠.
    - (٩٤) المختار: المعسول ٢: ٥١.
    - (۹۰) ن.م ۲ : ۷۷۷ ، ٤ : ۱۰۱ ۲٤۷ .
      - (۹۹) ن.م .
      - (٩٧) ن.م ۲ : ٩٥ قما بعدها .
      - (٩٨) المختار : المعسول ٢ : ١٧٤ .
  - (٩٩) عبدالكريم غلاب: تاريخ الحركة الوطنية بالمغرب
    - (۱۰۰) خلال المدة ۱۹۷۷م ــ ۱۹۸۲م .

# تاريخ الحركة الوطنية في نيجريا ١٩٦٠ - ١٩٦٠

الدكتور عبدالرزاق مطلك الفهد أستاذ مساعد / كلية التربية جامعة الموصل



تعتبر نيجيريا من اكبر الدول الافريقية ـ تقع في غرب القارة. تشترك بحدود تبلغ ٤٠٧٤ كم مع اربعة جيران هي تشاد ٨٨ كم والكاميرون ١٩٦٠ كم وبنين ٧٧٧ كم والنيجر ١٤٩٧ كم. ويبلغ عدد نفوسها ٢٠٠٠, ٨٤٠, ٥٧ نسمة حسب احصاء ١٩٨٠ . اما مساحتها فتبلغ ٣٣٠,٧٦٨ كم ٢٠٠٠ .

ان نيجيريا من الدول المنتجة للنفط وتعتبر ثامن دولة من حيث انتاج النفط في العالم. واكتشف النفط فيها لأول مرة عام ١٩٥٦ وهي عضوا في منظمة الاوبك. ويمثل انتاجها ٩٢٪ من قيمة الصادرات ـ وتستورد الولايات المتحدة ٢٦٪ من احتياجاتها النفطية من نيجريا.

وهناك معادن اخرى مثل الذهب الذي يتوفر في غرب البلاد ـ كما تنتج القصدير في الشمال، والفحم في الشعرق والزنك في الوسط الغربي. وفي نيجيريا ٩٠٪ من احتياط العالم من الكولوجيت.

وهي بلد زراعي ٥١٪ من أراضيها صالحة للزراعة.

المنتوجات الزراعية الرئيسية هي: الفول السوداني ـ القطن ـ الرز ـ الكاكاو ـ الكاساتا. ومع ذلك فليس هناك اكتفاء ذاتي من المواد الغذائية ـ ولديها ثروة حيوانية ضخمة.

#### التركيب الاجتماعي

النيجيريون هم الزنوج البدائيون مع زنـوج البحر المتوسط.

يتكون المجتمع من عدد من القبائل لكل قبيلة لغتها الخاصة وتاريخها وعاداتها وهناك على الأقل ١٥٠ قبيلة \_ وكذلك عدد من الديانات .

ففي الشمال المسلمون في حين يوجد نسبة أكبر من المسيحيين في الجنوب ـ وهناك مجموعات من الوثنيين تنتشر هنا وهناك .

الجنوب كان أكثر اتصالا مع الأوربيين وهم يكونون تجارا وساسة وأصحاب بنوك \_ وبصورة عامة يكونون أغنى من الشمال .

وهناك نسبة كبيرة من السكان مزارعين فقراء أو عمال غير ماهرين في المدن مع مستوى معيشة لا يتجاوز ٣٠ جنيها سنويا . وعلى العموم فان حياتهم على الكفاف ويعانون من الأمراض الاستوائية (١) .

خلال العصور الوسطى ارتبط شمال نيجيريا مع ممالك كبرى لغرب السودان (غانا مالي للسنغال) ومع أقطار البحر المتوسط خلال الصحراء.

التأثير الاسلامي ظهر في نهاية القرن الخامس عشر وكان من مدينة كانو Kano وهي مشهورة ليس كمركز للدراسات الاسلامية ـ ولكن كمركز تجارى مع غرب السودان ولحين وصول البريطانيين ـ كان شمال نيجيريا يتجه اقتصاديا نحو الشمال والشرق ـ وكان القماش المنسوج والجلود المدبوغة تصدر عن طريق موانيء شمال افريقيا على البحر المتوسط.

وهيأت تجارة الرقيق في الجنوب الاتصال بين سكان السواحل والأوربيين \_ وكان البرتغاليون هم أول من أقاموا مثل هذا الاتصال\*\* الى إن بدأت بريطانيا تتدخل من أجل حفظ مصالحها التجارية ولحجة منع الاتجار بالرقيق .

# بداية المصالح البريطانية في غرب افريقيا:

بعد ان احكمت بريطانيا سيطرتها على الهند (٢) وتوسعت تجارتها في العالم أصبح الهدف الرئيسي للسياسة البريطانية خاصة خلال شلاثة أرباع القرن التاسع عشر الأخيرة هو الحصول على المحافظة على المضايق البحرية ضد أي عائق للتجارة ومن ناحية أخرى تأمين سلامة الطريق الى الهند .

وقد كان هناك تجار بريطانيون في غرب افريقيا استقروا فيها منذ فترة وطوروا تجارتهم ولكنهم كانوا بحاجة الى التدخل لحمايتهم وحماية عملائهم الافريقيين من مضايقة الملوك والوكلاء

الذين يريدون اخضاعهم لسلطتهم أو أخذ الأموال منهم بشكل « خاوة » ـ كما ان البعثات التبشيرية البريطانية ـ كانت هي الاخرى بحاجة الى حماية كما كانت تنظر الى بريطانيا بأنها هي وحدها القادرة على القضاء على تجارة الرقيق والغاء هذه المأساة الانسانية بعد ان عمت العالم المسيحي فكرة القضاء على الرقيق (٢).

وكان غرب افريقيا وخاصة المناطق الجنوبية الغربية « نيجيريا بصورة أخص » قد أصبحت سوقا واسعة للبائعين والمستهلكين ومركز نشاط في الحياة الاقتصادية وكانت تمثل أهمية اقتصادية كبيرة بالنسبة للتجارة البريطانية والفرنسية وهناك عدد كبير من الأسواق في نيجيريا في مدن الهوسا ـ وبينين ـ ويورنو ـ وبوروبلاند ـ وينو وكذلك لاغوس ... الخ وسارت حركة التجارة وحركة الرقيق معا ولم يخل ذلك من عنف وقسوة .

وفي الجزء الأول من هذه الفترة \_ كان الحكام الأفارقة في سيطرة تامة على المدن الساحلية . وما على التجار الأوربيون الا اطاعتهم \_ أما من يتحدى هؤلاء الحكام فانه يجد المقاطعة وربما الجرمان من ممارسة التجارة .. وبعد ان ضب التجار من معاملة الحكام المحليين أخذوا بالضغط على الحكومة البريطانية لاقناعها بممارسة ما أسموه نوعا من « السيطرة المتحفظة » وقد سنحت الفرصة الأولى لتثبيت الوجود البريطاني من خلال حملة لمقاومة الرق في عام ١٨٣٦ حيث توجهت سفينة حربية الى ميناء بوني Bonny للقبض على سفينة رقيق اسبانية ـ وقد أدى ذلك الى امتعاض حاكم بوني لهذا العنف الذي حصل في المدينة فقام بسجن التجار البريطانيين في المدينة \_ وكرد فعل على ذلك هدد البريطانيون بتصطيم المدينة ما لم يطلق سدراح التجار، وبمساعدة بعض الافارقة المنشقين على الحاكم تم عزله وعين حاكم جديد أصبح معتمدا على بريطانيا ومجبرا على الاقسرار ببعض أسس السياسة البريطانية في نيجيريا أنذاك ومنها الاقرار بابطال

<sup>\*\*</sup> راجع عن ذلك London Mask - Encyclopedia - Africa - 1966 - Louis Barron .. World

تجارة الرقيق ولكن بعد ان قدم له تعويض ولكنه لم يتسلم هذا التعويض ـ لذلك عمد وبعد عدة سنوات الى القبض على سفينة بريطانية كبديل عن التعويض وأدى ذلك الى عزله لصالح صاحب المنصب السابق . وكان واضحا ان المستفيد من هذه اللعبة هو بريطانيا .

وحدثت حركة أخرى مشابهة في عام ١٨٤٩ حيث عين التاجر جون بيكروف Biafra مركز قنصلا في بينين Benin وبيافرا Fernando Po ميادة في فرناندو بو Fernando Po مع استمرار متابعة الحملة ضد تجارة الرقيق وحماية مصالح التجار البريطانيين ثم دخلت بريطانيا في خلاف مع ملك لاغوس المدعو كوسوكو Kosoko الذي كان قد استلم العرش عام ١٨٤٥ بعد ان عزل خاله الملك السابق . فتدخل الانجليز لمساعدة أعوان الملك السابق المعزول وفرضوا قوتهم في لاغوس ، ووقعت معاهدة عدم الاتجار في الرقيق ، وبذلك تقدمت بريطانيا خطوة أخرى ددو السيطرة ، وحذت مدن ساحلية أخرى حذو لاغوس ووقعت مثل هذه المعاهدة .

كانت النتيجة الهامة للحملة البريطانية جُعد تجارة الرقيق هي أن زيادة نفوذ بريطانيا عَلَى الولايات ومنها ملك لاغوس قد تصاعدت ، ولكن لم يحصل ذلك بدون ردود فعل حيث استمرت الاصطدامات مع الزعامات المحلية ، وأخيرا تمت السيطرة النهائية لبريطانيا على المنطقة بعد عام ١٨٦١ حيث احتلوا لاغوس التي اصبحت مستعمرة بريطانية وعين حاكم بريطاني عليها ، مع استمرار الاصطدام مع زعامات قبلية أخرى تمثل العشائر المتنازعة بالأصل فيما بينها ، وبعد مؤتمر برلين عام ١٨٨٥ فتحت بريطانيا شركة نيجر الملكية Royal Niger Company تفويضا مع شركات بريطانية أخرى بأن تأخذ على عاتقها القيام بشئون الادارة ، وقد وافقت الشركة على القيام بهذه المهمة بشكل، يرضى الانجليان، واستمرت سيطرة الشركات حتى عام ١٩٠٠ حين استلمت وزارة المستعمرات السيطرة على نيجيريا بدلا من الشركات (٤) .

### طبيعة السياسة البريطانية في نيجيريا والاستغلال الذي تعرضت له البلاد:

مارست بريطانيا عملية استغلال ثروة البلاد والأيدى العاملة فيها ومن أجل تسهيل عملية الاستغلال لموارد البلاد ، فقد طورت الادارة البريطانية المواصلات فمدت خطا للسكك الحديدية من لاجوس في أقصى الجنوب الغربي الى كانو في أقصى الشمال من أجل نقل ما كان ينتج في الشمال من الفول السوداني كما مد الخط من الشرق الى الغرب كي يتصل بخط الكاميرون \_ وقد استغرق مد الخط مدة ليست بالقصيرة ففيما بین سنتی ۱۸۹۱ ـ ۱۹۰۱ مدت شرکة النیجر الخط من لاجوس الى ابادان ، ثم جاءت الخطوة الثانية حين قررت حكومة الشمال مد الخط من كانو الى الميناء النهري باره \_ مارا بمنطقتي زاريا وكادوتا ثم زوبخيرو ، على ان يكون نقل الفول السوداني بعد ذلك الى الشاطيء عن طريق النهر - ثم اتصلت الخطوط عام ١٩٢٧ لتكون لمطا واحدا متصلا (°) .

واستخدم الفرد النيجيري في خدمة الاقتصاد الاستعماري ، من ذلك استخدام الأفراد في جر العربات لنقل البضائع وخاصية أثناء الحرب العالمية الأولى ـ ولكن وجد بعد ذلك ان استخدام الفرد في نقل البضائع يكلف غاليا \_ اذ يكلف نقل الطن الواحد من نيجيريا ولمسافة ميل واحد شلنين ونصف الشلن بينما يكلف نقله بالسيارة شلنا واحدا وشلنين بالسكك الحديدية فاستغنوا عن الطريقة السابقة ، وقامت السلطة البريطانية بالاستيلاء على الارض لصالح المستوطنين البيض - وكنذلك اجبار الفسلاحين على زراعة منتوجات تجارية مما سبب قلة الموارد الغذائية وأدى ذلك الى تعرض السكان لسوء التغذية فظهر ان ٥١٪ من الأطفال في نيجيريا في المقاطعيات الشمالية يموتون قبل العام السادس من عمرهم ، وفي المقاطعات الشرقية يعانى ٧٠٪ من الأطفال الذين يسمح لهم بدخول المستشفيات من سوء التغذية .

واستغل الرأسمال الأجنبي الزراعة فأقيمت المزارع الكبيرة الرأسمالية بعد ان سادت عملية بيع الأرض وحققت المزرعة الرأسمالية تقدما ملحوظا منذ عام ١٩٥٢ حيث تمت تنمية قرابة أربعين ضيعة جديدة تضم أكثر من ١٢٥٠٠٠ أكر(٢).

واستمرت عملية ممارسة الرق في نيجيريا لفترة متأخرة جدا \_ ففي عام ١٩٥٩ قالت جريدة (وست افريكان بيلوت) التى تصدر في نيجيريا بأن عمل الرقيق مازال مستخدما من جانب بعض الشركات الخاصة \_ كما أكدت احدى مقالاتها الافتتاحية ان التجارة في الرقيق من الفتيات كانت تسير قدما \_ وكان يجرى بيعهن في نيجيريا الشرقية الى المناطق الاخرى من افريقيا

وبعد دخول المصنوعات الأجنبية المستوردة والتى نافست الصناعات الوطنية اليدوية اضمحلت الطوائف التقليدية للمشتغلين بهذه الصناعات تاركة أعضاءها في فقر شديد.

وقد رسخ الرأسمال الأجنبي هيمنته على اقتصاديات البلاد ولم يستطع الرأسمال ألوطني بجانبه أن ينمو مع وجود بورجوازية ، قوية في نيجيريا ، اذ ان محاولات نمو رأس المال الوطنى كانت تصطدم بالمعوقات من جانب الشركات البريطانية التي تحتفظ باحتكار راسخ في معظم مجالات النشاط الاقتصادي ، ووجدت هذه الشركات عونا كبيرا من الموظفين البريطانيين الذين كانوا يتمتعون بالسيطرة على الجهاز الحكومي كله والذين يحابون هذه الشركات ، من هذه الشركات شركة « الخطوط النيجيرية الوطنية للشحن البحرى » التي انضمت الى شركة \_ خطوط مؤتمر افريقيا الغربية \_ التي يسيطر عليها البريطانيون -كما نجد مثالا آخر على هيمنة المصالح البريطانية على مصالح البلاد وهو استخدام زيت الديـزل في « شـركـة كهـربـاء نيجيريا » و « شركة السكك الحديدية » وذلك بدلا من استخدام الفحم المنتج محليا ، وذلك محاباة للمصالح الأجنبية على حساب التنمية

الاقتصادية في نيجيريا.

ويعمل في نيجيريا فرع شركة فينون لانتاج الأسمدة ذات رؤوس الأموال الانكلينية وهي تنتج بالاضافة الى الأسمدة مواد زراعية كيمياوية وهناك بنوك أجنبية في البلاد تمون هذه الشركات هي بنك باركلين ، وفيليب هيل ليمتد والأول انكليزى والآخر برؤوس أموال أيطالية وفرنسية وانكليزية (^).

ونظرا لقلة موارد البلاد وسوء الأحوال المعيشية لجأ السكان الى الهجرة طلبا للعمل ، فقد ذكر احد الباحثين عن الشئون الافريقية ان ٩٢٪ من رحلات الهجرة من شمال غرب نيجيريا لأسباب اقتصادية ، وكان ما لا يقل عن ١٦٪ يهاجرون بحثا عن الطعام (١٠) .

وفي خلال الحرب العالمية الثانية زادت بريطانيا من استغلالها للبلاد فقد خسرت نيجيريا من سنة ١٩٣٩. الى سنة ١٩٤٥ أكثر من ٣٠ مليون جنيه استرليني من خلال التجارة غير المتكافئة مع بريطانيا ، وخلال تلك الفترة استعارت بريطانيا من رصيد نيجيريا ما يعادل ٤٥ مليون جنيه استرليني ، هذا الرقم يمثل زيادة الفوائد من المكناعة البريطانية وشركات التجارة والبنوك .

ان حصيلة الصادرات النيجيرية مثل الفول السوداني وزيت النخيل وحبوب الكاكاو ـ والسمسم والقطن قد اتسعت في فترة الحرب .

وحاولت بريطانيا استخراج معادن جديدة منها الكولوم بيت Columbit والتنجستن Tungsten والأخير عنصر فلزي يستخدم لتنقية الفولاذ وفي صنع السليكات التي بداخل المصابيح الكهربائية - وكذلك زيادة انتاج القصدير - وبدأت كذلك بزراعة المطاط.

وحينما انتشرت الحرب الى شمال افريقيا والشرق الأوسط والهند - تركزت قطعات كبيرة وأسلحة في نيجيريا كقاعدة استراتيجية لبريطانيا وذهب كثير من النيجيريين مع القوات البريطانية الى جبهات القتال المختلفة فحاربوا في الصومال واثيوبيا وبورما والشرق الاوسط حتى بلغ عدد

من التحق بالقوات البريطانية من النيجيريين أكثر من ١٠٠,٠٠٠ نيجيري كمحاربين عدا أولئك الذين استخدموا لشق الطرق وحماية المعسكرات والمطارات ... الخ .

وفرضت السلطات الاستعمارية أيام الحرب سيطرتها على المنتجات التموينية المنتجة من قبل فلاحي نيجيريا دون أن تحد من الزيادة في أسعار البضائع الاستهلاكية المستوردة وكانت النتيجة هبوط قاس في الدخول الحقيقية للفلاحين ، وفي نهاية الحرب هبطت قوتهم الشرائية بمقدار ٥٠ ـ ٧٣٪ مقارنة مع مستويات ما قبل الحرب .

وقد خفضت مشاكل الحرب استيراد الطعام وخاصة في الفترة ١٩٤٠ ـ ١٩٤٥ فنقص استيراد السمك المعلب بمقدار ١١٪ قياسا الى فترة ١٩٣٤ ـ ١٩٣٩ وانخفض استيراد الأرز بمقدار ٨٪ والسكر بمقدار ٢٠٪ .

ان الأسعار المرتفعة لأثمان البضائع قد ضربت الشغيلة خاصة أولئك الذين يتقاضرن أجور أمنخفضة تعادل ٧٠٪ فقط من أجور ١٩٣٩

أما ظروف العمل فقد ساءت أكثر - وقد مَورس العمل الاجباري في المناجم (١٠)

وفي الوقت الذي عانى فيه الشغيلة ظروف المعيشة السيئة ، فان البرجوازية النيجيرية قد قوت مركزها الاقتصادى خلال الحرب ، لأن فرص الاقتصاد العالمي قد أضعفت من منافسة البضائع البريطانية الأمر الذي ساعد على زيادة نشاط البرجوازية النيجيرية في التجارة والصناعة ـ وقد بدأ الرأسمال الوطني يبذل جهودا في تنمية الأعمال .

أما الخدمات التى تقدم لأهالي البلاد فهي ضعيفة بصورة عامة فالخدمات الطبية قليلة قياسا الى عدد السكان ، ومع ان المؤسسات الطبية في نيجيريا أهم المؤسسات في كل غرب افريقيا البريطاني ويتولى الادارة الطبية مدير بريطاني بمثابة مستشار لوزير الصحة المحلي وينما يقوم المفتش العام بنفس المهمة لوزير

الصحة المركزى ـ ولكن حتى سنة ١٩٥٢ لم يكن عدد الاطباء في كل نيجيريا ( وعدد سكانها يقدر بأربعين مليون نسمة ) يتجاوز خمسمائة طبيب أي بمعدل طبيب واحد لكل ستين الفا من السكان اما عدد المستشفيات فهو ٧٦ مستشفى حكوميا و٣٣ تـابعـا للارسـاليـات التبشيـريـة ، و٣٥ مستشفى خاصا .

وخدمات التعليم ضعيفة أيضا فقد القى عبء التعليم كله على الافريقيين بجانب مدارس المبشرين ـ ولكن تدخلت الحكومة البريطانية في شئون التعليم من أجل أن لا تكون هناك لغة أخرى بجانب الانكليزية ، ومن أجل عرقلة عملها في بعض الأحيان (١١).

#### الحركة الوطنية ٠

على الرغم من حالة التخلف السياسي والفكري التى تعاني منها نيجيريا والتعصب القبلي والدينى السائدين فيها - فانه قد نما لدى الشعب بعد الاحتلال وعي سياسي لعدة عوامل هي .

## التغييرات الاقتصادية التي حصلت فيها وهي:

1- انتشار وسائل المواصلات التي تربط بين أجراء نيجيريا ، مما أدى الى التقارب والاندماج سواء أكان اجتماعيا أو اقتصاديا بين سكانها ودفع بالمنتجين الزراعيين خاصة الى زيادة انتاجهم .

ب ـ عملت الادارة البريطانية على زيادة صادرات نيجيريا وخاصة الى بريطانيا .

جـ ـ معرفة الشعب بأهمية النقد بعد ان كانوا يعتمدون على المقايضة وبالتالي فان ذلك شجع الناس على العمل .

#### ٢ - انتشار البعثات التبشيرية:

كانت أولى هذه البعثات التى وصلت الى نيجيريا هي بعثات الروم الكاثوليك التى وصلت عام ١٥١٦ م الى منطقة بنين والتى استمرت في عملها حتى عام ١٦٨٨ ثم عادت

مرة أخرى في القرن التاسع عشر مع بعثات تبشيرية أخرى ، وقد أسست هذه البعثات مدارس تنشر وعيا ثقافيا ولكن بصفة دينية . . وتعلم الأفارقة بعض اللغات فكان ذلك عاملا في توسيع مداركهم .

#### ٣ - انتشار التعليم:

كان ذلك من العوامل الرئيسية في خلق الوعي السياسي في نيجيريا رغم ان هذا التعليم كان من حظ الأقلية من الشعب ، ولكن الاقلية هي التى أسهمت بشكل فعال في قيادة نيجيريا نحو الاستقلال ، ومع ان التعليم كان يؤكد على الثقافة الانكليزية ، وتاريخ بريطانيا وعظمائها وجغرافيتها ، وكل تراثها ، في حين لا يعرف الافريقي شيئا عن بلاده نيجيريا ، الا انه مع ذلك فان هذا التعليم كان كنافذة أطل منها الأفارقة على الثقافة الغربية بما فيها من أدب وفن وتراث ثوري وكفاح الشعوب الأوربية من أجل الصرية والديمقراطية (١٢) .

#### ٤ - قيام الطبقة العمالية :

مع تدفق رأس المال الأجنبي واقامة مسّاريّع صناعية لصالع الاحتلال بدأت تنشأ طبقة عمالية نيجيرية تدريجا اكتسبت الخبرة والوعي السياسي من خلال احتكاكها بالطبقة العاملة الأجنبية الماهرة ، ومع مرور الزمن تولد لديها وعي سياسي وطبقي وأصبحت رافدا مهما من روافد الحركة الوطنية في نيجيريا .

#### ٥ الصحافة:

نشأت الصحافة النيجرية عام ١٨٦٣ حينما أسس روبرت كامبيل Robert Camplel صحيفة الانكلو \_ افسريقية -The Anglo وكان هدف كامبيل تلبية رغبة الأفارقة في الثقافة الغربية والوعي الثقافي خاصة في مدينة لاغوس .

وكان روبرت قد ولد في جامايكا من أم خلاسية

وأب اسكوتلاندى ، واشتغل طباعا مبتدئا لمدة خمس سنوات ، بعد ان اكتسب مبادىء الثقافة الانكليرية البسيطة ، ثم دخل معهد اعداد المعلمين حيث درس لمدة سنتين قبل ان يصبح معلما في مسقط رأسه . وعمل معلم علوم في معهد الشباب الملون في فيلادلفيا ، وأسهم في نشاط سياسي يدعو الى الفكرة الانسانية والقضاء على التمييز العنصرى ، وذلك في فترة ١٨٥٩ \_ التمييز العنصرى ، وذلك في فترة ١٨٥٩ \_ العودة الى افريقيا ، وقد عاد كثير من الأفارقة المغتربين الى افريقيا ، وكان منهم كامبيل الذى المعتربين الى افريقيا ، وكان منهم كامبيل الذى عاد واستقر في لاغوس عام ١٨٦٢ وأسس الصحيفة المذكورة .

وتطورت الصحافة النيجيرية بعد هذا التاريخ حتى بلغ ما صدر من الصحف في الفترة من عام ١٨٨٠ الى عام ١٩٣٧ ـ ٥١ صحيفة (١٣) .

بدأت المقاومة الوطنية للسيطرة الأجنبية منذ بواية الاحتلال البريطاني لنيجيريا .

وأول مظاهر المعارضة للسيطرة البريطانية هي تقديم الاحتجاجات الى الحكومة كلما أصدرت قبيرارا أو وضعت نظاما يتعارض مع رغبات الأهالي ، وقد حدث ان اعترض الأهالي على قانون صدر عام ١٨٩٥ لفرض الضرائب على المنازل والأراضي في لاجوس - فاستجاب الحاكم وألغى القانون ، ثم توالت الاحتجاجات حتى بلغت قمتها في تشكيل تنظيم سياسي عام ١٩٠٨ هو - اتحاد الشعب - للدفاع عن حقوق الأهالي ومعارضة كثير من الاجراءات والقوانين مثل نزع الملكية للاستغلال العام وضرائب المياه النقية ، وقد شكل المتعلمين (١٤) ولكن مع مرور الزمن أصبح هذا الاتحاد لا يعدو أكثر من - ناد للأغنياء - ويميل الاتحاد لا يعدو أكثر من - ناد للأغنياء - ويميل للدفاع عن حكومة المستعمرة (١٥).

# الحركة الوطنية بعد الحرب العالمية الأولى:

تأثر النيجيريون بأحداث الحرب وما رافقها من تطور في حركة التحرر العالمية منها ذهاب كثير والواجبات (۱۷)

ظهرت بعد ذلك أحزاب في نيجيريا هي :

#### ١ - الحزب الديمقراطي النيجيري:

أسسه هربرت ماكيولي في لاجوس سنسة ١٩٢٢ ، وقد دعا ماكيولي بد « الأب للحركة الوطنية النيجيرية » .

كان برنامج الحزب يعبر عن مصالح البرجوازية النيجيرية وخاصة المثقفين ـ وكان يضم أيضا التجار والفنانين والرسميين في لاجوس (١٨) . وكانت أهدافه محدودة تنحصر بالحصول على مقاعد في انتخابات المجلس التشريعي والدعوة الى حرية التجارة وتشجيع انشاء المؤسسات الخاصة وانشاء جهاز للحكم الحالي للحصول على الحكم الذاتى ، ولم يكن المستقلال التام من بين أهدافه ، وفي الانتخابات التي أجريت عام ١٩٢٣ حصل هذا الحزب على المقاعد الثلاثة المخصصة للاجوس .

#### لا ـ حركة شياب نيجيريا :

تأسست سنة ۱۹۳۰ بزعامة أولود وازيكوي ، وكانت خلال السنوات الثمان الأولى تعمل على توحيد الشباب في نيجيريا تحت لوائها دون ان يكون لها برنامج أو هدف محدد حتى سنة ۱۹۳۸ حين أعلنت ميثاقها الآتى :

أ ـ العمل على توحيد صفوف الشعب النيجيرى بالجمع بين قبائله في اطار عام يذيب الحواجز القبلية التي تفرق وحدته .

ب ـ المطالبة باشراك النيجيريين في ادارة شئون بلادهم بأن يكون لهم صوت على اختلاف أقاليمهم ـ في المجلس التشريعي .

جـ ـ اعتبار نظام الحكم غير المباشر غير ملائم للتطور الذي طرأ على نيجيريا ، ولذلك طالبت بالغائه .

وقد دخلت الانتخابات سنة ١٩٣٨ بهذه المبادىء الجديدة فاستطاعت الفوز لأول مرة على الحزب الديمقراطي في لاجوس .

من النيجيرين مع الحلفاء في الحرب وتأثرهم بما شاهدوه من تقدم وتطور لدى الشعوب الأخرى ـ وكذلك تأثر الأفارقة بمبادىء الرئيس الامريكى ويلسون التى تؤكد على حق تقرير المصير للشعوب ومبادىء ثورة أكتوبر في روسيا عام ١٩١٤ ـ ووعود الحلفاء بتحقيق حرية الشعوب.

#### التنظيمات السياسية:

عرف النيجيريون التنظيمات السياسية بعد الحسرب العالمية الأولى - بعد ان زاد وعيهم السياسى بسبب تأثرهم بالمناخ الذى ساد الحرب كما ذكرنا ، كذلك ببعض النشاطات السياسية في الخارج وهي :

 ١ - حركة الأفارقة المغتربين في الولايات المتحدة وأوربا ، تلك الحركة التي بدأها ماركوس كارفي الذي أسس جمعية الزنوج العالمية :

(Universal Negro: Improvements في الولايات المتحدة ، وقد تأسس Association) في الولايات المتحدة ، وقد تأسس لها فرع في لاجوس بشكل علني ـ ولم يسمح لها بفتح فروع علنية في بقية أجزاء القطر ، ولكن النيجيريين كونوا فروعا سرية لها في المدن النيجيرية عبدا لاجوس (١٦) وقد انضم لهذه الجمعية د. ازيكوى والذى برز بعد ذلك كاحد الزعماء السياسيين النيجيريين .

#### ٢ ـ نشاط طلبة نيجيريا بلندن:

شكل الطلبة النيجيريون بالاشتراك مع غيرهم في لندن منظمتين معا:

أ - اتحاد التقدم الافريقي
 ب - جمعية الشعوب الافريقية الأصل .

تأسس الاتحاد سنة ١٩١٨ ، وقد كان له دور كبير في تنسيق التعاون بين الطلبة الافريقيين في بريطانيا ، وقام كذلك بالاتصال بالهيئات والمنظمات السياسية التي كان لها دور في النشاط السياسي ببريطانيا أنذاك .

وفي عام ١٩١٩ اندمجت المنظمتان في ـ اتحاد الشعوب الافريقية ـ وهدفه الأول نشر الدعوة الى المساواة بين الافريقيين والبريطانيين في الحقوق

وقد زادت شعبيتها حتى بلغ أعضاؤها عشرة ألاف شخص . وعقدت الحركة مؤتمرين بلاجوس لنشر مبادئها ومناقشة ميثاقها (١٩) .

وشكلت كذلك منظمات سياسية على مستوى القبيلة حيث شكل اتحاد ايبيو Ibibio Union في الحوس الذي شكل قبيل الحرب العالمية الثانية .

وتأسست حركة جامعة يوروبا -Pan- Yoru ba Movement

وشكلت أيضا تنظيمات تضم مجموعات من الشغيلة هي :

- ١ ـ جمعية صيادي الأسماك في لاجوس .
- ٢ \_ اتحاد الخدمات المدنية لجنوب نيجيريا .
  - ٣ \_ منظمة بائعي زيت النخيل .
    - ٤ \_ اتحاد المعلمين .

وشكلت جمعية اخرى تضم الشباب المتعلم تدعى جمعية الشباب المثقفين .

# The Young Man,s Literary (ب) (۲) Association

أما الكفاح الوطني ضد الحكم البريطائي فقد تواصل بانتفاضات جماهيرية سواء بتأثير هذه الاحزاب او مبادرات جماهيرية وجدت دعما من الاحزاب .

ففي الشمال وبالتحديد في منطقة سوكولو ظهرت مقاومة عرفت باسم «الحركة المهدية» عام ١٩١٥ لمقاومة النفوذ البريطاني، ولكن القوات البريطانية اخمدتها(٢١).

وفي عام ١٩١٨ انتفض الفلاحون في اقليم Egba الصغير وكان السبب المباشر هو الضرائب المباشرة. وقام الثائرون بتحطيم السكك الحديدية وخطوط التليغراف التي تربط مدن بارو Baro و Minna فأرسلت القطعات العسكرية الى المنطقة وقتلت وجرحت مائة من السكان دون استثناء النساء والاطفال، وفي عام ١٩٢٠ كانت مناطق اونيتشا Calabar وكالابار Calabar مسارح للاضطرابات. كما اضرب اصحاب المناجم في

أنوجا Enugu وانتفض فللحو منطقة وارى Warri

وفي المناطق الاسلامية في شمال نيجيريا عادت الانتفاضة الجماهيرية واتخذت منظهر حركات دينية (٢٢).

هذه الانتفاضات الوطنية كانت تخوضها الجماهير الشعبية معتمدة على قوتها بدافع من شعورها الوطني ودفعا لما تعانيه من استغلال واضطهاد في حين ان المنظمات السياسية ذات الطبيعة البرجوازية التي مر ذكرها كانت تقف عند حد المطالبة بالاصلاحات الديموقراطية والاسهام في السلطة بالمساواة في ذلك مع البريطانيين وحتى بداية الحرب العالمية الثانية حيث فرضت الظروف بداية الحرب العالمية الثانية حيث فرضت الظروف المستجدة في حالة طوارىء أوقفت بموجبها كافة النشاطات السياسية وسحقت بقسوة اية حركة وطنية .

# الحركة الوطنية والتنظيم الحزبي بعد الحرب العالمية الثانية :

بعد التطور السياسي الذي حصل في العالم ومنه افريقيا بعد الحرب العالمية الثانية بما في ذلك تطور الوعى الثقافي والوطنى وتلاحم حركة التحرر العالمية. وانعكاس ذلك على الشعوب الافريقية \_ حيث بدأ اتحاد القوى الوطنية ومن ضمنها البرجوازية النيجيرية التي قوت مركزها الاقتصادي خلال الحرب ـ اذ ان فوضى الاقتصاد العالمي حدت من نشاط الاقتصاد البريطاني وأضعفت من منافسة البضائع البريطانية الامر الذي ساعد على زيادة نشاطها في التجارة والصناعة. وبدأ الرأسمال الوطنى يقيم ورش العمل، ومعامل النسيج الصغيرة، ومدابغ الجلود، وبدأت تظهر شركات وبنوك وطنية واخذ رجال الاعمال النيجيريون يقاومون البنوك الانجليلزية التي تحكمت في القطر وبذلك نمت تناقضات البرجوازية الوطنية مع المستعمرين، وهذا ما دفعها بالتالى الى طلب الاستقلال السياسي، وقد عبرت البرجوازية عن هذه الرغبة بالتوحيد السريع لعدد من الفئات الوطنية وتشكيل

الجمعيات ومن ثم الاحزاب، تحت شعار الكفاح من أجل الاستقالال الوطني والاصلاحات في الاقتصاد والثقافة (٢٢).

ثم تشكل عدد من الاحزاب هي:

The المجلس الوطنى لنيجيريا والكاميرون National Council of Nigeria and The Camerons (N.C.N.C.).

وتأسس في ١٩٤٤/٨/٢٦ والذي غير اسمه الى \_ المؤتمر الوطني لمواطني نيجيريا.

وتكون من اتحاد ازيكوي وانصاره الذين عملوا سابقا ضمن منظمة الشباب واختلفوا معها والحزب الوطني يرأسه هربرت ماكولي، وكانت اهداف الحزب هي :

- ١ ـ تحقيق وحدة نيجيريا دون تفرقة لقبيلة او اقليم، ولذلك فقد هاجم الحرب دستور ريتشارد سنة ١٩٤٦ لانه قسم نيجيريا الى ثلاثة اقاليم ولم يقف الحزب عند معارضة الدستور بل قاطع المجلس التشريعي المنتظب طبقا لهذا الدستور .
- ٢ الحصول على الاغلبية في الجمعية
   التشريعية، ولذلك عارض بشدة نظام التمثيل
   غير المباشر الذي جاء به دستور ريتشارد
  - ٣ \_ العمل على رفع مستوى المعيشة .
- ٤ ـ الاسراع في اتخاذ الخطوات الايجابية نحو
   الحكم الذاتي لنيجيريا .

ثم دعا للحكم الذاتي للاقليم الشرقي بعد ان وجد ان دعوته لخلق الوحدة النيجيرية لم تجد صدى قويا وتأييدا كافيا لتحويلها الى عمل ايجابي (٢٤).

وعندما تبوقى ماكبولي تولى ازيكوى رئاسسة الحزب، وكان ازيكوى يؤمن في ذلك بافكار تقدمية راديكالية، و ظهرت اثار قيادته في مجمعه من الشباب الذين ألفوا جناحا ثوريا للحنزب باسم منظمة زيك \_ اسم الشهرة للدكتور ازيكوى \_ وانتشر هذا التنظيم في كل انحاء نيجيريا بين الشباب المتعلم، وكان يعمل ضد الافكار

والاوضاع الاقليمية و ينادي بالعمل الايجابي ضد الاستعمار، ويؤمن بالاندماج الاجتماعي في سبيل خلق نيجيريا واحدة (٢٥٠) . وواصل الحزب ممارسة نشاطه السياسي بزعامة ازيكوى الذي كان يتمتع بموهبة استمالة الجماهير نحوه، وحاول ان ينظم الحزب على اساس قومي .

عارض الحزب سياسة الاستعمار في نيجيريا ونال الحزب شعبية كبيرة، كما اعتبر ازيكوى بطلا قوميا، على الاقل في جميع انحاء النصف الجنوبي من نيجيريا(٢٦). وقام أزيكوى بفتح فروع للحزب في كل المدن والقرى في نيجيريا سواء في الاقليم الشرقى او الغربي او الشمالي .

#### ٢ ـ جماعة العمل:

كانت قيادات منظمة الشباب في لاجوس اصلا من شعب اليوروبا ولذلك ظهر بينها رد الفعل القوى لنشاط ازيكوى وحزبه في الجنوب عامة. وساد شعور بين اليوروبا بان شعب الايبو سيسيطر على البلاد. ولذلك تحركت العناصر المتعلمة بين اليوروبا وهي كثيرة، وتم تكوين جمعية ثقافية للتعبير عن حضارة وكيان شعب اليوروبا بقيادة «اولاود» وبعد مدة من النشاط تم تكوين جماعة العمل كتعبير سياسي عن هذا الكيان الحضاري والثقافي لشعب اليوروبا.

ان افكار اولاود ذات اهمية خاصة في هذا المجال فهو يؤمن بان نيجيريا دولة متعددة القوميات تبرز في اطار الحضارة والثقافة والتاريخ ونظم الحكم القديمة، ولذلك يرى ضرورة الاعتراف بحق هذه الشعوب في حكم نفسها بنفسها وفقا لنظمها المتطورة، وان يتم هذا الاعتراف في اطار اتحاد فيدرالي لكل نيجيريا، وفي داخل كل شعب تكون مهمة النخبة المتعلمة هي قيادة الشعب وتطوير نظم الحكم التقليدية فيها والمحافظة على تراثها ومميزاتها الثقافية القومية (٢٧).

وقد شكل في ١٩٥٤/٤/٢٨ بزعامة اولاود، وأعلن الحزب منذ قيامه برنامجا يتمثل في «الحرية للجميع والحياة الاكثر أمنا» ولذلك لابد من التحرر

من الحكم البريطاني وامراض المجتمع في نيجيريا وعلى رأسها الجهل والمرض والفقر، ولتحقيق ذلك حدد الاهداف التالية:

١ ـ تأييد النظام الفيدرالي لنيجيريا بدستور
 اتحادى.

٢ ـ المطالبة بالحكم الذاتي للاقليم الغربي أولا،
 ثم الدعوة الى الحكم الذاتي لنيجيريا
 بأكملها.

٣ ـ تأميم المشاريع العامة.

٤ ـ انشاء هيئة اقتصادية عليا لوضع البرامج
 اللازمة لتحقيق الرفاهية والتقدم الاقتصادي
 النيجيري.

وزعامة الحزب جماعية وهي القاعدة التي قرر السيد أولاود ان يسير عليها الحزب منذ قيامه حتى يتجنب الاخطاء التي حدثت فعلا عند السيطرة الفردية والصراع على المناصب في حركة شباب نيجيريا.

وهو يعتبر اكثر الاحزاب النيجيرية تنظيما. ويعتمد على الاسس والقواعد العلمية الحديثة للتنظيم الحزبي، وله ادارة للعلاقات العَامَة وَبَدَلَ نشاطا ملحوظا في برامج الدعاية.

#### ٣ ـ حزب مؤتمر شعب الشمال:

يمثل الشمال أكثر من ثلثي البلاد سكانا ومساحة وتسكنه الاغلبية الساحقة من المسلمين، وقد عمدت بريطانيا إلى عزل هذا الاقليم عن اقاليم نيجيريا الاخرى تطبيقا لسياستها في تجزئة البلاد وتفرقتها ولانها فجدت في الاقليم معارضة منذ السنوات الاولى للاحتلال، وظل الشمال منفصلا عن الجنوب حتى سنة ١٩١٤ حيث اندمجت المستعمرات الثلاث في بعضها ووضعت كلها تحت اشراف حاكم عام واحد، بقى أهمل الشمال يعتقدون ان الانجليز يعاملونهم معاملة مختلفة عن الجنوب (٢٨).

ان الاختلاف في الظروف السياسية التى مر بها كل اقليم حصلت لكل اقليم تنظيماته السياسية الخاصة به ودعت بالفئة الواعية من كل

اقليم أن تقوم بنشاط سياسي خاص بذلك الاقليم.

وفي الشمال التقى بعض طلبة الشمال الذين كانوا يتلقون العلم في لندن منذ عام ١٩٤٧ وشكلوا اتحادا فيما بينهم سمي «اتحاد مدرسي الشمال » وكان أول منظمة تجمع بين ابناء الشمال واساسا لكل المنظمات والاحزاب التى تكونت بالشمال، وعندما عاد هؤلاء الطلبة من لندن أسسوا منظمة تعاونية لشعب الهوسا بالشمال في كانون الاول ١٩٤٩ بعد اجتماع عقدوه في مدينة «كانو» واعلن هذا المؤتمر ان هذه المنظمة لا تهدف الى أخذ السلطة من الرؤساء التقليديين، بل على العكس فهي تعمل على مساعدتهم في توطيد سلطتهم.

ومن أهداف المنظمة ايضا بدل الجهود والدعوة الى الصداقة مع العناصر الاخرى للشعب في نيجيريا، وكانت اهداف المنظمة بصورة عامة ذات طبيعة برجوازية محافظة وهذا ما دفع الامراء والرؤساء الى ارسال برقيات التهنئة والتأييد الى المؤتمر، وعلى الرغم من هيمنة العناصر اليمينية على المنظمة الا انها تضم جناحا يساريا لم يقتنع بأهداف المنظمة وسرعان ما دب المخلاف بثين الجناحين وتبلور في الانشقاق الذي حصل اثناء الانتخابات العامة سنة ١٩٥١ فقام الجناح اليميني بانشاء حزب سياسي باسم مؤتمر شعب الشمال في تشرين الاول ١٩٥١.

أما الجناح اليسارى فشكل حزبا باسم «اتحاد العناصر التقدمية الشمالية».

كانت أهداف حزب مؤتمر شعب الشمال هي:

- السيادة الاقليمية في ظل اتصاد نيجيريا،
   ولذلك طالب بعدم تغيير حدود الاقليم الشمالي
   لحساب الجنوب.
- ٢ الابقاء على النظام التقليدى للامراء
   والرؤساء مع العمل على تطوره ومسايرة ركب
   التقدم.
- ٣ ـ الأخذ بالنظم الديمقراطية في الحكم حتى
   يمكن سماع اصوات الشعب في الشمال وذلك

بالتوسع في نظام التمثيل الانتخابي ومنح الشمال ٥٠٪ من مقاعد مجلس النواب «الاتحادي» طبقا لتعداد سكانه.

٤ ـ اصلاح ادارة الحكم المحلي حتى تؤدى عملها
 بالصورة التى تحقق النظام والسلام.

٥ \_ استقلال نيجيريا في ظل الكومنولث.

أما حزب اتحاد العناصر التقدمية الشمالية، فهو يعارض سلطة الامراء والرؤساء في الحكم المحلي، ولكنه لم يتعرض في مبادئه أو برامجه من بعيد أو قريب للاستعمار البريطاني.

كان اهم هدف للحزب في سياست الداخلية الحصول على اغلبية في الانتخابات، أما سياسته الخارجية فهي تأكيد الوحدة الافريقية ومعارضة الانحياز لاحدى الكتلتين

# نطام الحكم الذي تتصرك في ظله الصركة الوطنية :

بعد الحرب العالمية الاولي وحين نمت فئة مثقفة ارادت أن تطبق الديموقراطية في البلاد والاسهام في الحكم \_ اعلنت بريطانيا أول دستور في البلاد عام ١٩١٩ اعطى الفئة المثقفة من الوطنيين، حِق الجلوس الى جانب الزعماء الذين يعينهم الحاكيم العام والذين يحكمون باسم «المجلس الدستوري» ولكن في سنة ١٩٢٠ طالب هؤلاء المثقفون أن يكون انضمامهم الى هذا المجلس عن طريق الانتخاب فمنحوا هذا الحق في سنة ١٩٢٣ (٢٩) واستبدل بهذا الدستور دستور جديد في سنة ٥ ١٩٤ الا أن ما منحه للوطنيين كان قليلا إلى حد كبير وبموجب هذا الدستوريتم اختيار اعضاء المجلس التشريعي في نيجيريا على الوجه التالى: واحد واربعون من بين الخمسة والاربعين أما ان تعينهم الحكومة الاستعمارية أويتم انتضابهم بطريقة غير مباشرة طبقا لقوانين تخضع الى حد كبير لسيطرة الزعماء.

وبصورة عامة كان الدستور يعكس فكرة سلطات الحكام الافريقيين التقليديين ويحافظ عليها (۳۰) ونتيجة لمعارضة هذا الدستور من قبل الاهالي فقد استبدل به دستور آخر في سنة ١٩٥٠

انشأ لنيجيريا حكوماتها المحلية في اقاليمها الثلاثة «الشمالى ــ الشرقي ــ الجنوبي» علاوة على مجلس تشريعي مركزي مكون من ١٤٦ عضوا يمثلون الاقاليم الثلاثة والى جانبهم ثلاثة بريطانيين وستة بريطانيين اخرين يعينهم الحاكم العام البريطاني.

وفي سنة ١٩٥٤ صدر دستور جديد آخر اقام مجلسا للوزراء يرأسه الحاكم العام. ويستند على مجلس تشريعي منتخب مكون من ١٨٤ عضوا. والى جانبه ثلاثة مجالس محلية، واحد لكل منطقة يرأسه حاكمها العام الاقليمي(٢١).

أما الحركة الوطنية النيجيرية فقد سارت قدما بشعبها المنظم ضمن الأحزاب أو الحركات الجماهيرية ومنها النضالات العمالية والفلاحية.

لقد نمت الطبقة العاملة النيجيرية مع نمو الصناعة الاجنبية والوطنية في نيجيريا وقد بلغ عدد الشغيلة عام ١٩٣٨ (٢٢٧٠٠٠) في المعامل والدوائر الحكومية ـ واستمر العدد في التصاعد في بلغ عام ١٩٥٨ (٢٤٧٠٠٠) عاملا وهذه الإرقام لا تشمل العاملين في الاعمال اليدوية في الحوانيت وعمال الزراعة الموسميين الذين لا تحفظ لهم الدوائر الاحصائية سجلات.

وبعد أن تطور الرأسمال في الزراعة زاد من افقار الفلاح وجرف الارض، وهذا ما أدى الى تصاعد عدد المواطنين الذين يهاجرون سنويا للمدن هربا من الجوع، فيعملون في المناجم والمؤسسات المختلفة.

الهجرة المستمرة للسكان مع انها تزيد من حجم الطبقة العاملة الا انها تمنع من تكوين بروليتاريا قوية وتقلل من نمو المشاعر الطبقية.

ولكن مع ذلك فقد أسهم العمال بدور هام في الحركة الوطنية في نيجيريا فقاموا بسلسلة من الاضطرابات ضد ارباب العمل من المستوطنين البيض خاصة فاضربوا عام ١٩٤١ و١٩٤٢ لتحسين ظروف العمل وزيادة الاجور.

وكان أهم اضراب هو اضراب حزيران ١٩٤٥ الذي يعتبر اول اضراب عام في تاريخ نيجيريا حيث اسهمت فيه شغيلة المعامل والدوائر في

مختلف الصناعات. وكان دافع الاضراب للغالبية العظمي من العمال هو الاجور الاعلى، فقد كان مستوى الاجور منخفضا قياسا لمستوى المعيشة، فهي لا تصل لأكثر من ٣٥ جنيها استسرلينيا سنويا، في حين قدر ما يكفي العائلة الواحدة المتكونة من ثلاثة افراد بـ ٥٢،٥ جنيه استرليني.

وقامت باغلبية الاضرابات شغيلة الدولة والخدمات الاهلية في لاجوس.

أما اضراب حزيران ١٩٤٥ فقد استمر ستة اسابيع، وتوقف بعد أن وافقت السلطات الاستعمارية على دراسة طلبات الشغيلة.

وحدث اضراب آخر مهم في تشرين الثاني المداني المداني ١٩٤٩ في منجم انوجو Enugu واطلق البوليس النار على المضربين وقتل وجرح اكثر من ٤٠ شخصيا.

وكان لهذه المذبحة صدى واسعا في نيجيريا، فانفجر الشعب غاضبا وجرت اصطدامات مع الشرطة في كثير من المدن.

واصبحت هذه الاضطرابات التي شلت الاقتصاد في البريان المدار بحث في البريان البريطاني،

ان كفاح العمال هذا الذي تركز في البداية حول مطالب اقتصادية بحتة سرعان ما تطور الى تقديم مطالب سياسية وتحول الى كفاح وطني، فقد أخذ الشعب في كل من انوجو Enugu وابي Abe وميناء هاركورت Harcourt ومدن اخرى يطالب بانهاء السيطرة الاستعمارية (٢٣).

ومما هو جدير بالذكر ان الجهة الموجهة للعمال هي فئة الشباب الشوري المتعلم والذين كانوا يعملون ضمن حزب «المؤتمر الوطني لمواطني نيجيريما» والذين شكلوا «حركة زيك» والتى تأسست عام ١٩٤٦ لتحمل راية النضال ضد القوى الاجنبية، وفتحت لها فروعا في كافة انحاء نيجيريا حتى بلغت ٢٩ فرعا.

وفي تشرين الاول ١٩٤٨ دعا أحد زعماء الحركة. في خطاب له الى الثورة ضد بريطانيا

والقادة الافريقيين المعارضين للحركة، وحدد هذا الزعيم الوسائل اللازمة لتحقيق الثورة العامة والتى تتحقق بما يلي:

١ \_ الاضراب العام الشامل.

٢ \_ الامتناع عن دفع الضرائب.

٣ \_ مقاطعة كل ما هو اجنبي.

٤ ـ مـطالبة الطلبة الذين يدرسون في الخارج
 بدراسة العلوم العسكرية.

وقد كان لهذا الخطاب رد فعل شديد لدى السلطات المحلية، فألقت القبض على عشرة من قادة الحركة واتهمتهم بالعصيان واثارة الفتنة وجرت محاكمتهم في شباط ١٩٤٩ وادين اغلبهم وصدرت ضدهم احكام قاسية.

وبعد اضراب تشرين الاول ١٩٤٩ لعمال انوجو «المار ذكره» واطلاق الرصاص عنى العمال والذى كان بمثابة اشارة البداية لحركة زيك باغلانها الحرب على الحكومة في كثير من المدن وسقوط عدد من القتلى والجرحى. جرت محاولة لإغتيال السكرتير الاول للحاكم البريطاني في شباط ١٩٥٠، فقامت السلطة بحملة اخرى من الاعتقالات تم بموجبها القبض على سكرتير الحركة وكثيرين من اعضائها. واثناء المحاكمة رفض السكرتير الاعتراف بعدالة المحكمة لانها لا تمثل الا الاستعمار<sup>(٣٣)</sup>، وقيد شعر الاستعميار البريطاني بخطر هذه المنظمة التي تهدد مصالحه فاتخذ اجراءات قاسية ضدها فسجن الكثيرين من اعضائها ومنهم سكرتير الحركة، وأنذاك غير ازيكوى افكاره ثم تبرأ من المنظمة وفصل بعض قادتها من عضوية حزبه، وهذا ما زاد من ضعف الحركة، فعمدت السلطة البريطانية الى تحريمها نهائيا عام ١٩٥٠(٢٤) وبعد شهر من الغاء حركة زيك قام اعضاؤها المتبقون باعادة تشكيلها تحت اسم «حركة الحرية» ووضعت نصب عينيها أن تعمل على تدمير كل اشكال وصور الاستعمار في نيجيريا والعمل على انشاء جمهورية اشتراكية حرة في نيجيريا<sup>(٣٥)</sup>.

وقد بقيت هذه الحركة تزاول نشاطها اكثر من عامين، وبعدها استطاع حزب المؤتمر الوطني لمواطني نيجيريا ان يحتويها ويخفى نشاطها ضمن اسلوبه الهادىء في العمل.

واصلت الحركة الوطنية كفاحها ضد السيطرة البريطانية وقام بالدور الطليعي والتورى الطبقة العمالية، فقد حدثت بين عامى ١٩٥٠ و١٩٥٩ عدة اضرابات بين عمال المناجم، وسكك الحديد، ومعامل الاخشاب، وعمال الزراعة، وكان اعتظم هذه الاضطرابات هو اضراب ٢٠٠٠ من عمال المناجم في تشرين الاول ١٩٥٥ الذي استمر مدة المراب.

حركة الاضراب هذه ساعدت على بلورة الطبقة العاملة، وتشكيل حركة ثورية عامة في البلاد، وبعد ان استطاعت الحركة الوطنية وفي طليعتها الشباب التقدمي ان يشنوا حربا شديدة على الاقليمية، وسارت البلاد نحو اهداف وطنية عامة، وعلى رأسها الاستقلال هذا الى جانب ضعف اقتصاد الامبريالية البريطانية الذي الجبرا بريطانيا على الاسراع بالاصلاحات الدستورية.

منذ كانون الاول ١٩٤٥ اصدر الحاكم البريطاني العام في نيجيريا ريتشاردز Richards البريطاني العام في نيجيريا ريتشاردز كثر في المجلس التشريعي قياسا الى دستور ١٩٢٣ ـ المار ذكره ـ وممثلين في الحكومة المحلية ـ ولكن هذا الدستور منح الحاكم حق الاعتراض ـ الفيتو على اية جهة ادارية، ومن ناحية اخرى أكد الدستور على الطبيعة الاقليمية للبلاد بتقسيم الدستور على الطبيعة الاقليمية للبلاد بتقسيم القطر الى ثلاثة مناطق ادارية، وكان دستور ريتشارد يعكس رغبة الحكومة لتجزئة وتفرقة الشعب واضعاف حركة التحرر الوطنية.

بدأت الحركة الوطنية تناضل ضد الدستور الجديد فكتب احد ساسة نيجيريا المدعو مبونوا أوجيكي Mbonu Ojike قائلا : «ان الحاكم كان يبغي بدستوره القضاء في المهد على الروح الوطنية النيجيرية الفتية».

وقام حزب المؤتمر الوطني لشعب نيجيريا

بنشاط وطني ضد الدستور فاندلعت المظاهرات في كل مكان في نيجيريا وصاحب ذلك حملة لجمع التواقيع للاحتجاج ضد الدستور وحملة اخرى في الصحافة.

بعد ذلك قرر الحزب ارسال وقد الى لندن لمقابة الحكومة البريطانية وكانت تمثل حزب العمال انذاك، وجمعت المبالغ اللازمة من كافة المدن في نيجيريا لتغطية نفقات سفر الوقد الذي كان يرأسه د. ازيكوي، ولكن حكومة العمال رفضت مقابلة الوقد.

أما دستور لندن المفروض فطبق في كانون الثاني ١٩٤٧ وقامت السلطات الاستعمارية بشن هجوم ضد القوى الديمقراطية وعلى رأسها حزب مؤتمر شعب نيجيريا.

اضطرت بريطانيا وخاصة بعد احداث انوجو Enugu ان تعدل الدستور وعقدت مؤتمرا من أجل ذلك، ومع هذا فان ممثلي بريطانيا في المؤتمر اصروا على تفرقة الشعب النيجيري باعطاء الالهلبية في المجلس التشريعي الى العناصر الاقطاعية الشمالية والى الكومبرا دور في المقاطعات الغربية.

وفجر المستعمرون الصراع التقليدي القديم، فممثلو الشمال والغرب ارادوا تجزئة نيجيريا في حين اصر ممثلو حزب «مؤتمر شعب نيجيريا» على الوحدة النيجيرية.

ساعدت السلطة الاستعمارية دعاة الانشقاق الرئيسيين لكنها في نفس الوقت ادعت بانها تترك الامر للاكثرية.

وصدر دستور عام ۱۹۵۱ الذي سمى بدستور ماكفيرسون Macpherson وهو الحاكم الجديد بعد نقل ريتشارد.

زاد الدستور الجديد من ممثلي الافسارقة في الحكومة المركزية ولكنه زاد في نفس الوقت من تباين الحقوق بين منظمة واخرى واكد على الشكل الاقليمي للبلاد.

وتشكل مجلس المثلين بدلا من الجمعية

التشريعية وهو يتكون من : ٦ رسميون بريطانيون ١٣٦ منتخبون

٦ معينون بصورة خاصة من الحاكم.

واقيمت لاول مرة مجالس تنفيذية تضم قوى واسعة من الشعب، كما ان حقوق الجمعيات الاقليمية قد توسعت، ولكن لا تملك الجمعيات المركزية ولا الجمعيات الاقليمية او الجمعيات التنفيذية الصلاحيات الكاملة لان الحاكم البريطاني وممثليه في الاقاليم احتفظوا بحقهم في القرار النهائي.

وعلى اثر هذا المؤتمر وما انبثق عنه من دستور شكل حزب جماعة العمل في الاقليم الغربي والذي كانت قيادته من العناصر الكومبرادورية والذي أكد في برنامجه «كما مربنا» على الاقليمية.. وبذلت بريطانيا جهودا كبيرة لجعل الاحزاب في حالة خصام لتحطيم الوحدة الوطنية والقضاء على المشاعر المعادية للقوى الامبريالية وتغيير اتجاه حركة التحرر الوطنية ضد الامبريالية الى قناة الصراع بين مختلف الاقاليم والاحزاب.

وقيل ان العناصر الاقطاعية في الشمال كان لها الدور الرئيسي في هذه النشاطات. لكن حزب مؤتمر شعب نيجيريا رفع شعار «قطر واحد دستور واحد مصير واحد، وقد انتشر هذا الشعار بسرعة بين الجماهير التي أمنت به والتي ادركت اهمية الوحدة في الكفاح من أجل استقلال نيجيريا.

وعقد المؤتمر التشريعي عدة مرات في عامي الموت المستعمرات البريطانيه انذاك، واصبحت نيجيريا فيدرالية من ثلاثة اقاليم.

أول مجلس تشريعي منتخب في تاريخ نيجيريا انعقد في نهاية عام ١٩٥٤ وكان الفوز الساحق فيه للاقليمين الشرقي والغربي، وهذا اعطى لحزب مؤتمر شعب نيجيريا الحق في ستة مناصب وزارية من عشرة في المجلس الوزاري الفيدرالي .

أما حزب مؤتمر شعب الشمال فانه فاز ف الاقليم الشمالي ، لذلك فان أول حكومة فيدرالية كانت مؤلفة من حزبين.

خالال عامى ١٩٥٧ و١٩٥٨ عقد مؤتمر دستورى آخر طالبت كافة الاحتزاب السياسية وكل الاقاليم بالاستقلال والتأكيد والاصرار من قبل كل المثلين النيجيريين على قضية الاستقلال، ووافقت الحكومة البريطانية، «بعد سلسلة من المناورات والتأخير» وازاء ضغط الحركة الوطنية على استقلال نيجيريا في تشرين الاول ١٩٦٠(٢١) واصبحت عضوا في الكومنولث واصبح ابوبكر واصبحت عضوا في الكومنولث واصبح ابوبكر تأفادا باليوا أول رئيس وزراء لنيجيريا عندما شكلت الجمهورية في ١٩٦٢/١/١ مع وجود حاكم عام يعتبر بمثابة رئيس وهو انامدى ازيكوي. Anamde Azikwe

#### نيجيريا بعدالاستقلال:

بقيت نيجيريا بعد الاستقلال تعاني من أمور منها/التخلف الثقافي والسياسي والفقر والجهل والمرض بعد ان رضخت للسيطرة البريطانية لفترة تقارب القرن كما ترك لها الاستعمار ارثا ثقيلا وهو التقسيم الإقليمي المبنى على الفروق العنصرية والدينية وخاصة بين الشمال ذي الاكثرية المسلمة والجنوب ذي الاكثرية المسيحية وكذلك النزاعات القبلية.

وكانت تقسم نيجيريا الى ثلاثة اقاليم ثم أضيف لها اقليم أخر هو «الوسط الغربي» عام ١٩٦٣، والتنافس بين هذه الاقاليم ادى الى سلسلة من الانقلابات.

وفي ١٩٦٦/١/١٥ حدث انقلاب في نيجيسريا ذهب من جرائه رئيس الوزراء بليوا واخرون من القادة السياسيين الشماليين، وعلى اثر ذلك اقيمت حكومة عسكرية برئاسة الميجر جنرال جويرونوس T.U. Aguiyuronse وامتعض الشماليون الذين حاولوا اقامة حكومة اتحادية، وتمخض عن ذلك انقللاب آخر في الحادية، وتمخض عن ذلك انقلاب آخر في جوون ١٩٦٦/٧/٢٩ بزعامة كولونيل شمالي وهو يعقوب جوون Yakubu Gwon ووصل بذلك العداء

العنصري نقطة الغليان حيث ان آلافا من الد ايبو الذين سكنوا في الشمال قتلوا في هذا الانقلاب في حين ان مئات الآلاف بدأوا بموجات بشرية عائدين الى مواطنهم الشرقية بالحاح من الزعماء الشرقيين. ووضعت حكومة الانقلاب خطة لتعديل دستورى يضمن حقوقا اكثر للايبو، مما هدأ من مشاعرهم، وكانت الخطة تتضمن وحدة القطر، ولكن الخطة قوبلت بالرفض من قبل الحاكم العسكري للمنطقة الشرقية وهو أوجوكو(٢٠) العسكري للمنطقة الشرقية وهو أوجوكو(٢٠) بداية لحرب اهلية في نيجيريا عرفت بد : الحرب الاهلية في نيجيريا عرفت بد : الحرب الاهلية في نيجيريا عرفت بد : الحرب

تعود اسباب الحرب الى المشكلة التى تعاني منها نيجيريا والتى غذاها الاستعمار وهي مشكلة ذات ابعاد دينية وقبلية وثقافية وسياسة ، فنيجيريا التى كان يبلغ تعداد سكانها أنذاك عرون نسمة مقسمة الى اربعة اقاليم متحدة فيدرالية، علاوة على منطقة لاجوس العاصمة حيث توجد الحكومة الفيدرالية واكبر هذه الاقاليم هو الاقليم الشمالي الذي كان تعداده من قبائل الهوسا المسلمة والاقليم الغربي ٤٠٤٤ مليون نسمة ١٥٠٪ من هبائل الهوسا المسلمة والاقليم الغربي ٤٠٤٤ مليون نسمة ٥٠٪ منهم من المسلمين، أما الاقليم الشرقي وفقا لنفس الاحصاء فيبلغ ١٠٠٠ مليون نسمة يكاد يكون جميعهم من المسيحيين واخيرا الاقليم الغربي الاوسط وتعداده \_ ٢٠٥ \_ مليون نسمة فقط غالبيتهم من المسيحيين.

وقد جاء تمركز المسيحيين في شرق نيجيسريا نتيجة للسياسة التى وضعها الانجليز اثناء الحكم الاستعمارى، فقد اهتموا بتعليم قبائل الايبو التى لم يكن قد دخلها الاسلام وذلك عن طريق الارساليات التبشيرية التى انتشرت في كل مكان من شرق نيجيريا فتحولت هذه القبائل الى المسيحية وارتفعت نسبة التعليم فيها في الوقت الذى اهملت فيه المناطق الاسلامية من كل جهد حقيقي للتعليم، واصبحت اهم المناصب الادارية في نيجيريا في يد المتعلمين من قبائل الايبو المسيحية وهي الاقلية التى اعتمدت عليها الادارة

الانجليزية كعادتها في الاعتماد على الاقليات.

ثم ظهرت الثروة البترولية في الاقليم الشرقى فتولد احساس لدى قبائل الايبو بانهم اصحاب القوة الاقتصادية والثقافية وانهم التعبير عن التقدم التكنولوجي، في حين يسيطر الشماليون المسلمون على الحكم الفيدرالي هناك بحكم الاغلبية والارتباط القبلي والاقليمي الذي تدور حوله الحياة السياسية، وهي سيطرة كفلها لهم نظام الحكم الفيدرالي. والديموقراطية الليبرالية التي نص عليها دستور البلاد الصادر عام ١٩٦٣ وقد زادت الممارسات الحزبية بعد الاستقلال من الاحساس بالمرارة الناتجة عن سيطرة الشمال وذلك لدى سكان المناطق الجنوبية في نيجيريا بصفة عامة ولدى قبائل الايبو في شرق نيجيريا على وجه الخصوص، وكانت هذه هي الاسباب التى أدت الى الانقلاب الاول في نيجيريا في كانون الثاني ١٩٦٦ ـ المار ذكره . . وقد عطل الحاكم الجكيد الدستور بعد أن خول جميع السلطات التنفيثاية والتشريعية الفيدرالية واصبح قائدا للقوات السلحة ورئيسا للحكومة العسكرية التي تولت السلطة التنفيذية في البلاد، وحظر الحياة السُكياسية وحرية تشكيل الاحزاب، واصدر مرسوما بالغاء النظام الفيدرالي في نيجيريا وجعلها دولة بسيطة موحدة، والغى الاقاليم الاربعة وكان القصد من هذه الاجراءات الجديدة القضاء على سيطرة المسلمين في الشمال وصحب ذلك ازدياد عدد المتعلمين من قبائل الايبو في الجهاز الاداري والفنى في شمال نيجيريا، وكانت هذه الاعداد قد استقدمت لتدعيم سيطرة النظام الجديد.

وقد أدت هذه القرارات والاجراءات الى مظاهرات واضطرابات عنيفة في الاقليم الشمالي الذي وجد ابناؤه ان النظام الجديد يسلبهم كل شيء بعد ان قتل قادتهم وزعماؤهم ، وخرجت الجماهير الغاضبة في الشمال تطالب بالانفصال الفورى للشمال، ثم امتد هذا السخط الى العناصر الشمالية داخل الجيش، فكان الانقلاب الثاني في أول أب ١٩٦٦ وقتلت القوات الثائرة الجنرال جويرونوس وعددا كبيرا من ضباط وجنود الايبو

انتقاما لمقتل زعماء الشمال، كما حصلت مذابح شعبية للعديد من افراد قبائل الايبو الذين نزحوا للاقامة في الشمال، وهرب اكثر من مليون ونصف مواطن من الشمال الى الشرق تاركين وظائفهم وأموالهم.

واعلن تعيين الكولونيل يعقوب جوون وهو من الشمال واختير مسيحيا لتهدئة النفوس، وكان لذلك اشره الطيب في اقليمي الغرب والغرب الاوسط، اما في الاقليم الشرقي فقد كانت المرارة تملأ القلوب لما حدث لعناصر الايبو من مذابح، ولهذا اعلن اجوكو عدم اعترافه بالجنرال جوون واعلن في ٣٠/٥/٣٠ استقالال الاقليم الشرقي تحت اسم جمهورية بيافرا وقد وجد العون والتشجيع من بعض الدول الغربية التي رأت أن من مصلحتها قيام دولة جديدة من عناصر الايبو والتى يتوفر لديها الكوادر الفنية الادارية، بالاضافة الى الثروة البترولية، وكذلك شجعت الولايات المتحدة الامريكية حركة الانفصال هذم حيث كانت لها استثمارات في نيجيريا بلغت ٢٠٠٠ مليون دولار معظمها في ميادين البترول الموجواءة في الاقليم الشرقى.

وكانت شركات الاستثمار والمؤسسات ذاك النفوذ القوى في غرب افريقيا وأهمها المؤسسات الانجليزية والالمانية تجد هي الاخرى مصلحتها في انفصال الاقليم الغني، وتجد في خلق كيان جديد على هذا النصو في بيافرا، امرا يمكن ان يحفظ مصالحها في المنطقة كلها .

ولهذه الاسباب تدفقت على اجوكو كميات كبيرة من الاسلحة الفيدرالية، كما وصل بيافرا المرتزقة الاوروبيون من الذين يؤيدون كل انفصال يحدث في الاقاليم الافريقية الغنية (٢٨).

وبعد المساعدات التي حصلت عليها الحكومة من الحكومتين المصرية والفرنسية تم القضاء على حركة الانفصال في ١٩٧٠/١/١٥ .

وبعد انتهاء الحرب الاهلية حاول جوون ضم العناصر الايبية في حياة نيجيريا ــ ولكن بصورة عامة بقيت الحياة السياسية الطبيعية مصظورة

وفي ٢٩/٥/٢٩ عندما كان جوون يسهم في اجتماع لمنظمة الوحدة الافريقية حدث انقلاب قاده مجموعة من الضباط وعلى رأسهم البريجيدير مورتال رامات محمد Murtala Ram at وكان من ابرز الضباط الاخرين الكولونيل محمد بوهاري، الذي تولى منصب حاكم اقليم الشمال الغربي .

صرح مورتال في اليوم التالي للانقلاب بأنه سيقضى على الجمود ويعيد الحياة الى نيجيريا وفي ٣١ تموز من العام نفسه شكلت الحكومة من مجلس عسكري، وفي ٦ أب شكل مجلس تنفيذي فيدرالي جديد من ٢٥ عضوا، ولم يستمر الوضع هادئا بل طرأ تطور مفاجىء ففى ١٩٧٦/١١/١٩٧٦ قتل مورتال في انقلاب سريع خاطف وجاء اولا سيجون اوباسانجو Olasegun Obasanjo كرئيس للدولة ورئيس للمجلس العسكرى ، وكان رئيسا لاركان الجيش منذ انقلاب ١٩٧٥ وقد تعهد بالسير على سياسة سلفه (٤٠) اما محمد بوهاراي فعاد الى العاصمة لاجوس ليحتل مكانه في المجلس العسكري الأعلى، كما تولى منصب وزير البترول والطاقة وفي عام ١٩٧٨ اعادت الحكومة الحياة السياسية الى البلاد بعد حكم عسكرى دام ١٢ سنة، وأعلنت الحكومة أن من حق الفئات السياسية المختلفة تشكيل الاحزاب على أن تنسق هذه الاحزاب في سياستها مع الحكومة الفيدرالية وان تكون الاحزاب ذات منهاج وطنى قومى، وقد قبلت خمس فئات هذه الشروط وشكلت احزاب هي من اليمين الى اليسار .

National Par- الحزب الوطني النيجيري – الحزب الوطني النيجيري ty of Nigeria (NPN)

وهو الحزب الذي ينتمي اليه شاغارى .

Nigerian Peo- حزب الشعب النيجيري Ple Party (NPP)

ويرأسه نامدى ازيكوى

Great Niger- حزب شعب نیجیریا الکبیر نعب نیجیریا ia Peoples Party (GNPP)

وازيري ابراهيم .

UNITED Party of حزب نيجيريا المتحد nigeria (UPN)

ويتزعمه اوبا منجى اولاود

ه ـ حزب التحرير الشعبي-Peoples Rdemp tion Party

وهو حزب عمالي يتزعمه ا منو كانو (٤١) ودخلت هذه الاحزاب متنافسة انتخابات عام ١٩٧٩ .

وحصل الحزب الوطني النيجيري على الاغلبية وجاء الى السلطة شيخوشاغاري .

ومع تعاقب الانقلابات فقد بقيت نيجيريا تعاني من الانقسامات القبلية والدينية. وكذلك من الظروف الاقتصادية السيئة فاعتماد البلاد على النفط ادى بها الى اهمال الزراعة وما رافقها من هجرة الفلاحين وانتشار الافات الزراعية والجفاف وسوء تسويق المنتجات وتوقف تصدير الصادرات الزراعية التي كانت تشكل جانبا من الدخِل وخاصة الفول السوداني، والقطن وزيت النخيل والكاكاو والمطاط، فقد توقف تصدير الكاكاو والمطاط، فقد توقف تصدير الكاكاو الاونة الاخيرة باستثناء الكاكاو الاونة الاخيرة باستثناء

واستمرت علاقاتها الاقتصادية مع الغرب والولايات المتحدة فهي تسوق انتاجها النفطي الى هذا الجزء من العالم فهي تزود الولايات المتحدة بـ ١٧٪ من مجموع وارداتها النفطية. وهي تأتي في المرتبة الثانية بعد المملكة العربية السعودية في تصدير النفط الى الولايات المتحدة الامريكة (٢٤٠).

وحاولت الحكومة تطوير البلاد بالاعتماد على الشركات الاجنبية مثل (شل موبل متكساكو التي اصبح لها نفوذ في البلاد ) .

وبذلت حكومة نيجيريا جهودا كبيرة لانقاذ الوضع الاقتصادي بعدم الاعتماد كليا على النفط باحداث تغيير في الواقع الزراعى فبنيت مشروع الثورة الخضراء التي هدفت الى تطويس الزراعة ومصادر المياه ورصدت لها (٧) مليارات من الجنيهات الاسترلينية وبدأت بتنفيذها منذ اواخر ١٩٨١. ولكن ليس هناك من الدلائل ما يشير الى نجاح هذا المشروع اذ لم تستطع حتى الان تحقيق الهدف بل اهدرت اموال كثيرة وخلقت طبقة من المزارعين الرأسماليين، واستمرت حالة التدهور الاقتصادي. فاضطرت الحكومة إلى إن تعلن عن قيامها باجراءات تقشفية بدأت العمل بها اعتبارا من ۲۱/٤/٤٨ من بينها اقتصار المشتريات الحكومية على المنتجات المحلية واختراج كل الشتركات والاجانب الذين يثبت تحايلهم في تصويل العمالات الصعبة وادخالها في القائمة السوداء، وتحديد عدد الحجاج \_ واعادة النظر باجازات الاستيراد السابقة، ووضع يعض المواد كالاسمنت والسمك ومواد البناء تحت الاستيرادات الخاصة ووقف استيراد الشاحنات والسيارات، ولكن بالرغم من هذه الاجراءات استمر الاقتصاد النيجيري يعانى من مشاكل عديدة فقد بدأت الشركات بتصفية اعمالها واخذت تسرح العمال المحليين وترسل الخبراء والفنيين والاجانب باجازات طويلة الامد الى بالدهم (٤٤) وعلى اثر هذه الاوضاع المتردية ا في نيجيسيا فقد حدث انقلاب في ١٩/١/١/١٨ بزعامة محمد بوهارى الذي ولد في ۱۹٤۱/۱۲/۱۷ في قرية دورا في اقليم كادونا الشمالي من عائلة مسلمة وتلقى تعليمه في مدارس الاقليم ثم في كلية التدريب العسكرى ثم أكمل دراسته العسكرية في بريطانيا ثم عمل كحاكم عسكرى لاقليم يورنو في الشمال الشسرقي من نيجيريا<sup>(٥٤)</sup> .

ويبدو ان النيجيريين قد استقبلوا الانقلاب الجديد وانهاء الديموقراطية بشيء من الارتياح، بعد ان عانوا من الحكومة السابقة، كما يبدو ان الحكم الجديد قد راعى مشاعر الاقاليم المختلفة، فالرئيس من الشمال بينما عين نائبه من الجنوب، وأكد الحكم الجديد على حل المشاكل الاقتصادية وازالة الفوارق بين الاقاليم المختلفة في نيجيريا، ولكي يعيد الثقة بالحكم والتزاماته المالية فقد أعلن عن بدء ايفاء ديون البلاد

الخارجية، كما اعلنت الحكومة انها ستواصل التقشف والحفاظ على مستوى الاجور، وكذلك تقليل الواردات والاستعانة بالقروض من الخارج، والبدء بالمفاوضة مع صندوق النقد الدولي للحصول على هذه القروض، وزيادة صادرات النفط ومحاولة اقناع منظمة الاوبك من أجل الموافقة على زيادة حصة نيجيريا من انتاج النفط والتصدير (٢١)





#### الهوامش والمصادر

```
1 - / Colin legum: Africa A handbook to the content: London - Gbg p 211
                  Michael Edwarde: British India 1972 - 1947 - London - Gbg : راحم عن ذلك , _ Y
                                 ٣ ـ عبدالسلام الترماينني: الرق ماضيه وحاضره، الكويت ١٩٧٩ ص ١٩١ .
                                     - John Hatch: Nigeria: A History London - 1970. PP.118 - 148, $

    د. زاهر رياض: استعمار افريقيا : الدار القومية للطباعة والنشر ـ القاهرة ـ ١٩٦٥ ، ص ٤١٦ ، ص ٤١٨ .

 ٦ - جاك ووديس جذور الثورة الافريقية : ترجمة احمد فؤاد بلبغ ـ القاهرة ، ١٩٧١ . ص ٦٢ ، ص ١١٤
                                                                          ٧ ـ المصدر نفسه ص ١٣٧ .
٨ - كوامي نيكروما: الاستعمار الجديد اخر مراحل الامبريالية ترجمة عيدالحميد حمدي ، القاهرة ١٩٦١ ص ١٣٤ ،
                                                               ٩ ـ جاك ووديس : نفس المصدر ص ١٧.
10 - / U.S.S.R. Academy of Sciences: Institute of Africa, A History of Africa - 1916 - 1967 Moscow - 1966
                                                  ١١ ـ د، زاهر رياض: نفس المصدر ص ٣٤٤ ، ص ٣٦٧ .
           ١٢ - د. سامي منصور: نيجيريا عملاق افريقيا التائه ، دار المعارف ، مصر ١٩٦٦ ، ص ٧٠ ـ ص ٧٣ .
13 — - Fred I.A. Omu: Press and politics in Nigeria - 1880 - 1937 - London 1978 p.20
                                                          ۱٤ ـ د. سامي منصور : نفس المصدر ص ٧٧ .
15 - John: op Cit. p. 188
16 -- Ibid: p. 193
                                                            ١٧ - د. سامي منصور نفس المصدر ص ٨١ .
18 — - U.S.S.R. op cit. p. 294
                                                    ۱۹ ۔ د. سامی منصور : نقس المصدر ص ۸۱ ، ص۸۹
20 - John op cit p. 193
                                                            ۲۱ ـ د. سامی منصور : نفس المصدر ص ۲۱
22 — / U.S.S.R. op. cit. P. 193
23 - I Bid p. 297

    ۲۱ ـ د. سیامی منصبور : نفس المصدر ص ۱۶۹/۰۰

  ٢٥ - د. عبدالملك عودة : الحرب الاهلية في نيجيريا ، مجلة السياسة الدولية ، العدد ١٠ اكتوبر ١٩٦٧ ص ٣١ .
                                                          ٢٦ ـ د. سامي منصور: نفس المصدر ص ٨٨ .
                                                        ٧٧ - د. عبدالملك عودة : نفس المصدر والصفحة .
٢٨ - عبدالرحمن صالح : فجر الحركات السياسية في الاقليم الشمالي من نيجيريا مجلة نهضة افريقيا ، العدد ٥٣ -
                                                                                197۳ ص ٥٤ .
                                                  ۲۹ ـ د. سامي منصور : نقس المصدر ص ۹۳ ـ ص ۹۹ .
                                                            ٣٠ - د. زاهررياض ، نفس المصدر ص ٤٤٨ .
     ٣١ - جون همتش . (Hamtesh) تاريخ افريقيا بعد الحرب العالمية الثانية ، ترجمة عبدالعليم عيسي ص ٥٢ .
                                                            ٣٢ .. د، زاهر رياض : نفس المصدر ص ٤٤٨ .
33 — / U.S.S.R. Op. cit. p. 300
                                                          ۳٤ ـ د، سامي منصور : نفس المصدر ص ۸۸ .
                                                          ٣٥ - د. عبداللك عودة : نفس المصدر ص ٣١ .
                                                          ٣٦ ـ د. سامي منصور : نفس المصدر ص ٨٩ . .
37 — - U.S.S.R. Op. cit p.303
 38 — - Political handbook of the world 1977 - New York 1977 p. 289
            ٣٩ ـ محمد محمد فايق : عبدالناصر والثورة الإفريقية ، دار الوحدة ، بيروت ١٩٨٠ ص ٨٩ ـ ص ٩٢ .
                                               ٤٠ - لمزيد من التفاصيل عن الحرب الاهلية في نيجيريا راجع
 1 • - Raph U. Wehue: Reflections on the Nigerian civil war - Facing the Future - New York 1979 •
```

٥ ـ د . عبدالملك عودة : الحرب الاهلية في نيجيريا . مجلة السياسة الدولية ، العدد ١٠ اكتوبر ١٩٦٧ .

- 41 Political handbook op. cit p. 289
- 42 --- Encyclopidia of the Third World Volume 11 London 1982 p. 1335
- 24 ـ د. لطفي جعفر فرح · التطورات النيجيرية الاخيرة في مسار الاوضاع الداخلية العامة ، جريدة الجمهوريـة 19٨٤/١/١٣
  - ٤٤ ـ النشرة الاستراتيجية : المجلد ٢ العدد ٩، ١٩٨١/٦/٤ ص ٧ .
    - ه؛ \_ د. لطفي جعفر نوح : نفس المصدر السابق .
  - ٤٦ ... رمزي السعدون : نَيجِيرِيا بعد الانقلاب هل تنتهي المتاعب الاقتصادية : جريدة الثورة ١٩٨٤/١/١٤ .



بحوث التاريخ العربي الاسلامي



# نجــران أهميتها وعلاقتها بالاسلام

### الدكتور نزار عبداللطيف الحديثي الجامعة المستنصرية / بغداد

تكتسب دراسة المدن اهمية بالغة في فترات غابت فيها السلطة المركزية واصبحت المدينة دولة صغيرة او ما عرف «بدولة المدينة» وبالتأكيد في مثل واقعنا القومي تصبح «دولة المدينة» في احد ابرز أسباب ظهورها انعكاسا لاوضاع التجزئة . وحتى في الاسلام رغم السمة الوحدوية للعقيدة ورغم وحدوية التوجهات والاتجاهات

السياسية والفكرية والاجتماعية الا أن ذلك لم يلغ هذا النوع من الدراسات لكن الملاحظة الجديرة بالاهتمام أن الهدف من الدراسة تغير ليواكب هذه الاتجاهات كما أن منهجية دراستها تغيرت هي الاخرى .

وتحتل مدينة نجران موقعا مهما بين المدن التي ظهرت في الفترة الانتقالية التي شهدت مجيء الاسلام بحكم اهمية موقعها ودورها وكثافتها السكانية وقيمتها الاقتصادية ولارتباطها بالصراع السياسي الدولي الذي تغلف باعتبارات دينية وقد ازدادت اهميتها في الاسلام بحكم ذات العوامل وعوامل اخرى مضافة ، غير اننا لم نجد فيما وصل لنا من انتاج فكري اية اشارة الى فيما وصل لنا من انتاج فكري اية اشارة الى مرد ذلك يعود لنصرانيتها اولا حيث لم يشعر مرد ذلك يعود لنصرانيتها اولا حيث لم يشعر المؤرخ المسلم انه معني بذلك . ولان دور المدينة انتهى في وقت مبكر من عهد الراشدين وهو السبب الاقوى فعندما بدأت الاهتمامات المتنوعة تاخذ

مجالها في الكتابة التأريخية لم تكن نجران سوى قرية اضمحل دورها وتحول عنها الطريق وتحول معه الاهتمام مع ان اسرة مهمة لعبت دورا اساسيا في التأريخ اللاحق «بنو عبد الدّان» من خلال علاقات زواج لاحقة ارتكزت على علاقات تجارية سابقة انما إقترنت الاهمية بدور اسرة ظهرت في مكان اخر غير نجران . اما في التاريخ الحديث فقد اخذت نجران حقها وحازت اهتماما كبيرا فقد كتب عنها ماسينيون ، ولامنس ، وكوبلسكابا ، ومع الجهود الكبيرة لهم الا ان الذي لا ينكر ان ثمة دوافع اضفت على دراستهم الذي لا ينكر ان ثمة دوافع اضفت على دراستهم حماسا مبالغا فيه وبالتالي تـزيـين الصـورة التأريخية لنجران بما يـؤثر عـلى تكوين صـورة التأريخية لنجران بما يـؤثر عـلى تكوين صـورة

واقعية لها.

تهدف دراستنا الى تتبع تطور نجران في الفترة موضوع البحث ، بعد الالمام بما فيها من عناصر وعوامل لقد اوحت بهذه الدراسة اسئلة عديدة تجمعت عند اعدادي لموضوع رسالتي للدكتوراه «اهل اليمن في صدر الاسلام دورهم واستقرارهم ف الامصار» مثل تساؤل عن عوامل النمو المستقل ف نجران بمعزل عن اليمن عموما ؟ ، دور نجران الثانوي ايام الاحتلال الحبشي لليمن ؟ ، منافذ النشاط التجاري لنجران «النصرانية» ايام الاحتلال الفارسي لليمن الذي جيئز النشاط الاقتصادي عموما لصالحه ؟ ، موقع نجران من تطور الاحداث الخاصة بالاسلام (الهجرة الى الحبشة واتفاقية نجران) ؟ ، ومع حرصى الشديد وتدقيقي المثابر في المصادر فأنا لا أخفى مقدار العجز وضيق ذات اليد ، غير ان الذي توفر بالمقال يساعد على الاقل على الخروج بالتساؤلات من حيز المنوقف الداعى الى المنوقسف العسام وطرحها للمناقشة .

#### الموقع

يشكل الطرف الشمالي الشرقي من اليمر منخفضا يجرى فيه وادى نجران وفروعه ، فأصبح بفعل امكانياته الاروائية منطقة زراعية تعتمد الرى بالبعل (۱). لهذا اصبحت الزراعة احد اهم مصادر الشروة ، ويوصف انتاجها الزراعى بالتنوع (۱) ، والندرة (۱) ، والى جانب الزراعة اشتهرت بتربية الابقار بكثرة حتى الزراعة من مراكز الجلود المهمة ، وتتوفر في اصبحت من مراكز الجلود المهمة ، وتتوفر في ارضها المعادن كالحديد والذهب خاصة الذى يتركز في المنطقة الجنوبية بين نجران وصعده (١) .

وقد نشأت مجموعة من القرى في هذا الوادى (°) اشتهرت منها نجران التى وصفت بالقرية العظيمة التى عرفت بالهجر والظاهر ان نجران التى يشار لها في اول الاسلام هي نجران الحديثة وليست القديمة موقع الاخدود التى يشار لها في الروايات التى تحدثت عن تاريخ اليمن في عهد ذى نواس (۱) ، وتلى نجران في الاهمية قرية

یقال لها رعاش ، اهلها مثل اهل نجران من النصاری کما یشار الی (قابل نجران ) حیث توجد کنیسة نجران (۷) .

#### مكانة نجران التجارية

تتمتع نجران بموقع مهم على طريق التجارة الغربي سواء قبل الاسلام عندما كان هذا الطريق يأخذ على الجوف ومأرب ، الى حضرم وت $^{(h)}$  او عبر اراضي حمير الى عدن $^{(h)}$  ولم تضمحل هذه الاهمية الا في الاسلام بعد ما تحول طريق التجارة عنها فأخذ على صعده الى جرش والراجح ان هذا التحول نشأ بحكم طبيعة نجران النصرانية حتى زمن متأخر من أيام الخليفة عمر بن الخطاب ثم لاعتبارات تتعلق بالحج الذى اصبح اساسا ينظم الطرق $^{(h)}$ .

وقد تعددت مصادر الثروة فيها ، فاضافة الى الزراعة اشتهرت بأبقارها التى أصبحت أساسا لصناعة الجلود النشطة ، كما ان معادنها من الدهب والحديد عززت مكانتها الاقتصادية وساعدت على قيام صناعة الاسلحة فيها . غير ان شهرة نجران جاءت من أنسجتها وفي مقدمتها البيرود النجرانية(١١) .

ساعد تنوع النشاط الاقتصادي اولا وموقع نجران في عقدة المواصلات بين اليمن ومكة واليمن واليمامة ثانيا (۱۲) على قيام نشاط تجارى لعب فيه بنو الحارث بن كعب دورا أساسيا فقد اختصوا بالتجارة من حضرموت عبر طريق الجوف مأرب لعبر، وجاوروا جرم التي كانت تخفر طريق نجران القلج ولنجران طريق تجارى بحرى يربطها بالحبشة والراجح ان هذا الطريق نشط زمن الاحتلال الفارسي لليمن حيث لم يعد بمقدور نجران المتاجرة عبر المندب او الى عدن والواقع نجران المعلومات التي أوردها الهمداني عن ساحل اليمن بين عثر في الشمال الى مخا في الجنوب اليمن بين عثر في الشمال الى مخا في الجنوب تكشف عن نشاط تجاري وتعكس نوعا من الاستقلال السياسي عن نفوذ الفرس في اليمن .

ففي هذا السهل تنتشر مجموعة من الجرر تعرف بجزر الفرسان وزبلح يشار فيها الى سوق



اختص بتجارة الماعز الحبشي(١٢) . وعلى الساحل تنتشر مدن وقرى موزع والشقاق والمندب لبني مجيد بن حيدان بن عمرو بن الحاف ، وفرسان قبيلة من تغلب ، ويشار الى انهم كانوا نصارى ولهم كنائسهم في جزرهم يمتهنون التجارة بين ساحل اليمن الغربي وبلاد الحبش ، لهم في السنة سفرة ، وعلى الساحل قبالة جزائر فرسان تقع مدينة جازان وهي ساحل لمدينة جازان القديمة التي تقع شرقا على ضفة وادى جازان الجنوبية على بعد ٣٥ كم عن البصر(١٤) . وبين جازان ونجران أودية نشأت فيها مسالك قديمة والراجح ان هذا الطريق البحرى شكل ما يمكن تسميته بطريق التجارة النصراني عبر البحرالي الحبشة . خاصة وان خفارة هذا الطريق بيد قبيلة فرسان النصرانية (۱۵ وانهم كانوا يديرون النشاط التجارى البحرى فيما بين مخا ساحلهم الجنوبي والفرسان ساحلهم الشمالي(١٦).

وكانت ايضا منطقة مصرفية تتعامل بالنقوية وقد قدرت جزيتها بالدراهم والراجح أن نقردها من الفضة وهي النقود الحميرية ، كما أن صلاتها بالحبشة تفترض تعاملها بالنقود المضروبة من الذهب . ويشار إلى تعامل أهلها بالربا (٢٠٠٠)

ولا بد ان هذا النشاط الاقتصادى الواسع والمتنوع قد اكسبها ثروات كبيرة ، وادى الى ظهمور طبقة من الاثرياء ، الذين بلغت دخول بعضهم عشرة آلاف دينار (١٠) ، وتكشف اتفاقية الرسول (ص) مع أهل نجران قدرتهم الاقتصادية ومقدار انتاج المدينة حيث فرض عليهم الفي أوقية من الحلل قدرت بالدراهم وبلغت قيمتها ثمانين الف درهم ويبدو أن تقدير الضريبة تم حسب نظام مكة فالاوقية وزن أهل الحجاز أما الدرهم فالراجح انه الوحدة الاساسية في النقد النجراني (١٩) ،

وقد احتلت نجران موقعا مهما في الادارة الاسلامية ومع اننا لا نجد واليا معينا في نجران زمن الرسول (ص) أو أبى بكر مراعاة لوضعها الخاص غير أن اهتمام الرسول (ص) بها واضح من اختياره أبا عبيدة عامر بن الجراح أحد

العشرة المبشرين بالجنة واحد أبرز الصحابة ثم عمرو بن حزم الانصارى الذي أقام فيها بدليل ان ابنه نسب الى نجران لانه ولد فيها (٢٠).

أما في عهد الخليفة عمر بن الخطاب فواضح انه استخدم يعلي بن أمية وفي الروايات المتأخرة كانت نجران ضمن مخاليف اليمن ثم فيما بعد ضمن المخاليف التابعة لمكة (٢١) . وأغلب الظن ان هذا التغيير الادارى ناجم عن أوضاع اليمن التي شهدت دويلات مستقلة لم تترك الشيء الكثير للادارة المركزية للدولة .

#### سكان نجران

وابرز سكان نجران بنو الحارث بن كعب من مذحج ويشار الى وجودهم فيها قبل تفرق الازد (۲۲). تشاطرهم فيها بطون قبلية ذكرت الروايات بعضها او بعض ابنائها مثل وادعة من همدان (۲۳) واصبح بن حمير (۲۳) ومن بكر بن وائل وكنده (۲۳) وبعض جرم في اطراف نجران وائل وكنده (۲۳) وبنى ذهل من مزيقياء من الازد (۲۳) الشرقية (۲۳) وبنى ذهل من مزيقياء من الازد (۲۳) وقتم خاطبها الرسول (ص) بنجران وحاشيتها ويبدو ان في حاشيتها من غير العرب (۲۳) ويبدو ان في حاشيتها من غير العرب (۲۳) وليس واضحا ما اذا كان يقصد بغير العرب اليهود (۲۳) والعبيد (۲۱) ام جاليات اخرى ، غير ان لنجران التي يقترن ذكرها ببنى الحارث بن كعب القبلية المقبلة المتقدمة والقائدة ومنها الذي يشغل منصب السيد راس الحكومة .

أوردت الروايات اشارات مهمة تفيد في تقدير عدد سكانها فقد ذكر ابن هشام ان ذو نواس قتل منهم عشرين الف فارس (٢٢) ، واشار الطبرى الى ان سكان نجران كانوا يوم وفاة الرسول (ص) أربعين الف مقاتل (٢٢) ، واذا افترضنا ان متوسط الاسرة خمسة افراد فان سكان نجران بلغوا مائتى الف نسمة تقريبا .

#### ديانة اهل نجران

كان اهل نجران وثنيين شأنهم شأن باقى عرب الجزيرة (٢٤) ثم تنصروا فى زمن ليس من السهل تقديره ، وقد تم ذلك على يد رجل من اهل الشام

يدعى فيميون من آل جفنة من غسان (<sup>77</sup>) ، ويشار الى ان عبدالله بن الثامر اول من تنصر ثم انتشرت النصرانية ، واصبحت في نجران كنيسة في موضع يقال له قابل نجران ، اصبحت اسقفية قبيل الاسلام على مذهب الملك (الملكاني (<sup>77</sup>)) في حين يرى المسعودي انهم كانوا موحدين لاعلاء رأى النصرانية في وقته (<sup>77</sup>) .

وكان بعض اهلها يهودا ، وفي ايام ذي نواس اشتدت الاخطار التي هددت اليمن فالراجح انها اصبحت موضع اطماع بدأها الرومان او حلفاؤهم الاحباش والراجع ان ذو نواس حاول تشجيع اليهودية او انه رغب فيها لعدم ارتباطها بالرومان وشجع اهل اليمن على اعتناقها لايجاد عقيدة تتناقض مع عقيدة البيلزنطيين وبالتالي يهيىء مجتمعه لمقاومتهم ، فاضطهد نصارى نجران ويشار الى حصاره لهم وحرق مدينتهم مما دفع النصارى الى الاستنجاد بالرومان الذين اوعزوا الى الاحباش بغزو اليمن ومع ان الاحباش نجحوا في ذلك واسقطوا الحكم الوطنى في اليمن الا اننا لا نسمع عن مكانة متميزة لنجران بل على العكس اتخذوا من صنعاء عاصمة لهم وابتنوا فيها كنيسة جديدة فكأن كلام المسعودي على سيء كبير من الصحة اذ لو ان نجران على مذهب الملك لكان لها شأن اكبر مما اطلعنا عليه ف زمن السيطرة الحبشية على اليمن ، غير ان توجه الاحباش لاقامة كنيسة في صنعاء يعطى الانطباع عن تنافس واقعى مع نجران ، والراجع ان الاحباش استخدموا قصة نجران مع ذي نواس مجرد مبرر للاستيلاء على اليمن دون أن يمنع ذلك من خلافات في المذهب الذي تعتنق على اساسه النصرانية . على أن هذا لا ينفى أن يكون بعض اهل نجران على مذهب الملك وربما هم المعنيون بقول الخليفة عمر بن الخطاب ف كتابه « فانكم انكم مسلمون ثم ارتددتم بعد »(۳۸) والواقع ان النسخة المشار لها من كتاب الرسول (ص) لنجران في تاريخ النسطوريين (٢٩) تعبر عن محاولة لسحب موقف الاسلام على كل ملل النصرانية مما قد يعطى الانطباع ان ثمة نصارى موحدين احتفظوا بمكانة خاصة في الاسلام.

وقد بدأت نجران تظهر كقوة سياسية ايام الرسول (ص) وخليفتيه أبى بكر الصديق وعمر بن الخطاب حيث اقترنت اخبارها بالكثير من احداث الاسلام كما سنرى لاحقا .

#### مكانة نجران عند العرب

ولنجران اهمية في حياة العرب قبل الاسلام فعدا عن كونها احد اسواقهم المشهورة ('') فانها ارتبطت ببعض الشخصيات العربية البارزة ففيها ظهر الافعى الجرهمى احد ابرز حكماء العرب وخطبائهم ('')، وقس بن ساعدة الايادى اسقف نجران وكانت فيها كعبة نجران التي كان يحجها من حولها ('')، ويكشف موقعها عن انها موقع متقدم للحضارة اليمنية واحدى المدن الاربع التي ذكرت عنها المصادر العربية تفاصيل وافية ، ونسبت بشأنها الى الرسول (ص) احاديث جعلتها من القرى الاربع المصادر العربية تفاصيل وافية ،

واشتهرت منذ القدم باستقبال اللاجئين فقد التجأ اليها الاعشى الشاعر<sup>(33)</sup>، وفي الاسلام التجأ اليها بعض اهل مكة الذين هربوا منها يوم تخطها الرسول (ص) ومنهم هيسرة بن ابى وهب زوج ام هانىء بنت ابى طالب وابن الزبعرى<sup>(63)</sup>. ويشير ابو الفرج الى قبة عبد المسيح بن دارس من شلاثمائة جلد اديم على نهر بنجران للخائف والجائع<sup>(73)</sup>. وربما هى المقصودة بالتجاء الناس لها والتى عرفت بكعبة نجران<sup>(٧٤)</sup>.

وتضعنا الروايات الاسلامية امام نجران التى صورتها تلك الروايات دولة مدنيّة لها حكومة ثلاثية القيادة ، عناصرها الاساسية التجارة والامن والدين على غرار المدن التجارية الصحراوية التى شهدتها بلاد العرب يقف على رأس الحكومة السيد وهو من قبيلة الحارث بن كعب ومهمته الاشراف على تنظيم القوافل وادارة الاسواق وشئون التجارة المحلية والخارجية من معاملات واتفاقات ومفاوضات (٨٤).

يليه العاقب وهو المسئول عن الامن الداخلي والشرطة (٤٩) .

يليه الاسقف ، وهو المستول عن الشتون الدينية والروحية وما يتعلق بها من اديرة وكنائس ورهبان ('°) . فهى اذن حكومة ثلاثية ، النفوذ الاكبر فيها للسيد الذى تجاوز نفوذه نجران ليمتد مع قوافلها . ومع ذلك لا يبدو انه كان ينفرد بالقرارات انما يعتمد مشورة اطراف الحكم الاخرى وفي القضايا الكبيرة كان يستشير سكان قرى نجران ('°) .

#### نجران والاسلام

ترد الاشارة الأولى الى علاقة نجران بالاسلام عن طريق ابن اسحاق عندما ذكر قدوم وفد من نصارى نجران يتألف من عشرين رجلا الى الرسول (ص) وهو في مكة وكان سبب قدومهم خبر جاءهم من الحبشة (٢٥) . وتعطى الرواية انطباعا وديا عن مهمة الوفد فالسهيلي بالغ عندما ذكس اسلام الوفد<sup>(٣٠)</sup> بينما ذهب ابن اسحاق الى ايراد تفاصيل حاول ان يضعها في سياق اخبار الوفد عندما اشار الى ان الرسول (ص) كان يجالس جبر النصراني وهو مولى لبني الحضرمي له بيعة عند المروة مشيرا الى الود الذى يطبع علاقة الراسول (ص) بالنصارى<sup>(٥٤)</sup> . والواقع ان سياق الرواية يحدد هذه الوفادة بعد هجرة اصحاب الرّسيول (ص) الى الحبشة والراجح انه كلف بهذه المهمة من الحبشة كما اشار ابن اسحاق للتفاهم مع الرسول (ص) حول وضع اصحابه .

ان مسئلة اهتمام الحبشة بهجرة المسلمين لها ، مسئلة واردة اذا اخذنا بنظر الاعتبار ان للحبشة صلاتها مع مكة وهي صلات قديمة ارسي اسسها عبد شمس بن عبد مناف(°°).

ومع ان الحبشة غزت مكة على يد ابرهة غير ان فشل تك الحملة ثم خروج الاحباش من اليمن لابحد ان يدفع الطرفين لادراك قيمة المصالح المتبادلة بينهم ، والاشارة الى علاقة عمرو بن العاص بالحبشة التى كانت اساس اختيار قريش له فى مفاوضتها الحبشة لاعادة المهاجرين (٢٥) تعطى الانطباع عن عودة العلاقات القديمة . ومع اننا لا نمتك معلومات كافية عن وضع تك العلاقة غير انه من المعقول القول ان رفض النجاشي فكرة

تسليم المهاجرين لابد وان يؤثر سلبا على علاقة الحبشة بمكة ، ومن هنا تكتسب رواية ابن اسحاق هذه اهميتها .

تطورت علاقة الصداقة هذه عندما هاجر الرسول (ص) إلى المدينة ونجح في السيطرة على طريق التجارة الغربي ومنع قريشا من استخدامه عندما فرض الحصار عليها من الغرب والشمال، وانهاء نفوذ اليهود ف المنطقة وهم حلفاء قريش واحد ابرز اطراف التجارة على الطريق الغربي، وهي نجاحات تستوجب على أهل نجران التفاهم (٥٧) والراجح أن وجبود المهاجرين في الحبشة يشكل قاعدة اساسية للتفاهم فالرسول (ص) لديه اصحابه الذين تهمه حياتهم وامنهم ونجران لديها مصالحها التجارية ، ولكن مكوث المسلمين في الحبشة حتى سنة ٧هـ يشكل جانبا غير مفهوم في تاريخ الدعوة اولا وفي علاقات الرسول (ص) بالحبشة ونجران ثانيا ، خاصة وإن بعضهم تنصر هناك لوجود ضغوط واغراءات بيلما بعضهم توفى في الحبشية ، ولا يبدو ان اللحيشة استبقت احدا ممن بقى على اسلامه ومثلما تمت الهجرة على مراحل واستمرت الى ما بعد سنتين على الاقل بعد الهجرة الاولى (٥٨) . فان العودة تمت على مراحل ، وقد ارسل الرسول (ص) عمرو بن امية الضمري الى النجاشي يستقدم المسلمين في سفينتين وصلتا وهو يحاصر خيير سنة ٧هـ (٥٩) غير أن بعض المسلمين عادوا فرادى وتعرضوا لاخطار وصلت الى حد الموت<sup>(۲۰)</sup> .

تشير الروايات التاريخية بوضوح الى العديد من الوفادات والمراسلات التى تمت بين الرسول (ص) واهل نجران ونورد تفاصيل دقيقة عن موضوعاتها ،غير انها تضطرب في تحديد زمنها . وترد الرواية الاولى عن ابن اسحاق (٢١) ، تقول الرواية / ان وفدا من نصارى نجران من ستين راكبا يرجع امرهم الى اربعية عشر منهم قدم والدينة وفيهم العاقب واسمه عبدالمسيح من كنده والسيد واسمه الايهم بن الحارث والاسقف واسمه ابو حارثة بن علقمة من بكر بن وائل .

يعطى ابن اسحق من خلال ترتيبه موقع الرواية من سياق الاحداث ان هذا الوف جاء المدينة في السنة الاولى من هجرة الرسول (ص) ورفض لها، وأن الوفد حاجج الرسول (ص) ورفض الدخول في الاسلام وصالحهم، ويقرن مجيئهم بنزول الآية «إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب» (۱۲) .. بينما يرى ابن كثير أن الرسول (ص) دعاهم للملاعنة فرفضوا واختاروا البقاء كل على دينه . وفي رواية اخرى ان قدومهم المدينة كان في وقت مازال فيه بيت مدراس اليهودى قائما (۱۲) ، يعنى عمليا ان الوفادة تمت في زمن ما قبل الخندق .

ويشير ابن كثير في رواية اخرى الى ان الرسول (ص) كتب الى اسقف نجران قبل نزول (طس سليمان (١٤٠) كتابا يخيره فيه بين الاسلام والجزية او الحرب (١٥٠) ، وان الاسقف استشار ثلاثة من اهل الرأى هم شرحبيل بن وداعة الهمداني وعبدالله بن شرحبيل الاصبحي وجبار بن فيض الحماسي الحارثي الذين رأواان كون محمد (ص) رسولا لا يسمح لهم بالداء المشورة فاستدعى الاسقف اهل الوادي وكانت نتيجة الاستشارة ارسال الثلاثة المذكوريَن الى الرسول (ص) .

ویشیر ابن کثیر الی ان الرسول (ص) اظهر لهم جفوة فلجأوا الی عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وکانت لهم بهما صلات ، فقابلهم الرسول (ص) وصادف مجیئهم مع نزول الآیة « ان مثل عیسی » $^{(77)}$  فدعاهم للملاعنة غیر انهم اختاروا حکمة فسألهم عن صلاحیاتهم « لعل وراعك احدا یثرب علیك  $^{(77)}$  قالوا / ما یرد الوادی ولا یصدر الا عن رأی شرحبیل فکتب لهم کتابه الذی تضمن شروط الصلح $^{(77)}$ .

ثم جاء الوفد الآخر فيه العاقب والسيد والاسقف فكتب لهم كتابا لم يتضمن سوى الحقوق التى يرتبها لهم كونهم اصحاب كتاب . ويقر بسلطتهم وسلطاتهم (٦٩) .

وفي رواية ثالثة يذكر ابن كثير ان الرسول

(ص) ارسل معهم ابا عبیدة « امین هذه الامة » بناء علی طلبهم بان یبعث معهم رجلا امینا یمثله (۲۰۰) .

وفى رواية اخرى (٧١) يشار الى وفادة اخبرى تمت بعدما ارسل الرسول (ص) خالد بن الوليد في سنة عشر من الهجرة فى اربعمائة مقاتل الى بنى الحارث بن كعب بنجران يحمل امرا محددا « ادعوهم للاسلام ولا تقاتلهم ثلاثة ايام فان اسلموا والا قاتلهم » .

ويبدو ان مهمة خالد قد نجحت اذ كتب الرسول (ص) انهم اسلموا فكتب اليه يأمره باحضار وفد منهم فجاء الوفد برئاسة قيس بن الحصين بن يريد بن قنان ذى القصة ، وفيه يريد بن عبدالمدان وعبدالله بن عبدالمدان ويريد بن المحجل وعبدالله بن قريظ الزيادى وشداد بن عبيدالله القتانى وعمرو بن عبدالله الضبابى . فقابلوا الرسول (ص) وعادوا الى ديارهم فى شوال فقابلوا الرسول (ص) وعادوا الى ديارهم فى شوال برابعة اشهر بعد ان بعث لهم عمرو بن حزم بالإنصارى واليا على شئونهم .

الرواية الاولى عن الوفد كما جاءت في المصادر اختلفت في نتيجة الوفادة ففي حين يري ابن اسحاق انها انتهت بصلح نجران يرى ابن كثير انها انتهت نهاية ودية ببقاء اهل نجران على دينهم وقبول الرسول (ص) بذلك . والواقع ان ربط ابن اسحاق الرواية بصلح نجران ينفى وقوع الوفادة في أول أيام هجرة الرسول (ص) إلى المدينة لعدة اسباب . اولها اننا نعلم بما لا يقبل مجالا للشك ان الصلح المذكور جاء في وقت ما بعد سنة ٧هـ. ثانيها انه من غير المعقول ان يفرض الرسول (ص) هذا المبلغ الكبير جزية على اهل نجران في وقت مبكر من هجرته الى المدينة لانه لم يصبح بعد قوة مسيطرة تمتلك وسائل فمرض الشروط على نجران التي تبعد عن المدينة كما انه من غير المعقول أن يفعل ذلك واصحابه مهاجرين في الحبشة النصرانية التي حاربت يـوما من اجـل نجران النصرانية . والارجح ان الوفادة تمت في وقت مبكر من هجرة الرسول (ص) الى يثرب وهي

مسألة طبيعية فأهل نجران وفدوا عليه ف مكة بطلب من الحبشة لتنظيم شئون المهاجرين ومن المعقول جدا ان يقوموا بزيارته في المدينة بعد ان استقل عن قريش خاصة وانهم ينتظرون من هذا التطور فوائد تعود عليهم مما يتيحه وجوده على الطريق نحو الشام التي يحكمها البيزنطيون النصارى وابرزها فوائد تجارية وسياسية وحجم الوفد يؤكد هذه الفرضية فهو لاظهار القوة للذين حول المدينة وتعزيز لموقع الرسول (ص) واشارة ابن كثير الى النهاية الودية تعطى فكرة عن علاقات متعادلة تقوم على تفهم لمصالح كل من الطرفين والمنافع المتبادلة . ان مثل هذه الفرضية تحدد موقع رواية ابن كثير عن الوفادة الثانية التي بدأت بوفد شرحبيل بن وداعة اولا ، الذي انجز الاتفاق على بنود الصلح واستكملت بوفد العاقب ثانيا الذي اقر الصلح وحدد اطاره السياسي . فمثل هذه الوفادة يصبح موقعها بعد سنة ٧هـ طبيعيا والذى ارجحه انها حدثت سنة ٨هـ بعد تحريـر مكة لعدة اعتبارات منها .

اولا ــ ان معظم المهاجرين الى الحبشة عادوا ــ سنة لاهـ ولم يعد لدى الحبشية إو نجسران ورقة ضغط تنتازع بها المسول امتيازات اكفأ في تعاملها مع الرسول (ص) .

ثانیا ــ ان العلاقة مع البیزنطیین بدأت تسوء بعد معرکة مؤتة سنة ۸هـ.

ثالثا ـ ان الرسول (ص) راسل قادة كل القوى المحيطة به في حدود الجزيرة او خارجها بعد تحرير مكة يخيرها بين الاسلام او الجزية او الحرب .

رابعا معظم القبائل المحيطة بنجران وفدت الى الرسول (ص) معلنة الطاعة فقد جاءت وفود مرادة وزبيد وكنده وازدجرش وملوك حمير وهم جميعا يحيطون بنجران هم حاشيتها خاصة بطون مذحج (مراده زبير).

خامسا ـ ترتب على تحرير مكة هروب بعض الملها والتجاؤهم الى نجران وهذا

يهدد بتحول نجران الى مثابة تجمع القـوى المعارضـة للرسـول (ص). خاصة وان لجوء هؤلاء الاشخـاص ترتب عليه قيـام اهل نجـران بترميم حصونهم (۲۷) ورفع درجة الاستعداد لديهم مما يعبر عن حساسية نـاتجة عن تحرير مكة.

سادسا ـ ان الاشسارة الواردة ف سـورة الله عمران « ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون »(٧٠) تعتبر اقوى حكما من كل الآيات السابقة في اقرار وحدانية الله ونفى الألوهية عن عيسى حيث اقترنت بالآية الاخرى « قل يـا اهل الكتـاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك بـه شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تـولوا فقـولوا اشهـدوا بـانـا مسلمون»(٤٧).

هذا يعنى أن الرسول (ص) أراد أن يفهم اهل نجران ان المذهب الذي يعتنقون على اساسه النصرانية فيه شرك وعليهم أن يرجعوا عنه والأفانه يطبق فيهم حكم القرآن (٧٥) . ان مثل هذا التطور يعنى ان موقف الرسول (ص) اصبح جديا في هذه القضية . مثل هذا الحسم لم يكن سبابقا في الفترة التي كان فيها الشرك الوثني قويا خاصة . اما وقد اصبح الرسول (ص) هو الاقوى فالتمييز بين التوحيد المطلق الذي جاء به الاسلام عن الاشكال السابقة التي احاطتها ضبابية التحريف اصبح مسألة مهمة ، وفي تقديري أن فرض الجزية هنا أمر طبيعي ومنسجم مع التطور التاريخي لوضع الدعوة.

غیر ان هذا لم ینه الموقف بین الرسول (ص) واهـل نجران ففی سنـة ۱۰هـ تستجـد ظروف

ومتغيرات تجعل وجود نجران امرا غير مريح وربما ابرز هذه الظروف هو بدء ظهور ممارسات اولية للارتداد في اليمن قد تهدد بنتائج سلبية في حالة تحالفها مع نجران<sup>(٧٦)</sup> ، ثم بدأ تحرشات الحبشة بسواحل الجزيرة العربية قرب المدينة. (٧٧) لذلك بدأ الرسول (ص) بالاستعداد للمرحلة المقبلة وهنا يصبح ايضا موقع الرواية التي تحدثت عن ارسال خالد الى اليمن طبيعيا فهذه الرواية ركرت على بني الصارث بن كعب بهدف فصلهم عن نفوذ نجران المدينة بدليل اللهجة العنيفة التى استخدمها معهم الرسول (ص) والراجح انها حققت اهدافها حيث ان بني الحارث بقوا في نجران عندما قام الخليفة عمر بن الخطاب بتهجير اهل نجران مما يشير الى تراجعهم ولو نسبيا عن موقف التبعية المطلقة لمدينة نجران .

يرى لامانس Lamansان المعاهدة بين الرسول (ص) واهل نجران نوع من التحالف بينا قوتين متكافئتين استنادا الى عبارات وردت في الاتفاق عن الوضع القانوني للدين ولرجاله، وعن مـوقع نجـران (لا يحشرون ولا يعشـرون)(^^) والواقع ان القول بعلاقة متكافئة مجازفة في تقييم وسائل وصبيغ ارساء العلاقات الدولية وكما علمنا فنجران اصبحت ملزمة بحكم الاتفاق بدفع جزية كبيرة وبموقف اكثر من الحياد ف حالة نشوب ما يهدد سلطة الرسول (ص) في اليمن وبتطور محدود بسمات معينة فرضتها شروط صريحة ان يبقى موقفهم موقف نصح وان لا يتعاملوا بالربا \_ (اى ان لا يتامروا او يخططوا للتامر ولا يستخدمون قوتهم الاقتصادية في تحقيق اي مكسب سياسي يتيح لهم كسب الانصار اي يفتح مجالات العمل الاقتصادي وفق فلسفته وليس فلسفة نجران ) فهل والامر كهذا يبقى ثمة مجال للتكافئ .. الواقع أن علاقة الرسول (ص) بنجران مرت بثلاث مراحل ،

الأولى سعلاقة ودية بدأت فى مكة بعد هجرة المسلمين الى الحبشة وتفاهم الرسول (ص) مع النجاشي على هذه الهجرة

واقامة المسلمين مناك .

الثانية علاقة تفاهم بين قوتين متعادلتين لهما مصالح ومنافع متبادلة يمكن جنيها من وراء التفاهم وهذا المستوى من العلاقة تم في اول هجسرته (ص) الى المدينة وفيه تم تجاوز العلاقة الودية الى علاقة تفاهم على مصالح خاصة وان الرسول (ص) سيطر على غرب الحجاز قبل الخندق واصبح يقود طريق التجارة فيه دون دور لمكة او اليهود وهذا يعنى عمليا ان نجران تستطيع استثمار هذا الموقف لصالحها.

الثالثة ـ علاقة مشروطة ، والراجح ان العلاقة تطورت لهذا المستوى بعد سنة ٨هـ كما تقدم .

ان هذا التقييم نابع ليس فقط من طبيعة المعلومات المتاحة انما ايضا من ضررة ان تتماشى العلاقة مع العقيدة الجديدة اى لا يختلف التطبيق عن اللبدأ .

وف الأيتين اللتين اشرنا لهما (<sup>٧٩)</sup> حكم مبدئى يمس ذات الله في قضية محددة هي علاقة عيسى بالله والموقف من المخالفين وبالتالي فأي تطبيق لا ينسجم معهما يجب تجنبه ، دون اهمال امور دنيوية اخرى (النصح) و(الربا) .

### الموقف بعد الرسول (ص)

اقر ابوبكر صلح نجران انسجاما مع موقفه العام من الاجراءات التى اتخذت زمن الرسول (ص) ، لكنه لم يهمل التأكيد على شروطه وهذا طبيعى قعهده ارسى على اساس الاستمرار على سياسة الرسول (ص) ، اضافة الى المشاكل التى صعدت حدتها واعنى الردة خاصة وللطبرى ملاحظة دقيقة انفرد بها في ايراده نص كتاب الخليفة لاهل نجران ، نصها « الا ما رجع عنه محمد رسول الله ، بأمر الله عز وجل في ارضهم وارض العرب ان لا يسكن بها دينان »(٨٠٠) . غير ان الخليفة عمر بن الخطاب الذي لم يرَ ثمة ما ان الخليفة عمر بن الخطاب الذي لم يرَ ثمة ما

يمنع من التدقيق في الاشياء وقياس صلاحها وبحكم ظروفه المستقرة لم يغفل رصد نجران ، ويبدو من المعلومات انه كلف يعلى بن امية بهذا الامر بل وكرسه للعلاقة مع نجران ، وقد تجمعت لديه ملاحظتان رئيسيتان الاولى تزايد قوة نجران (٤٠) ألف مقاتل وخطورة هذا التزايد على امن الدولة المشتبكة في الشمال والشمال الشرقى ، مع التهديد الحبشي لسواحل الدولة العربية عبر البحر الاحمر(١٠٠) . والملاحظة الثانية معلوماته عن ربا اهل نجران اي وضع يده على ما يتعارض مع الشرطين الاساسيين لاحتفاظ نجران بمكانتها مع الشرطين الاساسيين لاحتفاظ نجران بمكانتها مع الشرطين الاساسيين لاحتفاظ نجران بمكانتها

والواقع اننا نجهل حدود اثر الاجلاء ، ولكن لدينا اشارة الى اجلاء اهل رعاش (٢٨) وفي وثيقة اخرى لدينا اشارة الى اهل نجران عموما (٢٨) غير ان في كتبابه الى يعلى بن امية اشارة الى بقاء البعض (فما كان فيها من نخيل او شجر فادفعه اليهم يقومون عليه) (٤٨) . ولكن على اى الاسس ؟ هل اسلموا ومن ثم سمح لهم ام ان هناك موقفها أخر نجهله . ومع ذلك فهناك روايات اشارت الى إجلائه لليهود الذين في نجران فقط (٥٨) . وهو امر اجتمع في جزيرة العرب دينان "(٢٨) اضافة الى يجتمع في جزيرة العرب دينان "(٢٨) اضافة الى تمتعون به وممارستهم للربا .

وتصور الوثائق التى بين ايدينا تحسس الخليفة العميق لموضوع اهل نجران ، والظاهر ان يعلى بن امية كتب للخليفة بحصيلة متابعته اهل نجران ولا يبدو انها حصيلة مريحة ، لذلك نرى لهجة الخليفة شديدة وقاسية « فانكم زعمتم انكم مسلمون ثم ارتددتم بعد » وقوله « فأذكروا ولا تهلكوا » لذلك حدد لهم مهلة العشر الاخيرة من رمضان موعدا نهائيا للجلاء .

نفذ اهل نجران أمر الخليفة بالجلاء ، وقد أعفاهم من الجزية لسنتين وأوصى ولاته بهم خيرا وقد جدد هذا الصلح زمن الخليفة عثمان بن عفان ومنحوا تخفيفا من الجزية بلغ ثلاثين حلة (٨٠) وجدده لهم الخليفة على بن ابى طالب أيضا (٨٨).

# ملحق رقم (١) كتاب الرسول (ص) الى أهل نجران بسم الله الرحمن الرحيم

(هذا ما كتب محمد النبي رسول الله لنجران ان كان عليهم حكمة في كل ثمرة وفي كل صفراء وبيضاء ورقيق فأفضل ذلك عليهم وترك ذلك كله لهم على الفي حلة من حلل الاواقى في كل رجب ألف حلة، وفي كل صفر الفي حلة  $(^{\Lambda 4})$ . مع كل اوقية من الفضة فمازادت على الخراج او نقصت عن الاواقى فبالحساب، وما قضوا من دروع او خيل اوركاب او عروض أخذ منهم بالحساب وعلى نجران مؤونة رسلي ومنعتهم ما بين عشرين يوما فما دون ذلك، ولا تحبس رسلي فوق شهر وعليهم عارية ثلاثين درعا وثلاثين فرسا وثلاثين بعيرا اذا كان كيد باليمن ومعرة وما هلك مما اعاروا رسلي من دروع أو خيل او ركاب او عروض فهو ضمين على رسلي حتى يؤدوه اليهم ولنجران وحاشيتها الله وذمة محمد النبي رسول الله على المرالهم وانفسهم وارضهم وملتهم وغائبهم وشاهدهم وعشيرتهم وبيعهم (وكل ما تحت ايديهم من قليل أو كثير لا يغير اسقف من اسقفيته والأراهب الله رهبانيته ولا كاهن من كهانته) (٩٠) وليس عليه دنية ولا دم جاهلية ولا يحشرون ولا يعشرون ولا يطأ أرضهم جيش.. ومن سأل منهم حقا فبينهم النصف غير ظالمين ولا مظلومين ومن أكل ربا من ذي قبل فذمتي منه بريئة. ولا يؤخذ رجل منهم بظلم آخر وعلى ما في هذا الكتاب جوار الله وذمة محمد النبى رسول الله ابدا حتى يأتى الله بأمره مما نصحوا واصلحوا عليهم غير (متفلتين<sup>(٩١)</sup>) بظلم .

## ملحق رقم (٢) كتاب الـرسـول (ص) الى اسـاقفــة نجران(٢٠)

#### بسم الله الرحمن الرحيم

من محمد النبي للاسقف ابى الحارث واساقفة • نجران وكهنتهم ورهبانهم وكل ما تحت ايديهم من قليل وكثير جوار الله ورسوله لا يغير اسقف من

اسقفیته ولا راهب من رهبانیته ولا کاهن من کهانته ولا یغیر حق من حقوقهم ولا سلطانهم ولا ما کانوا علیه من ذلك جوار الله ورسوله ابدا ما اصلحوا ونصحوا علیهم غیر مبتلین بظلم ولا ظالمین .

## ملحق رقم (٣) كتاب الرسول (ص) لأهل نجران(٢٠)

باسم اله ابراهيم واسحاق ويعقوب من محمد النبي رسول الله الى اسقف نجران اسلم انتم (٤٠) فانى احمد اليكم اله ابراهيم (٥٠) واسحاق ويعقوب. اما بعد فاني ادعوكم الى عبادة الله من عبادة العباد، وادعوكم الى ولاية الله من ولاية العباد، فان ابيتم فالجزية فان (٢٠) ابيتم اذنتكم بحرب والسلام

# ملحق رقم (٤) تجدید ابی بکر العهد للنجرانیین(۲۰)

#### بسم الله الرحمن الرحيم

هذا ما كتب به عبدالله ابوبكر، خليفة محمد النبي رسول الله (صلى الله عليه وسلم) للهل نجران/

اجارهم بجوار الله، وذمة محمد النبي رسول الله (صلى الله عليه وسلم) على انفسهم، وارضهم، وملتهم، واملاهم، وحساشيتهم، وعبادتهم، وغائبهم، وشاهدهم، واساقفتهم، ورهبانهم، وبيعهم، وكل ما تحت ايديهم من قليل وكثير، لا يحشرون. ولا يغير اسقف من اسقفيته، ولا راهب من رهبانيته، وفاء لهم لكل ما كتب لهم محمد النبي (صلى الله عليه وسلم) وعلى ما في هذه الصحيفة جوار الله، وذمة محمد النبي (عليه السلام) ابدا/ وعليهم النصح والصلاح فيما عليهم من الحق.

شهد المسورد بن عمرو احدبني القين ـ وعمرو مولى ابي بكر، وراشد بن حذيفة والمغيرة وكتب .

## ملحق رقم (٥) كتاب عمر اليهم قبل اجلائه اياهم من نجران(١٠)

بسم الله الرحمن الرحيم من عمر امير المؤمنين الى أهل رعاش كلها ٣ سلام عليكم، فاني أحمد الله الذي لا اله الا هو، أما بعد/

فانكم زعمتم انكم مسلمون ثم ارتددتم بعد، وانه من يتب منكم ويصلح لا يضره ارتداده، ونصاحبه صحبة حسنة. فادكروا ولا تهلكوا.

آ وليبشر من اسلم منكم. فمن أبى الإ النصرانية، فان ذمتي بريئة ممن وجدناه ـ بعد عشر تبقى من شهر الصوم من النصارى ـ بنجران اما بعد/ فان يعلى كتب يعتذر، ان يكون اكره احدا منكم على الاسلام .

٩ او عذبه عليه، الا أن يكون قسرا جبرا ووعيدا،
 لم ينفذ اليه منه شيء.

أما بعد / فقد امرت يعلى ان يأخذ منكم نصف ما عملتم من الارض، وانى لن اريد نزعها منكم ما اصلحتم .

# ملحق رقم (٦) کتاب،عمر لهم وقت اجلائه ایاهم(۱۱)

بسم الله الرحمن الرحيم
هذا ما كتب عمر امير المؤمنين لأهل نجران
من سار منهم أمن بأمان الله، لا يضره احد من
المسلمين، وفاء لهم بما كتب لهم محمد النبي
(صلى الله عليه وسلم) وأبوبكر (رضى الله عنه)

أما بعد / فمن مروا به امراء الشام والعراق، فليوسعهم بن حرث الارض، فما اعتملوا من ذلك فهو لهم صدقة لوجه الله، وعقبة لهم مكان ارضهم، لا سبيل عليهم فيه لاحد، ولا مغرم.

أما بعد/ فمن حضرهم من رجل مسلم، فينصرهم على من ظلمهم فانهم اقوام لهم الذمة. وجزيتهم عنهم متروكة اربعة وعشرين شهرا، من بعد أن يقدموا ولا يكلفوا، ألا من صنعهم البر غير مظلومين، ولا معتدى عليهم

شهد عثمان بن عقان، ومعيقيب وكتب

## ملحق رقم ( ٧ ) كتاب عمر الى عاملة في امر النجرانيين(^^)

يعلى بن أمية قال/ لما بعثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه على خراج ارض نجران ـ يعني نجران التي قرب اليمن ـ كتب الى/

انظر كل ارض خلا اهلها عنها، فما كان من ارض بيضاء تسقى سيحا او تسقيها السماء، فما كان فيها من نخيل او شجر، فادفعه اليهم يقومون عليه ويسقونه، فما اخرج الله من شيء، فلعمر وللمسلمين منه الثلثان ولهم الثلث، وما كان منها يسقى بغرب، فلهم الثلثان ولعمر وللمسلمين الثلث. وادفع اليهم ما كان من ارض بيضاء يزرعونها، فما كان منها يسقى سيحا او تسقيه السماء، فلهم الثلث ولعمر وللمسلمين الثلثان، وما كان من ارض بيضاء تسقى بغرب، فلهم الثلثان ولعمر وللمسلمين الثلثان، وما كان من ارض بيضاء

# ملحق رقم ( ۸ ) كتاب عثمان الى عامله في النجرانيين(۱۰۰)

بسم الله الرحمن الرحيم من عبدالله عثمان امير المؤمنين، الى الوليد بن عقبة سلام عليك، فاني احمد الله الذي لا اله الا هو. اما بعد/

فان الاسقف والعاقب وسراة اهل نجران

الذين بالعراق، اتونى فشكوا الي، واروني شرط عمر لهم. وقد علمت ما اصابهم من المسلمين، واني قد خففت عنهم ثلاثين حلة من جزيتهم، تركتها لوجه الله تعالى جل ثناؤه. واني وفيت لهم بكل ارضهم التي تصدق عليهم عمر عقبى مكان ارضهم باليمن، فاستوص بهم خيرا فانهم اقوام لهم ذمة، وكانت بيني وبينهم معرفة وانظر صحيفة كان عمر كتبها لهم فاوفهم ما فيها. واذا قرأت صحيفتهم فارددها عليهم، والسلام.

وكتب حمران بن ابان للنصف من شعبان سنة سبع وعشرين.

## ملحق رقم ( ۹ ) تجدید علی العهد للنجرانیین(۲۰۲

بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من عبدالله علي بن أبى طالب أمير المؤمنين، لأهل النجرانية / انكم اتيتموني بكتاب من نبي الله (صلى الله عليه وسلم)، فيه شرط لكم على انفلسكم واموالكم، واني وفيت لكم بما كتب لكم محمد (صلى الله عليه وسلم)وابوبكر وعمر، فمن اتى عليهم من المسلمين فليف لهم، ولا يضاموا ولا ينتقص حق من حقوقهم .

وكتب عبدالله بن ابى رافع لعشر خلون من جمادي الاخرة سنة سبع وثلاثين منذ ولج رسول الله (صلى الله عليه وسلم) المدينة .



#### الهـوامش

- ( ١ ) البكرى/ معجم ما استعجم ، ٤٨٠ ـ الاصفهاني/ الاغاني/ ١٤٥/١٠ ، ابو عبيدة/ غريب الحديث ، ١٧٢٨ ـ ابن رسته/ الاعلاق النفسية ١٨٤ ـ الهمداني/ الصفة ٨٣ ، ٢٠٠ والبعل/ السقي بالسيل وليس بواسطه .
  - ( ٢ ) نزار الحديثي/ أهل اليمن في صدر الاسلام ، ٤٩ .
- ( ٣ ) ابن رسته/ ٢٤ . المقدسي/ احسن التقاسيم/ ياقوت/ ١٨٢/١ ، ٢٠٩ ، ٨٣٥ . الهمداني ، ٢٠٠ فصل في الاشياء التي تنفرد بها نجران من دون بلاد العرب .
  - (٤) نزار الحديثي/ أهل اليمن في صدر الاسلام ، ٤٩ .
  - ( ٥ ) ابن كثير/ السيرة النبوية ، ١٠٢/٤ ذكر عددها ثلاثا وسبعين قرية ياقوت/ ٢٥٣/٤ .
- ( ٦ ) ابن هشام/ السيرة ، ٧/١ ، ٣٥ انظر ايضا الديبوري . الاخبار الطوال ص ٦٢ اشار الى انها كانت مسورة . الهمداني/ الصفة ، ١٦٩ .
- ( ٧ ) الهمداني/ الصفة ، ١١٩ ، ١٦٩ . ذكر الإكوع عنها معلومات في هامشه في الصفة (طبعة دار اليمامة ) ،
   ص ١٥٩ ، ١٦٨ .
  - ( ٨ ) الهمداني/ الصفة ، ١٦٧ . انظر ايضا الى الخارطة المرفقة .
    - ( ٩ ) الهمدائي/ الصفة ، ١٨٦ .
- ( ١٠ ) الاصطخرى/ ٢٤ ، المقدسي/ ٨٧ . انظر ايضا الخارطة المرفقة . ويسلك هذا الطريق بعد صعده عدة افرع ، فرع الى العرقة وفرع الى بقعة ويلتقى الفرعان في كتنه الى بيشة . وفرع اخر من بقعة يتصل بالطريق القديم بين نجران وبيشة .
  - (١١) امتاع الاسماع ، ١٠٥ ، ١٩٥ .
- (١٢) الهمداني/ الصفة ، ١٦٦ ، ١٨٩ . انتظر ايضا الاغتاني ١/٥٥/ ، المسعودي/ التنبيته والاشراف ٢٦١ ، ياقوت/ ٢٩٧/٣ ، ١٦٥ .
  - (١٣) الهمداني/ الصفة ٥٢
  - (١٤) الاكوع/ الصفة (طبعة دار اليمامة) ص٦٧ وكلمة ساحل في الأدب الجغرافي القديم تعني الميناء .
    - (١٥) الهمداني/ الصفة/ ٩٨. انظر الخارطة المُرفقة .
      - (١٦) الهمداني/ الصفة/ ٥٢ ، ١٤٩٠ .
      - ( ۱۷ ) البلاذري/ فتوح البلدان ، ۸۹ .
    - (١٨) الإغاني/ ١٠/١٤٥ . احمد بن حنبل/ ١٤/٣ . اليعقوبي/ ٩٠/٢ .
      - ( ۱۹ ) ياقوت/ ١/٢٥٧ ، البلاذري/ فتوح البلدان ، ٨٥ .
        - ( ۲۰ ) ياقوت /٤/ ٧٥٩ .
        - ( ۲۱ ) ياقوت /١/١٥٧ .
- ( ٢٢ ) اليعقوبي / التاريخ ٢٠٣/١ ، السهيلي / الروض الآنف /١١/٣ وانظر ايضا الهمداني / الصفة ، ١١٦ وما بعدها خاصة ، ١٨٨ ويرتبط بهم حفر الآبار على محطات الطريق بين حضرموت ونجران . ابن كثير / السيرة النبوية / ١٠٢/٤ .
  - ( ٢٣ ) ابن كثير / السيرة النبوية ، ١٠٢/٤ .
  - ( ٢٤ ) ابن كثير / السيرة النبوية ، ٢٠٢/٤ .
  - ( ٢٥ ) ابن هشام / السيرة ، ٣/٣ . الهمداني / الصفة ، ٣/٣ .
    - ( ٢٦ ) الهمدائي / الصفة ، ١٦٦ .
  - ( ۲۷ ) ياقوت / ۷۰۳/۲ . تاريخ اليعقوبي / ۸۹/۲ ، البلاذري / فتوح البلدان /۲٦ .
    - ( ٢٨ ) حميد الله خان / الوثائق السياسية /١١١ .
      - ( ۲۹ ) تاریخ الطبری / ۲۳۲/۳ .
      - ( ۳۰ ) ذكرهم الطبري / ١١٢/٤.
      - ( ٣١ ) ابن قبم الجوزية / زاد المعاد .
        - ( ۳۲ ) سيرة بن هشام / ۱/۱ه .
    - ( ۳۳ ) تاريخ الطبري /٣/ ٣٢١ البلاذي / فتوح البلدان ، ٩٠ .
    - ( ٣٤ ) تاريخ الطبري /١/١٢ . ايضا سيرة بن هشام /١/٥٤ . ياقوت /١/٥٧ .

- ( ٣٥ ) سيرة ابن هشام / ٤٦/١ . ياقوت / ٧٥٢/٢ .
  - ( ٣٦ ) سيرة ابن هشام /٣/ ٤ .
  - ( ۳۷ ) مروج الذهب /۱/۸۰ .
    - ( ٣٨ ) انظر ملحق رقم (٥) .
  - ( ٣٩ ) حميد الله خان / الوثائق السياسية ١١٦ .
    - ( ٤١ ) ياقوت /٦٩٩/٣ .
- ( ٤١ ) تاريخ اليعقوبي / ٢٢٣/١ . تاريخ الطبرى /٢/٨٧ . الجاحظ/ البيان والتبيين ، ٣٦٢/١ ، الاغاني / ٥١/١٥ ، الاغاني / ٥٤٦/١٥ ذكر ان الرسول (ص) رآه في عكاظ .
  - ( 22 ) ياقوت /3/19 ، الاغاني /10/27 .
  - ( ٤٣ ) ياقوت /٤/٧٥٧ ، تاج العروس /٥/٨٦٨ .
- ( £2 ) الاغاني /١٠/١٤٠/١٠ . الهمداني/ الصفة، ٢٢٤ ـ ٣٢٥ . البكري/ معجم ما استعجم/ ٣٦٨، ياقوت/ ٣٨٨٣ .
  - ( ٥٤ ) الواقدي / المغاري / ٨٤٧/٢ .
    - ( ٤٦ ) الإغاني /١٢/٨ .
    - ( ٤٧ ) ياقوت /٢/٣٠٧ ، ٤/٢٥٧ .
  - ( ٤٨ ) الاغاني / ١ / ١٥٥ ، ياقوت /٣/٣٧ ، ١٦١ . المسعودي / التنبيه والاشراف ، ٢٦١ .
    - ( ٤٩ ) ابن سعد / الطبقات الكبرى ، ١٢/٤ .
      - (٥٠) الجاحظ/ الحيوان ، ٢٧/٣ .
    - ( ٥١ ) ابن كثير / السيرة النبوية /١٠٢/٤ .
- ( ٥٧ ) سيرة أبن هشام /٢/١٣٥ والواقع أن أهل اليمن سمعوا بخبر الرسول (ص) قبل هذا التاريخ انظر الاغانى ٢/ ٥٣٠ ذكررواية العباس بن عبدالمطلب أنه وأبا سفيان كانا في اليمن عندما وصل كتاب حنظلة بن أبي سفيان ألى أبيه يعلمه بخروج الرسول (ص) في الابطح فما هي ألا أيام حتى قدم عبدالله بن حذافة السهمي بالخبر وهو مؤمن ففشا ذلك في مجالس أهل اليمن
  - ( ٥٣ ) الروض الآنف /٢ / ١٣٩ .
  - ( ٤٥ ) سيرة ابن هشام /٢/ ١٣٥ .
- ( ٥٥ ) ابو الفرج الاصفهائي / الاغاني / ٢/٨ و وانظر ايضا ابن قدامة المقدسي / التبيين في اخبار الفرنسين ، ١٤٩ .
  - ( ٥٦ ) سيرة ابن هشام /٢/ ٧٩ ، ياقوت ١٥/٤ ه
- ( ٧٥ ) يشير ابن كثير الى علاقة اهل نجران ببعض الصحابة ممن اشتهروا بممارسة التجارة مثل عثمان بن عفان وعبدالرحمن بن عوف ، انظر السيرة النبوية ١٠١/٤ وهو امر يرجح وجود علاقات تجارية بين نجران والمدينة وربما نشاط تجارى أوسع .
  - ( ٥٨ ) طبقات ابن سعد /١/٤/ ٥٧ هجرة عمرو بن سعيد بن العاص .
    - ( ٥٩ ) سيرة ابن هشام /٤/٥٣ .
    - ( ٦٠ ) طبقات ابن سعد /١/٤ .
- ( ٦٦ ) سيرة ابن هشام /٣/٣ وانظر ايضا طبقات بن سعد / ٨٤/٢/١ وابن كثير / السيرة النبوية ، ١٠٦/٤ وبقية اعضاء الوفد هم اوس بن الحارث ، زيد بن قيس ، قيس ، يزيد ، نبيه ، خويلد ، عمرو ، خالد ، عبدالله ، يحنس .
  - وفي رواية عن يونس بن بكير ، أن المتقدمين فيهم (٢٤) وليس أربعة عشر .
    - ( ٦٢ ) آل عمران / ٩٥ . ابو القرج الاصفهائي / الاغاني / ١٢ / ٤ .
    - ( ٦٣ ) ابن كثير / السيرة النبوية /١٠١/٤ ، الاغاني ، ٤/١٢ .
    - ( ٦٤ ) المقصود سورة النمل « طس تلك أيات الكتاب » وهي مكية بالاجماع .
      - ( ٦٥ ) انظر ملحق رقم (٣) .
        - ( ٦٦ ) أل عمران / ٩٩ .
      - ( ٦٧ ) يثرب عليك / يلومك .
      - ( ٦٨ ) انظر ملحق رقم (١) .
      - ( ٦٩ ) انظر ملحق رقم (٢) .
      - ( ۷۰ ) السيرة النبوية /١٠٢/٤ .

- ( ٧١ ) طبقات بن سعد / ٧٢/٢/١ ، تاريخ الطبرى /٣/٣٦ ، ابن كثير / السيرة النبوية ، ١٨٨/٤ اتفقت الروايات على جميع التفاصيل واختلفت في تحديد شهر الوفادة فقيل ربيع الاول وقيل ربيع الأخر وقيل جمادى الاولى من سنة ١٨٨٠ .
  - ( ۷۲ ) الواقد*ي /۲/۸*۴۷ .
    - ( ۷۳ ) أل عمران / ۹۹ .
    - ( ٧٤ ) آل عمران / ٢٤ .
- ( ٧٥ ) التوبة / ٢٩ « مدنية » « قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون » .
- ( ٧٦ ) لمزيد من المعلومات عن ردة اليمن وعلاقة نجران بها ، راجع نزار الحديثي / اهل اليمن في صدر الاسلام ، ص ١١٥
  - ( ٧٧ ) سيرة ابن هشام /٢ / ١٢٠ احداث سنة ٩هـ سرية علقمة من مجزر الى جدة لصد الاحباش .
    - ( ۷۸ ) ملحق رقم (۱)
    - ( ٧٩ ) أل عمران / ٥٩ التوبة / ٢٩ .
    - ( ٨٠ ) انظر ملحق رقم (٤) . وانظر ايضا ملحق رقم (٥) .
      - ( ۸۱ ) این هشام
      - ( ۸۲ ) انظر ملحق رقم (۵) .
      - ( ۸۳ ) انظر ملحق رقم (۱) .
- ( ١٨ ) انظر ملحق رقم (٧) وانظر ايضا ابو عبيدة / الاموال ، وياقوت ٤ /٧٥٧ اشار الى ان أخر ما قال الرسول (ص) في حياته اخرجوا اليهود من الحجاز واخرجوا اهل نجران من جزيرة العرب .
- ( ٨٥ ) تاريخ اليعقوبي /٢/٤/٢ ، الاغاني ٥/١٥ وانهم اختاروا الكوفة لعلاقة قديمة بها ، تاريخ الطبرى ، ٢٠٢/٤ ، طبقات بن سعد ٢٠٣/٣ .
  - ( ۸٦ ) البلاذري / فتوح البلدان ، ۹۰ .
    - ( ۸۷ ) انظر ملحق رقم (۸) .
    - ( ۸۸ ) انظر ملحق رقم (۹) .
- ( ۸۹ ) ابويوسف/ الخراج، ۷۲. ابن شبه/تاريخ المدينة ۲/٤٨٥ لاحظ الفروق بين ما ذكره والنص المثبت. ابن كثير/ السيرة النبوية ٤/٤٠ ذكر من الكتاب ما بين القوسين فقط من فروق بسيطة. قدامه بن جعفر/ الخراج ٣٧٣. البلاذري/ فتوح البلدان، ۸۷.
  - ( ٩٠ ) ابن كثير/ السيرة النبوية، ١٠٦/٤ ذكر ما بين القوسين .
    - ( ٩١ ) ابن كثير/ المصدر السابق ذكرها (مبتلين) .
  - ( ٩٢ ) ابن كثير/السيرة النبوية، ١٠٦/٤. وانظر ملحق رقم (١) وردت بعض فقرات هذا الكتاب في كتاب الصلح .
    - ( ٩٣ ) ابن كثير/ السيرة النبوية، ١٠١/٤ .
- ( ٩٤ ) اليعقوبي/التاريخ، ٢/٨١ البداية عنده على النحو التالي/ «بسم الله من محمد رسول الله الى اسقفة نجران/بسم الله»
  - ( ٩٥ ) اليعقوبي/ التاريخ يضيف ايضا «اسماعيل» .
    - ُ ٩٦ ) اليعقوبي/ التاريخ «وإن».
  - ( ٩٧ ) حميدالله خان/ الوثائق السياسية، ص١٢٨.
  - ( ٩٨ ) حميد الله خان/ الوثائق السياسية، ص١٣٠.
  - ( ٩٩ )حميدالله خان/ الوثائق السياسية، ص١٣١٠
  - (۱۰۰) حميد الله خان/ الوثائق السياسية، ص١٣٢ . (١٠٠) حميد الله خان/ الوثائق السياسية، ص١٣٦٠ .
    - (١٠٢) حميد الله خان/ الوثائق السِياسية، ١٣٧.

# المنشآت العصرانية في العصر العباسي ٢٣٢ ـ ٥٢٩ هـ / ٨٤٧ ـ ١١٣٥ م

الدكتور عبدالكريم عبده حتامله كلية الآداب / جامعة اليرموك

قال المعتصم بالله الخليفة العباسي: «أن في العمارة أمورا محمودة، أولها: عمران الاراضي التي يحيا بها العالم، وعليها يزكو الخراج، وتكثر الأموال، وتعيش البهائم، وترخص الاسعار، ويكثر الكسب ويتسع المعاش»(١).

المسارة في بغداد وغيرها من امهات البلدان الاسلامية ايام ازدهار الحضارة العربية فيها، فبنيت المدن التي امتالت بالقصور الشامضة والدور الفخمة والعمارات الفسيحة، فاولع الخلفاء العباسيون والامراء والوزراء وغيرهم من كبار رجال الدولة ببناء القصور الفخمة المحلاة بالرسوم والزخارف من الداخل والخارج وعليها صور من الجص المجسم، كما كانت طبقاتها مغطاة بستور من الديباج مزينة بالرسوم.

وكان المعتصم بالله الخليفة العباسي<sup>(٢)</sup> يقول: «ان في العمارة امورا محمودة اولها: عمران الاراضي التي يحيا بها العالم وعليها يزكو الخراج، وتكثر الأموال، وتعيش البهائم، وترخص الاسعار، ويكثر الكسب ويتسع المعاش»<sup>(٣)</sup>.

وفي تلك الايام انتشر طراز بناء عظيم الشأن عرف بالحيرى والكمين<sup>(3)</sup> والحيري منسوب الى الحيرة المدينة العربية المشهورة وكان أول من الحدث هذا الطراز من خلفاء بني العباس المتوكل على الله<sup>(6)</sup>.

وقد احدث «بناء لم يكن الناس يعرفونه وهو المعروف بالحيرى والكمين والاروقة وذلك ان

بعض سماره حدثه في بعض الليالي ان بعض ملوك الحيرة من النعمانة من بني نصر، احدث بنيانا في دار قراره وهي الحيرة على صورة الحرب وهيئتها للهجه بها وميله اليها، لئلا يغيب عنه ذكرها في سائر احواله، فكان الرواق فيه مجلس الملك وهو الصدر والكمان ميمنة وميسرة ويكون في البيتين اللذين هما الكمان من يقرب من الشراب والرواق قد عم فضاؤه الصدر والكمين اضافة الى الحيرة،

واتبع الناس المتوكل في ذلك ائتماما بفعله»<sup>(٦)</sup>. قال هرتسفلد: «ان العرب اجادوا في وصف هذا البناء احسن الاجادة ولقد صدقوا في قولهم ان الحيرى بُكمينٌ هو مثال عسكر روماني ذاهب

الى الحرب بجناحين ميمنة وميسرة $^{(\vee)}$  .

ومن الابنية التي بناها المتوكل مدينة الجعفرية في مكان قريب من مدينة سامراء ناحية الشمال وبنى قصره الذي سماه الجعفري نسبة اليه وشجع الامراء والقواد وغيرهم على البناء. كذلك امر المتوكل «بنقض قصري المختار والبديع بسامراء وحمل ما فيهما من خشب الساج لاستعماله في بناء قصره الجديد» (^). بالاضافة الىذلك بنى المتوكل في المدينة الجعفرية قصرا آخر سماه لؤلؤة، امتاز بارتفاع بنائه، كما امر بحفر نهر يأخذ ماءه من دجلة ويصل الى هذه المدينة عرف باسم جبة دجلة وانفق على شق هذه الترعة مائتي الف دينار، وكان يقوم بحفرها اثنا عشر الف عامل، كما بلغت تكاليف قصر الجعفري اكثر من مليون دينار.

اما دور الامراء والوزراء واماثل الناس واعيانهم ببغداد فكانت تتألف من قصور كثيرة وكان يلي الابواب من داخل القصر البهو وهو مقدم الدار واعلاها بناء ويقف شامخا تزينه الشرفات .

وفي سنة ( ۱۹۳/۲۸۰) شيد الخليفة المعتضد العباسي (۱)، القصر الحسني (۱۱) هذا القصر بناه جعفر بن يحيى البرمكي في ايام الخليفة هارون الرشيد (۱۱) فكان يسمى القصر الجعفري (۱۲) ثم انتقل الى المأمون (۱۲) فعرف بالقصر المأموني ثم تزوج المأمون ببوران بنت الحسن بن سهل فوهبه له وكتب بساسمه فكان يقال له القصر الحسنى (۱۲).

فلما مات الحسن بقى لابنته بوران ثم سلمته للمعتىز<sup>(10</sup>) ثم جدد بعد ذلك المعتضد عمارته ووسعه وزاد فيه وجعل له سورا حوله ثم بنى فيه المكتفى<sup>(17)</sup> ثم زاد فيه المقتدر<sup>(17)</sup> زيادات عظيمة ثم ضرب في ايام التتار الذين استولوا على

بغداد (۱۸) ذكر ياقوت: «ان القصر كان احب المواضع الى المأمون واشهاها لديه، فاقتطع جملة من البرية عملها ميدانا لركض الخيل واللعب بالصوالجة وحيدا لجميع الوحوش وفتح له بابا شرقيا الى جانب البرية واجرى فيه نهرا ساقه من نهر المعلى (۱۹).

وبعد أن تولى المعتضد (٢٠)، صار هذا القصر من احب البقاع اليه وكان يتردد بينه وبين سرمن رأى فيقيم هنا تارة وهناك تارة اخرى حتى توفى سنة (٨٩٢/٢٧٩) وحمل الى سامراء ودفن فيها(٢١)، ثم استولاه المعتضد بالله فاضاف الى القصر الحسنى ما جاوره فوسعه وكبره وادار عليه سورا واتخذ حوله منازل كثيرة ودورا، واقطع من البرية قطعة فعملها ميدانا عوضا عن الميدان الذي ادخله في العمارة وابتنى على نحو ميلين منه في جهة الشرق الموضع الذي على نهر موسى والمعروف بالثريا(٢٢)، ووصل بناء الثريا بالقصر الحسني، وابتنى تحت القصر ازاجا من القصرالي الشريا تمشى جواريه فيها وحرمه وسراريه، وما زال باقيا الى الفرق الاول الذي صار بببغداد فنقفا اشره وكان ذلك في سنسة (١٠٧٣/٤٦٦) حين انفجرت المُسنَّاة (٢٣) التي تحت نهر القورج وغمرت المياه بغداد الشرقية جميعها (۲٤) .

> قال الكميت بن معروف (٢٥) : وبنت لنــدمــاني والحــزن بيننــا

وشم الاعالي من خفاف نوازع أنار بدت بين المسناة فالحمى

لعينيك ام برق من الليل ساطع ؟ فان يك برقا فهو برق سحابة

لها ريق لم يخل في الشم لامع وان تك نارا فهي نار تشبها

قلوص وترزهاها الرياح الزهازع ذكر المسعودي، ان المعتضد «انفق على قصره المعروف بالشريا اربع مائة الف دينار وكانت مساحة ارضه ثلاثة فراسخ (٢٦)» وكان الازج الذي طوله ميلان معقودا يمسر تحت الدور

والشوارع التي اقيمت فيما بعد خارج قصور الخلفاء (۲۷) .

قال عبدالله بن المعتزيصف الثريا(٢٨):

سلمت املير المؤمنين على الدهر

فسلا زلت فينا باقيا واسع العمر ملكت الشريا خير دار ومنسزل

فلازال معمورا وبورك من قصر وبنيان قصر قد علت شرفاته

كصف نساء قد تربعن في الازر جنان واشجار تالاقت غصونها

واوقرن بالاثمار والورق الخضر ترى الطير في اغصانهن هواتفا

تنقل من وكرلهن الى وكر وكراه وكر

لترضع اولاد الرياحين والزهر عطايا اله منعم كان عالما

بانك اوفي الناس فيهن بالشكير

وكان المعتضد يمدح الثريا ويقول: «انا على سريري اخاطب وزيري وصيد البر والبحر يطاب بين يدي» (٢٩)، كذلك شيد المعتضد الفردوس أو الخلد (٢٠) وفي جوار القصر الحسني في موضع يقع فوقه حيث يصب نهر المعلى في دجلة كان موضع الخلد (الفردوس) قديما ديراً فيه راهب (٢١) وانما اختار المنصور نزوله وبنى قصره فيه لعلة اليق وكان عذبا طيب الهواء مر على بن ابى هاشم الكوفي فنظر اليه وقال (٢٢):

بنوا وقالوا لا نصوت وللخراب بنى المبنى ما عاقل فيما رأيت الى الخراب بسمطمئن

وكان في بساتين هذا القصر بحيرة يأتيها الماء من فرع صغير لنهر موسى عند المعتصم قرب باب المحترم، وقد ذكر ابن حمدون النديم ان المعتضد غرم على عمارة البحيرة ستين الف دينار وكان يخلو مسع جواريه وفيهن محبوبته دريده (٢٣). وزيادة على قصري الفردوس (الخلد) والثريا

وضع المعتضد اساسات قصر التاج (٢٤) المشهور في موضع يقع على نهر دجلة بالقسرب من القصر الحسني، وحين تم بناؤه ووسعه الخلفاء، ونظرا المتعاقبون اصبح اهم مركز رسمي للخلفاء، ونظرا لأهمية منطقة براز الروز ولموقعها (٣٥) اختار المعتضد من دون الاماكن الاخرى في كورة ديالي هذه لانشاء ابنية ملكية فخمة فيها (٣٦).

وفي سنة (۲۸۰/۸۹۳) امر المعتضد ببناء مطامير (٢٧) في قصر المسنى فبنيت محكمة وجعلها محابس الاعداء، وقد اهتم المعتضد كثيرا بالسجون وقد جعل في ميزانيته ألفا وخمسمائة دينار لنفقات السجون وثمن اقوات المحبوسين ومائهم وسائر مؤنهم (٢٨). كذلك عين للسجون اطباء افسردوا لذلك يدخلون اليهم ويحملون الاطعمة والاشربة ويطوفون على سائر السجناء ويعالجون فيها المرضى (٢٩). كما جعل للمحبوسين ديوانا خاصا تكتب فيه قصصهم في دفاتر خاصة يرجعون اليها دائما (١٤) ومن الدور الشهيرة ببغداد التي شيدت على طراز الحيري والكمين دار آبي القاسم على بن افلح(٤١) وكان شاعرا مجيدا عاش ايالم المسترشد بالله(٢٤) الخليفة العباسي، وقد بلغت تكاليف هذه الدار ما يقارب العشرين الف دينار. وكان طولها ستين ذراعا في اربعين وقد موهت بالذهب، وعملت فيها الصور وفيها الحمام العجيب، فيله بيت مستسراح فيله اداة يسمى البشيون (٢٤٦). أن فركه الانسان يمينا خرج الماء حارا وان فركه شمالا خرج باردا .

وكتب علي بن افلح على ابواب داره هذه الابيات (٤٤) :

ان عبجب الزوار من ظاهري في اعتجب في المناطني لو علموا اعتجب شيدني من كفه مرنة العارض الصيب

ودبسجت روضة اخلاقه

في رياضا نورها منهب صدر كسا صدري من نوره شمسا على الايام لا تغرب

وكذلك امر ان يكتب على طرزها : ومن المسروءة الفستسي

ما عاش دار فاخرة فاقنع من الدنيا بها

واعـمـل لدار الآخـرة وأمر أن يكتب على الحيري منها: وناد كان جانان الخلود

اعارته من حسنها رونقا واعطته من حادثات الزما

ن الا تـلم بـه مـوثـقـا تـظل الوفـود بـه عـكـفـا

وتمسي الضيوف له طرقا بقيت له يا جمال الملو

ك والفضل مهما اردت البقا

ومن المنشآت العمرانية دار محمد بن احمد بن جردة (٥٠)، احد الرؤساء ، ببغداد ايسام الخليفة القائم بأمر الله (٢٠) وهو من ذوي الثروة والمروءة. وكانت داره الفخمة هذه بباب المراتب (٤٠) ببغداد يضرب بها المثل وكانت تشتمل على شلاثين دار وفيها بستان وحمام ولها بابان على كل باب مسجد اذا اذن المؤذن في احدهما لم يسمع الاختر من الساعها .

ولا ننسى ايضا دار الوزير ابن مقلة (٢٩) على شاطىء دجلة وقد قدرت تكاليف هذه الدار بمئة الف دينار، كما الحق بها بستان كبير جعله بيوتا تأوى اليه الطيور وتفرخ فيها ثم اطلق فيها القماري والدباسي والنوبيات الشحارير الزرباب، الهزار والفواخت والطيور التي من اقاصى البلاد فتوالدت (٢٩)، ثم عمد الى ناحية اخرى من ذلك البستان العظيم فطرح فيه الطيور التي لا تطير كالطواويس والبط وجعل من خلف البستان العزلان والنعام والايائل والارانب والبقر البدوية والابل وحمر الوحش، ولكل صحن ابواب تنفتح الى الصحن الأخر فيرى من مجلسة سائر ذلك .

وتتضاءل عظمة تلك القصور الشامضة والضخمة امام الدار المعزية (١٠٠) ببغداد، تلك الدار التي ابتدأ الامير معز الدولة البويهي ببنائها

في سنة (٩٦١/٢٥٠) في مكان يعرف بالشماسية في أعلى مدينة بغداد والشماسية كانت تقوم في أعلى الاعظمية في البقعة المعروفة بالصليخ وبلغت تكاليف هذه الدار ثلاثة عشر ألف درهم أي ما يقارب المليون دينار ونزع ملكية المباني المجاورة لهذا المكان وامر بخلع الابواب الحديدية ببغداد والرصافة ونقلها الى قصره، كما نقض دور الخلافة بسامراء واحضر مهرة البنائين(٥١). وقد اصاب غيره من قصور الخلافة في سامراء على يد بهاء الدولة الذي شرع الخلافة في سامراء على يد بهاء الدولة الذي شرع في تخريبه واستعمال انقاضه في بناء قصره الذي بناه في سنة (١٠٢٧/٤١٨)

وكان معز الدولة باني تلك الدار مصابا بامراض صعبة فأشار عليه اصحابه واطباؤه ان يبني له دارا في بقعة نزهة ذات هواء صاف وماء عذب فوقع الاختيار على البقعة التي بالشماسية وهو موقع حسن نزه كثير البساتين والاشجار والنخيل. وذكر ابن مسكويه ان معز الدولة «حضر لداؤه هذه اساسا نيفا وثلاثين ذراعا ونزل سفلا في الأرض لبعض الاساسات : ستا وثلاثين ذراعا ورفعها إلى وجه الارض بالنورة والآجر الى ان أرتفع فوق الارض باذرع» (٢٥).

كذلك كان عضد الدولة ولوعا بالعمارة واليه يرجع الفضل في تعمير مدينة بغداد بعد ان اصابها التدمير بسبب اهمال شأنها مدة طويلة حين اتخذ بعض الخلفاء مدينتي سامراء والجعفري حاضرة للدولة، كذلك اعاد عضد الدولة بناء كثير من مساجدها وادر الارزاق على القائمين بها من المؤذنين والائمة والقراء، كما اعاد بناء ما تضرب من ارباض هذه المدينة وامر اصحاب العمارات التي اصابها الخراب باعادتها الى ما كانت عليه وتجميلها وأمد العاجزين منهم بما يحتاجون اليه من مال كما عمل على تجميل الاحياء الواقعة على ضفتي نهر دجلة واقام الميادين والمنتزهات، فامتلات هذه الخرابات بالزهر والخضرة والعمارة بعد ان كانت ماوى بالزهر ومطارح الجيف والاقذار (30).

كما عمل على تجديد مادثر الانهار واعدادة حفرها بعد أن أهملت زمنا طويلا وأقام جسر بغداد وحصنه بالدرابيزينات ووكل به الحفظة والحراس (°°) وأصلح الطريق الذي كان يمتد من العراق ألى مكة وأعدد بناء مشهد علي والحسين (۲۵).

وليس هذا كل ما قام به عضد الدولة من الاعمال العمرانية، فقد «بنى بفارس وخورستان كثيرا من العمائر، كما بنى البيمارستان العضدي

المشهور وعمل الكور (سد النهر) وانفق فيها الاموال ووكل بها الرجال والزمهم حفظها بالليل والنهار ورعى ذلك منهم اتم مراعاة في آونة المحدود والحوارف وازمنة الغيوث الهواطل، واوقات الرياح والعواصف» (٧٠).

وفي ما تبقى من بقايا بعض المباني القديمة على قلتها في بغداد خير دليل على رقي المنشات العمرانية وتفنن القوم وابداعهم فيها .

\*\*\*\*\*\*



#### مصادر ومراجع البحث

#### أولا: المصادر

- الآلوسي (ت١٩٢٤/١٣٤٢). محمود شكري الآلوسي، أخبار بغداد وما جاورها من البلاد. مخطوطة موجودة في المكتبة المركزية، بغداد، تحت رقم (٢٣٤٩) .
- ابن الاثير (ت ١٣٣/٦٣٠) : ابوالحسن علي بن ابي الكرم محمد الشيباني
   تاريخ الكامل في التاريخ (١٢) جزءا عني بمراجعة اصوله والتعليق عليه نخبة من العلماء، الطبعة الثانية، دار
   الكتاب العربي بيروت، ١٣٨٧/١٣٨٧ .
- ابن تغري بردي (ت١٤٦٩/٨٧٤) : ابوالمحاسن جمال الدين يوسف النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، (١٢) جزءا دار الكتب المصرية القاهرة، ١٣٤٨ ـ-١٣٧٥ / ١٩٢٩ ـ ١٩٥٩ .
- ابن الجوزي (ت١٢٠١/٥٩٧): ابوالفرج عبدالرحمن بن علي بن محمد المنتظم في تاريخ الملوك والامم. الاجزاء من ٥ - ١٠، الطبعة الاولى، حيدراباد، الدكن، ١٣٥٧ -١٩٣٨/١٣٥٨ -١٩٣٩ .
  - ـ ابن الكازروني (ت١٢٩٦/٦٩٧) : ابو الحسن ظهر الدين علي بن محمد مختصر التاريخ من أول الزمان الى منتهى دولة بني العباس، تحقيق مصطفى جواد، بغداد، ١٩٧٠/١٣٩ .
- ابن كثير (ت١٣٧٢/٧٧٤) : عماد الدين ابو الفداء اسماعيل بن عمر الدمشقي، البداية والنهاية في التاريخ، (١٤) جزءا مطبعة السعادة، القاهرة ١٩٣٢/١٣٥١ .
- ابن مسكويه (ت١٠٣٠/٤٢١) : ابوعلي احمد بن محمد، تجا رب الامم، باعتناء هـ، ف امودوز، القاهرة ١٩١٤/١٣٣٢ .
- الحموي، (ت١٢٢٩/٢٦٢): ابوعبد الله شهاب الدين ياقوت بن عبدالله الرومي البغدادي، معجم البلدان، ه اجزاء ، دار صادر بيروت، ١٩٥٧/١٣٧٦.
  - الخوارزمي (٣٨٧/٣٨٧): ابوعبدالله محمدبن احمدبن يوسف، مفاتيح العلوم مطبعة الشرق، القاهرة.
    - ـ السيوطي (١٥٠٥/٩١١) : جلال الدين ابوالفضّلِ عِبدَالرِحمنِ بنِ ابِي بكر تاريخ الخلفاء تحقيق محمد محيي الدين عبدالحميد، مطبعة السعادة، القاهرة، ١٩٦١/١٣٨١ .
- ـ الشابشتي (ت٩٩٨/٣٨٨) : ابوالجسن علي بن محمد، الديارات، تحقيق كوركيس عواد، مطبعة المعارف، بغداد ١٩٨٨/١٣٨٦ .
- الصابي (ت417/157) : ابوالحسن الهلال بن المحسن بن ابراهيم الوزارة او تحفة الامراء في تاريخ الوزراء، تحقيق احمد فراج، القاهرة ١٩٥٨ .
  - الطبري (٩٢٢/٣١٠): ابوجعفر محمد بن جرير، تاريخ الامم والملوك (١٣) جزءا، الطبعة الاولى بالمطبعة المصرية، مطبعة خياط، بيروت (بلا) ثم طبعة ليدن ١٨٧٩ - ١٩٠١ تحقيق ام رجى.د
- القيرواني (ت٢٠١/٤٥٢) . ابو اسحق ابراهيم بن على الحصري، زهر الاداب وثمر الالباب (٤) اجزاء تحقيق محمد محيى الدين عبدالحميد مطبعة السعادة، القاهرة ١٣٧٢ .
- ـ المسعودي (ت٩٥٧/٣٤٦) : ابوالحسن علي بن الحسين المسعودي، الشافعي مروج الذهب ومعادن الجوهر (٩) . أجزاء، بيروت ١٩٦٦/١٣٧٥ ثم طبعة باريس ١٨٦١ ـ ١٨٧٦ .

### ثانيا: المراجع

- ... سوسة، أحمد : ري سامراء في عهد الخلافة العباسية، ج٢ ، ط١، مطبعة المعارف، بغداد، ١٩٤٩ .
- عواد. ميخائيل، صور مشرقة من حضارة بغداد في العصر العباسي، منشورات وزارة الاعلام بغداد، ١٩٨١ .
- عواد، كوركيس، الدار المعزية من اشهر مباني بغداد في القرن الرابع للهجرة مجلة سومر، ج٢، بغداد ١٩٥٤
- متز أدم. الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري، مجلدان، نقلة الى العربية محمد عبدالهادي ابو ريده، اعد فهارسه رفعت البدراوي ط٤، القاهرة، بيروت ١٩٦٧/١٣٨٧ .
  - المنجد، صلاح الدين، بين الخلفاء والخلعاء في العصر العباسي، ط٢، بيروت ١٩٧٤.

#### الهسوامش

- (۱) المسعودي ، مروج الذهب ، ج ۷ ، ص ۱۰٤ .
- (٢) ابواسحق محمد المعتصم بالله بن الرشيد (٢١٨ ـ ٢٢٧ / ٨٣٣ ٨٤٢) .
  - ( \* ) المسعودي ، مروج الذهب ، ج  $\vee$  ، ص  $\vee$  ، ا
- ( ٤ ) ميخائيل عواد ، صور مشرقة من حضارة بغداد في العصر العباسي ، ص ٧ .
  - ( ٥ ) المتوكل على الله جعفر بن المعتصم (٢٣٧ ٢٤٧ / ٨٤٧ ٨٦١) .
    - (٦) المسعودي ، مروج الذهب ، ج ٧ ، ص ١٩٢ ـ ١٩٣٠ .
- (٧) ميخائيل عواد ، صور مشرقة ، ص ٨ نقلا عن مجلة لغة العرب ، بغداد ١٩١٢ ، ص ١٦٥ ١٧٥ .
  - ( ٨ ) الطبري ، تاريخ الامم ، ج ١١ ، ص ٥٦ .
  - ( ٩ ) المعتضد ، احمد بن الموفق (٢٧٩ ٢٨٩ / ٨٩٢ ٩٠٢) .
- (۱۰) الألوسي ، اخبار بغداد وما جاورها من البلاد ، ص ۲۱ ، (مخطوطة موجودة في المكتبة المركزية ببغداد ، تحت رقم ۲۹ (۲۳) . ابن الجوزى ، المنتظم ، ج ۵ ، ص ۱۱ . ابن كثير ، البداية ، ج ۱۱ ، ص ٦٨ .
  - (۱۱) هارون الرشيد ، (۱۷۰ –۱۹۳ / ۸۷۱ –۸۷۹ .
  - (۱۲) ابن تغري بردى ، النجوم الزاهرة ، ج ٣ ، ص ٨٤ .
    - (۱۳) المامون (۱۹۸ ـ ۲۱۸ / ۸۱۳ ۸۲۳) .
  - (۱٤) ابن تغری بردی ، النجوم الزاهرة ، ج ۳ ، ص ۸٤ .
    - (١٥) المعتز (٢٥٢ ـ ١٥٥ / ٢٦٨ ـ ٢٦٨) .
  - (١٦) المكتفى بن المعتضد (٢٨٩ ــ ٢٩٥/ ٢٠٢ ــ ١٠٣)::
  - (۱۷) المقتدر بن المعتضد (۲۹۰ ـ ۲۲۰/ ۸۰۸ ۹۳۲) . 🥌
  - (١٨) ابن تغري بردي ، النجوم الزاهرة ، ﴿ ٣ ، ص ٨٤ . ﴿
    - (١٩) الحموي ، معجم البلدان ، مجلد ٢ ، ص ٣-٤ .
    - (۲۰) المعتضد بن المهدي (۲۰۱ ـ ۲۷۹ / ۸۷۰ ـ ۸۹۲) .
- (٢١) الالوسي ، اخبار بغداد ، ص ٣٥ (مخطوطة) ، احمد سوسة ، ري سامراء في عهد الخلافة العباسية ، ص ٣٦٩ .
- (٢٢) مزيدا من التفصيلات انظر: الالوسي، اخبار بغداد، ص ٣٥ (مخبطوطة) ابن الجوزي، المنتظم، ج ٥، ص ٢٤) مزيدا من المحموي، معجم البلدان مجلد ٢، ص ٧٦، الشابشتي، الديارات، ص ١٩ (ط، بغداد) تحقيق كوركيس عواد.
- (٢٣) المسناة : بضم الميم وفتح السين وتشديد النون . هي البناء الحافظ للقصر من الماء ويقال بها بالانجليزية Quay وتجمع على المسنيات انظر ميخائيل عواد ، صورة مشرقة ، ص ١٢ .
  - (٢٤) الالوسي ، اخبار بغداد ، ص ٣٦ (مخطوطة) .
  - (٢٥) الحموي ، معجم البلدان ، مجلد ٥ ، ص ١٢٩ .
    - (٢٦) المسعودي ، مروج الذهب ، ج ٢ ، ص ٤٩٦ -
  - (٢٧) احمد سوسه ، ري سامراء في عهد الخلافة العباسية ، ج ٢ ، ص ٢٧٠ .
    - (٢٨) الحموي ، معجم البلدان ، مجلد ٢ ، ص ٧٦ .
      - (٢٩) ابن الجوزي ، المنتظم ، ج ٥ ، ص ١٤٥ .
    - (٣٠) الالوسي ، اخبار بغداد ، ص ٣٨ (مخطوطة) .
      - (٣١) المصدر نفسه والصفحة نفسها .
      - (٣٢) المصدر نفسه والصفحة نفسها.
- (٣٣) السيوطي ، تاريخ الخلفاء ، ص ٣٧٢ . ابن كثير ، البداية والنهاية ، ج ١١ ، ص ٩١ . القيراوني ، زهر الآداب وثمر الالباب ، ج ٢ ، ص ٣٧٧ . ابن الكازروني ، مختصر التاريخ ، ص ١٦٦ .
  - (٣٤) الالوسى ، اخبار بغداد ، ص ٣١ . ابن تغري بردي ، النجوم الزاهرة ، ج ٢ ، ص ٨٤ .
  - (٣٥) \_ ابن الجوزي ، المنتظم ، ج ٥ ، ص ١٤٤ . احمد سوسة ، ري سامراء ، ج ٢ ، ص ٣٨١ .
    - (٣٦) ابن الجوزي ، المنتظم ، ج ٥ ، ص ١٤٤ .
    - (٣٧) المطامير : سجون تحت الارض . ابن الجوزي ، المنتظم ، ج ٥ ، ص ١٤٤ .

- (٣٨) الصابي ، الوزراء ، ص ٢٦ . أدم متر ، الحضارة الاسلامية ، ج ٢ ، ص ٢٠١ ـ ٢٠٠ .
  - (٣٩) أدم متز ، الحضارة الاسلامية ، ج ٢ ، ص ٢٠١ ٢٠٢ .
  - (٤٠) ابن الجوزي ، المنتظم ، ج ٥ ، ص ١٤٤ . المنجد ، بين الخلفاء والخلعاء ص ١٧٦ .
- (٤١) توفي سنة (٣٣٥/ ١١٣٩) انظر ترجمته في : ابن كثير ، البداية والنهاية ، ج ١٢ ، ص ٢١٥ ـ ٢١٦ .
  - (٤٢) المسترشد بالله أبو منصور الفضل بن المستظهر بالله (١١٥ ٢٩٥/ ١١١٨ ١١٣٥) .
- (٤٣) البشيون : هو البزال الذي يعمل من انبوبة تثقب ثقياً ، وتركب في الثقب انبوبة اخرى منتصبة تدار فيه للفتح والسد ، والانبوبة المركبة في الاناء تسمى الانثى والانبوبة المركبة في ثقب الانبوبة تسمى الذكر . الخوارزمي ، مفاتيح العلوم ، ص ٢٥٢ ـ ٢٥٣ .
  - (٤٤) ميخائيل عواد ، صور مشرقة من حضارة بغداد في العصر العباسي ، ص ٩ ١٠ .
  - (٤٩) توفي في بغداد سنة (٤٧٦) / ١٠٨٣) انظر ترجمته مفصلا : ابن الجوزي ، المنتظم ، ج ٩ ، ص ٩ ١٠ .
    - (۲۱) خلافته (۲۱۲ ـ ۲۲۷/ ۱۰۳۱ ـ ۱۰۷۰) .
- (٤٧) أحد أبواب دار الخلافة العباسية ببغداد ، كثير الورود التاريخي في معاجم البلدان وكتب التاريخ ، مزيدا من هذه التفصيلات انظر : ياقوت ، معجم البلدان ، ج ١ ، ص١٥٥ . ميخائيل عواد ، صور مشرقة ، ص ١٠ .
- (٤٨) ابن مقلة : محمد بن علي بن عبدالملك ابوعلي المعروف بابن مقلة ، صاحب الخط الحسن المشهور ، استوزره المقتدر والقاهر والراضي ، مات سنة (٣٢٨هـ/ ٩٤٠م) . ابن الجوزي ، المنتظم ، ج ٦ ص ٣٠٩ ـ ٣١١ .
  - (٤٩) ميخائيل عواد ، صور مشرقة ، ص ١١ .
- (٥٠) من اشهر مباني بغداد في القرن الرابع للهجرة مزيدا من التفصيلات انظر : ميخائيل عواد ، صور مشرقة ، ص ١١ . كوركيس عواد ، الدار المعزية من اشهر مباني بغداد في القرن الرابع للهجرة ، مجلة سومر ١٠ ، ج ٢ ، ص ١٩٧ ـ ٢١٧ بغداد ١٩٥٤ .
  - (٥١) ابن مسكويه ، تجارب الامم ج ٢ ص ١٨٣ .
    - (٥٢) ابن الاثير ، الكامل ، ج ٩ ، ص ١٣٦ .
  - (٥٣) ابن مسكويه ، تجارب الامم ، ج ٢ ، ص ١٨٣
  - (٥٤) ـ ابن مسكويه ، تجارب الامم ، ج ٢ ، ص ١٨٣ ١
    - (٥٥) ابن مسكويه ، تجارب الامم ، ص ٤٠٥ ـ ٦٦
      - (٥٦) ابن الاثير ، الكامل ، ج ٨ ، ص ٥٥٪ .

# الحرب عند القبائل العربية في الجاهلية

إعداد: الدكتور صالح موسى درادكة الجامعة الأردنية / كلية الآداب

كانت الحرب ولا زالت تحظى باهتمام المؤرخين ودراساتهم ، لما لها من تأثير في الأوضاع السياسية السائدة علاوة على ما يرافقها من ويلات ومصائب . غير أن الحرب عند القبائل البدوية لم تحظ بدراسة خاصة تعطى مفهوم الحرب عند بدو الجاهلية ، والمستوى الفنى الذي بلغوه في هذا الجانب من حياتهم مع ان الفاصل الزمنى بين الجاهلية والاسلام يكاد لا يذكر ، وليس من المعقول ان تكون المؤسسة العسكرية في الاسلام قد وجدت فجأة ودونما سوابق في النواحى الفكرية والفنية .

هناك دراسات أدبية تناولت موضوع الحرب عند العرب قبل الاسلام بشكل عام ابرزها دراسة الدكتور على الجندي ، شعر الحرب ، التي نشرت عام ١٩٥٨ ، ورسالة ماجستير قدمها الدكتور عبدالرؤوف عون بعنوان : «الفن الحربي في صدر الاسلام ، ونشرت سنة ١٩٦١ ، وموضوع ثالث لزكي المحاسني ، شعر الحرب في أدب العرب ، نشر سنة ١٩٦١ ، وأخيرا رسالة ماجستير ايضا قدمها الدكتور نوري القيسي عن الفروسية في الشعر الجاهلي ونشرت سنة ١٩٦٤ . أن في هذه الدراسات مادة غزيرة تغني الباحث في أحوال العرب قبل الاسلام ، ولكنها اولت الاهتمام بالنواحي الفنية للشعر ولم يكن غرضها دراسة بالنواحي الفنية للشعر ولم يكن غرضها دراسة بالنواحي الفنية للشعر ولم يكن غرضها دراسة

دواعي الحرب أو معرفة المستوى الفني الذي بلغه عرب القبائل في هذا الجانب من حياتهم . كما لم يميز الباحثون بين العرب البدو والعرب الحضر في ظاهرة الحرب . فقد كان للعرب الحضر ممالك وجيوش بينما لم يكن للقبيلة البدوية شيء من هذا ، ومن هنا أجد ان الحرب القبلية في الجاهلية بحاجة الى المزيد من الاستقصاء والايضاح .

ان ما حققه العرب المسلمون في فتوحاتهم من نجاحات سريعة وما أنجزوه في ميدان الحضارة ليبعث في قول غوستاف لوبون الحيوية والخلود :« اذا ما ظهرت أمة ذات حضارة راقية على مسرح التاريخ قلنا ، ان هذه الحضارة ثمرة ماض

طويل ، وإن جهلنا لهذا الماضي لا يعنى عدم وجوده ، وإن مباحث العلم الحديث قد تؤدي الى عرض ذلك الماضي (١). فالى أي حد كان لماضى العرب العسكرى دور في هذا البناء العسكري الشامخ الذي أنتصب أمام الأنظار في مطلع الحركة الاسلامية ؟

ان أقدم اشارة للقتل وردت في سفر التكوين من العهد القديم . ثم ذكرها القرآن الكريم ، هي قصة قتل قابيل بن آدم لاخيه هابيل «فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين»(\*).

يشير توينبى الى هذه القصة ، ويقول ان هابيل كان راعيا وقابيل كان زارعا فتقدم هابيل بكبش غنم قربانا لله فقبل الله منه ، وتقدم قابيل بقربان مما تخرج أرضه ، فلم يقبل منه فحقد قابيل الزارع على أخيه الراعي وقتله ، يستعمل توينبى هذه القصة رمزا على الصراع بين البدو والحضر ويقرر خلافا لما ذهب اليه ابن خلدون ، ان النصر في النهاية يكون للجماعات المستقرة ذاف الحضارة المتطورة على الرعاة أصحاب الحضارة المتطورة على الرعاة أصحاب الحضارة المحضارة المحضارة المحضارة المحضارة المحضارة المحضارة المحضارة المحضارة المحسارة المحسارة

والحسروب عوارض من حوادث الزمان كالامراض كما أن الأمن والسلامة كالصحة للاجساد فيجب حفظ الصحة حتى لا يؤدي الى مرض ، فعلى من بيدهم المسئولية عدم أهمال ذلك بالاعداد لحرب الاعداء ما استطاعوا الى ذلك سبيلا ، لأن القوة في احوال كثيرة تمنع العدو من العدوان ، وتمنح الفرصة في ازدهار العلوم والفنون وزيادة الاموال وهذا الأمان يخفف من أثر الحروب عندما تحصل (3) .

ومن العبث تصور حالة سلام ثابتة ودائمة في المجتمعات البشرية «لأن في هذا التصور مخالفة صارخة لطبائع الاشياء ، وخروجا على السنن الكونية المألوفة منذ خلق الله الأرض وأهلها لان المرء مفطور بطبعه على حب التملك وحب الحرية ، والقوى دائما يحاول التسلط على الضعيف . وحب البقاء يدفع الضعيف على مقاومة القوى . ثم ان هذاك اختلاف النزعات والمذاهب والاهواء ، فهذه

الأسباب وغيرها لا تجعل نار الحرب تخبو ابدا .. فيوم السلام الذي يتحدثون عنه ، هو ذلك اليوم الذي تمحى فيه من الوجود هذه المذاهب والميول بين الامم والجماعات ، والتى افصح عنها أصحاب النظريات الاجتماعية المختلفة (٥). وقد اشار الله الى ذلك بقوله : «ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض» (٦) وقوله : «ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت موامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا»(٧).

يرى البعض ان الحياة بدون تدافع وتنافس وقتال تبدو رتيبة خاملة ، ولو افترضنا وجود المجتمع الذي لا يعرف الحرب ومدلولها وآلاتها ، فسيكون هذا المجتمع على الأرجح - ضعيف ناعما ، قد فقد الشجاعة لفقد بواعثها ، ومع هذا يفقد القيم الذاتية للخير والشر والسلام والحرب. ويضدها تتميز الاشياء كما يقولون ، والنعيم الدائم والسلام الشامل يكون باعثا على المفاسد ولحاعليا الى الفجور والاعتداءات وهي بدورها قد تجر الى الحرب وتحطم السلام ، وعليه لن يكون ناك اليوم الذي يسود فيه السلام وتنتفي الحرب آلا اذا خرجت عن طبيعتها الاشياء<sup>(٨)</sup>، وتساوت في البشر النوازع والقوى والاهواء . وتحقق ما هو خيال وعاش الناس في جمهورية افلاطون في عالم ملائكي محض ، وهذا العالم مناف لارادة السماء التي تقول: «ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ، ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك ولذلك خلقهم (٩) و (كتب عليكم القتال وهو كره  $(^{(1)})$ لكم ، وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم

لقد فشلت محاولات البشر منذ وجدوا في الحصول على عالم بلا حرب وقتال على كثير ما جربوا من نظريات وشرعوا من قوانين . ومن هنا يصبح العمل على الحد من طغيان الحسروب وتحديد انتشارها والتخفيف من ويلاتها ، أجدر من تصور عالم خال من الحروب ، وعالمنا المعاصر بما يدور فيه من صراع حربي ودعوات للسلام وتشريعات متعددة للامم المتحدة خير برهان على ما نقول .

واننا لنعترف بأن الصرب كانت ولازالت المسدر الاكبر لشرور وألام البشرية ، وانها والتهديد بها تبعث القلق في نفوس المواطنين ، لا سيما بعد أن تقدمت الصناعة الحربية وأصبح خطر الاسلحة الجديدة يصل أنى استعمل الى كل بيت في العالم . وأسباب الحروب كثيرة بعضها بسيط وبعضها معقد ، واصلها عند ابن خلدون : «ارادة انتقام بعض البشر من بعض ويتعصب لكل منهما أحد عصبيته فاذا تذامروا لذلك وتوافقت الطائفتان احداهما تطلب الانتقام والاخرى تدافع كانت الحرب وهو أمر طبيعى في البشر لا تخلو عنه أمة ولا جيل وسبب الانتقام في الاكثر اما غيرة واما منافسة واما عدوان واما غضب لله ولدينه واما غضب للملك وسعى في تمهيده (۱۱).

والعرب البدو كغيرهم من البشر كانت لهم أهواء ونوازع تودي الى الاقتتال ، لا بل كان لقبائل البوادى العربية ظروف خاصة تجعل الحرب أمرا لا مناص منه ، ذلك ان الاحوال الاقتصادية والاجتماعية قضت بنظم معينة من الحروب تحقق الأهداف الاقتصادية الأنية وتتناسب مع الوحدة الاجتماعية «القبلية» ومع تكرار الحروب البدوية لم تعد نوعا من اللصوصية وانما نوع من الرياضة المحببة ، واحتل أبطال الحرب مرتبة رفيعة في نفوس القوم ، وحتى الاديان السماوية لم تمنع معتنقيها من القبائل من ممارسة رياضتهم المحببة (١٢)، وقد عبر الشاعر القطامي عن هذه النزعة اصدق تعبير بقوله :

اغرن من الضباب على حلال وضبة انه من حان حانا واحيانا على بكر اخينا اذا ما لم نجد الا أخانا(۱۳)

لقد افرزت الحياة القبلية سلوكا متغيرا ومتناقضا ، فالبدوى يتمتع بصفات الكرم والعفة والتسامح وحماية الجار ، وقد تدفعه هذه المنقبة الى قتل أخيه ، قال شاعرهم :

وقد يظهر هذا البدوى على صورة مغايرة ومناقضة لا يؤمن جانبه من غدر، فهذا شاعر يعيب على قبيلته الوفاء والعدل:

قبيلة لا يعدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل (١٥)

ولعل هذا التردد في مسلك البدوى انما جاء صدى لبيئته القاسية بما فيها من ضنك العيش وعداء الانسان والوحش ، مما جعل القوة والتفوق مثله الأعلى ومطلبه الدائم فقيمه في الحياة ، الشجاعة ، والكرم ، والغارة ، وقتل الفوارس أو جز نواصيهم ، فهو في هدوئه مثال الانسان وفي ثورته هياج الحيوان ، وهذه الصورة تكاد أن تكون موضوع الشعر العربي في الجاهلية ، وكان الشعر بدوره قد تأثر بما تأثر به صاحبه فجاء منقبة يمثل طفرة عاتية من طفرات البدوى خلدته أبد الدهر وجعلته الاقوى في القول ، والحرب وجه أخر من سلوك البدوى يذكيها القول ، وبها تفوق مع الدعوة الاسلامية . وقد صور عمرو بن كلثوم البدوى في طموحه وتردده بقوله :

ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلينا(١٦)

فالبدوى صورة فريدة نسيج وحدها طرزتها البيئة بمظاهرها المتغيرة ، والحياة القبلية بفرديتها ونزعتها الزائدة نحو الحرية . فأصبح انسانها مثلا للصفاء والكدر في أن واحد . قال بعض اصحاب الرسول ـ ص ـ «وددت أن لنا مع اسلامنا كرم اخلاق أبائنا في الجاهلية» الاترى ان عنترة الفوارس جاهلي لا دين له ، والحسن بن هانيء اسلامي له دين ، فمنع عنترة كرمه ما لم يمنع الحسن بن هانيء دينه : فقال عنترة في ذلك :

واغض طرفی ان بدت لی جارتی حتی بواری جارتی مأواها

وقال الحسن بن هانيء مع اسلامه: كان الشباب مطية الجهل وتحسن الضحكات والهزل

والباعثي والناس قد رقدوا حتى أتيت حليلة البعل(١٧)

والحروب القبلية ليست حروبا بالمعنى المتعارف ، وانما هي وقعات تتفاوت في حجمها من الصغيرة التافهة الى الكبيرة التى وان كبرت تبقى دون الحروب بزمنها ومحاربيها واسلحتها ، واسباب هذه الحروب تختلف باختلافها ، فللقبائل ثلاثة انواع من الحروب . الاولى حروبها التي تمثل العداء ما بين قبائل الشمال - العدنانية وقبائل الجنوب - القحطانية - وثانيتها حروبها فيما بينها كقبائل او كتحالفات جمعتها المصلحة فيما بينها كقبائل او كتحالفات جمعتها المصلحة المشتركة او كبطون في قبيلة واحدة ، وثالثتها حروب القبائل مع الفرس والروم وهي أهمها واكبرها حجما واعظمها ذكرا وابلغها اثرا .

فالنوع الاول من الحروب سببته هجرة قبائل الجنوب نحو الشمال \_ مواطن العدنانين \_ وما تبعه من نزاع على مواطن الرعى ، ونظرا لكثرة عدد القبائل المهاجرة من الجنوب تداعت في بعض الاحيان قبائل الشمال الى وحدة لدفع هذا الخطر: ـ روى أبو المندر هشام بن محمد بن السائب: «لم تجتمع معد كلها الا على تُلاثة رهط من رؤساء العرب ، وهم عامر ، وربيعته . وكليب (١٨) وقد قاد هؤلاء جموع القبائل العدنانية ضد القبائل القحطانية ثلاث مرات ، وكليب وائل هو الذي ضرب فيه المثل فقيل: «أعز من كليب وائل» وهو الذي كان على رأس معد يوم خزاز (١٩). وفي اسباب الحروب الداخلية بين القبائل اقوال كثيرة كلها فيه صحة ، فالاسباب تتعدد وتتنوع لتناسب طبيعة البدوى وتستجيب لنزواته وقد يقود كلام بين اثنين الى قتال ، تماما كما هو الحال في اريافنا الحالية وبوادينا وحتى في

فان النار بالعودين تذكى وان الحرب أولها الكالم (٢٠)

وليس من الصحة القول بأن اسباب هذه الحروب دائما الفقر والجوع ففي حياة البدوى ما هو أغلى وأثمن من الغنائم والمنافع الاقتصادية ،

انه يقاتل من اجل ان تسود قيمه ومثله ، وتكون كلمته هي العليا ، فهو يرد بالقوة كل ما يعتبره ظلما او حدا لحريته . أو مسأ بشرفه او اعتداء على احد افراد قبيلته ، كما أن له غاراته للأخذ بثأره او نهب ممتلكات غيره كمعاملة بالمثل .

والنوع الثالث من الحروب سببه الضجر من السيطرة الفارسية والرومية على العرب في بلادهم . ويمكننا أن نقول ان هذه الحروب كانت تمثل نموا قوميا عند العرب وبداية في حركة عربية ترتبت عليها نتائج عظيمة .

وقد اطلق الرواة والاخباريون على وقائع العرب في الجاهلية «أيام العرب» ، وذكر ابن السكيت (٢١) ان الايام تعنى : «الوقائع والنعم» وانما خصوا الايام دون ذكر الليالى في الوقائع ، لان حروبهم كانت نهارا فاذا كانت ليلا ذكروها ، وانشد : ليلة العرقوب حتى غادرت

جعفر يدعى ورهط ابن شكل

والايام وقائع تاريخية وادبية لها طابع ميشولوجي من نوع خاص في تراثنا العربي ، فلليوم جديثه وبطله وشعره ونثره الخاص ، ونظرا لمنا أسبغ الرواة والاخباريون على الايسام من مبالغات وخيال وما اضافه السمار من قصص واشعار وحركات ذهب البعض (٢٣) الى أن الايام ليست وقائع حقيقية وانما هي مالاحم خاصة بالعرب تشكل استمرارا للملحمة السامية التي شاعت من قبل في بلاد ما بين النهرين وغيرها من مواطن الساميين ، على نمط ملحمة جلجامش وايتانا والنسر ، والانوما اليش (٢٣) وغيرها . والحقيقة أن في قصص الايام مبالغة وأضحة في وصف الاحداث وابطالها ، ولا عجب في ذلك فقد كانت الايام والى عهد قريب موضوع دواوين العبرب واستمارهم ، وداخلها البناء العناطفي والقومى لتصبح اساطير وطنية وقومية على شاكلة أساطير الاغريق والرومان والشعوب القديمة وإكن الفارق بين اساطير العرب في الجاهلية \_ الايام \_ وبين اساطير الشعوب القديمة الأخرى . هو أن الحادث التاريخي في الملاحم العربية يشكل نواة

الاسطورة ، بينما الأخرون بنوا أساطيرهم على تطلعات قومية وعاطفية وحاجات شعبية خيالية . وبناء على ما تقدم لا يمكننا أن نقارن يوم ذي قار، أو حرب الفجار ، أو حرب بعاث ، بمغامرات جلجامش أو أيتانا والراعي أو بعض حوادث الاوديسا والالياذة ، ذلك أن الايام وقائع توالت واستمرت في الاسلام ، ومهما أصاب هذه الحوادث على أيدى الرواة والسمار ، لا يمكن انكارها كحوادث تاريخية .

وقد كان للجانب الاسطوري في حوادث الايام وما لقي من اهتمام الجمهور دورا في خلق هذا التصور المبالغ فيه لمجتمع العرب في الجاهلية ، انه مجتمع الحروب المستمرة مما اخفى عن أعين الدارسين الكثير من الظواهر الحضارية لعرب قبل الاسلام .. ومن هنا علينا ان نجد في جزء من الايام ما يشكل التاريخ ونضيف ما تبقى الى ما يصنعه عادة وجدان الأمة وما يسجله خيالها رغبة في تحقيق طموحات وأمال لم يكتب لها ان تتحقق في علم الواقع ويرغبون في ان تحققها الاجيال (عم) عالم الواقع ويرغبون في ان تحققها الاجيال (عم)

واذا ما توغلنا في الماضى سنجد ان الفكر الاسطوري والملحمي يكثر ويتنوع ، وهدم ظاهرة تاريخية عامة تتعلق بحياة البشرية ، فَكَأَن الاسطورة والملحمة غذاء الشعوب في فترات حياتها الاولى لها فضل نموها واشتداد عودها ، وما هذا الفكر القومي الذي نراه عظيما متكاملا الا ثمرة من ثمار الفكر الملحمي والاسطوري الماضى .

لقد جاءت قصص الايام مرآة صادقة ، انعكس عليها حال العربي بما في حاله من خوالج . واظهرت ما له من صفات ومأثر تتمثل في الكرم والمروءة والوفاء وكل القيم والمثل العربية المعروفة في مجتمع العصر الجاهلي. وشخصيات تلك الايام الملوك والكهان والرؤساء ، وهذا يؤكد الصلة بالطقوس الاولى عند الساميين (٢٥).

وایام العرب کثیرة منها ما وصلتنا أخباره وکثیر منها لم یصلنا عنه شیء ، وقد ذکر لأبی عبیدة معمر بن المثنی کتب فی الایام اشار الی

بعضها ابو منصور الازهرى (٢٠١ ولهشام بن محمد السائب الكلبي (٢٠٤ هـ) تصنيف في الايام ، وقيل ان لأبي الفرج الاصفهاني صاحب كتاب الاغاني كتابين يضم اكبرهما الفا وسبعمائة يوم ، وكذلك نسبت كتب في الايام لأبي عمرو بن العلاء (١٥٤ هـ) ويونس بن حبيب (١٨٢هـ) ومحمد بن السائب الكلبي (١٤٦ هـ)، والامثال للمفضل بن سلمه ، والاصمعي والمفضل الضبي وغيرهم (٢٥٠).

واغلب الايام ليست وقائع حقيقية ، وانما هي مشاجرات فردية او خصومات كلامية ، او اقتتال بين جماعتين على طريقة أهل الارياف والبوادي في البلاد العربية في العصر الحاضر . ومن بين هذه الوقائع الصغيرة ما اسموه «يوم الظعينة» وهي قصة تدور حول ربيعة بن مكدم أحد الشعراء الفوارس في الجاهلية ، وانه قتل ثلاثة فرسان على التوالي ارادوا الاعتداء على ظعينته ثم أتاه دريد بن الصمه الفارس والشاعر المعروف ايضا ومعه جيش فضن به عن القتل نظرا لشبابه وشجاعته ، واعطاه رمحه بعد أن وجد رمح ربيعة قد كسر ، ثم تحفظ زوجة «ظعينة» ربيعة هذا الجميل لدريد بن الصمة ، وتتعرف عليه فيما بعد عندما وقع أسيرا في قومها \_ وكان ربيعة قد مات \_ فتكرمه وتطلق سراحه بعد أن ذكرت عمله لقومها يوم الظعينة (٢٨). ويظهر من حديث يوم «الظعينة» أن رواة القبيلة ارادوا ابراز بطولاتهم وقوة فرسانهم من خلال فارسهم «ربيعة بن مكدم». ويتكرر اسم بعض الايام او ان بعضها أخذ اكثر من اسم (۲۹) مما زاد في عددها ، كما كان الشعراء دور في اشاعتها فأيام القبيلة هي مفاخرها ، قال عمروبن كلثوم في ايام قومه :

وأيام لنا غسر طوال عصينا الملك فيها أن ندينا<sup>(٢٠)</sup>

وابرز ابو عبيدة الايام المشهورة بقوله: «كانت عظام أيام العرب ثلاثة: يوم كلاب ربيعة ويـوم شعب جبلة، ويوم ذى قار»(٢٦)، وكان يوم الشعب لبنى عامر بن صعصعه وعبس حلفائهم على الحليفين أسد وذبيان، ورئيسهم حصن بن

حذيفة يطالب عبسا بدم أبيه ، وتطالب عبس ذبيان وحلفاءها بدم أبيهم ، ولغاية الثأر كان هذا اليوم . أما يوم الكلاب الثانى «الشعيبة» فقد عقب يوم الصفقة «المشقر» حيث أوقع الفرس بتميم فطمعت بأموالها مذحج وقبائل الجنوب ، وعلم التميميون بما يراد بهم فتأهبوا لملاقساة مذحج واحلافها وكان لهم النصر مع أن الروايات جعلت جيش مذحج ثمانية الآف (٢٣) .

وحرب ذي قارهى اشهر حروب الجاهلية على الاطلاق ، واتفق المؤرخون على اعتبارها من احداث الجاهلية الخطيرة النتائج ، ذلك انها حرب بين العرب والفرس ، واول حرب ينتصر فيها العرب ، وكان من تأثيرها أن حدود الدولة الفارسية اصبحت هدفا للقبائل العربية ، كما ان قبائل الحيرة الموالية للفرس في العادة أخذت قبائل الحيرة الموالية للفرس في العادة أخذت تتمرد على سادتها في احيان كثيرة ، ويمكن اعتبار نصر ذي قار (١٠٦ م) من العوامل التي شجعت العرب المسلمين على فتح العراق ، وقد أشاد رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا النصر بقوله : «هذا اول يوم انتصف العرب من العلجم وبي نصروا» (٢٣) .

ومن الوقائع المشهورة عند عرب قبل الاستلام، أيام داحس والغبراء، ويـوم البسوس، وحـروب الفجار. وحرب داحس والغبراء كانت بـين عبس وذبيان ابني بغيض من غطفان وكانت أسبابها النزاع على الرياسة ثم تفجرت بمناسبة سباق بين فرسين لزعيمى القبيلتين ، وقد اشتهـر في هذه الحـرب الفارس الشـاعـر عنتـرة بن شـداد العبسي (٢٤).

وحرب البسوس وقعت بين بكر وتغلب ابنى وائل واسبابها مشابهة لاسباب حرب داحس ، الا أن الذي فجر الحرب هنا هو قتل كليب بن وائل لناقة تدعى «سراب» للبسوس خالة جساس بن مرة زعيم بكر . ويطل هذه الحرب هو المهلهل شاعر وفارس تغلب والمطالب بدم أخيه كليب (٣٥) .

وسميت حروب الفجار بهذا الاسم لوقوعها في الاشهر الحرم ، وكان سببها قتل البراض الكناني

لعروة الرحال خفير لطائم كسرى الى سوق عكاظ، وحماية كنانة وقريش للبراض، فكان ان وقعت الصرب بين قريش وكنانة من جهة وهوازن واحلافها من جهة أخرى (٢٦)، والناظر في أيام العرب قبل الاسلام يجد ان اسبابها متعددة، غير ان اكثر حروبهم كانت في سبيل الحفاظ على مثلهم وما يعتقدون انه حق وعدل وحرية وشرف، ولم تكن الاسباب الاقتصادية الا كبقية العوامل، وان المبالغة في وصف عرب الجاهلية بالجوع والجلافة فيه تجن على الحقيقة التاريخية (٢٧).

فليس من الانصاف ان نستشهد ببعض ابيات من الشعر على رسم الحياة الكاملة للمجتمع العربي في الجاهلية لا سيما وأن الشاعر يمثل قبيلته المتغيرة ما بين اكرم المناقب واسوأ المثالب وهذه طبيعة الحياة البدوية فكما ان هناك شعرا يتحدث عن المثالب فهناك شعر كثير يذكر المناقب. ولم تكن الحرب محببة وانما كانت مفزعة وصورتها عند ابن الجاهلية لا تختلف عن الصورة وصورتها عند ابن الجاهلية لا تختلف عن الصورة المتى يرسمها لها دعاة السلام في عصرنا ، وهذا رهيابن ابي سلمى أحد اصحاب المعلقات يصفها بقوله :

وما الحرب الا ما علمتم وذقتم وما هو عنها بالحديث المرجم متى تبعثوها تبعثوها ذميمة

وتضرى اذا ضريتموها فتضرم فتعرككم عرك الرحى بثفالها

وتلقح كشافا ثم تنتج فتتئم فتنتج لكم غلمان أشام كلهم كاحمر عاد ثم ترضع فتفطم

فتغلل لكم ما لا تغل لاهلها المنابعة ال

قسری بالعراق من قفیر ودرهم(۳۸)

وتقول العرب : « الحرب غشوم لانها تنال غير الجاني  $^{(79)}$  وقال الكميت $^{(19)}$  :

الناس في الحرب شتى وهي مقبلة ويستوون اذا ما أدبر القبل كل بأمسيها طب مولية والعالمون بذى غدونها فال

وقال عمر بن الخطاب \_ ض \_ لعمرو بن معد يكرب : « أخبرنى عن الحرب » فقال : مرة المذاق اذا قلصت عن ساق ، من صبر فيها عرف ومن ضعف عنها تلف وهي كما قال الشاعر :

الحرب اول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول حتى اذا استعرت وشب ضرامها عادت عجوزا غير ذات خليل شمطاء جزت رأسها وتنكرت مكروهة للثم والتقبيل(٢١)

وهذا قیس بن زهیر یصور شعوره من حروب قومه عبس مع ذبیان بقوله :

فيا ابنى بغيض راجعا السلم تسلما ولا تشمتا الاعداء يفترق الشمل<sup>(٢١)</sup>

ويقول فيها قيس بن الاسلت:

واستنكرت لونا له شاحبا والحرب غول ذات أوجاع (٢٠٠) وكان العرب اذا ما طالت الحرب يقولون لقحك الحرب، وهذا ما يشير اليه الحارث بن عباد في أيام البسوس:

قربا مربط النعامة مني لقحت حرب وائل عن حبال(٤٤)

وقد اتخذ العرب اساليب عدة لوقف الحروب فيما بينهم ، ونجحوا في تحريمها فترات من السنة للشهر الحرم – وبدأوا بتحريم شهر ثم أصبحت أربعة أشهر ، واستغلوا فترة السلم هذه في اقامة الاسواق العامة يتبادلون فيها السلع والافكار ، وفي الحق ان هذه الاسواق – بما كان يجرى فيها – تعد مأشرة من مأشر العرب قبل الاسلام ومحاولة لتحقيق الوحدة الاقتصادية والسياسية بين العرب وهي محاولات لم يحقق العرب مثلها في الوقت الحاضر بالرغم من فارق الزمن . ولما جاء الاسلام أقر اجراء العرب بتحريم القتال في الاشهر الحرم ، وحرم النسىء – وهو محاولة لتأخير او تقديم بعض الاشهر الحرم – قال تعالى : « انما النسىء زيادة في الكفر يضل به تعالى : « انما النسىء زيادة في الكفر يضل به

الذين كفروا  $^{(63)}$  ، وفي حياة الرسول  $- \omega -$  العسكرية ما يشير الى حرصه  $- \omega -$  على تحريم القتال في هذه الشهور ، ويشهد على ذلك موقفه من سرية عبدالله بن جحش الى نخلة ، فقد غضب على هذه السرية لقتالها في الاشهر الحرم $^{(13)}$  .

والتشاؤم والتطير عند العرب يدور بمعظمه حول كره الحرب ، وسوء الانذار بها فربطوا بين اصوات بعض المناظر السيئة وبين قرب وقوع حرب ، ويكفي أيام العرب فخرا انها فجرت ينابيع الشعر الغزيرة عند العرب وكان ان حفظ الشعر هذا الجميل فخلدها بدوره .

والحرب المحلية عند عرب القبائل نوعان ، الاول يسبقه نزاع وخصومات وتفشل الوساطات في حسم النزاع ، فيأخذ كل فريق بالاعداد للقتال ، والثاني تمثله الغارات والهجمات المباغتة وتكون الحرب في الحالة الاولى أكثر شدة وأطول رئمنا وأكثر خسارة (٢٠) . وهذه الحروب لم تكن شيئا يذكر بالمقارنة بالحروب القديمة في الممالك شيئا يذكر بالمقارنة بالحروب القديمة في الممالك العربية ، ولا بالحروب التي كانت تفرض على العرب من الخارج ، فمنذ العهد الاشوري وحتى التربي تغرى الغزاة الاقوياء وحسبنا دليلا هذا العربي تغرى الغزاة الاقوياء وحسبنا دليلا هذا العربي الذي نشهده بين الاقوياء على الوطن العربي العرب

وتفيدنا مصادر الجاهلية ، ان مجلس القبيلة كان ينعقد ـ وهو مجلس كان يضم زعماء البطون وغالبا ما يلتقي هؤلاء الزعماء في بيت شيخ القبيلة للتحداول في الأمور التي تهم القبيلة أو بعض بطونها ـ لمدارسة أمر القتال والتخطيط له وتذكرنا هذه المجالس القبلية بمجالس الحرب في عصرنا . وتدلنا أخبار الأيام ان أهل الرأي والخبرة ـ حكيم أو حكماء القبيلة ـ كانوا يوجهون قومهم ويرشدونهم الى أفضل السبل لاحراز النصر أو دفع المهاجمين ، وعن هذه الآراء الصادرة عن أهل الحنكة والتجربة كان القوم في الغالب يصدرون . وغالبا ما كان هؤلاء الحكماء هم فرسان القبيلة القحدامي ، والذين تمنعهم

الشيخوخة والعجز عن المشاركة في القتال . ومن هؤلاء من كان فارسا وشاعرا وصاحب رأي من أمثال ربيعة بن مكدم ودريد بن الصمة ، والحارث بن شريك « الحوفزان » وعتيبة بن الحارث اليربوعى وبسطام بن قيس وزهير بن جذيمة العبسى وعامر بن الطفيل وأبو براء ملاعب الاسنة وغيرهم ، وممن عرف وا بالحكمة وقوة الرأي في الجاهلية اكثم بن صيفى الذي كان قومه يفزعون اليه عند الشدائد (٤٩) . ومن وصايا اكثم بن صيفى لقومه يوم شعب جبله قوله :

« اقلوا الخلاف على أمرائكم ، واعلموا ان كثرة الصياح من الفشل والمرء يعجز لا محالة تثبتوا فان احرم الفريقين الركين . ورب عجلة تعقب ريثا ، واتزروا للحرب وادرعوا فانه اخفى للويل ، ولا جماعة لمن اختلف عليه »(٠٠) .

وأبطال الايام كائنات موضوعية تستمد صفاتها من المثل العربية . وقد استخرج رينولد نيكلسن نموذجه من قصيدة « الشنفرى » وهي لامية العرب أو نشيد الانتقام ، ومن شعر تأبط شرا ، وبخاصة قصيدته الكافية (٥١) .

والبطل العربي رجل تكاملت فيه الصغائر و كالشجاعة والقوة ، والشعر ، والحرب والحكمة ،.. هكذا جعله خيال قبيلته فأصبح أسطورتها ، وهذا يعزز ما ذهبنا اليه من قبل ، وهو أن الاسطورة عند الأخرين تخلق بطلها ، بينما نمت الاسطورة العربية انطلاقا من الابطال الحقيقيين رموز القبيلة .

ويرى بعض المصنفين القدامى ان مما ساعد على ذلك أن العرب ا اعينوا بالفصاحة التى ايدوا بها والبلاغة التى فاقوا الامم لفضلها فنطقوا بكل طريفة عجيبة وفاهوا بكل مستحسنة غريبة كثروا بها القليل وعظموا بها الصغير وفاقوا بها من جاء بعدهم وقدروا من جواهر الكلام وغرائبه ونظمه ونثره على ما لا يقدر عليه سواهم فجاءت أشعارهم وخطبهم وأحاديثهم ومحاوراتهم وسيسرهم وأمثالهم وكلما نقل عنهم بالفاظ عليها رونق وطلاوة ولها في الاسماع والقلوب عذوبة وحلاوة

فانصت اليها السامع استغرابا وتطلعت اليها نفسه استطرافا واستحسانا فقالوا : ما شاء وتبعهم الناس عليه (٢٥) وجعل العرب قادتهم من تكاملت فيه الاوصاف فأولوهم ثقتهم وأخذوا بقول الحكماء من العجم « اسد يقود ألف تعلب خير من تعلب يقود ألف أسد ، فلا ينبغى ان يقدم الجيش الا الرجل ذا البسالة والنجدة والشجاعة والجرأة ثابت الجأش صارم القلب صادق البأس »(٢٥).

وعرف عرب القبائل الألوية والرايات وكانوا يعتبرونها رمزا مقدسا يجب الحفاظ عليه والدفاع عنه وفي ذلك قال النابغة الذبياني (٤٠٠):

لهم لواء بكفي ما جد بطل لا يقطع الخرق الاطرف سام

وقد تنافست بطون قريش على اللواء ، كل بطن يريد أن يكون حمل اللواء فيه ، يعتبرون ذلك منقبة وعلامة شرف وسيادة ، وكان شريف القوم هو الذي يحمل اللواء عند الحرب (٥٠) . وقد توضيح حرص العرب على حفظ الراية مرفوعة في الحرب في غزوة مؤتة ، حيث كان القائد يحفظ الراية بيده السليمة اذا أصيبت الأخرى . ثم كان أول ما يعمله الجند اذا سقط حامل اللواء ، هو رَفع اللواء « الراية »(٢٠) .

وقد اختلف في اصل اللواء أو الراية عند العرب . فقائل انهم اقتبسوها من الروم ، وأخر يقول بأن الاقتباس كان من الفرس (٧٠) .

ولقائد الحرب اوشيخ القبيلة حقوق وامتيازات جمعها الشاعر عبدالله بن عنمة في البيت التالي :

لك المرباع منها والصفايا وحكمك والنشيطة والفضول<sup>(^°)</sup>

والغارة والغزو أكثر الظواهر الحربية عند القبائل العربية ، فهو هجوم يشنه فرسان القبيلة أو بعضهم على القوم المقصودين بغتة ، جاهدين ان لا يعلم بخبرهم حتى تحصل المباغتة وينتقم المهاجمون لانفسهم أو يسلبون الأموال ويسلبون النساء ويأسرون الرجال المشهورين طمعا في الفدية (٥٩) .

والغارة والغزو ، ظاهرتان تناسبان طبيعة التركيب الاجتماعى للقبيلة ، اذ لم يكن للقبيلة جيش أو كتيبة وإن ما ورد في شعر الجاهلية من ذكر للجيش أو الكتيبة انما كان يقصد به جيش الحواضر وبخاصة جيوش الفرس والروم وكتائب الحيرة ، ذلك ان مجتمع القبيلة بتكوينه وظروفه واقتصاده لا يسمح بتكوين جيش دائم ، ومن هنا كان كل قادر على حمل السلاح في القبيلة مقاتلا كان كل قادر على حمل السلاح في القبيلة مقاتلا يذود عن قبيلته مدافعا واذا استدعى للغارة فمغيرا ، وهذا الوضع هو الذي اعطى قيمة أكبر للذكر من الانثى وصور القرآن هذه الحالة بقوله : « اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم ، يتوارى من القوم من سوء ما بشر

وحتى تكون الغارة ناجحة لابد من توفر عناصر النجاح المتمثلة بعدد محدود من الفرسان ، والاستطلاع الدائم لجمع الاخبار عن العدو وأفضل الطرق الواجب سلوكها ، ثم السرية التامة في التجهيز ، واختيار الوقت الافضل للغارة التى تحقق الهدف ، وما يتبع ذلك في بغض الحالات من تمويه وحيل وخداع وتظاهر بغير الحقيقة المطلوبة وفي المباغتة يقول المتوقش الأكبر:

ف ما شعر القوم حتى رأوا بياض القوانس فوق الغرر<sup>(٦١)</sup>

وقال عنترة:

وما نذروا حتى غشينا بيوتهم بغيبة مسبل الودق مزعف(٦٢)

وقد اشتهر في الجاهلية وفي صدر الاسلام، لصوص ، أو صعاليك أو خلعاء تخلت عنهم قبائلهم ، فلجأوا الى البرارى ، وأخذوا يغيرون على املاك الغير أو يعترضون المارة ، في غارات سريعة .. ويمكن أن يقال أن طبيعة بلاد العرب ودواعى العيش فيها ثم ما تمثله من تطور اجتماعى كانت عوامل كلها تصنع فن الحرب والفروسية ، مما اعطى الاسلام جيلا منحته

الطبيعة ميزات قتالية تفوق بها على الجيوش الجرارة المعاصرة .

لم تكن المرأة والصبيان بعيدين عن المعركة اذا وقعت فكل له دوره يقاتبل حسب طاقته ذلك ان ادوات القتال تبدأ بالعصى والخناجر والحجارة الى السيوف والرماح والفؤوس والنبال . انها حالة شورة عاصفة تقتلع كل ما يصادفها ، ولكنها سرعان ما تمر وتعود الاحوال الى ما كانت عليه . ولم تكن القبائل تملك القدرة على مواجهة الجيوش ولم تكن القبائل تملك القدرة على مواجهة والخطط النظامية لانها لم تتعود الحروب الطويلة والخطط الموجهة ، لذلك سرعان ما كانت القبائل تهرب وتتحرز في الصحراء ثم تباشر الغارات والغزوات (٢٣) .

ونظرا لطغيان الغارات والمغازى في حسروب الجاهلية نجد ان حروب الرسول \_ ص \_ سميت مغازى وسرايا ، وكانت مغازى الرسول ـ ص ـ وسراياه تعتمد عناصر النجاح التي ابتكرها عرب الجاهلية ، كما كانت هذه المغازى تتميز بالعدد المحدود لتسهل عليها الحركة والمناورة . سأل عمر بن الخطاب ـ ض ـ أحد بني عبس: «كم كنتم يوم الهياءة؟» فقال: «كنا ماية كالذهب لم نكثر فَيُتُواكُلُ وَلَم نقل فنذل \_قال : فكيف كنتم تقهرون من ناوأكم ولستم بأكثر منهم عددا ولا مالا ؟ قال : كنا نصبر بعد اللقاء هنيهة ، قال : فلذلك قيل لعنترة العبسى : « كم كنتم يوم الفروق ؟ قال : كنا مائة لم نكثر فنفشل ولم نقل فنذل » .. وكان يقال : « النصر مع الصبر » $^{(11)}$  . وقد اشاد شعراء الجاهلية بالمباغتة ، وتشير هذه الاشعار الى أن أنسب وقت للغارة هو الصباح الباكر ، يقول المعقر بن أوس بن حمار البارقي حليف بني نمبرین عامر<sup>(۱۵)</sup> :

وصبحها املاكها بكتيبة عليها اذا امست من الله ناظر

وقال:

صبحناهم عند الشروق كتائبا كأركان سلمى شبرها متواتر وأما النوع الثاني من الحروب القبلية انما

تكون بتزايد أسباب العداء ، وأشهار العدواة وفشل سفارات الصلح واتضاذ العدة للقتال والتواعد عليها ، وحتى هذه الصرب لا تخرج بفنونها عن الغارات والمغازى ، اللهم الا في المواجهة المتفق عليها ، ثم حصول المبارزة قبل التصام الفريقين واستخدام جميع الاسلحة المعروفة عندهم ، كالسيف والرمح والحربة والنبال ، وأسلحة الدفاع مثل الدروع والبيضات ، والدرق أو التروس ، واتباع نوع من التعبئة يعتبر مقدمة لنظام التعبئة الخماسي، وأسلوب الكبر والفرحسب ما تقتضيه ظروف المعركة . كما أن هذا النوع من الحروب يكون في الغالب أشد وأقسى من الغارات ، فيكثر الجرحى والقتلى بالنسبة للحروب الاولى ، وفي الغالب يكون القتال بين مجموعات من القبائل اتفقت مصالحها وتحالفت فيما بينها ضد تحالفات أخرى (٦٦) .

يصف ابن خلدون أسلوب الكر والفر بقوله:

« أما قتال الكر والفر فليس فيه من الشدة ولامن الهزيمة ما في قتال الزحف الا انهم قد يتخنون وراءهم في القتال مصافا ثابتا يلجأون اليه في الكر والفر ويقوم لهم مقام قتال الزحف .. ومن مذاهب اهل الكر والفر في الحروب ضرب المصافر وراء عسكرهم من الجمادات والحيسوانات العجم فيتخذونها ملجأ للخيالة في كرهم وفرهم يطلبون ثبات المقاتلة ليكون أدوم للصرب وأقرب للغلب .. "(٢٧)

كان قتال العرب يعتمد على المهارة الفردية في استخدام السلاح والمناورة على ظهور الخيل أو القوة الجسدية مشاة وفرسانا ، وقد بلغ اتقانهم هذا الفن درجة تبعث على الاعجاب ، وقد بالغ الشعراء في رسم صور فرسانهم ومقاتليهم وهم يمارسون هوايتهم هذه بفن وشجاعة (١٨) .

وكان التحريض وتشجيع المقاتلين يلعب دورا بارزا في تحقيق النصر وبخاصة اذا كان التشجيع يأتى من المرأة فهى رمز القوة المعنوية يستلهمها الرجل في ساعات الشدة والضيق (٦٩). وللشعر سحره في الاثارة اذا غنته النساء، ولهذا الجو المثير يدين الشعر الجاهلي في حيويته وعظمته.

ورغم ان الحرب كانت تجرى على غير نظام متبع، لم يهمل العرب الحيلة والخدعة واذكاء العيون والكمائن والتحرز واهتبال الفرص، يتمثلون قول الحكماء: «انتهز الفرصة فانها خلسة وثب عند رأس الأمر ولا تثب عند ذنبه، واياك والعجز فانه أذل مركب والشفيع المهين، فانه اضعف وسيلة. (۱۷) وقد استخدم العرب فنهم الحربى حتى حصلوا على النصر في ذي قار، كما يبرز فنهم بالحيلة والمباغتة في يوم جبله والمشقر والكلاب. (۱۷) الخ.

وقد اقر الرسول \_ ص \_ الخدعية في الحرب واثنى على الرمى بقوله: «الحرب خدعة» (٧٢) ، وقوله : واعدوا لهم من قوة ، الا أن القوة الرمى .. الا أن القوة الرمى .. الا أن القوة الرمى (٧٢) ومن امتالهم: «رب حيلة انفسع من قبيلة (٧٤). قد اخذ عرب الحاهلية بما يسمونه اليوم «الحرب النفسية» ومن قبيل ذلك قيامهم بالفتك في اعدائهم اذا تمكنوا منهم، واشتهر منهم من داعي من الفتاك (<sup>٧٥)</sup>، كما استمر هذا الاسلوب الحرابي في الاسلام، فكان فيه من دعى من فتاك الاسلام(٢٧)، وربما يجسند هذا الاسلوب قنول الرسول المن - «نصرت بالرعب مسيرة شهر (٧٧). وتحرص الدول في عصرنا على الأخذ بهذا المبدأ الحربي، وتمارسه الصهيونية العالمية ممثلة باسرائيل في حروبها مع العرب(٧٨). واستخدم اهل الجاهلية في حروبهم الجاسوسية، واشترك الرجال والنساء في جمع الاخبار وتزويد اقوامهم بها، كما استخدموا الرمزية في توصيل اخبارهم وانذار اقوامهم (٧٩)، وقد ذهب محقق كتاب ايام العرب لابي عبيدة الى أن هذه الرمزية مظاهر ملحمية واسطورية استخدم الانسان فيها المجاز للاحتماء بأحضائه غيران المجاز والرمزية ظواهر ملازمة للعربية وبرهان على قدرتها، وهي حقائق واقعية فما زال اعراب عصرنا مع ما اصاب لغتهم من بعد \_ يستعملونها في بعض المناسبات حتى لا يفهم السامع ما يقصدونه.

ان الادب الجاهلي ليبرز الصفات المثلي للمقاتل والتي بها يحرز النصر، فالصبر والجلد

والشجاعة، تتكرر على السنة الشعراء والخطباء والحكماء.

يقول ابن خلدون فى توضيح هذا المعنى: «واهل البدو لتفردهم عن المجتمع وتوحشهم فى الضواحى وبعدهم عن الحامية وانتباذهم عن الاسوار والابواب، فاتحون عن انفسهم لا يكلونها الى سواهم، ولا يثقون فيها بغيرهم، فهم دائما يحملون السلاح ويتلفتون عن كل جانب فى الطرق، ويتوجسون النبات والهيعات، ويتفردون فى القفر والبيداء مدلين بباسهم واثقين بأنفسهم قد صار لهم الباس خلقا والشجاعة سجية يرجعون اليها متى دعاهم داع او استنفرهم صارخ» (۱۸).

قوم اذا حاربوا شدوا مازرهم دون النساء ولو باتت باطهار(۱۸)

وكان المقاتلون يرسلون امامهم ربيئة \_ الذي يستطلع \_ ليتعرف اخبار العدو، ويخبرهم بها، بالاشارة او المباشرة، وكان يختار من اذكى الافراد واشدهم جرأة واقدرهم حيلة واحدهم نظرا، وكان الربيئة مجالا للفخر، فهذا ربيعة بن مقروم يقول:

ومرباة اوفيت جنح اصيلة عليها كما اوفي القطامي مرقبا (<sup>٢٨</sup>)

وكان الدليل والربيئة «يعطيهم اشارة يحدد لهم مكان القوم، فيأخذ رجال القبيلة بالاستعداد للهجوم والغارة على الخيل ويتركون الابل في رعاية حراس مخصوصين،

قال الاعشى:

حستى اذا لمع الدليل بشوبه سيقيت وصب رواتها اشوالها فكفى العضاريط الركاب فبددت منه لأمر مؤمل فأجالها (٨٣)

وهناك نصوص تفيد استخدام المسلمين للحسك في حروبهم في احوال الحصار ـ او منع جندهم ـ من التراجع بوضع الحسك خلف المقاتلين، والاصل في الحسك نبات شوكي يعلق

بارجل الخيل والابل والمقاتلين فيعوق الحسركة، ويعتقد ان عرب قبل الاسلام عرفوا أهمية هذا السيلاح فاستخدموه لسيد بعض الطرق على الاعداء واعاقبة سيرهم أو رمية خلف المقاتلين حتى لا يتراجعوا، وليس لدينا نصوص تفيد ان عرب قبل الاسلام استخدموا الحسك الصناعى من الخشب أو الحديد كما حدث في العهد الاسلامي (١٨٠).

وتتلخص نتائج الحرب فى الحصول على الغنائم التى تتكون من سلب المقاتلين والمواشى والمتاع والاسرى من الرجال والسبايا من النساء والذرارى، علاوة على الجرحى والقتلى، ويفخر عرب الجاهلية بالنصر واسر الملوك والانتقام، فهذه النتائج المعنوية اعظم فى نظرهم من الغنائم المادية فهذا عمرو بن كلثوم يقول:

فآبوا بالنهاب وبالسجايا وأبنا بالملوك مصفدينا(^^)

وتقسم الغنائم بين المقاتلين بالتساوى فرسانا ولمشاة، بعد أن ياخذ الرئيس منها حقه واما السلب فللسالب، ويتنافس الفرسان على اسر المشهورين والقادة والرؤساء من الطرف الثانى طمعا في فديتهم، وقد بالغت الروايات في بعض الفديات، فقيل أن وبره بن رومانس افتدى نفسه من يزيد بن الصعق بالف بعير، وأن حبيش بن الدلف افتدى نفسه من أبى براء باربعمائة بعير في يوم القرينين، وافتدى بسطام بن قيس الشيبانى يوم القرينين، وافتدى بسطام بن قيس الشيبانى نفسه من عتيبة بن الحارث بن شهاب اليربوعى بعد أن أسر يوم الغبيط بألف بعير وثلاث أفراس وهودج أمه وحدجها «ما يوضع على الأبل من أجل الركوب»، وقيل باربعماية بعير، وبعضهم كان يفتدى نفسه بعدد أقل من الإبل، وذلك حسب يفتدى نفسه بعدد أقل من الإبل، وذلك حسب وضعه الاجتماعى والاقتصادى (٢٥).

وفى حالات كثيرة كان الآسرون يفضلون اطلاق سراح الاسرى بدون مقابل، ولهم فخر فى ذلك، وبعضهم كان يجز ناصية الأسير ان كان من الفرسان ـ ثم يطلقه وفى هذا دلالة على تفوق الأسر على أسيره وفضله عليه، وتحذير له ان لا

يعود الى قتاله قال شاعرهم يفتخر باطلاق الاسرى وصون السبايا:

كم من اسير فككناه بلا ثمن وجر ناصية كنا مواليها (۸۷)

ومن فخر الخنساء قولها:

جسززنسا نسواصی فسرسسانسها وکسانسوا بسطنسون الا تسجسزا ومسن ظن مسمسن بسلاقسی الحسروب

بالايصاب فقد ظن عجزا(^^)

والجبن والفرار ووقوع النساء ف الأسر من المعايب الشديدة على البدوى، ومثلبة يشهر بها الشعراء ويشمت بها الخصوم، ولذلك كانوا يحرصون على حماية النساء والذرارى في اماكن صعبة المسالك خلف المقاتلين. ومن السبايا التي تغنى بها الشعراء وافتخروا العذارى الجميلات، بنات الرؤساء او زوجاتهم ومما جاء في شعرهم:

وأوانس متـل الدمـى حـور العيون قد استبينا عـذارى يسحبن الذيول كـأنـهـا

مع القوم ينصفن العضاريط ويرب انا تركنا منكم قتاى وجر

حـى وسـبايا كالسـعالى او حـرة كمهاة الرمال قد كبلت

فوق المعاصم منها والعراقيب وسبينا من تغلب كل بيضاء

كنور الضحى برود الرضاب(٨٩)

وكانت السبايا تفتدى في بعض الأحيان وفي أحيان أخرى تستملك أو تقتل وفي أحيان يطلق سراحهن دون فداء (٩٠٠).

واما القتلى فهم سبب استمرار الحروب القبلية، لان كل قبيلة تحرص ان يكون قتلاها اقل من قتلى الطرف المعادى، ولذلك يجهدون في القتال والغارة حتى يتساوى عدد القتلى، والتقصير في

ذلك عندهم عار ومثلبة، ويصعب على دعاة الصلح بين الاطراف المتحاربة ان ينجحوا في مساعيهم في حالة عدم تساوى القتلى. وقد يضطر وسطاء الصلح ان يدفعوا دية الزائد من القتلى لقومهم، والاصلاح حالات تتكرر في الجاهلية تكرر الحروب. واشهر وسطاء الصلح الذين اشارت اليهم الاشعار، هرم بن سنان، والحارث بن عوف اللذان اصلحا بين عبس وذبيان في حرب داحس وتحملا ديات القتلى، واثنى على فعلهما الشعراء وبخاصة زهير بن ابى سلمى في معلقته التى جاء فيها:

يمينا لنعم السيدان وجدتما على كل حال من سحيل ومبرم تداركتما عبسا وذبيان بعدما تفانوا ودقوا بينهم عطر منشم (١١)

هـ وّلاء هم عرب الجاهلية في حروبهم، وهم السلمون الذين حملوا لواء الفتوح وحقق وافي فترة وجيزة ما لم يحقق غيرهم. لذلك علينا ان المسلمين من النجاح، عند هؤلاء الجاهلين الذين السيء اليهم، ونظر اليهم من خلال سلبياتهم، دون الن تؤخذ أيجابياتهم الاكثر بعين الاعتبار فساهم المتحاملون على عرب قبل الاسلام كالشعوبية في المتحاملون على عرب قبل الاسلام كالشعوبية في تشويه الجاهلية لا يفيد الجهل الذي هو ضد المعرفة وانما يفيد الخروج عن الحلم الى العصبية والحمية في يعض الحالات كما هو واضح في قول عمرو بن كاثوم.

الا لا يجهلن احد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلينا(٩٣)

وهذا ما يستفاد من قوله تعالى: «اذ جعل الذين كفروا فى قلوبهم الحمية حمية الجاهلية (٩٤). صدق الله العظيم

\*\*\*\*\*\*

#### الهوامش

- ١ حضارة العرب ، ترجمة عادل زعيتر ، مصر ١٩٦٩م ـ ص ٨٧٠ .
  - ٢٠ المائدة : ٣٠
- ٣ \_ حسين مؤنس ، مجلة المؤرخ العربي ، عدد : ٢٠ عام ١٩٨١ ، ص : ١٩٧
- ا انظر عبدالرؤوف عون ، الفن الحربي في صدر الاسلام ، دار المعارف ، مصر ١٩٦١ ، ص :٦٤
  - ە ــن.م.
  - ٢ \_ البقره: ٢٥١
  - ٧ \_ الحج: ١٤٠
  - ٨ ـ الفن الحربي : ٦٤ .
  - ۹ ساهود:۱۱۸ سا۱۹۸ ،
    - ١٠ ـ البقرة : ٢١٦ .
  - ١١ ـ المقدمة ، من الفصل السابع والثلاثين ، طبعة مصطفى محمد ، بلا تاريخ ، ص : ٢٧١ .
- ۱۲ ـ انظر فيليب حتى وزميليه ، تاريخ العرب المطول ط ٤ مطابع الغندور ، ١٩٦٥ ، ٣١/١ ، احمد أمين ، فجر الاسلام ، مصر ١٩٦٥ ، ص : ٩ .
  - ۱۳ ـ ن.م.
  - ١٤ ـ المبرد ، الكامل ، تحقيق د. زكي مبارك ، ط١ ، مصر ١٣٥٥هـ ـ ١٩٣٦م ، ١٩٣١ .
    - ١٥ ـ الفن الجربي ، ٣٤ .
    - ١٦ ـ الزوزني ، شرح المعلقات السبع ، بيروت ١٩٧٨ ، ص : ١٠٢ .
  - ١٧ ـ انظر ابن عبد ربه ، العقد الفريد ، تحقيق محمد سِبْعيد العربان ، مصر ١٩٥٣ ، ٢/٦ .
    - ۱۸ ـ ن.م. ۲/۹۰ .
  - ١٩ ـ عادل البياتي ، ايام العرب لابي عبيده ، بغداد ١٩٧٦ ، ٢٧٨ ، العقد الفريد ، المرجع السابق .
- ١٠ ابن قتيبه الدينوري ، عيون الاخبار ، طبعة مصورة عن طبعة دار الكتب المصرية لعام ١٩٢٥ ، ١٢٨/١ . ق اسباب الحروب ، ينصح بالرجوع الى مصادر الايام مثل : «الاغاني لابي الفرج الاصفهاني ، وايام العرب لابي عبيدة معمر بن المثنى ، ونقائض جرير والفرزدق ، والعقد الفريد ، وشرح المفضليات لابن الانبارى وشرح الحماسة للتبريزى . والامثال للميداني ، والعمدة لابن رشيق ، وخبرانة الادب للبغدادى ومعاجم ودواوين الشعر ، والكامل لابن الاثير ونهاية الارب للنويرى ، وبلوغ الارب ، للالوسي ، وايام العرب لجاد المولى وزميليه » .. انظر ايضا المراجع الحديثة التالية عن احوال العرب وحروبهم .

Andreas N. Strabos, "Byzantium in the seventh century" Vol. 1, Trans. by Marc Ogilvie-Grant, Amstrdam, 1968.

- م. ج. كستر، الحيره ومكة وصلتهما بالقبائل العربية ، ترجمة يحيى الجبورى ، بغداد ١٩٧٦ . ونورى القيسى ، الفروسيه في الشعر الجاهلي ، بغداد ١٩٦٤ ، ص٧٧ وما بعدها .
- ٢١ ـ لسان العرب ، مادة (يوم) انظر ايضا دائرة المعارف الاسلامية (ايام العرب) والبياتي ، ايام العرب لابي عبيدة ص ٦٦ وما بعدها ، والاب شيخو ، شعراء النصرانية ، ص : ٢٥٩ ، والنقائض ص : ٥٨٠ «طبع اوروبا» والعقد الفريد ، ٣٧٣/٣ ، ابن الاثير ، الكامل ٣٧٣/١ ، وجاد المولى وزميليه ايام العرب ١٩١/١ .
  - ٢٢ ـ البياتي : مقدمة تحقيق كتاب ايام العرب لابي عبيدة .
- ٢٣ ـ حول الملاحم السامية ، انظر كتاب الاساطير في بلاد ما بين النهرين ، طبع وزارة الثقافة بغداد ١٩٦٨ ، وكتاب اوغاريث للشيخ نسيب وهيب الخازن ، بيروت ١٩٦١ ، والحضارات السامية القديمة ، موسكاتي ، ترجمة يعقوب بكر ص : ٨٢ ، وما بعدها ، ومحمد عبدالمعيد خان ، الاساطير العربية قبل الاسلام ، مصر ١٩٣٧ . ومقدمة ايام العرب لابي عبيدة .
  - ٢٤ ـ انظر دائرة المعارف الإسلامية (يوم) .
- ۲۵ ـ انظر النویری ، نهایة الارب ، نسخة مصورة من طبعة دار الکتب المصریة ۱۹۶۹م ۱۹۸/ ۳۳۸ ، والبیاتی ، المرجع السابق ، ص : ۷ وما بعدها
  - ٣٦ ـ تهذيب اللغة (المقدمة) ص : ١٤ ابوعبيده ، ابام العرب ص ١٩ .
- ٢٧ ـ ابوعبيدة المرجع السابق ، كشف الظنون ٢٠٤/١ ، ابن النديم ، الفهرست ، طخياط ، بيروت ، المقالة الثانية
   ص : ٣٩ وما بعدها، انظر ايضا مصادر الايام السابقة .

- ٢٨ ـ ابوعبيدة ، ٢٥ ، العقد الفريد ١/٣٨، ٨/٣، ٣٩/٦ ، ٣٠ تعرض ابو البقاء هبة الله لتقييم حروب قبل الاسلام في كتابه (المناقب المزيديه في اخبار الملوك الاسدية) مخطوط تحت التحقيق المتحف البريطاني رقم ٢٩٦, ٢٣ الورقات ٧٠ وما بعدها ، ونهاية الارب ٣٠٠/١٥ .
- ٢٩ ـ انظر مصادر الايام السابقة ، فيوم طخفة هو ايضا يوم ذات كهف ويوم خزاز ، ويوم المروت ، هو يوم « ارم الكلبة » ويوم الهباءة وهو يوم الجفر ، ويوم الشعيبة هو يوم الكلاب الثانى ، ويوم اعيار هو يوم النقيعة ، ويوم الصرائم هو يوم الجرف ، ويوم السوبان هو يوم ملزق ، ويوم الصفقة هو يوم المشقر .. الخ « انظر العمدة لابن رشيق ، تحقيق محمد محى الدين عبدالحميد ، دار الجيل ـ بيروت ١٩٧٢ ، ٢٠١/٢ وما بعدها .
  - ٣٠ ـ انظر الزوزني ، شرح المعلقات السبع ، ٩٨ .
    - ٣١ ـ الاغاني ١٣١/١١ ، العمدة ٢٠٣/ .
      - ٣٢ ـ ابن الاثير ١ /٣٧٩ .
  - ٣٣ ـ انظر تاريخ الطبري « طبع دار المعارف ١٩٣/٢ » ، ابو عبيده ، الايام ١/٨٩ . ونهاية الارب ١٥/١٥ . . .
- ٣٤ ـ انظر خبر هذا اليوم في مصادر الايام السابقة . وقارن بما كتبه البياتي عن اسباب هذه الحرب في كتابه : « الشعر في داحس والغبراء » بغداد ١٩٧٠م ص ٧٣ وما بعدها .
- ٣٥ ـ انظر ابن الوردى ، تتمة المختصر في اخبار البشر ، تحقيق احمد رفعت البدارى ، بيروت ١٩٧٠ ، ١٠٥/١ ، انظر ايضا مصادر الايام السابقة . .
- ٣٦ ـ انظر المنمق في اخبار قريش لمحمد بن حبيب ، تحقيق خورشيد احمد فاروق ط ١ ، الهند ١٣٨٤هـ ـ ١٩٦٤م ، ص ١٨٦٠ ، العمده ٢/٨١٨ .

Byzantuim. (Ibid) p 17.

- ٣٧ ـ كستر ، الحيرة ومكة ٢٢ ـ ٣٣ ، فجر الاسلام ، الباب الاول ، حتى و زميليه ، تاريخ العرب المطول ١ / ٣١ ، وما بعدها . .
- ۳۸ ـ الاعلم الشنتمرى ، شبعر زهير بن ابي سلمي ، تحقيق فخرالدين قباوة ، حلب ١٩٧٠ ، ص : ١٤ـ١٥ ، الزوزني ، ٦٣ـ٦٠ .
  - ٣٩ ـ عيون الاخبار ١٢٧/١ .
  - ٤٠ ـ شعر الكميت ٢/٢٣٤ ، بغداد ١٩٦٩ ، عيون الاخبار ن .م .ص ، العقد الفريد ١٩٨١ .
- ٤١ ـ عيون الإخبار ، نفسه ، الشعر والشعراء ، طبع ليدن ، ١٩٠٢ ٢٢٠ ، ومروج الذهب للمسعودى ، تحقيق محمد محى الدين عبدالحميد ، مصر ١٩٦٤ ٣٣٤٤/٦.
  - ٤٢ ـ أبو عبيدة ، أيام العرب ٣٢٢
    - ٤٣ ـن .م .
  - ١٤٤ ابو عبيدة ، أيام العرب : ص ٧٤٧ .
    - ٥٤ ـ التوبة : ٣٧ .
- ٤٦ ـ سيرة بن هشام ، تحقيق السقا وزميليه ، مصر ١٩٥٥ ، ١٠/١ ، مغازى الواقدى ـ طبع مارسيدن ١٦/١ ، ابن
   سعد ، الطبقات الكبرى ، دار صادر ، بيروت ١٩٥٧م ، ١٠/٢ ، وقارن مع عون ، الفن الحربي ٥٨ وما بعدها . .
  - ٤٧ ــ على الجندي ، شعر الحرب ، بيروت ١٩٦٦ ٣٤٠ .
- ٤٨ ـ انظر رضا جواد الهاشمى ، الجوانب العسكرية والعلاقات السياسية في تاريخ العرب القديم للألف الاولى قبل الميلاد بحث قدم للمؤتمر العلمى الاول لجمعية المؤرخين والآثاريين في العراق ١٩٨١ ، المقدمة . .
- ٤٩ ـ انظر حكام العرب ، محمد بن حبيب ، المحير « رواية ابى سعيد الحسن بن الحسين السكرى ، بيروت ص :
   ١٣٢ وما بعدها ، الا لوسى بلوغ الارب ، مصر ١٣٤٢هـ ، ١٣٨/١ وما بعدها ، ١٢٤/٢ وما بعدها .
  - النقائض لابي عبيدة تحقيق الصاوى ، مصر ١٩٣٥ ، ١/١٣٦ ، عيون الاخبار ١٠٨/١ .
    - Nicholson, R. "Aliterary history of Arabs, London, 1914. P. 136 ـ ه ١ ١ نظر البياتي في مقدمة كتاب الإيام لابي عبيده ص : ٣٣٩ .
      - ٥٢ ـ المناقب المزيدية ، مخطوط ، الورقات ، ١٧٠ ، ٧٠٠ .
- ٥٣ ـ الابشيهى ، المستطرف في كل فن مستظرف ، دار احياء التراث العربى ، الطبعة الاخيرة ١ /٢١٦ ، وانظر ما قيل في قيادة الجيش في الباب العاشر من القسم الخامس من الفن الثانى من كتاب نهاية الارب للنويرى ٥ / ١٥١ وما بعدها انظر الاشعار التي تعدد مناقب القائد على سبيل المثال : دالية دريد بن الصمة في رثاء اخيه عبدالله ، مجموع اشعار العرب ، دار وليم بن الورد البروسي ، بيروت ١٩٨١ ، ص : ٣٣ وما بعدها .

- ٤٥ ـ العقد الثمين لندن ١٨٧٠م ص :٢٨ ، على الجندي ، شعر الحرب ١٧٥ .
  - ٥٥ ـ انظر عبدالرؤوف عون ، الفن الحربي ٧٥ .
  - ٥٦ سسيرة بن هشام ٣٧٨/٢ ، مغازي الواقدي ٢/٥٥٧ وما بعدها . .
- ٧٥ ـ ابن الاثير ٢/٣٥٣ ، تاريخ ابن خلدون ، طبعة الامير شكيب ارسلان ٣١٢/٢ ، الفن الحربي ٨٢ وما بعدها . .
- ٥٨ ـ انظر كتاب المعانى الكبير في أبيات المعانى ، لابي محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري ، ت ٢٧٦ ، الهند ١٣٦٨ ـ ١٩٤٩ ، ١٩٤٩ ، انظر ايضا الفن الحربي ٥٥-٥٧ .
- المرباع: اى ربع الغنيمة . الصفايا: ما يصطفيه القائد لنفسه قبل القسمة . وحكمك والنشيطة: يعتقد انه ما يؤخذ من الغنيمة بقصد الطعام قبل القسمة . الفضول: ما يفضل بعد القسمة ولا تصبح قسمته . انظر القاموس . .
  - ٥٩ ـ شبعر الحرب : ٧٩ .
    - ۲۰ ـ النحل : ۸۰ـ۹۸ .
  - ٦١ ـ شعر الحرب: ٨٤ .
    - ٦٢ ــن .م .
- ٦٣ ـ انظر جواد على ، المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام ، بيروت و بغداد ١٩٦٩ ، ٥/٤٠٤ وما بعدها كانت القبائل تدخل في قتال مواجهة مع كتائب الحيرة ، وجند كسرى ، في احيان قليلة ، كما حدث في يوم ذي قار . .
  - ٦٤ عيون الاخبار ١/٥٧١ .
  - 07 ـ الاغاني 11/ 11· 11 .
- ٦٦ \_ انظر مصادر الايام وبخاصة ابن الاثير ١ / ٢٩١ ، وجاد المولى ١ / ٣٠ وما بعدها ، والفن الحربي ٥٤ وما بعدها .
  - ٧٧ ـ المقدمة : ٢٧٧ ـ ٢٧٧ .
- ٦٨ ـ راجع الاشعار في كتاب شعر الحرب للجندى ـ وشعر الحرب في ادب العرب مصر ١٩٦١ ، والفروسية في الشعر
  الجاهل لنورى القيسي .
  - ٦٩ ـ نوري القيسي ، الفروسية ٦٢ .
- - ٧١ ـ سيق ذكر مصادر هذه الايام .
    - ٧٢ ـ العقد الفريد ١/٨٧ .
  - ٧٣ ـ ن . م ١ / ١٢٨ ، نهاية الارب ٢ / ٢٣٨ .
    - ٧٤ \_ المقدمة ٢٧٧ .
    - ٧٥ المحبر ١٩٢ .
      - ۷۲ ـ ن .م ۲۱۲ .
    - ٧٧ ـ المقدمة ٢٧٧ .
- ٧٨ ـ وقد استخدمت العصابات الصهيونية وبقيادة بيجن ١٩٤٨ ، هذا الاسلوب فقتلت الشيوخ والنساء والاطفال في القرى والمدن لبعث الذعر في نفوس بقية السكان وحملهم على الهجرة من بلادهم ، ومذابح دير ياسين وكفر قاسم وقديه وغيرها خبر برهان .
- ٧٩ ـ كان بعض الاسرى او النساء المتزوجات في القبيلة المعادية يحتالون في انذار قومهم بعزم القبيلة المقيمين فيها
   على غزوهم ، ويستعملون في ذلك الرمزية في اقوالهم حتى لا يفهم قصدهم غير اقوامهم . انظر أخبار يوم الوقيط ،
   ابو عبيده ، الايام ٩٨ وما بعدها ، النقائض ٢ /١٣٠ . .
  - ٨٠ ــ المقدمة ١٢٥ .
  - ٨١ ـ الابشيهي ٢١٧ ، وانظر ايضا وصبية اكثم بن صيفي السابقة .
    - ٨٧ ـ المفضليات ص : ٧٣٦ بيت ١٥ ، شعر الحرب ١٧٥ .
      - ٨٣ ـ الديوان ، قصيدة رقم (٣) .
- ٨٤ ـ بشأن الحسك كسلاح دفاعى ، انظر الحسن بن عبدالله ، أثار الاول في ترتيب الدول بولاق ١٢٩٠هـ ، ص
   ١٩٤ ، انظر ايضا مادة « حسك » في تاج العروس للزبيدى . مجلة المجمع العلمي العربي ، دمشق ج ١٦ ،
   ٣٩٥ ، ج ٢٠٣-٢٠ .

- ٨٥ ــ الزوزوني ، شرح المعلقات ١٠٥ ـ
- ٨٦ ـ ابو عبيده الايام ٥٥٤ ، الاغاني ٢٠ /٣٣ ، ابن الاثير ٢ /٣٢٦ ، ٣٨٤ ، الفن الحربي ٥٨ ، ٢٠٤ .
  - ٨٧ ـ ديوان حسان بن ثابت : ٣٣٢ ، الفن الحربي ٥٨ .
- ٨٨ ـ الاغانى ٩/٠٤ ، انظر ايضا ابن الاثير ٢٦٤/١ ، ايام العرب الجاد المولى ٣٣/١ الفن الحربي ٥٨ـ٥٠ ، شعر الحرب ٥٧٦ـ٥٧٦ .
  - ٨٩ ــ انظر شعر الحرب ٧٧هـ٥٧٥ .
    - ٩٠ ـ ن.م
    - ٩١ انظر الزوزني ٦٢ ، ٦٣ .
  - ٩٢ ـ عبدالعزيز الدوري ، مقدمة في تاريخ صدر الاسلام ، المطبعة الكاثوليكية ، بيروت ١٩٦١ ص ١١ .
- ٩٣ سبقت الاشارة الى هذا البيت ، انظر ايضا ظافر القاسمي ، الايلاف والمعونات غير المشروطة ، مجلة المجمع العلمي العربي ـ دمشق عدد ٣٤ .
  - ٩٤ ـ الفتح : ٢٦ .



# من ملامح الحس القومي عند العرب\* قبل الاسلام

الدكتور منذر عبدالكريم البكر كلية التربية / جامعة البصرة



يتناول هذا البحث العرب كافة مميزة عن غيرها . وقد ورد ذكرهم لاول مرة في حوليات الأشوريين عام ٨٥٣ق .م باسم « اربى »(١) (Aribi) وهذا يعنى سكان شبه الجزيرة العربية . عرف قسم منهم بهذا الاسم الذي يعنى البدو . ومن هنا جاء اعتقاد الاوروبيين ان اصل كلمة العرب تشير الى البدو وانصاف البدو . واعتقدوا

ان اصل التسمية كانت لسكان شمال الجزيرة العربية وشمالها الغربي ثم انتشرت بعد ذلك واصبحت كلمة عرب اسما « لشعب الجزيرة العربية قبل الاسلام (٢) . ولهذا دعا الملك امرؤ القيس اللخمي نفسه في نقش النمارة لاول مرة « ملك العرب كلها » بينما دعى قبله الملك سنطرق ملك الحضر « ملك العرب » فقط -

اما هيرودوت فقد ذكر العرب بانهم اقوام تسكن على الحدود الفلسطينية ـ المصرية وفي الجنوب في ارض البخور (٢) . ويظهر لبعض المؤرخين اليونان ان العرب يسكنون حول الحدود الجنوبية والغربية لشبه الجزيرة العربية (٤) . ونحن نعتقد ان « اربى » الاشورية يقصد بها كل سكان شبه الجزيرة العربية غربها وجنوبها في شمالها وشرقها اعتمادا على ما ذكره مؤرخو الاسكندر الكبير وجغرافيو الفترة الهيلينية منهم فانهم حينما كانوا يذكرون « بلاد العرب » ليقصدون بها طبيعيا شبه الجزيرة العربية كلها (٥) . ولهذا فان « العرب » هو الاسم الموحد لسكان شبه الجزيرة العربية وهو يرجع الى العصور القديمة وليس له علاقة بالبداوة كما توهم بعض المؤرخن (١) .

ولم يلق تاريخنا العربى قبل الاسلام العناية الكافية بعد ، ومازال هنالك تقصير واضح ف هذا المجال يعود اليه النقص في المعلومات عن هذه الحقبة الزمنية المهمة ، فلم نجد من شبابنا من اجهد نفسه بالبحث والتنقيب عن تاريخنا في

الكتابات اليونانية مصنفا الروايات والاخبار المنسوبة لهيرونومس الكردى وبولبيوس او تلك التى اثرت عنهما . كما لم نجد \_ بحدود معرفتى \_ احدا من شبابنا الباحثين يتقدم لفحص السجل الذي عثر عليه في مدينة « دورار اويربوس »

<sup>★</sup> أن الموطن الاصلي للاقوام التي هاجرت الى المناطق الخصية هي شبه الجزيرة العربية . وكانت هجرتها لاسباب تباين في ذكرها كالهجرة الاكدية والارامية والامورية .. الخ وأن العرب هم جزء من هذه الاقوام حيث احتفظت بأكثر الخصائص لها لا سيما اللغة . وأن الموضوع الذي نحن بصدده يتناول القبائل العربية قبل الاسلام .

(الصالحية) او تأمل ما جاء فيه ويعود هذا السجل الى كتيبة عسكرية تندمرينة لعبت دورا « مهما » في تاريخنا العربي قبل الاسلام . كما اننا نجد قصورا في عدم نشرما اشتهر من اخبار تؤكد أن هناك اشخاصنا في تاريخ القياصرة الرومان ومنهم جوليادوما وجوليا ميزا والاكابال وجوليا مهاما وسفيروس الاسكندر كانوا ينتمون الى سلالات عربية ومنهم فليب الملقب بفليب العربي . وبه استطاع العرب مجددا الوصول الى العرش الروماني . كما لم نجد احدا من باحثينا العرب يفسر لنا سبب مطالبة اهل دمشق بالوحدة الاندماجية مع دولة الانباط العربية او لماذا طلب اهل غزة العربية المساعدة العسكرية من ملوك الانباط لانقاذهم من حصار « الاسكندر جينوس الميكابي » لهم او ما هو السر في تقدم الملك الحميري « شمريه رعش » نحو العراق وطرد الغزاة عنه.

ان هذه الامثلة وغيرها فى تاريخنا العربى لا نجد لها سوى تفسير واحد وهو شعور سكان هذه الرقعة من الارض منذ تلك الفترة المبكرة بانهم شعب واحد يسكنون ارضا واحدة ويكرتنيطون بتقاليد وعادات واحدة ويتكلمون لغة واحدة وعلى الرغم من كونهم قبائل متفرقة الا اننا نجدهم يرتبطون بوازع اجتماعى مشترك(٧). « فانا نكره القالة فى العرب ».

وفي هذه الدراسة المتواضعة سنحاول القاء الضوء على وحدة بلاد العرب من اقوالهم وكذلك وحدة اللغة ووحدة الطقوس بما ينم عن وعي جماعي يتجسد في العبادة المتكاملة لديهم مقرونة بالزيارة المعتادة الى الكعبة في مكة . اضافة الى الوظيفة الاجتماعية للانساب التي هي المحافظة على الأصل والبحث عن صلة الانتماء للأرض المشتركة

ان الأرض المشتركة للعرب قبل الاسلام هي شبه الجزيرة العربية التي أطلق عليها البابليون اسم « ماتو ... أربي » أي بالاد العرب .. أما السريان والفرس فقد عرفوا بالاد العرب باسم

« أرباية » . وسمى العرب أرضهم جزيرة العرب . وقد كان للعرب تصور واضح لبلادهم وطبيعتها وزرعها كقول الكلاعى في اليمن :

هى الخضراء فأسأل عن رباها

يخبرك اليقين المخبرونا ويمطرها المهيمن في زمان

به كل البسرية يظمعاًونا واشحار منورة وزرع

وفاكسة تروق الأكلينا

أو ما قاله الشاعر عن الشحر: اذهب الى الشحر ودع عمانا

لا نجد تمرا نجد لبانا كما انهم يعرفون مسالك شبه الجزيرة العربية وطرقها وكذلك تحديد الاماكن الجغرافية ومواقعها كقول لبيد:

جاوزن فلجا فالحزن يدلج

ن بالليل من عالج كثبا من بعد ما جاوزت شقائق فالد

هنا فصلب الصمان والخشبا فلا نستغرب اذن من بكاء صاحب امرىء القيس عندما تغيرت عليه معالم الارض وبان له أن الارض العربية التي تعودها تركها واصبحت وراءه . فهو يعرف حدود وطنه يقول امرؤ القيس :

بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه

وايقن انا لاحقان بقيصرا ومعنى الدرب في هذا البيت المدخل بين جبلين، والمراد هنا الطريق بين بلاد العسرب وبلاد الروم<sup>(٨)</sup>. ونفس هذا الشيء نلمسه في شعر عمرو بن قميئة وهو اقدم من امرىء القيس عاش في القرن السادس الميلادي اذ قال:

قد سائتنى بنت عمرو عن

الأرض التي تنكر اعلامها لما رأت ساتيد ما استعبرت

لله در .. اليوم .. من لامها تذكرت ارضا بها اهلها المها المحامها

لان « ساتيدما » تعنى هنا جبالا متصالا من بحر الروم الى الهند<sup>(٩)</sup> . ومن الواضيح ايضا ان السؤال هنا عن الارض العربية وان هذا الجبل هو الحد الفاصل بين الارض العربية وارض العجم. لانه أدرك أن ما بعد هذا الجبل هو أرض لغير العرب . وربما يمكن ان تكون صورة اوضح حول هـذا المعنى بحوار اياس بن قبيصة مع النبي (ص) اذ جاء في هذا الحوار: « .. ما هـذان الصريان ؟ قال أنهار كسرى ومياه العرب . فاما ما كان من أنهار كسرى قذنب صاحبه غير مغفور وعذره غير مقبول ، وإما ما كان من مياه العرب فذنب صاحبه مغفور وعذره مقبول .. فأن أحببت ان نؤيدك وننصرك مما يلى مياه العرب فعلنا (١٠٠). من هذا نجد ان ایاسا حدد المکان ای انه یعرف التمييز بين ارض العرب وارض العجم . ويقول ان هذا هو الحد الذي يعود الى العرب وبالادهم ، وان هذا التصور للارض العربية تتجسد ملامحه بصورة أوضح في الفترة الاسلامية وخير دليل على ذلك قول عمر بن الخطاب عندما كتب المسلمون اليه سنة (١٦هـ) بفتح جلولاء وبنزول القعقاع حلوان وأستأذنوه في اتباع الفرس الوددت ان بين السواد وبين الجبل سدا « لا يخلصُونَ السا ولا نخلص اليهم (۱۱) » وفي رواية اخرى « وددت ان بيننا وبين فارس جبلا من نار لا يصلون الينا منه ولا نصل اليهم (<sup>۱۲)</sup> » . كما قال لا هل الكوفة : وددت ان بينهم وبين الجبل جبلا من نار لا يصلون الينا فيه ولا نصسل اليهم . اذن لابد ان يكسون للخليفة الثاني تصور واضح عن الارض العربية

المشتركة والتي وجب على العرب تحريرها. اما ما

بعدها فهى ليست للعرب وهذا واضح من قول

عقبة بن نافع ايضا بعد ان اتم تحرير شمال

افريقيا حيث انتهى عقبة الى البحر واقحم فرسه

فيه حتى بلغ نحره ثم قال : « اللهم أنى أشهدك

ان لا مجاز ولو وجدت مجازا لجزت (۱۲) » من هنا

نستدل على أن العرب كانت لهم معرفة بارضهم

وحدودها اى انهم كانوا على علم بارضهم

المشتركة ،

اللغة المشتركة:

من اهم مظاهر الحس القومي بعد الارض هي وحدة اللغة التي يراها الفيلسوف (هيردر) روح الشعب ويعتبرها خير معبر عن فكره ومزاجيه واصالته . كما يعتبر القومية كائنا «عضويا» ظاهرته الاساسية اللغة (١٤) . على أن هذا المظهر كان موجودا في شبه الجزيرة قبل الاسلام . يقول « دى بور » في هذا المعنى : على أن مظهرا من مظاهر الوحدة في الامة العربية كان يتجلى في لغتها وشعرها حتى قبل الرسول محمد (ص)(١٥) لان لغة الشعر العربي القديم اصبحت اللغة العامة المتداولة لدى العرب في شبه الجزيرة العربية وهي تخلو من اثر اللهجات المحلية التي كان العرب يتكلمون بها في مختلف نواحي شبه الجزيرة العربية ،(١٦) وان هذه الوحدة اللغوية جاءت في زمن كان المجتمع البدوى فيه يتالف من قبائل متعددة (۱۷) . اي ان الوعى الجماعي لدى القبائل العربية اقترن باللغة العربية الكلاسيكية التي انتشرت من خلال شعر الشعراء المتجولين امثال الشاعر الاعشى(١٨) . فكان للشعراء اذا ابلغ الاثر ف توحيد اللغة حيث انتقاء الالفاظ والاساليب وشكوعهالا)

من هذا نلاحظ أن اللغة العربية هي اللغة المستركة والتي تتكلم بها كل القبائل العربية ف شبه الجزيرة العربية وما نزول القرآن الكريم باللغة العربية الادليل قوى على وحدة اللغة العربية : « أنا أنزلناه قرآنا عربيا » .

## العادات والتقاليد الاجتماعية المشتركة:

تشترك قبائل شبه الجزيرة العبربية بتقاليد وعادات اجتماعية واحدة . فمثلا اننا نجد العرب تقول في تحيتهم في الفترة التي سبقت الاسلام « انعم صباحا وانعموا صباحا » والظاهر انهم يأتون بلفظ انعم من النعمة وهي طيب الحياة والعيش ويصلونها بقولهم « صباحا » على اساس ان الصباح اول النهار . كما يقولون « انعموا مساء (۲۰) » وقد جاء ذكر ذلك في الشعر العربي القديم لقول الشاعر امرىء القيس :

ألا انعم صباحا ايا الربع وانطق

كنخل من الاعراض غير منبق وقوله ايضا:

الاعم صباحا ايها الطلل البالي

وهل يعلمن من كان فى العصر الخالى وقول زهير بن ابى سلمى :

فلما عرفت الدار قلت لربعها

الا انعم صباحا ايها الربع واسلم وقول عنتره:

يا دار عبلة بالجواء تكلمى

وعمى صباحا دار عبلة واسلم

كما كان العبرب في تلك الفترة يؤكدون على الطهارة والاغتسال فلا يجوز للمرء أن يدخل المعبد وهو غير طاهر لذلك نجد أنهم كأن لديهم احواض من الماء في المعابد ففي معبد للاله « ذو غابت » في مدينة ديران (العلا) كان يوجد حوض للماء يرتفع عن سطح الأرض الى اكثر من مترين ، وقد نحت من الصخور (٢١) . وكمان العرب يغتسلون من الجنابة ويتطهرون ، ولا يجوز ان يدخل المرء باثواب نجسة الى المعبد . فان فعلوا وجبت عليهم الفدية (٢٢) . كما كانوا يغسلون موتاهم (٢٣) . وكان العرب قبل الاسلام يقطعونَ يد السارق اليمني ويصلبون قاطع الطريق ، وقد صلب النعمان بن المنذر رجلا من بني عبدمناف بن دارم من تميم . كان يقطع الطريق . كما فعلت ذلك قريش برجال كانوا يسرقون في الفترة التي سبقت الاسلام(٢٤) . وقد ذكر ابن حبيب في كتابه المحير ، إن العرب دون سواها من الامم كانت تصنع عشرة اشياء . منها في الرأس خمسة .. وفي الجسد خمسة كما لا ياكلون الميتة (٢٥) كما كانت العرب تجز رأس الاسير قبل اخلاء سبيله وذلك لكى يطالب فيما بعد بالفدية وهذا ما تشير اليه النقوش اللحيانية (٢٦) .

ومن اشهر عادات العرب ان لها اشهرا حرما . فمن اعظم العار ان يتعدى المرء حدود هذه الاشهر . ولهذا نرى ان العرب سمت حروب قريش وهوازن في عكاظ بحروب الفجار لفجورهم

باقتتالهم فی الشهر الحرام ( $^{(YY)}$ ). کذلك عندما ترصدت سریة عبدالله بن جحش عبر قریش وکانوا فی آخریوم من رجب ، ایقنت قریش انها وقعت علی ما تعیب به محمد ( $^{(O)}$ ) واصحابه عند العرب عامة ، لما انتهکوا من حرمة الشهر ( $^{(XY)}$ ) کما عیرت العرب لقیط بن زراره التمیمی الذی ادخل عادة من عادات القرس . عندما قیل انه تزوج ابنته کما یفعل الفرس وهذا عمل منکر . قال اوس بن حجر التمیمی ( $^{(YY)}$ ) :

والفارسية فيهم غير منكرة

وكلهم لابيه ضيرن سلف ويذكر ابن اسحاق رواية يشير فيها الى قتسل عبد كان مع عثمان بن عبدالله يوم حنين وكان أغرل ، وبينما كان رجل من الانصار يسلب قتلى ثقيف فكشف عن العبد فوجده أغرل ، فصاح باعلى صوته : يا معشر العرب ، يعلم الله ان ثقيفا غرل . فقام المغيرة بن شعبة خوفا من ان تذهب عثمة من العرب واخذ الانصارى بيديه ، وقال له لا تقل م اك انما هو غلام لنا ، وجعل المغيرة يكشف للانصارى عن القتل ويقول له الا تسراهم مختنين (۲۰) .

كمّا كانت العرب طريقة خاصة يؤرخون بها احداثهم هي عامة الانتشار لدى كل القبائل العربية في شبه الجزيرة العربية فكانوا يؤرخون بالوقائع المشهورة او الايام المذكورة (٢١) . او كما قال ابن حبيب : واما الاعراب فانما يؤرخون بما يكون في السنين من حرب او عاهة وما اشبه ذلك . ومن ذلك قول النابغة الجعدى :

فمن يك سائللا عنى فانى

من الفتيان ازمان الختان ومنه قول العجير السلولي :

رأتنى تصادبت الغداة ومن يلق

فتى قبل عام الماء فهو كبير (٢٣) وقد فصل ف ذلك المسعودى فذكر لنا كيف تؤرخ حمير وكهلان . ثم تأريخ ولد معد بن عدنان وكذلك بنو اسماعيل الذين ارضوا ببناء البيت وكانت كل قبيلة من قبائل العرب تؤرخ بيوم من المامها (٢٣) .

وتكشف لنا النقوش الكتابية اللحيانية ان العرب اللحيانيين كانوا يؤرخون بسني حكم ملوكهم (٣٤) . وهي نفس الطريقة التي كان العرب في الفترة السبأية يؤرخون بها احداثهم مما نستدل به على أن للعرب طريقة وأحدة جمعتهم في تأريخ الاحداث وهى نفس الطريقة الشائعة لدينا في الريف العربي إلى الوقت الحاضر.

#### وحدة الطقوس الدبنية :

قال صاعد : « .. وجميع عبده الاوثان من العرب موحدة لله تعالى $(^{\circ \circ})$  » من هذا النص نرى ان جميع القبائل العربية كانت تدين بدين ابراهيم ، الذي يطلق عليه اسم الحنيفية . ويظهر ان استعمال مصطلح الاحناف هنا جاء بالدرجة الاولى كمصطلح قومي (٢٦) . ومما يؤيد ذلك ان الفضل في نشأة هذا الدين يعود بالدرجة الاولى الى ان القبائل العربية كانت تتطلع الى توحيد صفوفها سياسيا(٢٧) . خصوصا عندما رأت هجوم الدولة البيزنطية والدولة الساسانية عليها ، اضافة الى احساسها بهجوم الديانتين المسيطية واليهودية وهي امور دفعت القبائل العربية الى ان تجتمع قلوبها حول مكة بتبلور وعى جماعى لها يتجسد في العبادة المتكاملة لديهم ، منها الحج نحو عرفة في مكة حيث يطوفون ويعتمرون بالبيت اسبوعا ويمسحون الحجر الاسود ويسعون بين الصفا والمروة . وكانت تلبيتهم « لبيك اللهم ، لبيك لبيك » هي واحدة لدى العرب ثم يطوفون طبقا لما ينسكون له من الاصنام (<sup>٢٨)</sup> . وكان للحرم في صدورهم رهبة لا يدانيه فيها غيره . وبذلك عظمت مكانة قريش بين العرب لانهم سدنة البيت والقائمون بامور الحج(٢٩) . وكانت العرب تجتمع الى هذا البيت اجتماعا قوميا كل سنة . ومما يدل على أن هذه الطقوس كانت توحد القيائل العربية وتجمعهم قوميا قول الشاعر عمرو بن قميئة :

عملي أننى قمد أدعى بابيمهم اذا عمت الدعوى وبتاب صريحها وانى ارى دينى يوافق دينهم اذا نسكوا افراعها وذبيحها

ومنزلة بالحج اخري عرفتها لها بقعة لا يستطاع بروحها

او كقول زهير بن ابي سلمي :

فأقسمت بالبيت الذى طاف حوله

رجال بنوه من قريش وجرهم ورغم اختلاف القبائل العربية فيما بينها في شبه الجزيرة العربية في اسباب الحياة وجدنا انها تجتمع حول البيت الحرام وترتبط باللقاء المميز في سوق عكاظ مما يدل على أنها تشعر بشعور خاص يربط بينها ،

## الوظيفة الاجتماعية للانساب

تعتبر الوظيفة الاساسية للانساب من الناحية الاجتماعية هي المحافظة على الاصل والبحث عن صلة الانتماء . وقد روى عن الرسول العربي (ص) قوله: (ان الرحم اذا تماست تعاطفت. » وكان للعرب قبل الاسلام عناية خاصة بها وكانت من احد أسباب الالفة والتناصر وهم احوج الناس اليه إذ كانوا قبائل متفرقة . فخططوا انسابهم ليكونوا متضافرين بها على خصومهم متناصرين على من عاداهم لان تعاطف الارجام وحمية الاقارب يبعثان على التناصر والالفة ويمنعان من التخاذل والفرقة (٤٠) وقد بلغت في ذلك حد أن العربى يتأخى مع عربى آخر بالتراضى والتعاطف دون ان تكون هناك اي صلة قرابة بينهما (٤١) غير انهما يشتركان بالنسب الواحد « النسب العربي » ويذكر النسابة العرب بان اسماعيل ابو العرب كلها فالعرب من ولد اسماعيل وقحطان من ولد اسماعيل(٤٢) لهذا فان اسماعيل قد احتوى العرب كلها . وتشير النصوص الصفوية الى ان العربى شديد التمسك بصلة الانتماء وهى التي تسيطر على جميع الاعمال في حياته (٤٣) . وهــذا واضح في موقف النعمان بعد ما سمع من تهجم كسرى وانتقاصة من العرب فبعث الى اكثم بن صيفى وحاجب بن زراره التميميين والى الحارث بن ظالم وقيس بن مسعود البكريين والى خالد بن جعفر وعلقمة بن معدى كرب الزبيدي والحارث بن ظالم المرى : فلما قدموا عليه في

« الخورنق » قال لهم : قد عرفتم هذه الأعاجم وقرب جوار العرب منها .. ثم قال لهم انما انا رجل منكم وانما ملكت وعززت بمكانكم (33) . هذا هو الشعور بالانتماء او صلة الانتماء التى جمعت النعمان بهؤلاء العرب فهو اذن الحس القومى لدى النعمان . وعلى ضوئه جمع هذا النفر من العرب ولهذا فنحن نعتقد ان العرب قبل الاسلام كان لديهم شعور قوى واضح بانهم شعب واحد (63) .

وهذا هو الذي كان يدفعهم للتوحد سياسيا . فقد كان العرب دائما بحاجة طبيعية للوحدة السياسية (٤٦) . وهناك من يغالى في ذلك فيقول ان القبيلة كانت عبارة عن اتحاد سياسي (٤٧) .

وقد أخذ الشعور بالانتماء الى العرب يأخذ صورة أكثر وضوحا عما في السابق ولا سيما من الناحية القرمية . وربما يتمثل ذلك بقول يربوع بن مالك (٤٨) .

اذا العرب العرباء جاشت بحورها

فضرنا على كل البصور الزواضر فهذا يمثل أوضح صورة لنا لغنة الشوور بالانتماء الى العرب وهذا الشعور أو الحس ما هو الا القومية العربية بصورتها الأولى .

## الخطر الخارجي ونمو الوعي القومي:

بات من الواضح حقا ان العربي يتآخى ويتعاطف مع عربي آخر دون ان يكون من قبيلته . لأن هناك ما هو أقوى من ذلك \_ وخصوصا عندما يكون هناك خطر يهدد الوجود العربي \_ الا وهو الانتماء الى العربية . وهذا ما نجده واضحا في قول عنترة :

شربت بماء الدحر ضين فأصبحت

زوراء تنفر عن حياض الديلم

ولا بد انه قد أحس بالدافع القومي الجامع غير انه لم يجد الكلمة التى يعبر بها عنه فوجدناه يدور حول هذا المعنى ببيت كامل من الشعر (٤٩). وكذلك في موقف لقيط بن يعمر الايادى والذى كان ترجمانا في قصر كسرى : فلما أدرك ان الفرس

تعتزم غزو قومه بعث اليهم برسالة يقول فيها: سلام في الصحيفة من لقيط

الى من بالجريرة من أياد

وبالرغم من أن العرب قبيل الاسلام كانوا غارقين في منازعاتهم القبلية وحروبهم . الا انهم قاوموا الاحتالال الأجنبي . ففي جنوب شبه الجزيرة العربية بدأت المقاومة العربية ضد وجود الأحباش . حيث قام « ذونفر » فدعا قومـ ومن أجابه من سائر العرب الى حرب أبرهة الذي يمثل الوجود الحبشى في الأرض العربية . والملاحظ ان « ذونفر » وهو من أشراف أهل اليمن وملوكها لم يدع قومه فقط وائما كانت الدعوة موجهة الى كل العرب . لأن الوجود الحبشي لا يهدد « ذونفر » وحده . وانما يهدد الأمة العربية أجمعها ولهذا لبت العرب هذا النداء ومثل ذلك مقاومة نفيل بن حبيب الخثعمى للأحباش . ولما كانت لمكة وبيتها الجرام مكانة خاصة عند جميع القبائل العربية . فقكم قاؤمت العرب محاولات ابرهة لاحتلاله مكة بشتلي الطرق منها الطرق الدبلوماسية (٠٠). ومنها الحرب . وكانت العرب تسخر من القبائل العربية التي لم تبد مقاومة لهذا الغزو كقول الشَّاعر في تقيف:

## وفرت تقيف الى لاتها

بمنقلب الخائب الخاسر

أو الموقف العربي الواحد من أبي رغال الذي كان دليلا لجيش ابرهة . اذ ان العرب ظلت ترجم قبره في المغمس وما هذا الا دليل على الشعور القومي عند العرب لأن أبا رغال اعتبر خائنا للأمة العربية وآمالها وبأنه باع نفسه الى غير العرب كما يتبلور الشعور القومي والانتماء للعرب في موقف زعماء العرب عندما نجح سيف بن ذي يزن في طرد الأحباش – فقد ذهبوا اليه يباركون ويهنئون بهذه المناسبة القومية (١٥) . فمما قاله عبدالمطلب « ... فأنت ملك العرب وربيعها الذي يخصب به وأنت أيها الملك رأس العرب الذي اليه تنقاد . » (٢٥) وما هذا الا دليل لهذا الشعور القومي الذي جمع العرب في هذا الموقف . كما ان

موت النعمان الغساني أحزن جميع العرب وقد عبر عن ذلك النابغة الذبياني خير تعبير حين قال :

وان يرجع النعمان نفرح ونبتهج ويات معدا ملكها وربيعها

ويسرجع الى غسسان ملك وسسؤدد وتلك المنى لو اننا نستطيعها وان يهلك النعمان تعسر مطية ويلق الى جنب الفنساء قسطوعها

وقد تبلور هذا الادراك والشعور القومي بصورة واضحة عندما واجه العرب الفرس على حدودهم الشرقية وجها لوجه فشعروا ببغض لهم وهذا ما عبر عنه عنترة عندما قال:

شربت بماء الدحر ضين فأصبحت

زوراء تنفر عن حياض الديلم ويتضح بعد هذه الوحدة السياسية القومية في الدولة العربية في الحيرة سواء في عهد الملك امرىء القيس صاحب نقش النمارة الذي لقب نفسه بلقب ملك العرب كلهم أو في شخص النعمان الذي حسد صورة الموقف العربي من الوجود الفارسي في إيلاك العرب وهذا ما اعترف به كسرى نفسه في محاورة له جاء فيها : « انه قتل النعمان لأن التعمان لوأسرته وحدوا سياستهم وأهدافهم مع وأسرت وحدوا سياستهم وأهدافهم مع العرب » (٥٣) . لهذا نجد ان موت النعمان كان له

أثر قومى عميق لدى القبائل العربية فكان عليهم اذن ملاقاة عدوهم الأول وهم الفرس فكان يوم ذي قار يوما «قوميا » تجلى فيه الوعى القومي لدى العرب كما انه كان حافزا من حوافزه فحتى القبائل التى كانت الى جانب الفرس تخلت عن الجيش الفارسي وهي قبائل اياد فقد دفعها الواجب القومى الى ان تقف حيث وقفت القبائل العربية ضد الجيش الفارسي وانتصر العرب ولأهمية هذه الموقعة في التاريخ القومي لدى العرب وشعورهم بالفخر ، أشاد شعراء العرب بهذا النصر القومي (30) ومن ذلك قول الأعشى :

فبدى لبني ذهل بن شيبان ناقتي وراكبها يوم اللقاء وقات هم ضربوا بالحنو حنو قراقر مقدمه الهامرز حتى تولت (٥٥)

كما كان لهذا النصر مكانة مميزة في تاريخ النهضة القومية في بلاد العرب . حتى ليقول الراسول العربي(ص) « هذا أول يوم انتصف فيه العرب من العجم وبي نصروا » . وقد كانت صرخات النصر هذه في موقعة « ذي قار » هي مقدمات مواكب البعث الكبرى في الحركة العربية في الفترة الاسلامية .

\*\*\*\*\*\*

#### الهيوامش

راجع منذر البكر: دراسات في تاريخ العرب قبل الاسلام. البصرة ١٩٨٠ ص١٦ F Altheim-R-stiehl. Geschichte der Hunnen Berlin. 1959. Vol. 1 P. 144

W. Caskel. Die Bedeutung der Beduinen in der Geschichte der Araber Koln 1954. P. 10.

- W

<u>-</u> ٤

\_ 0

\_ ٦

ibid ibid

ibid

ibid

ص ۱۷۳ ـ ۱۷۹

```
٧ ـ مصطفى السقا . مختارات الشعر الجاهلي ط. الثانية القاهرة ١٩٤٨ -

    ٨ - ديوان عمرو بن قميئة . تحقيق خليل العطية . بغداد ١٩٧٢ ص٧٧

                                   ٩ - ابن النهشلي : الممتع . تحقيق الدكتور منجي الكعبي ص١٤٤ - ١٤٥
                             ١٠ - تاريخ الطبرى تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم . القاهرة ١٩٧٠
                                                                                   11 = ن ، م ۲۹/۶
                                     ١٢ - ابن عبدالحكيم : فتوح افريقية والأندلس . بيروت ١٩٣٧ صُنْ ١٠٠٠
                            ١٣ ـ د. نور الدين حاطوم : تاريخ الحركات القومية . لبنان ط. او لي (١١/١٦/١) ١/٦
              ١٤ - ت.ج.دي بور: تاريخ الفلسفة في الاسلام. ترجمة عبدالهادي أبو ريده. القاهرة ١٩٣٨ ص١٤
             ١٥ - بليياف : العرب والاسلام والخلافة العربية . ترجمة د. أنيس فريحة . بيروت ١٩٧٣ ص١١٥
١٦ - المصدر نفسه ، وراجع رأى ت. نولد كه اللغات السامية ترجمة د. رمضان عبدالتواب ، القاهرة ١٩٦٣
                                                                                 ص۲۹، ص۹۲
                                                                     W. Caskel: Op. Cit. P.11 _ \V
               ١٨ ـ سعيد الافغاني : أسواق العرب في الجاهلية والاسلام دار الفكر . بيروت ط. الثانية ص٢٠٨٠
     ١٩ - الالوسى: بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب . الطبعة الثالثة مطابع دار الكتاب العربي بمصر ٢/١٩٢
                                   W. Caskel: Altarabishe Konig Reih Lihayn. Koln-1952 P. 13 _ Y
                                                A. Grohmann: Arabien. Munehen 1963 P. 252 _ Y\
                                 ٢٢ - ابن حبيب : المحبر تحقيق الدكتورة ايلزة شتيتر الهند ١٣٦١ ص٣١٩
                                                           ٢٣ - راجع التفصيل في المصدر نفسه ص٣٢٨
                                                                      ٢٤ - راجع المصدر نفسه ص٣٢٩
     ٧٥ - ف . كاسكل : لحيان المملكة العربية القديمة . ترجمة د. منذر البكر . (مجلة كلية الآداب . جامعية
                                   البصرة) العدد الخامس . السنة الرابعة . بصرة . ١٩٧١ . ص١٩٢
                                    ٢٦ - راجع سعيد الأفغاني : أسواق العرب في الجاهلية والإسلام ص٧٠
                                                                            ٧٧ ـ المصدر نفسه ص٧١
                                      ٢٨ - ابن قتيبة : المعارف . تحقيق ثروت عكاشة . مصر ١٩٦٠ ص ٢٠
٢٩ ـ راجع : ابن هشام : السيرة النبوية . تحقيق مصطفى السقا و أخرين ط. الثانية القاهرة ١٩٥٥ القسم الثاني
                                    ٣٠ - البيروني: الأثار الباقية عن القرون الخالية. لايبزك ١٩٢٣ ص٣٤
                                                                               ۳۱ ـ ابن حبيب : ص۸
٣٣ ـ راجع التفصيل في ذلك : المسعودي : التنبيه والاشراف . مراجعة عبدالله اسماعيل الصاوي القاهرة ١٩٣٨
```

- W. Caskel : Lihgan Und Lihqniseh Koln 1953 PP.90- 117: راجع أيضا ٣٣
  - ٣٤ ـ أبن صاعد : طبقات الأمم. النجف . ١٩٦٧ ص٧٥ -
- ٣٥ ـ راجع حول هذه النقطة الدكتور مصطفى عبداللطيف جاووك : الحياة والموت في الشعر الجاهلي بغداد ١٩٧٧ ص١٣٠

1

- ٣٦ بليياف : المصدر للسابق ١١٨ وراجع الدكتور منذر عبدالكريم البكر . المحاولات الوحدوية في الجزيرة العربية قبل الاسلام (أفاق عربية) العدد ٦ ١٩٧٩ ص٢٢
  - ٣٧ ـ راجع التفصيل في ذلك عند ابن حبيب في كتابة المحير ص١ ٣١ ـ ٣١٥
    - ٣٨ ـ راجع سعيد الأفغاني : المصدر السابق ص٣٤
      - ٣٩ ـ الالوسي المصدر السابق ١٨٢/٣
        - ٤٠ ـ بليياف : المصدر السابق ص٩٩
        - ٤١ ـ ابن هشام : المصدر السابق ٧/١
  - ٤٢ ـ رينوديسو : العرب في سوريا قبل الاسلام ترجمة عبدالحميد الدوخلي ص٢٢٠
    - ٤٣ ـ الالوسي : المصدر السابق ١٥١/١
  - W. Caskl: Die Bedeutung Der Bedunen In Der Ceschichte Der Araber. P.10 🗕 🗯
  - F. Altheim R. Shtiehl: Die Araber In Der Alten Welt. Berlin 1966. Vol. II. P.317 \_ 50
    - ٤٦ ـ بليياف : المصدر السابق ص١٠٠
- ٤٧ ـ الطبرى : تاريخ الطبرى ط. ليدن ٢٥٣٦/١ وقارن مع الدكتور عمر فروخ : تاريخ الجاهلية . بيروت ١٩٦٤ ص٤٣
  - ٤٨ ـ الدكتور عمر فروخ: المصدر السابق ص١٤
  - ٤٩ ـ راجع التفصيل في ابن هشام : المصدر السابق ص5﴿ بُورِهُ
  - ٥٠ ـ راجع عن ذلك ابن عبد ربه : العقد الفريد . تحقيق أحمد أمين و أخرين القاهرة ١٩٦٧ ٢٣/٢
- ١٥ ـ نقلا عن الألوسي : المصدر السابق ٢ / ٢٦٦ وهذا واضح لأن العرب رأت أن جهاد أبرهة وطرده حقا عليهم . راجع أبن هشام : المصدر السابق ص٤٥
- G.: وأجع الدينورى: الأخبار الطوال. تحقيق عبدالمنعم عارف ط. الأولى القاهرة ١٩٦٠ ص١٩٠ وقارن مع: « Rothstein : Die Dynastie Der Lahmiden In Der Al. Hira. Berlin 1899 PP. 116-117
- ٥٣ ـ وهذا ما يذكره كستر بعد ذلك حيث يقول : « أن الشعر الجاهلي يعكس بـوضوح مقاومة القبائل للحكم الأجنبي ، » راجع : م.ج. كستر : مكة وتميم «مظاهر من علاقتهم » ترجمة د. يحيى الجبوري بغداد ١٩٧٥ ص٤
- ٥٤ ـ نقلاً عن الدكتور أحمد محمد الحوق : الحياة العربية في الشعر الجاهلي ط. الرابعة القاهرة (١٩٦٢) ص١٢٠
- ه راجع ما كتبه نجيب محمد البهبيتي: تاريخ الشعر العربي حتى أخر القرن الثالث الهجري القاهرة ١٩٥٠ ص ٤٢ ـ ٢٤ .

# مؤسسة الوزارة في الدولة العربية الاسلامية أصولها وتطورها

# الدكتور حمدان عبد المجيد الكبيسي كلية الآداب / جامعة بغداد

تأتي مؤسسة الوزارة بعد الخلافة من حيث الأهمية السياسية والادارية . إذ أسهمت بدور فاعل في توجيه نظام الدولة العربية الاسلامية ورسم سياستها العامة .

لسنستاً ولفظة وزير وردت في القرآن الكريم في قول موسى مخاطبا ربه : « واجعل في وزيرا من أهلي هارون أخي ، أشدد به أزري ، وأشيركه في أمري»(١).

والوزير لغة مشتقة من الوزر، اي العبء أو الثقل او الحمل. ذلك ان الوزير وسيط بين الخليفة وجمهور المسلمين، فهو من ناحية يساعد الخليفة في حمل بعض اثقاله ويعينه في ادارة شئون الدولة، ومباشرة مهامها. وبذلك يلجأ الخليفة الى رأيه وهو من ناحية اخرى يطلع الخليفة على احوال الرعية بوجه عام (٢). وقد تكون الكلمة مأخوذة من الازر بمعنى الظهر، أو من المؤازرة والمعاونة (٣). وكل مشتقات لفظة وزير تدلل على ان الوزير هو مساعد الخليفة ومستشاره وسنده الذي يرفع عنه بعض اعباء الدولة. واللغويون العرب ، أجمعوا على ان كلمة وزير عربية ، وأكدوا أصالتها في تراثنا اللغوى والحضارى (٤).

نشئت مؤسسة الوزارة بسيطة ، وتدرجت في النمو . لذا فان نظريتها وضعت في عصر متأخر ، مستفيدة من التجارب السابقة ، مع اضافة شيء من التهذيب والترتيب ، ولفهم التفكير السياسي والاداري في المجتمع العربي الاسبلامي لا بد لنا من التعرف على نظرية الوزارة (°) .

وبسلا ريب ، فان المؤسسات السياسية والادارية ، في المجتمع العربي الاسلامي ، نشأت

وتطورت بفعل الحاجة المستجدة ، وتطور المجتمع ونموه ، فمنذ ظهور الاسلام كان الرسول عليه الصلاة والسلام والسلام يشاور أصحابه ليستطلع رأيهم في شؤون الدولة الفتية الخاصة والعامة ، ويخص أبا بكر الصديق بخصوصيات أخرى ، حتى ان العرب الذين عرفوا الدول واطلعوا على أحوالها كانوا يسمون أبا بكر وزير النبي . وعرف عن عمر بن الخطاب انه كان يؤازر أبا بكر في خلافته

ويعاونه ، اذ كان يوزع الزكاة على مستحقيها ، كما كان يقضى بين الناس بأمر الخليفة . وكذلك على ابن أبي طالب وعثمان بن عفان إذ أدى كل منهما مهمات معينة في خلافة عمر بن الخطاب ، فأزراه وساعداه في تسيير أمور الدولة . وكان هؤلاء الأعوان يعملون عمل الوزراء ، وان كان اسم الوزير لم يطلق عليهم ، وذلك لبساطة أمور الدولة وبعدها عن أبهة الملك (١) .

ولما أفضت الخلافة الى بنى أمية ، وأصبح الحكم ضربا من الملكية الوراثية ، لا سيما بعد عهد الخليفة عبدالملك بن مروان ، فلم يكن بد من ان يستشير الخلفاء بعض ذوي الرأى ، فظهر المشاور والمعين في أمور القبائل ، وأطلق عليه اسم الوزيير . في حين اختص شخص آخر في تسيير الأمور المالية والكتابية ، وكان الأول من العرب ، بينما كان الثاني ، في الأعم الأغلب ، من الموالي والذميين . وفي أواخر العهد الأموي توسعت مسؤوليات الكتاب ، وتعددت مهامهم ، وحيئنذ بات من الممكن عد منصب الوزير الذي اتأبيح بات من الممكن عد منصب الوزير الذي اتأبيح فيما بعد ، خلفا للكاتب الأموى (٧) .

وظهر منصب الوزير بشكل واضح بعد انتضال الجيوش العباسية على الأمويين سنة ١٣٢ هـ/ ٧٥٠ م . وكان أبو سلمة الخلال أول من تقلده حيث لقب « وزير آل محمد » (^) .

ويبدو ان الخليفة العباسي حين أقسر نظام الوزارة ، راعى تسطور الدولة واتجاهها نحو التمركز وتوزيع السلطات . وابتدأ العباسيون يطبقون نظام الوزارة بأبسط صوره ، فاعترف الخليفة الأول بشرعية وزارة أبي سلمة الخلال ، ال الفسلال لم يكن يتمتع بسلطات كاملة في جميع الدواوين ، فلم يكن ديوان الخراج وديوان الجند داخلين في سلطته ، إذ كانا في يد رجل اداري آخر (1) . ولما تجاوز أبو سلمة الخلال سلطاته ، وحاول ان يوسع دائرة نفوذه ، لم يتوان الخليفة عن الاطاحة به ، وعهد بمسؤولياته الى من يثق به ، الذي أوجس خيفة من هذا المنصب ، وتطير من لقب وزير ، وتمثلت أمامه نهاية الخلال

وعاقبته المفجعة ، لذا التمس من الخليفة ان يمارس عمل الوزارة دون ان يسمى وزيرا (١٠) .

وفي عهد أبي جعفر المنصور ، وهوباني الدولة ومؤسسها الفعلي ، والذى نزع الى المركزية نزوعا واضحا ، جعل نفسه في مركز السلطة ، وراقب سير الأمور عن كثب ، لذا لم يكن له وزير معين في بداية الأمر ، بل اقتصر على طائفة من الكتاب الذين أجادوا الكتابة . ولعل قوة شخصية المنصور وكفاءته الادارية والعسكرية ، هي التي جعلت مكانة الوزارة أصغر بكثير من حجمها الطبيعي (١١) . وأصبح الوزراء في عهده عرضة للعزل والاقصاء لمجرد ان الخليفة لم يعد يثق في أحدهم .

ويعد أبو أيوب سليمان بن مخلد المورياني من أشهر وزراء المنصور ، وأكثرهم حظوة وكفاءة ، وثقافة ومقدرة . إذ كان بصيرا بالأمور ، عاقبلا فظالا ذكيا فاضلا كريما غزير المروءة . لكن عاقبته لم تلكن أحسن من نهاية أبي سلمة الخلال . ذلك ان أبا جعفر المنصور نكب المورياني عندما وقف على تجاوزاته ، فقتله واستصفى أمواله (۱۲) ، وعهد بالوزارة الى الربيع بن يونس الذى كان هو الآخر فصيحا جليل القدر مهيبا ، منفذا للأمور بمقدرة وحزم ، خبيرا بالحساب والأعمال ، حاذقا بأمور الملك ، محبا للخير . ولم يزل الربيع وزيرا بالمنصور الى ان مات المنصور ، وقام الربيع بأخذ البيعة للمهدي (۱۲) .

وإبان خالفة المهدي استقرت الأمور السياسية والادارية . فكان تعيين الوزراء يتم غالبا لحذقهم وعلمهم وخبرتهم واستقامتهم وكفاءتهم الادارية والكتابية . إذ لعبت المؤهلات الشخصية دورا مؤثرا في تعيين بعض الوزراء . قال المسعودي : « لم تكن الخلفاء والملوك تستوزر الا الكامل من كتابها ، والأمين العفيف من خاصتها ، والناصح الصدوق من رجالها ، ومن تأمنه على أسرارها وأموالها ، وتثق بحزمه وفضل رأيه وصحة تدبيره في أمورها (١٤) .

وأضاف الماوردى: ان المأمون كتب في اختيار وزير فقال: اني التمست الأموري رجلا جامعا لخصال الخير، ذا عفة في خلائقه واستقامة في طرائقه. قد هذبته الآداب، وأحكمته التجارب. إن أؤتمن على الأسرار قام بها وان قلد مهمات الأمور نهض فيها، يسكته الحلم، وينطقه العلم، وتكفيه اللحظة، وتغنيه اللمحة، له صولة الأمراء، وأناة الحكماء، وتواضع العلماء، وفهم الفقهاء (١٠٠).

وأراد الخليفة المقتدر بالله ان يختار لنفسه وزيرا وطلب من احد ثقاته قبول الوزارة فامتنع لكبر سنه (١٦) ، فأرسل اليه الخليفة أسماء بعض المرشحين ليختار منهم ما يراه أهلا للوزارة ، لكن هـذا الرجل أشار بتعيين القاضي محمد بن يوسف ، فظن الخليفة ان صاحبه هذا قد غشه ، ولم يخلص له النصح ، ولما سئل في ذلك قال : « لعمري انه قاض عالم ثقة . الا أنني لو فعلت ذلك لافتضحت عند ملوك الاسلام والكفر ، لانني أكون بين أمرين: إما تصور مملكتى بأنها خالية من كاتب يصلح للوزارة فيصفر الأمر في نفوسهم ، أو أننى عدلت عن الوزراء إلى اصمُعاب الطيالس ، فأنسب الى سوء الاختيار » (١٧٠) -ويوحى قول الخليفة هذا ، ان هناك شروطا خاصة يجب توافرها في الشخص الذي من المكن ان يعهد اليه منصب الوزارة . وان رغبة الخليفة كانت متجهة نحو فئة الكتاب الحاذقين في الأمور المالية والادارية والسياسية ، والانصراف عن العلماء والقضاة وأصحاب الطيالس الذين يبدو ان الخليفة وجدهم لا يصلحون الا لمسارسة القضاء (۱۸) .

ونتيجة لهذا التحسرى الدقيق في مؤهلات وخلفيات الشخص المنوي استيزاره ، كان طبيعيا ان تعطى للوزير صلاحيات النظر في الدواوين والشؤون الادارية الأخرى . فاتسعت بذلك سلطة الوزراء ، فاستطاع بعضهم ان يبادر في ترسيخ الشؤون المالية والاقتصادية ، ذلك ان الوزير معاوية بن يسار ( ١٥٩ ـ ١٦٣ هـ ) وضع نظام

المقاسمية على الغلال في الضراج في أرض السواد (١٩).

وسار نظام الوزارة نصو الرسوخ منذ عهد الخليفة هارون الرشيد، فبلغ الوزير حدا كبيرا من القوة والنفوذ ، وصار يدعى بد ( السلطان ) أشارة إلى اتساع دائرة نفوذه . فأصبحت الوزارة حينئذ أرفع رتبة ، وأعلى مقاما . وذلك لأن النظر للوزير كان عاما في سائر الأمور ، فصار اسمه جامعا لخطتي السيف والقلم (٢٠) ، حتى ان الخليفة الرشيد جعل الوزير وأبناءه يشرفون بصورة مباشرة على دور ضرب النقود . وبذلك اعتبر الرشيد أول خليفة امتنع عن مباشرة العيار بنفسته ، وصير هذه المهمة الخطيرة الى وزيره (٢١) . والراجح أن مشاغل الخليفة الكثيرة ، وطبيعة الظروف التي كانت تحتم عليه قضاء فترة طويلة من السنة خارج العاصمة ، وَوجود من كان يثق به الخليفة ثقة مطلقة حالت دُون الشرافه بنفسه على السكة ، فنهج نهجا لا مركزيا في الحكم ، وأعطى الوزير مزيدا من السلطة ، لكن البرامكة أساءوا التصرف وتجاوزوا المحدود ، واندفعوا وراء بواعث سياسية محضة حاولوا من خلالها تحقيق أمجاد شخصية ، ومصالح قومية ، تبرز واضحة في توقيت عملية توزيع تلك النقود (٢٢).

وخلال القرن الثالث الهجري ، رسخت أسس الوزارة أكثر ، وتحددت مفاهيمها ، واتسعت سلطاتها ، وبانت مؤهلات من يصلح لتقلدها ، حتى صار الوزير يشرف على الدواوين كافة « وصارت اليه النيابة في انفاذ الحل والعقد » (٢٢) ، حتى انه لقب بالأمير (٢٢) .

ولدى الاستقراء التاريخى نلمس ان الوزيـر أصبح يهيمن على جميع مرافق الدولة ، حتى انه تدخل احيانا في اختيار الخليفة نفسـه . وحينئذ كانت تتجه نية الوزير الى اختيار شخص ضعيف ليتـولى الخلافـة ، غير عـارف بثروة وممتلكـات موظفيه وعائداتهم ، جاهلا في أمور الدولة ، حتى تصبح السلطة الحقيقة بيد الوزير (٢٥) .

وفي بداية القرن الرابع الهجرى/ العاشر الميلادى ، تبلورت مراسيم الوزارة ، وتولت هذا المنصب شخصيات ادارية وسياسية لامعة ، فيما أوتيت من دراية اقتصادية ، وحنكة في أمور المال ، استطاعت ان تحدث اصلاحات كثيرة في بعض مرافق الدولة ، وان تكون مثالا نادرا في الاقتصاد والتدقيق والكفاءة وابطال السنن الجائرة والضرائب الثقيلة (٢٦) فملأت أخبارها بطون المصادر ، لأنها متمكنة من اشغال هذا المنصب الخطير .

ان الاجراءات الحازمة التي اتخذها بعض الوزراء ، والثقة العالية التي كانوا يتمتعون بها ، عـززت مـركـز الوزارة ، لذا لقب بعض الوزراء بالقاب رنانة مثل: السلطان (۲۷) ، وذو الرئاستين (٢٨) ، والأمير ، وفض الدولة ، وولي الدولة ، وعميد الدولة (٢٩) ، وأباح الخليفة ان يضرب لقب الوزير على الدنانير والدراهم (٢٠). وبذلك ازدادت أهمية الوزارة ، وتعزز مركزها، وصار باستطاعة الوزير ان يمارس صالحياته كاملة ويؤثر بصورة مباشرة في رسم سياسة الدولة ، حتى انه صار يصدر كتبه الرجكيام الأقاليم حاملة كنيته ولقبه (٢١) . وعندئذ أصبح للوزير رسم خاص في لباسه ، إذ كان يرتدى الملابس السوداء لأنها لباسه الرسمى . وفي المواكب الرسمية يلبس قباء وعمامة سوداء ، ويتقلد سيفا ، وهذه الملابس تخلع عليه من قبل الخليفة بعد تقلده منصب الوزارة مباشرة . وكان عليه أن يركب يبوم استيزاره إلى دار الخلافة ليسلم على الخليفة ، ويتسلم أوامره وتوجيهاته . وخلال بقائله بمنصبه هذا كان عليله أن يركب مرتين في الاسبوع الى دار الخلافة ليأخذ التسوجيهات الجديدة ، وكان يحتفظ بـوثائقـه الرسمية المهمة في سفط من الخيزران ، وتختم هذه الوثائق عادة بخاتمه.

ومما يستدعى الانتباه تقديم الوزير على القواد وخضوعهم له . فقد كان من مراسيم الوزارة ان الوزير الجديد عندما يتقلد منصبه هذا يسير بين

يديه الأمراء، والقواد، والعلماء، والقضاة، والفقهاء، والأعيان (٣٢). وفي بعض الأحيان يخرج الناس لاستقبال الوزير الجديد اكراما وتعظيما لمنزلته (٣٢).

وعندما يسند منصب الوزارة الى شخص ما ، ينتقبل الى الدار التى أعدت خصيصا لسكنى الوزير ، وهى دار المخرم ، التى كانت قديما لسليمان بن وهب ، على الشاطىء الشرقى لنهر دجلة ، وقد بلغت مساحتها ( ٢٤٣٧ ذراعا ) (٢٤٠) . وكان يقف على باب الوزير ثلاثون رجلا لحراسته ، كما يقف في مجلس الوزير غلمان مسلحون (٢٠٠) . واعتاد الخليفة ان يتفقد أحوال وزيره ويواسيه عندما تنزل به الشدائد ، أو تلم به الخطوب (٢٠٠) .

واذا أراد الوزير ان يكتب شيئا في حضرة الخليفة ، كان الرسم ان تحضر له دواة لطيفة بسلسلة . تعلق السلسلة برقبة الوزير ، فيمسك بلاه اليسرى ، ويكتب بيده اليمنى . وقد رأى الخليفة مشقة ذلك على وزيره على بن عيسى وهو يكتب كتابا هاما بحضرته ، فأمر ان يقف احد الخمدم ليمسك الدواة الى ان يفرغ الوزير من الكتابة ، ثم أصبح هذا التكريم رسما للوزراء فيما بعد (٢٧) . وحفظا على اسرار الدولة جرت العادة ان يكون الشخص المكلف بحمل الدواة للوزير ، أميا حتى لا يستطيع ان يقرأ ما يكتبه الوزير ، والكتمان (٢٨).

ومما زاد في أهمية منصب الوزارة وخطورته ، انه كان للوزير سلطة الاشراف المباشر على ادارة الشؤون المالية للدولة ، إذ هو الذي يقوم بتقدير ميزانية الدولة ، وأصبح في مقدوره ازالة الرسوم الجائرة ، والعفو عن الجناة حسب قناعته (٢٩) ، وفرض الضرائب أو اسقاطها ، وتحصيل الأموال مسن النواحسي (٢٠) ، وزيادة أرزاق بني

وفي استطاعة الوزير استصداث دواوين

جدیدة ، عندما یری ان أمور الدولة تتطلب مثل ذلك ، وكان من حقه ان یعهد بادارة الدیوان الجدید الی احد ثقاته ومعتمدیه (۲۲) .

وفي الأعم الأغلب ، كانت الدواوين الجديدة تؤدى خدمات جليلة ، إذ عن طريقها تم تمويل مشاريع خدمية لبعض المدن ، أو حماية الثغور (٢٤٠) . وربما خصص الوزير الديوان المستحدث لتصفية أملاك مناوئيه بعد ان نكل بهم (٤٤٠) .

وكان لبعض الوزراء مسادرات ناجحة في اصلاح الادارة وتنظيم الدواوين ، لخدمتهم الاداريـة ، وعملهم الدؤوب ، وهمتهم وصيدق عزيمتهم واخلاصهم ، واعتمادهم على عناصر ذات خبرة وكفاءة في تسيير أمور الدولة . وحاول بعضهم اصلاح الاوضاع المالية المتردية ، ففرض رقابة محكمة على خزينة الدولة ، وطالب موظفيه ان يقدموا تقريرا حسابيا في نهاية كل اسبوع، ونوى تقليص مصروفات دار الخلافة غاير الضرورية (٤٥) ، كما أقدم فعلا على تخفيض رواتب الجند والحاشية ، وحاول الحد من اليِّدخ الذي يتجاوز الحدود المالوفة (٤٦) ، مستهدقا عمل توازن بين الداخل والخارج . وعلى الرغم من ان اصلاحاته هذه كانت تجابه بمقاومة عنيفة ، الا أن الوزير كان يبدو غير أبه بها مع علمه أنها قد تعصف به وتزيحه عن منصب الوزارة . وعمل بعض الوزراء على ايقاف محاولات الجيش المتكررة للتدخل في الأمور السياسية والادارية . وبلا ريب ، فإن نجاح مثل هؤلاء الوزراء ، يمثل انتصارا للسلطة السياسية على محاولات التدخل العسكري (٤٧) .

ونستطيع ان ندرك الأهمية السياسية والادارية لمؤسسة الوزارة ، من ان بعض الوزراء كانوا يدركون حرج الظروف الناجمة من حصول جفوة بين الخليفة وقائد الجيش . وكان الخلفاء يصغون بامعان لمساعى وزرائهم (٤٨) . وقام بعض الوزراء بدور المحافظة على نظام الحكم

ودعمه وتثبيت أركانه ، عن طريق اختيار اداريين أكفاء يديرون الاقاليم المختلفة . وفي بعض الأحيان امتد سلطانهم الى اختيار القادة العسكريين من ذوي الكفاءة والمقدرة والاخلاص . وبذلك تسنى للوزير ادخال تغييرات مهمة في اطار الدولة (٤٩) . وكان الوزير يرسم لحكام الأقاليم سياسة واضحة وعادلة ، ويؤكد ان عليهم ضرورة السير بموجبها وعدم الحياد عنها . ويحذرهم من مغبة اساءة معاملة رعاياهم . ويأمر أولئك الحكام بضرورة انصاف الجمهور والنظر في شكواهم ضد جباة الضرائب . وكثيرا ما كان الوزير يعلن أمام الملأ انه لن يتغاضى عن أي تقصير قد يرتكبه موظفو الدولة ، وينذر باتخاذ اجراءات شديدة ورادعة ضد كل شخص عمل على تحقيق أطماعه الشخصية . وحرص بعض الوزراء على نشر العدل بين الناس حتى ان بعضهم كان يجلس بنفسه للنظر في المظالم (٥٠٠) . وكثيرا ما كانت جهرود هولاء الوزراء تشمس ، فيعم العدل والاستقرار الاداري والسياسي وتردهر اقتصاديات البلاد .

واهتم معض الوزراء بالأمور الصحية للمواطنين . ففي عام ٣٠٢ هـ / ٩١٤ م ، أنشأ الوزير علي بن عيسى مستشفى في بغداد ، وأنفق عليه من ماله الخاص . وأوعز هذا الوزير الى الطبيب سنان بن ثابت ان يخصص أياما معينة من الاسبوع لزيارة المسجونين ومعالجة المرضى من الاسبوع لزيارة المسجونين ومعالجة المرضى القرى والارياف ، حيث أمر بارسال الأطباء لزيارة القرى في السواد ، وزودهم بكميات كافية من الأدوية والعقاقير الطبية لهذا الغرض ، والزم الأطباء البقاء في تلك النواحي المدة التي يتطلبها الأطباء البقاء في تلك النواحي المدة التي يتطلبها عملهم (٢٠) . وفي عام ٢١١ هـ / ٢٢٢ م ، قام الوزير علي بن الفرات بتأسيس مستشفى ، وكان ينفق عليه من ماله الخاص مائتي دينار في الشهر (٢٠) .

وشكلت مدخولات الوزير نسبة عالية من الدخل العام . ومن أوائل الذين أثروا من الوزراء

البرامكة الذين أشروا ثراء فاحشا ، وكشرت ضياعهم حتى بلغت غلة يحى البرمكي وابنه جعفر عشرين مليون دينار سنويا ، وصار هؤلاء ينفقون المال بغير حساب ، حتى تجاوز حد المألوف ، وأضحى عطاؤهم مضرب الأمثال . ومن المؤكد ان وراء هذا السخاء المفرط دوافع سياسية وقومية ، ومصالح شخصية . الا اننا لو نظرنا اليه من زاوية مكانة الوزارة ، فهو بلا شك يعطى صورة واضحة عن أهمية هذا المنصب واتساع نفوذه. واقتفى الوزراء من أل سهل أثر البرامكة في مجال المنح والعطاء فوهبوا أموالا كثيرة (٤٥) . ولعل مطامعهم لم تكن أقبل من مطامع وأطماع البرامكة ، أن لم تكن أبعد غورا ، وأشد خطرا على كيان الدولة . ووهب الوزراء من أل الفرات أصحابهم ومؤيديهم وذوى الفضل عليهم جرايات مستمرة ، فمدحهم الشعراء . وكان الوزير على بن الفرات يطلق للشعراء عشرين الف درهم في السنة رسما لهم ، وأجرى الرزق على خمسة آلاف من أهل العلم والفقراء ، وخصص لطلاب الحديث من ماله الخاص عشرين الف درهم (°°) . وقد أجرى ان يقطع الخليفة وزيره الجديد الضياع العباسية التي كانت ايراداتها خمسين الف دينار الويجري له في كل شهر خمسة ألاف دينار ، ويخصص لكل من أولاده ما بين الف الى خمسمائة دينار  $(^{\circ \circ})$  . وعند أول مقابلة الخليفة لوزيره يمنحه مقدارا مجزيا من المال . الا أن بعض الوزراء عزفوا عن أخذ واردات ضياع الوزارة متوخين من عملهم هذا الاقتصاد في النفقات ، وضاربين أروع الأمثلة في نكران الذات ، مما دفع الخليفة الى ان يكبر فيهم هذا الروح ، ويوجه اليه كتاب شكر وبتقدير ، اعترافا بخدماتهم ونزاهتهم وتفانيهم في عملهم (۵۷) .

### تدهور مركز الوزارة:

على الرغم من تمتع الوزير بسلطات واسعة ، الا أن الخليفة كان يستنطيع متى أراد دون تردد (٨٠) ، لا سيما عندما تبرز ظاهرة تنازع الصلاحيات وعدم وضوحها أحيانا ، فيحصل

تصادم بين سلطة الخليفة وصلاحيات الوزير ، فيلجأ الخلفاء الأقوياء الى الحد من تجاوز الوزير ومحاولته التوسع في الصلاحيات . ذلك ان الخليفة القوى يريد ان يمسك زمام الأمور بيده ، ويحول دون خروج السلطة الى أيدى مساعديه الذين قد يؤدى اتساع نفوذهم الى تامرهم وانحرافهم . وهذا يفسر مقتل أبي سلمة الخلال ، ونكبة البرامكة ، وأل سهل ، وأل الفرات ، كما يوضح لجوء الخلفاء الأقوياء الى تعيين وزراء تنفيذ أشبه بالكتاب المقيدين بصلاحيات محدودة ، مثل وزراء المنصور ، والمقتدر بالش وغيرهما ، كما ان بعض الخلفاء أنصتوا لتخرصات مناوئى الوزير ووشاياتهم ، وحينئذ أقدم الخليفة على عزل الوزير ونكبته .

وهنا يتضح ان الوزير أحيانا ، لم يستطع ان يحافظ على قوة مركزه الذي جعله الرجل الثاني بعد الخليفة ، اذ لم تكن لدى بعضهم الحنكة والمرونة السياسية التي يمكن ان تعطيه التحليل الواضيح لسياق الصوادث التي يتحتم عليه ان يرسم في ضوئها العلاقات المتكافئة بين السلطة المدنية وبين العناصر العسكرية الطموحة القادرة على التقيير ، وعندئذ يصبح في امكانه أن يعزز السلطة المدنية لتبقى محتفظة بصلاحياتها وميزاتها المعلومة . وحينئذ يصبح في حكم الواقع جلب القادة العسكرييين الى محور الوزارة ، والسير في ركابها . وهكذا أصبح دور بعض الوزراء أقل شأنا ، ولم يعد في مقدورهم أن يلعبوا دورا أساسيا في تصريف الأمور وفق مقتضيات المصلحة العامة . ويبدو أن هناك عدة عوامل ، على الصعيدين الداخلي والخارجي ، تضافرت لتوصل الوزارة الى وضعها المتردى ، بعد أن عمل بعض الوزراء ، فيما مضى ، على وضعها في محلها الطبيعي لتتبوأ مكانها الرئيسي في توجيه سياسة الدولة .

وبما ان الوزارة ترتبط عضويا بالخلافة ، والوزراء انما يستمدون سلطتهم من الخلفاء وبتفويض منهم ، فتدهور مركز الخلافة ،

وحصول التدخل يؤديان بالتأكيد الى فقدان الوزارة لأهميتها . ونستطيع ان نلمس ذلك بوضوح منذ بدء التدخل التركى الذى اشتد أواره في أعقاب قتل الخليفة المتوكل على الله .

وابان القرن الرابع الهجرى ، أضحت الوزارة تفقد بعض مراسيمها لأن القوة الضاربة بميدان السياسة ، هي قوة الجيش ، فبرزت ظاهرة قلق الوزارة ، وأصبح كرسيها ارجوحة بين المتنافسين ، حيث استوزر احد الخلفاء أربعة عشر وزيرا خلال مدة خلافته التي لم تبلغ ربع قرن ، الأمر الذي أدى الى عدم استقرار المؤسسات المرتبطة بمنصب الوزارة ، وأصبح الوزير يشعر منذ بداية تقلده منصبه ، انه عرضة للعزل والمصادرة والتنكيل. فهو والحالة هذه غير مطمئن على الاحتفاظ بهذا المنصب ، ولا متيقن من حسن العاقبة (٥٩) . وقد وصلت به الحال انه كان يذعن لتهديدات التجار الذين كان باستطاعتهم عزل الوزير إذا ما قدموا للخليفة مبلغا مغريا من المال (٢٠) ، فتحول الوزراء الي أشخاص ثانويين ، ولم يعد مصيرهم بيد الخليفة ، إنما بيد القادة العسكريين الأجاني الذين عملوا على الغاء بعض رسوم الوزارة(١١) "

وهكذا ضعف مركز الوزارة ، بحيث صار الوزير يتودد الى رجال الحاشية ، ويتملق القادة العسكريين (١٢) ، فحطمتهم قوة الجيش وعداؤه لهم ، وأصبح الوزير عرضة لوثوب العامة وتطاولهم عليه (١٦) . وأبدى كثير من الوزراء صراحة عدم مقدرتهم على حل المشاكل التى تواجههم . وبلا شك فان ذلك يمثل مظهرا من مظاهر الضعف والانحلال في مؤسسة الوزارة بحيث أصبح الوزير لا يمكنه ممارسة واجباته كاملة دون مساعدة ومؤازرة قادة الجيش وبعض رجال دار الخلافة . وما من ريب ، في ان تحكم الجيش والحاشية بشخص الوزير يدل دلالة الحيش والماشية بشخص الوزير يدل دلالة الوزير ، وأهمية الوزارة ، فباتت تقلد لاناس دون مراعاة للكفاءة والمقدرة والنزاهة والاخلاص ،

وانساق الوزراء في قبول الرشوة والهدايا (<sup>37)</sup>. وقد جلبت هذه الأمور انتباه الشعراء فسخروا من هذه المظاهر وانتقدوها (<sup>67)</sup>.

وعلى الرغم من تدنى مسركز الوزارة ، الا ان أشخاصا تهافتوا على هذا المنصب ، وتأمروا للحصول على كرسى الوزارة المهزوزة (٢٦) -وتنافسوا فيما بينهم لتقديم المبالع المغرية للخليفة والحاشية في سبيل الحصول على منصب الوزارة ، وأصبح الوزير الجديد ملزما بمكافأة هؤلاء الذين سعوا له في الوزارة . وهذه دلالة على تحول الوزارة من منصب ادارى وسياسي مرموق يتولاه شخص دو مؤهلات خاصة ، ويتناول مخصصات ورواتب مجزية ، الى منصب يتضمنه الوزراء بدفع أموال لبيت المال ليسد العجز المستديم ، وأصبح من المعتاد ان يتهم كل وزير سلفه بسوء التصرف والظلم والتعسف ، لذلك يعمد الى مصادرته . وأصبحت هذه الوسيلة ، بمرور الزمن ، سنة قبيصة لجأ اليها الوزراء للتنكيل بأعدائهم ، وصار منصب الوزارة سبيلا يوصل الى السجن ، أو القتل . وباتت خاتمة الوزارة غبير سعيدة في أغلب الأحيان (٦٧). وَالأَعْرِبِ مِنْ ذلك أَنْ بِعِضْ الوزراء لم يترفع عن سلوك الشعوذة والدجل في سبيل الحصول على هذا المنصب (٦٨) . ويبدو ان عملية التنافس والمساومة والمزايدة اشتبد أوارها خللال الربع الأول من القرن الرابع الهجرى ، وقد عمل أولئك المتنافسون على تصديع كيان الدولة بدسائسهم ، وشلوا الجهاز الادارى بانقساماتهم وتخاصمهم . ومع ذلك فان هذه البادرة توضيح لنا مظهرا من مظاهر انحطاط مؤسسة الوزارة ، حيث وصلت الى الدرك الاسفال لما أصابها من ضعف كبير ملحوظ ، فتلاشى تأثيرها في سياسة الدولة أوكاد .

وليس ثمة شك ، أن تضاؤل أهمية الوزارة أثر كثيرا في ضياع وحدة الدولة واقتطاع الاطراف . إذ عجزت السلطة عن مناهضة العناصر المعارضة والحركات الانفصالية ، مما أتاح الفرصة أمام هؤلاء لأن ينشطوا ويعملوا لتحقيق مآربهم (٢٩) .

فانحطاط هيبة الوزارة ، وتراخى قبضتها ، أشعر حكام الاقاليم بضعف السلطة المركزية ، وعدم تمكنها من الهيمنة عليهم ، فجنح البعض منهم الى العصيان ، وشق عصا الطاعة ، ومن ثم الانفصال والاستئثار بولاياتهم ، ممتنعين عن دفع ما بذمتهم من الأموال ومبالغ الضمان (٧٠).

وخلال فترة التسلط البدويهي ( ٣٣٤ ـ ٤٤٧ مرت مؤسسة الوزارة بمرحلة حاسمة ، ذلك ان السلطة الاجنبية المتغلبة آثرت ان يقوم كاتب الأمير البويهي مقام وزير الخليفة الذي اكتفى بكاتب يدير أموره (٧١) .

وانتعشت مؤسسة الوزارة ، ودب فيها النشاط نسبيا ، وزاولت أعمالها خلال فترة التغلب السلجوقي ، حيث تبوأ الوزير مكانة مرموقة في المجتمع ونال رضا الناس ، والزم أرباب الدولة بالسعى بين يديه رجاله أثناء توجهه الى ديوان الوزارة (٢٠) . الا انه برزت ظاهرة جديدة حيث كان للخليفة وزير ، وللأمير السلجوقى وزير آخر ، وكانت مهام وزير الأمير أكثر من مهام نظيره وزير الخيفة الذى لم يستطع ان يسترجع سلطات كاملة ، الا بعد تحرر الخلافة من السيطرة السلجوقية ، لا سيما في عهد الخليفة الناصر لدين الله ، حيث أصبح في مقدور الوزير النادولة (٢٠) .

ويمكننا ان نميز ضربين من الوزارة ، من حيث السلطات التى تمتع بها الوزير . فاذا كانت سلطاته مقيدة سميت «وزاة التنفيذ» واقتصرت مسؤولياته في تنفيذ أوامر الخليفة ووضعها موضع التطبيق ، فهو معين في تنفيذ الأمور وليس بولي عليها ولا متقلد لها . فالرأى والاجتهاد يبقى للخليفة ، فتكون مهمة الوزير ، انه وسيط بين الخليفة والشعب . ولما كانت وزارة التنفيذ هكذا ، لم يشترط الفقهاء فيمن يتولاها ، العلم والتضلع بالأحكام الشرعية ، والقدرة على الاجتهاد . بالأحكام الشرعية ، والقدرة على الاجتهاد . وكذلك لا تشترط بوزير التنفيذ الحرية ، لأنه ليس له ان ينفرد بتوليه وتقليد . وأجاز الماوردى ان

يعين وزراء تنفيذ من أهل الذمة . ومع ذلك فيجب أن تتوفر في هذا الوزير الأمانة ، والصدق ، والتعفف ، وحضور الذاكرة ، والفطئة والذكاء ، والا يكون من أهل الأهواء (٧٤) .

أما اذا كان الوزير مفوضا من الخليفة في ممارسة سلطات واسعة ، فيشترط فيه الكفاءة . حيث يكون لهذا الوزير النظر في المظالم ، وفرض الضرائب أو اسقاطها ، وله حق التقليد والتولية والعزل ، ويجوز له ان يتولى الجهاد بنفسه ، وان يقد من يتولاه ، وله الحق في اتخاذ القرارات للهمة دون الرجوع الى رأى الخليفة وسميت الموزارة من هذا النوع بد وزارة التفويض » .

ومع تمتع وزير التفويض بكل هذه الصلاحيات ، الا ان للخليفة حق الاطلاع على ما أمضاه الوزير من تدبيره ، وأنفذه من ولاية وتدبير ، ليقر منه ما وافق الصواب ، ويستدرك ما خالفه . ومادامت لوزارة التفويض كل هذه الأهمية ، فولايتها لا تصح الا بعقد يشتمل على عموم النظر والنيابة ، كأن يقول الخليفة لوزيره : وقد قد قلدتك ما اليّ ، والنيابة عني » أو « قد فوضنا اليك الوزارة » (د٧) .

وقد أوضح جمهور الفقهاء (٢٦) أوجه الفروق بين ورَّارتي التفويض والتنفيذ في النقاط التالية :

- ١ ـ لوزير التفويض مباشرة الحكم والنظر في المظالم ، وليس ذلك من حق وزير التنفيذ .
- ٢ يجوز لوزير التفويض ان ينفرد بتقليد الولاه
   ولاياتهم ، وليس ذلك من حق وزير التنفيذ .
- ٣ يحق لوزير التفويض ان ينفرد بتسيير
   الجيوش ووضع الخطط العسكرية اللازمة
   لها ، وليس ذلك من حق وزير التنفيذ .
- ع يجوز لوزير التفويض ان يتصرف في أموال
   بيت المال العام ، وليس ذلك لوزير التنفيذ .

وفي الوقت الذي أجاز الفقهاء للخليفة ان يقلد وزيرى تنفيذ مجتمعين ، لم يتفقوا على ان يكون هناك أكثر من وزير تفويض واحد ، في حين يجوز للخليفة ان يقلد وزير تفويض ووزير تنفيذ في أن واحد .

- ١ سورة طه: أية ٢٩ وما بعدها.
- ٢ .. الماوردي: أدب الوزير، ص ٩. والإحكام السلطانية، ص ٢٠
  - ٢٣٦ ابن خلدون: المقدمة، ص ٢٣٦.
  - السامر و آخرون: تاریخ الحضارة، ص ۲۶.
  - الكبيسى: عصر الخليقة المقتدر بالله ص ١٥٠.
    - ' ـ ابن خلدون: المقدمة، ص ٢٣٧
      - ٧ ــ ن.م.ص ٢٣٨.
- ٨ ـ الجهشيارى: الوزراء ص ٨٤، ابن الطقطفا: الفخرى في الاداب السلطانية، ص ٥٥.
  - ۹ ـ الجهشياري: الوزراء، ص ۸۹.
  - ١٠ ـ ابن الطفطفا: الفخرى، ص١٥٦.
- ١١ ـ نفس المصدر، ص ١٧٤ المعاضيدي و آخرون: دراسات في تاريخ الحضارة، ص ١١٥.
  - ١٢ ـ ابن الطفطفا: الفخرى، ص ١٧٥ ـ ١٧٦.
    - ۱۳ ... نفس المصدر، ص ۱۷۸.
    - ١٤ ـ التنبيه والاشراف، ص ٣٤٠.
    - ١٥ الاحكام السلطانية، ص ١٨.
  - ١٦ متز: الحضارة الإسلامية، ج ١، ص١٧٢.
    - ١٧ ــ الصابي: الوزراء، ص ٣٤٦.
  - ١٨ ـ الكبيسي: عصر الخليفة المقتدر بالله، ص ٥١١.
    - ١٩ ـ ابن الطفطفا: الفخرى، ص ١٨٢.
      - ٢٠ ... ابن خلدون: المقدمة، ص ٢٣٨.
    - ۲۱ ـ المقريزي: شدور العقود، ص ۱۸.
    - ۲۲ ـ الكبيسي: اسواق بغداد، ص ۲۳۲ ـ ۲۳۳.
      - ٢٣ ــ ابن خلدون: المقدمة، ص ٢٣٨.
      - ٢٤ ـ ابن الطقطفا: الفخرى، ص ٢٢١.
      - ٢٥ ـ مسكوية: تجارب الامم، ج ١، ص٣.
- ٢٦ ـ الصابي: الوزراء ص ٢٦٧ ـ ٢٦٩. مسكوية: تجارب الامم، ج ١، ص ٢٧. الفخرى، ص ٢٦٧.
  - ٢٧ ـ ابن خلدون: المقدمة، ص ٢٣٨.
  - ۲۸ ـ ابن الطقطقا: الفخرى، ص ۲۲۱.
  - ۲۹ ـ الهمداني: تكملة، ج ۱، ص ٦٤.
- ٣٠ عريب: الصلة، ص ١٦٧، مسكوية: تجارب، ج ١، ص ٢٢٣. ابن الاثير الكامل، ج ٦، ص ٢١٩.
  - ٣١ ـ عرب، الصلة، ص١٦٧.. الهمدائي: تكملة، ج ١، ص ٨٢.
- ٣٢ ... عريب: الصلة، ص ٢٨. المسعودي: مروج، ج ٤، ص ٢٣٣، مسكوية: تجارب الامم، ج ١، ص ٨.
  - ٣٣ مسكوية: تجارب الامم، ج ١، ص ١٥١، ابن الجوزى: المنتظم، ج ٦، ص ٢٠٥.
    - ٣٤ ـ متر: الحضارة الإسلامية، ج ١، ص ١٧١.
      - ٣٥ عريب: الصلة، ص٦٢.
  - ٣٦ ابن الجوزى: المنتظم، ج ٦، ص ١٦٦. ابن كثير: البداية والنهاية، ج ١١، ص ١٤٤.
    - ٣٧ ـ الصابي: الوزراء، ص ٢٣٩.
    - ٣٨ \_ الكبيسي. عصر الخليفة المقتدر بالله، ص ١٥٦.
- ٣٩ ـ الصابى: الوزراء، ص٣٣. الهمدائي: تكملة، ج١، ص١٦، عريب: الصلة، ص١١٦ ابن الاثير: الكامل، ج٦، ص
   ١٧٦.
  - ٤٠ ــ الصابي: الوزراء، ص ٢٣٩. ابن خلدون: المقدمة، ص ٢٣٨.
  - ٤١ ـ مسكوية: تجارب الأمم، ج ١، ص ١٣، الصابي: الوزراء، ص ١٣٥ و ١٥٨.

- ٤٢ ـ مسكوية: تجارب الأمم ، ج ١ ، ص ٤٢.
- ٤٣ ـ ابن الاثر: الكامل، ج ٦، ص ١٥٣. ابن كثير: البداية والنهاية، ج ١١، ص ١٢٣.
- ٤٤ ـ مسكوية: تجارب الامم، ج ١، ص ٢٢٣. الهمزاني: تكملة، ج ١، ص ٦٤. ابن كثير: البداية والنهاية، ج ١١، ص
   ١٦٨.
  - ه ٤ \_ الصابي: الوزراء، ص ٣٣. الهمزاني: تكملة، ج ١، ص ١٦.
  - 13 \_ مسكوية: تجارب الامم، ج ١، ص ٢٩ و١٥٢. ابن الاثير: الكامل، ج ٦، ص ١٨٤.
- ٤٧ ـ الصابي: الوزراء، ص٥٥ و ٢٢٣ و ٢٢٤. مسكوية: تجارب الامم، ج ١، ص١١٦ ـ ١١١ الذهبي: دول الاسلام، ج
   ١، ص ١٣٨.
  - ٤٨ ــ عريب: الصلة، ص ١٧٥.
  - ٤٩ ... مسكوية: تجارب الامم، ج ١، ص ٢٣ و ٢٨. عريب: الصلة، ص ٢٩.
  - ٥٠ ... عريب: الصلة: ص ٤٨ و ١٣٠: مسكوية: تجارب الامم، ج ١، ص ٢٨ و١٥٢.
    - ٥١ ـ ابن ابي اصيبعة: طبقات الاطباء، ج ٢، ص ٢٠٢ و ٢٢٠.
      - ٥٢ \_ القفطي: اخبار الحكماء، ص١٩٤.
      - ٥٣ \_ ابن ابي اصيبعة: طبقات الاطباء، ج ٢، ص ٢٠٨.
    - إن الثعالي: لطائف المعارف، ص ٢٢. وثمار القلوب، ص ١٥٤.
- ه هـ الصابى: الوزراء، ص ۸۷ و ۲۰۱ ـ ۲۰۲ و ۲۲۳ و ۲۳۷. مسكويه: تجارب الامم، ج ۱، ص ۱۱۹. ابن خلكان: وفيات الاعيان، ج ٣، ص ٩٩
  - ٥٦ ـ الصابي: الوزراء، ص ٢٩ و٢٦٢ و٢٨٤ و٥٨٠.
  - ٥٧ \_ الكبيسي: عصر الخليفة المقتدر بالله، ص ٢٢٠.
    - ۸٥ سالدوري: النظم الإسلامية، ص ٢٢١.
      - ٥٩ \_ الهمداني: تكملة، ج ١ ، ص٣٣
  - ٦٠ \_ التنوخي: نشوار المحاضرة، ج ١، ص٣٦ \_٣٣.
    - ٦١ \_ ابن الطفطفا: الفخرى، ص ٢٨٢.
  - ٦٢ \_ الصابي: الوزراء، ص٥٧، مسكوية: تجارب الامع، الج ١ ص ١٢٢.
- ٦٣ \_ مسكويه: تجارب الامم، ج ١، ص ٢٢، عربيب: الصلة، ص ١٥٦ ١٥٧. ابن الجوزى: المنتظم، ج ٦، ص ١٨٨ \_ ١٨٩.
  - ٦٤ ـ الهمداني: تكملة، ج ١، ص ١٢.
  - ٦٥ \_ عريب: الصلة، ص ٤١. ابن الطفطفا: الفخرى، ص ٢٦٧.
  - ٦٦ ـ مسكويه: تجارب الامم، ج ١، ص ١٢٧. ابن الاثير: الكامل، ج ٦، ص ١٧٨ او ١٩٢.
  - ٦٧ \_ عريب: الصلة، ص ٣٦ و ٦٠ مسكويه: تجارب الامم، ج ١، ص ١٠٤. ابن الاثير: الكامل، ج ٦، ص ١٧٩.
    - ٦٨ ـ عريب: الصلة، ص ١٦٤. مسكوية: تجارب الامم، ج ١، ص ١٢٧.
      - ٦٩ ... مسكوية: تجارب الامم، ج ١، ص ١٠٤ .. ١٠٥٠.
    - ٧٠ \_ عربب: الصلة، ص ٤٢، مسكوية: تجارب الامم، ج ١، ص ٤٥ ـ ٤٧٠.
      - ٧١ ـ ابن الاثبر: الكامل، ج ٦ ص ٣١٥.
      - ٧٢ ـ ابن الطفطفا: الفخرى، ص ٢٠٤.
    - ٧٣ ـ ابن الطقطفا: الفخرى، ص ٢٩٤ و ٣٠٤. السامر و أخرون: تاريخ الحضارة، من ص ٦٦ ـ ٦٧.
      - ٧٤ ـ الماوردي: الإحكام السلطانية، ص ٢٠.
        - ٥٧ ــ نفس المصدر، ص ١٩٠.
      - ٧٦ \_ نفس المصدر، ص ٢٠ \_ ٢١. ابن خلدون: المقدمة، ص ٢٣٩.

# خصائص المدينة الاسلامية عند المؤلفين العرب دراسة في التمدن العربي الاسلامي





حظیت المدینة العربیة الاسلامیة علی اهتمام متزاید من المتخصصین فی حقل التمدن من الأجانب منذ الحقبة الاولی من القرن العشرین. اذ ان هؤلاء، لا سیما المستشرقین الفرنسیین، ساهموا فی العدید من الدراسات الجیدة سواء کانت المتعلقة بواقع التمدن العربی الاسلامی ومقوماته وخصائص المدینة العربیة وطوبوغرافیاتها ام تلك التی ترکزت علی الحربیة الم التی ترکزت علی الحتماعی والمنتة

الاجتماعية داخل المدينة العربية.

وتأكيدا لذلك فانه بالامكان القول بأن الدراسات والمساهمات الاجنبية بشأن المدينة العربية الاسلامية وبشأن التمدن العربي قد دارت حول عدة محاور متمشية مع تطور الدراسات الاستشراقية عن التاريخ العربي(١) وقد تميزت هذه المحاور باتجاهاتها واهدافها وتفسيراتها.

أولا: هناك مجموعة من الدراسات التي هدفت الى تجريد المدينة العربية الاسلامية من اصالتها ومن مفهومها التمدني وذلك عن طريق ارجاعها الى اصل غربي او انها متأثرة بالمدينة الغربية،

هيلينية اويونانية اورومانية. فالمستشرق الفرنسي سوفاجيه Sauvaget ابرز ف كتابه المعروف «حلب» وبحوثه الاخرى عن مدينة اللاذقية ودمشق بأن العرب المسلمين لم يضيفوا الى هذه المدن اى اضافات تمدنية جديدة انما حافظوا على ما كان متواجدا فيها من مكونات. وشدد قائلا على ان كل ما اضافة العرب من وحدات طوبوغرافية وخططقد ادى بحقيقة الامر الى تشويه تركيب تلك المدن وتشويه بنيتها الداخلية القديمة والاضرار بوحدتها. والمدينة العربية، في نظر سروفاجية، محاهى الا مدينة اوربية قديمة (٢). وظلت آراء سوفاجيه متداولة في الغرب فقد كررها بحماس

اكسفير بلا نهول Xavier de Planhol ف كتابة «عالم الاسلام» The World of Islamويعد بلا نهول من ابرز المناصرين لهذا الاتجاه، اذ يرى بأن الصفة الاساسية التي تتصف بها المدينة العربية هي الفوضي في التخطيط وعدم وجود اسس تخطيطية ثابتة (٢) فيها ويرى ايضا بأنها كانت خالية تماما من اي وحدة تـركيبية، وانهـا مضطربة وضعيفة التماسك على عكس المدينة الرومانية ومدن اوروبا في العصبور الوسطى. ويبرز في كتابة ان العرب قد قلدوا ببساطة المدن القديمة الموجودة، فالسوق Bazaar ماهو في حقيقته الا Colonnaded Avenue الروماني والقيصرية في المدينة العربية ماهى الا الباسليكا Basilica الرومانية والحمام في المدينة العربية وربث للثرما Therma اليوناني. وفي الوقت نفسه فان هنرى بيرنية Pirenne قد ذهب ابعد من ذلك إذ أرجع سبب انحطاط تجارة اوروبا إلى الفتوحات العربية الاسلامية وبأن التقدم الاسلامي يعد السبب الاساسي في تدمير التمدن الاوروبي ورخاء المدينة الاوروبية في منطقة البحر المتوسط<sup>(٤)</sup>.

ولقد أثرت آراء سوفاجية وبيرنية المعادية الاصالة المدينة العربية ووحدتها وفعاليتها على الكثير من الذين اهتموا بالمدينة العربية من الاجانب اذ ظهرت كتابات ودراسات عدة تركز ايضا على مبدأ افتقار المدينة العربية الاسلامية لبعض الخصائص التي ينبغي توفرها في اي مكان يكون مدينة ومما له علاقة بذلك فأن الاوروبيين في تحديدهم للمدينة وضعوا، على وجه الخصوص ماكس ويبر واشلي. عددا من الخصائص التمدنية وجعلوها هي السمات الاساسية التي تحدد موقف هذا المركز أو ذاك الموقع بأن يكون مدينة أو قرية ام غير ذلك. فأما الخصائص التي التزم بها ماكس ويبر فهي خمسة:

- ١ ـ الحصن أو السورFortifcation
  - ٢ ـ السوق
- ٣ ـ المحكمة والقضاء على أن يتمتع بقانون
   مستقل

- Form of association. النقالة \_ ٤
- الحكم الذاتى المركزى الذي يستند على
   انتخاب اعضاء المساكنة الادارية (°).

في الوقت الذي اكتفى به اشلى، الذي سبق ويبر في عرضه للسمات والخصائص التمدنية، بثلاث خصائص وهي:

- ا ـ المدينة حصن Befestigt ويعد اشلى هذه السمة من السمات الهامة لان كلمة برج BURG لم تستبدل في اوروبا الوسطى الى STADT \_ مدينة \_ الا بعد حوالى سنة مكل المرب على شكل دائرى او على شكل خندق.
- ٢ ـ المدينة المكان الذي يسعوده الأمن
   والاستقرار للنشاط التجاري.
- ٢ ـ المدينة مجتمع القانون الذي يهدف الى خدمة المصلحة العامة ويعتبر القانون والمحكمة السمتان الهامتان في ان تكون الدينة مدينة فعلا(٦).

ثانيا: بينما اتجه، في الجانب الاخر، عدد من المتخصصين الى محاولة التركيز على ان المدينة العربية الاسلامية تتسم باصالة تاريخية وبئن هناك عددا من المؤسسات فيها، كما اظهروا بئن هناك وحدة في تركيب المدينة العربية الداخلى. وفوق ذلك كله فان ممثل هذا الاتجاه شددوا على ان الاسلام والفتوحات الاسلامية لم تكن موجهة ضد التمدن ولم تكن كارثة احلت الدمار في التمدن الاوروبي فالدين الاسلامي لم ينشئ الا في اكناف مجتمع متمدن وانه دين مدني في اصوله. وقد دافع كل من ماسينيون ولويس واتيجر على وجود مؤسسة النقابة في المدينة العربية معتمدين بذلك على عدد من الاشارات في المصادر العربية (٧).

كما وجد الاخوان وليم مارسيه وجورج مارسيه الفرنسيان ان المدينة العربية الاسلامية تجمعها وزميلاتها المدن العربية الاخرى عدة عناصر طوبوغرافية متماثلة لا سيما في تلك المدن التي اسسها العرب اثناء حركات التحرر العربي

ومن امثال هذه العناصر المسجد الجامع والسوق والتوزيع السكانى والبشرى (^). وفي هذا الصدد رد بوتى Pauty على تلك الآراء المعارضة لاصالة المدينة العربية فرأى بأن هناك عددا من المدن العربية قد تأسست، دون تخطيط مسبق بل دون تقليد فهى لم ترث تصميما قديما ويقصد بهذا التحديد توضيح اصالة مثل تلك المدن العربية.

كذلك لابد لنا في هذا الجانب من الدراسات ان نشير الى ما اورده لومبارد اذ قال بأن العالم الاسلامي صار منذ القرن الثامن الميلادي وحتى القرن الحادي عشر للميلاد مسرحا لتوسع تمدني ضخم متمثل بظهور عدد من المدن التي صارت بمرور الزمن من امهات المدن العربية.. واضاف قائلا بأن التمدن الاسلامي هو اكثر بعدا وتأثيرا من التمدن الروماني (1). واشار لابيدوس بأن الفتوحات الاسلامية لم تؤد بأية حال الى تخريب المدن القديمة على اعتبار ان هذه المدن قد تضاءلت المميتها وفقدت خصائصها التمدنية قبل ان تبدأ الفتوحات العربية الاسلامية بفترة غيل الفتوحات العربية الاسلامية بفترة غيل

ثالثا: وقد برز منذ فترة قصيرة اتجاه اخر في الدراسات الاجنبية للمدينة العربية الاسلامية، وهـو اتجاه ركـز بشكل خاص على الجوانب الاجتماعية كالحركات الجماهيـرية والتنظيمات الاجتماعية وذلك لان مثل هذه التطورات تعد احدى الخصائص التركيبية للمدينة ايضا. ومن الامثلة التي يجدر الاشارة اليها في هذا الصدد كتابات كلود كاهين. اذ اورد في مساهماته ان المدينة العربية الاسلامية قـد اتسمت بوجـود حركات شعبيـة مستقلة تشابـه الحركات التي شهدتها المدينة الاوروبية الوسيطة. وقد خص في دراساته حـركات العيارين والفتوة والاحـداث والشباب والشجعان والحرافيش (۱۱).

ايضا يستحسن الاشارة الى دراسة اشتر حول التنظيمات الاجتماعية وعلاقتها بالتمدن العربي في المدن السورية(١٢).

رابعا: ولم يقتصر مجال الدراسات التمدنية في اوروبا على المساهمات التي قام بها المؤرخون والمستشرقون اذ ظهر تحول هام ف هده الدراسات في الولايات المتحدة الامريكية بشكل خاص. فقد برز اهتمام متزاید من قبل علماء الاجتماع التمدني بدراسة التمدن العربي على ضوء ما توصلوا اليه من نظريات اجتماعية، والواقع ان اهتمامات هؤلاء الباحثين الاجتماعيين لم تكن موجهة نحو دراسة تاريخ التمدن العربي القديم والوسيط، ونحو دراسة اصالة تاريخ المدينة العربية بقدر ماهى اهتمامات نابعة من معاصرة تخصص اتهم في علم الاجتماع. ولذلك فانهم اولوا اهمية متزايدة الى التمدن في الشرق الاوسط خلال الفترات التاريخية الحديثة والمعاصرة، ورجعوا الى تاريخ هذه المدينة او تلك بشكل تمهيدي من اجل تفسيرها، كنظرية المرؤسسات او نظرية الظروف الاجتماعية او غيرهما (۱۲).

وباللغم من ان علماء الاجتماع التمدنى لم يقفوا كثيرا على الخلفية التاريخية لهذه المدينة العربية أو تلك فانهم فى الوقت ذاته قد ادلوا بعدد من التفسيرات المهمة عن نشوء المدينة وتطورها واضمحلالها، وابدوا أراء حول مكانة التمدن العربي.

غير ان الملاحظة الهامة التي يجدر طرحها في هذا المجال من الدراسات الاجتماعية، وبشكل خاص الدراسات الامريكية ان توجهها قد انطلق من واقع المدينة الاوروبية والامريكية في الوقت الحاضر ومن المشاكل التي تواجهها وتعانى منها كالازدحام والبطالة وازمة السكن وتزايد الهجرة من الريف وميزانيتها الاقتصادية ومشاكل النقل والمواصلات ولقد اتجهت من هذه المنطلقات عند والمواصلات ولقد اتجهت من هذه المنطلقات عند الاسلامية ام المعاصرة، فالباحثون الاجتماعيون الاسلامية ام المعاصرة، فالباحثون الاجتماعيون عنيا لم يهمهم كثيرا المواضيع التي سبق ان ركز عليها مؤرخو المدن وفيما اذا وجدت مؤسسات عليها مؤرخو المدن وفيما اذا وجدت مؤسسات

بقدر ما يهمهم الامر في ماهية الحلول التي توصل اليها العرب المسلمون لمواجهة المشاكل الانفة الذكر (١٤).

فالباحث الاجتماعى بينيت Benet مثلا ركز ف بحث الموسوم «فكرة التمدن الاسلامى» على الاسس القبلية في نشوء المدن التي اسسها العرب الفاتحون (اي الامصار) سواء كانت تلك الاسس في تقسيماتها الطوب وغرافية أم في تنظيماتها الاجتماعية.. واشار ايضا الي المحاولات الجادة التي قام بها واتخذها عدد من المسئولين الاداريين في هذه المدن من اجل اجتثاث الاتجاهات القبلية. وهو يرى بأن الاسلام دين تمدني اذ انه اول ما ظهر في مدن تجارية (١٥) فحسب.

وفي الجانب الاخر فقد تناول الباحثان الاجتماعيان كومبير وورنـر -Cembaire, Wer ner في كتابهما «كيف تنمو المدن» مسألة السكان في المدينة العربية، واوضحا أن أهالي تلك المدن منقسمون على انفسهم دينيا واقليميا وعنطريا. وهم منقسمون الى جماعات وكتل لها قوانينها الخاصة ورؤسائها(١٦). وفي نفس الوقِبَ فَقِد ركني هامونيد Hammond على هيذه المسألة انتضبا مؤكدا على التركيب الاجتماعي القبلي للمدينة العربية(١٧). بينما تتبعت دراسة جانيت ابولغيد Abu Lughud حبول «نماذج من التجارب التمدنية» مشكلة الهجرة في مدينة القاهرة خلال الفترة الاسلامية وفيما اذا كانت هذه الظاهرة قد شكلت مشكلة سكانية (١٨). وتأتى دراسة روبرت ادامز. Adams ضمن هذا المحور من الساهمات وهي الموسومة «ارض وراء بغداد/ تاريخ تمدني في وادى ديالي». اذ انه ركز ايضا على موضوع السكان وحجمه فيقول أن سعة التمدن الاسلامي ف العراق كانت تمثل/ باستثناء بغداد وسامراء، نسبة ٣٣٪ من نسبة مجموع المنطقة التمدنية الستقرة. وهي نسبة، كما يرى ادامز، تعادل اذا ما اضيف اليها كل من بغداد وسامراء، اربعة اضعاف نسبة التمدن في الفترة الساسانية .. وقد توصل الى نتيجة مفادها ان نمو المدن العربية

الاسلامية قد وصل خلال تلك الفترة من التاريخ العربي الى اعلى مرحلة من التطور التمدني قبل الفترة الحاضرة (١٩). وكرر لاسنر اراء ادامز في هذا الصدد. واضاف لابيدوس Lapidus الى اهمية السعة السكانية للمدينة العربية قياسا بالمدن التي كان موجودة (٢٠) انذاك.

ومن الجانب الاخر توجهت دراسة سكانلون Scanlon الى موضوع الخدمات الصحية في مدينة العصر الوسيط مشيرا الى ما كانت تتمتع به المدينة العربية الاسلامية من نظافة ومن اعتناء في تزويد المياه ومن مراقبة للباعة، ومضيفا ايضا معلومات حول المساعى التي بذلت في التغلب على مشكلة التزاحم(٢١). وتأتى دراسة جرابر Graber ضمن هذا المحور اذ تناول فيها رفاه المدينة العربية واستشهد بوصف بيت من بيوت المدينة، كما اشار الى موضوع تزويد المياه (٢٢).

# واقع المساهمات العربية في حقل التمدن العربي

لم تبلغ الكتابات العربية الحديثة حول المدينة العربية العربية الاسلامية كما ونوعا نفس الضخامة التى بلغتها فيها الدراسات الاجنبية. وربما يرجع ذلك الى جملة اسباب.

\* عدم استقلالية حقل التمدن العربى الاسلامي او بالاحرى حقل التخصيص في المدن العربية الاسلامية في النواحي التاريخية واعتبار الحديث عن تأسيس المدن ونشوئها وتبطورها فقيرة من فقرات الحضارة العربية الاسلامية عموما، فهناك عدد ممن كتب عن هذا الموضوع يجعل الحديث عن المدينة العربية ضمن التبطرق الى المجتمع العربي الاسلامي في العصر الوسيط(٢٣)، في حين يجعل البعض الاخرهذا الباب ضمن الحديث عن النواحي الفنية في الحضارة العربية كفن البناء وفن العمارة(٤٤٢)، ويفرد البعض الثالث بابا خاصا يحمل عنوان (احوال المدن) ياتي في ترتيبه المنهجي تقريبا بعد التحدث عن الاحوال المنهجي المجتمع العربي.

وقد ظل هذا الموضوع الهام ثانويا ولا يحتل الا جزءا يسيرا من اهتمام الباحثين العرب المحدثين واعتباره جزءا ثانويا ملوضوع الحضارة على الرغم من أن المدينة تمثل أرقى أنجاز توصلت اليه الانسانية، فهي المكان الذي تظهر فيه جميع خبراتها الاجتماعية والفكرية والاقتصادية والادارية، فالمدينة كما يرى شينجلر وبودلنك هي الحضارة (٢٥). وحديثا فقط اولى المؤرخون العرب اهتماما مستقبلا بهذا الميدان حينما اخذوا يتناولون ف دراساتهم الاكاديمية هذه المدينة او تلك ويجعلونها اساسا للتطورات الاجتماعية والاقتصادية والفكرية والعمرانية والهندسية عبر مراحل تاريخية (٢٦) مختلفة وحينما توجهوا الى دراسات تحمل عناوين واضحة امثال «المدن العربية» و«تمدن شمال افريقيا» و«التمدن في العراق».. الخ.

\* كذلك يرجع السبب في عدم استقالالية هذا الحقل الى تشابكه مع عدة حقول علمية اخراي. فالاثرى يجد في المدينة الانموذج الواضح لدراسته في تخطيط المدينية واثارها العمرانية والهندسية القديمة لا سيما اذا ابتعدت فعذه المدينة أو تلك كثيرا في التاريخ ويرى الجغراق في المدينة حقلا خاصا في جغرافية المدن لانها تعتبر الوحدة الجغرافية الواقعية المعاصرة التي من خلالها يلقى الضوء على الجوانب السكانية والاجتماعية والبيئية والتخطيطية وكذلك على الجوانب المتعلقة بالنقل والمواصلات وغير ذلك. وبالفعل فقد غلبت الدراسات الجغرافية المتمثلة بموضوع جغرافية المدن كثيرا على المساهمات العربية الحديثة. غير أن الجغرافيسين - وهم يتناولون هذا الحقل \_ يجدون انفسهم مضطرين الى تعقب الخلفيات التاريخية للمجاميع من المدن التي يخصونها بالبحث والدراسة.

## مفهوم العرب للمدينة

كيف نظر العرب، المؤرخون منهم والكتاب والجغرافيون، الى موضوع المدينة خلال العصر الوسيط؟ وهل هناك تفهم عربى للتحدث وفقا

لمنظوره ويعده الحضاري ؟ وهل حددوا خصائص متميزة في المكان كي يتخذ دور المدينة أعنى هل ميزوا بين المدينة وغيرها تمييزا مستندا على الحجم أم السكان ام المساحة ... الخ ؟ قبل الاجابة على هذه التساؤلات وغيرها لابعد من الاشعارة الى ان المتخصصين في حقل التمدن من الاجانب قد اختلفوا في نظرتهم الى المدينة من حيث تشخيص الاسس التي تعتمد في التمييز بين المدينة City والبلدة Town والقرية .Village فمنهم من شدد على مفهوم عدد السكان وحجمه واعتبره الحد الفاصل بين المدينة والقرية او بين المدينة والبلدة اقترح بعض العلماء الالمان ان كثافة السكان هي الاساس الامثل لذلك فالمكان الذى يبلغ تعداد نفوسه اقبل من ٥,٠٠٠ شخص يعتبر قرية زراعية، والذي يبلغ تعداد سكان ٢٠,٠٠٠ شخص فهو مدينة صغيرة، والذي تعداد ١٥٠,٠٠٠ شخص هو مدينة متوسطة، اما المكان الذي يبلغ تعداد سكانيه ١,٥٠٠,٠٠٠ مليونا ونصف فهو مدينة كبيرة (٢٧).

وفى الجانب الأخر فان علماء اخرين شددوا على المساحة وحجم المكان كحد فاصل للتمييز بين تلك التعبيرات (٢٨).

وقد طبق ماكس ويبر (٢٩) Max Weber فكرة الخصائص فأن توفر وجودها في مكان ما يعد مدينة والا فانه بلدة او قرية، والخصائص كما تقدم ذكرها هي السور، والسوق، والمحكمة، والنقابة، والحكم الذاتي ومن الجدير ذكره ان مبدأ الخصائص او العناصر التي ينبغي تواجدها في اي مكان لكي يكون مدينة هو مبدأ قديم واقدم من فترة ويبر بكثير فقد اشار فون كرونيباوم سنة ٢٧١م) ذكر بأن المدينة هي المكان الذي يتوفر فيه السلطة، والجمنازيوم، والسوق والمسرح، وماء الشرب، والحدود الواضحة، وممثلون عن المدينة في مجلس (٢٠) اداري.

ويرجع اصل كلمة مدينة، في اللغة العربية، الى مدَّنَ، في المكان اي أقام به، وان معنى مدِّن المدائن اي (۲۱) مصرها. وأورد كل من الفيروز ابادي وابن منظور معنى آخر للمدينة فالمدينة عندهما هي الحصن يبني في اسطحه من الأرض، وأن كل أرض يبنى فيها حصن في أصطحتها هي مدينة (٣٢). ويشير الفيروز ابادي اشارة هامة الى جعل المدينة تعادل الأمة (٢٢). علاوة على ذلك فان الجوهري والزبيدي قد أشارا الى أن أصل كلمة مدينة يرجع الى دين، ويقول الجوهري ان دين يقصد بها الملك(٢٤). ويضيف الزبيدي قائلا ان كلمة ودنته تعنى ملكته، فهو مدين (٢٥) مملوك، ثم يعقب على ذلك قائلا بان جماعة من الناس يرون ان مدينة ترجع في الأصل الى كلمة دين لكونها تملك (٣٦) والحقيقة أن لهذا التحديد اللغوى الأخير واعنى به المدينة = دين = ملك أهمية بالغة جدا وذلك لان عددا من المتخصصين الاجانب في حقل التمدن Urbanization قيد ارجع اصل كلمة المدينة الى كلمة Din معتقد بأن اصل هذه الكلمة ارامي أو عبري والمقصود بلها في هذه اللغات العدالة (٢٧)، وأورد حجيازي في (المدخل في علم اللغة) بان اصل كلمة المدينة يُربجع الى كلمة دين وهي كلمة سامية، وانها (المدينة) تعرف عند الاكديين والاشوريين بالدين اي القانون. كما ان الديان يقصد به في اللغة الارامية والعبرية القاضى، وأن بيت الدين هو مقر الحكم والمحكمة.. والمعروف أن الدائن والمدين في اللغة العبرية مصطلحان قانونيان، وبذلك ينتهى حجازي الى القول بأن مصدر كلمة المدينة ارامي مأخوذ من لفظة مدينتا وتعني مكان القضاء (٢٨).

ويتضح من جميع هذه الدلائل اللغوية بأن العرب عندما ارجعوا اصل الكلمة لغويا الى دين ويقصد به الملك والتملك انما يدل دلالة أكيدة على وضوح فهم العرب للعلاقة بين المدينة والقانون، وهو أمر سنقف على ذكره فيما بعد. واضافة الى ما تطرقنا اليه من منطلق لغوي فان هنالك عددا من الاحاديث النبوية الشريفة التى جاء فيها ذكر لاسم الفاعل للكلمة (اى الديان) ويقصد بها ايضا

المالك والحاكم. فقد أورد كل من البخاري واحمد بن حنبل حديثًا عن جابر بن عبدالله عن الرسول الكريم (ص) قال «سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم يحشر العباد أو قال الناس حفاة عراة عزلا ليس معهم شيء ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب انا الملك انا الديان لا ينبغى لاحد من أهل الجنة ان يحدخل الجنة ولا احدا من أهل النار عليه مظلمة حتى قصة منه (۲۹) ..».. وورد ايضا في حديث نبوي شريف آخر «يا مالك الناس وديان العرب (٤٠)». وفي حديث أخر عن ابن عمر قال «سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول يأخذ الديان سماواته وأرضيه بيده وقبض يده وجعل يقبضها ويبسطها (٤١)». من هذا كله يمكننا القول بان أصل الكلمة، المدينة، عربى وليس كما ورد سابقا من انه ارامي أو عبري. كذلك فان مفهوم العرب للمدينة بانها تعادل وتقارب أو تقابل الأمة انما هو مفهوم حضاري متطور يرتبط كثيرا بما تقدام ذكره.

ولم يقتصر استخدام العرب لتعبير المدينة كِدليل عبلى المستقر أو المكان انما استخدموا تعبيرات اخرى مشابهة تشير الى نفس المفهوم التمدني من أمثال: مصرو حاضرة، وقدرة، ولو رجعنا الى تبيان الأصول اللغوية لهذه التعبيرات لتوصلنا الى اظهار عمق الفهم العربي الحضاري لمدلولاتها. فالمصر انما يعنى الحد أو الحاجز بين شيئين. فيقال أن فلانا أشترى الدار بمصورها اي بمعنى الدار بحدودها (٤٢)، ويقال ايضا مُصّر المكان تمصيرا أي جعله مصرا. وورد ايضا ان المصريعني كل كورة يقام فيها الحدود ويقسم فيها الفيء والصدقات (٤٢)، وتوسع الجغرافي المقدسي في فهمه للمصر بانه العاصمة (٤٤)، فالمعروف ان كلمة مصر ارتبطت على وجه العموم بالامصار السبعة، واقتصرت على وجه التخصيص بالامصار التي أسسها العرب اثناء الفتوحات الاسسلامية، وتحدد اللفيظ بشكل اضيق على المصرين البصرة والكوفة على اعتبار أن الخليفة عمر بن الخطاب (رضى الله عنه). قد ذكر في رده

على فكرة القادة العرب المسئولين في هاتين الجبهتين في اتخاذهما معسكرين للجيوش العربية المقاتلة «لا تجعلوا البحربيني وبينكم بل مصروها اي صيروها مصلا البين البحر وبيني اي حدا (°³)، أو كما ورد النص في رواية أخرى«لا تجعلوا بيني وبينكم بحرا بل مصروها (٢٤).

المهم من التحديد السابق لتعبير مصر بانه كان يعادل المدينة بما يقصد به المدن التي اتخذها العرب على أطراف البادية والتي تكون على صلة سبهلة وميسورة بمركز الخلافة العربية، وبما يقصد به المكان الذي تقام فيه الحدود اي بمعنى القانون والقضاء (٢٤).

أما الحاضرة فقد تحدد أصلها اللغوي من الحضر والحضرة والحضارة مي المدن الإقامة في الحضر، وذكر ان الحاضرة هي المدن والقرى والريف على خلاف البادية، وان الحاضر هو الشخص المقيم في المدن والقرى (<sup>53</sup>). ويشير الزمخشري الى أمرهام في هذه المسألة اذ يقول الالحضرة انما يراد منها بناء دار وهي عدة البناء من الأجر والجص (<sup>53</sup>) وغيرهما. فخلص إلى القول بان هذا الربط الجدلي بين الحضرارة كالأجر والحص والحصى وغيرها دليل واضح على المفهوم والحصى وغيرها دليل واضح على المفهوم الحضاري العميق للمدينة عند العرب.

ويسرجع أصل المدرة الى مَدَرُ ويعني الطين العلك، ومما يقال ان العرب كانت تسمى القسرية مدرة، في حين يقال ان الذي قصده عامر بن الطفيل في خطابه مع النبي (ص) «لنا الوبر ولكم المدر». انما هو المدن والحضر لان بناء مبانيها بالمدر. وقيل ايضا مدرة الشخص = بلدته، وأشار الزبيدي ان المدينة الضخمة كان يقال لها المدرة (في).

يبرز في الحديث السالف عن «المدينة» في المعاجم اللغوية العربية عدة نقاط أهمها:

ان المدينة هي المكان الذي يقام به والذي له
 حدود ثابتة، وهو تعريف متطور للمدينة اذا
 ما أخذنا بعين الاعتبار التحديدات الثلاثة

- التى توصل اليها علماء الاجتماع الاجانب بخصوص المدينة والتحديدات هى :
- المكان الذي يجتمع فيه الناس في منطقة محددة من الأرض.
  - \_ المكان الذي يجتمع فيه الناس.
- أي مكان تنشط فيه أكثرية شاغليه في النشاطات غير الزراعية (١٥).
- ٢ كما ان العرب قد توصلوا الى فهم متطور للمدينة حينما جعلوها تقابل الحضارة والأمة، وهو المفهوم الذي تميز به كل من شبنجلر وبودلنك.
- ٣ ـ وتشير تلك الدلائل الى انه كان واضحا عند العرب بان المدينة هي المكان الذي تقام به الحدود، وان أصلها اللغوي يرتبط بمسألة العدالة والقضاء، فبذلك يكونون قد ميزوا عددا من الخصائص التي عرضها ماكس ويبر.

#### 染染粉素

يمدنا القرأن الكريم والحديث النبوى الشريف بآيات قرآنية واحاديث متعددة تحمل أهمية كبيرة بالنسبة إلى موضوع المدينة العربية. فلقد ورد تَكرُ المدينة في العديد من الآيات الكريمة، كما جاء ذكرها في الحديث النبوي وهما مصدران اساسيان في التاريخ الاسلامي. ومن بين الآيات الكريمة التي وردت فيها كلمة مدينة أية «قال فرعون ءامنتم به قبل أن أذن لكم أن هـذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون (٢٥٠)» اذ يظهر فيها مفهوم المدينة على انها المكان التي يستقر به. ووردت في موضع أخر في سورة التوبة اذ جاء «وممن حولكم من الاعراب منافقون ومن أهل المدينية مردوا عبلى النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب عظيم (٥٦)\*. والمقصود بالمدينة هنا يثرب، كما وردت الكلمة في سورة الكهف اذ قال تعالى «وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم اعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه الى المدينة فلينظر ايها ازكى طعاما فليأتكم برزق منه

وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا (٤٥)». فالمدينة في هذه الآية تقابل مركزا اقتصاديا أو سوقا.

ومما يجدر ذكره ان الآيات القرآنية التي جاء فيها ذكر المدينة تعكس، في أغلبها، المراكز الحضارية الواقعة في منطقة البحر المتنوسط من أمثال انطاكية والسوس ومصر، ولم يرد ذكر لاي المدن الواقعة في الجزيرة العربية كمكة، والطائف، ومأرب ومنعاء، عدا اشارة الى مدينة يشرب، وريما يقصد في تعبير المدينة في هذه الآيات القرآنية المدن الرئيسية الكبرى وذلك لورود أيات عديدة أخرى يرد فيها ذكر للقرية التي قد يكون المقصود بها المدينة الصغيرة، ومن بين هذه الآيات أية في سورة البقرة جاء فيها «أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال اني يحيى هذه الله بعد موتها فاماته الشمائة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم (°°)» فالآية ربما تشير الى عاد أو ثمود أو غيرهما من دول المدن في الجزيرة العربية، وورد ايضا في سورة الانعام «وكذلك جعلنا في كل قرية اكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون الا بانفسهم وما يشعرون (٥٦)». والتعبير في هذه الآية الكريمة واضع هو القرية = المدينة. كما قال الله تعالى في سورة الاعراف «وما ارسلنا في قرية من نبى الا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون (٥٧)». ويتجلى فيها مفهوم القريـة = المدينة = المكان الآهل بالناس. وقبوله تعالى في سورة الزخرف «وكذلك ما ارسلنا من قبلك في قرية من نذير الا قال مترفوها أنا وجدنا اباءنا على أمة وانا على اثارهم مقتدون» (٥٨)، وقوله عز وجل في سورة النمل «فما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوا أل لوط من قريتكم انهم اناس بتطهرون (<sup>۵۹)</sup>». وهي اشارات واضحة الى ان مفهوم القرية في هذه الآيات يقصد به المدينة فضلا عن ذلك فان هناك أيات اخرى تشير الى القرية بمفهوم المدينة الميناء كقوله تعالى في سورة الاعراف «واسئلهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر اذ يعدون في السبت اذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك

نبلوهم بما كانوا يفسقون (١٠)» فالقرية وهي حاضرة البحر تشير بوضوح الى مرفأ السفن أو مدينة الميناء. كذلك قوله تعالى في سورة النحل «وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بانعم الله فاذاقها الله لباس الجوع والخوف بصا كانوا يصنعون (١١)».

ومما يؤكد على هذا المفهوم التمدنى الواضح لكلمة مدينة وقرية في القرآن الكريم قوله تعالى في سورة الكهف «فانطلقا حتى اتيا أهل قرية استطعما أهلها فابوا ان يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد ان ينقض فاقامه، قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا (١٢)». فالجدار الوارد ذكره أما ان يكون من مادة الطين أو الآجر وهما مادتان عمرانيتان استخدمتا في المدينة أكثر مما هو الحال في القرية. ايضا جاء في سورة القصص «وكم في القرية. ايضا جاء في سورة القصص «وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم الوارثين (١٢)».

بالاضافة الى ذلك فان هناك أيات تشير الى مكة يتعبير القرية كقوله تعالى في سورة محمد «فأيّ من قرية هي اشد قوة من قريتك التي اخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم (عنه)».. وقوله تعالى في سورة النساء «ومالكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا»(٥٠).

لذلك يمكننا القول بان الاشارات السابقة انما يقصد منها المدينة الصغيرة في الجزيرة العربية، وقد ميزها القرآن الكريم عن تعبير المدينة الانف الذكر.

وفي الاحاديث النبوية الشريفة تصوير مماثل لما ورد ذكره في الآيات البينات، فالاحاديث التي تضمنت تعبير المدينة تشير بشكلها العام الى تلك المدن الكبيرة الواقعة خارج حدود الجزيرة العربية كدمشق مثلا كما جاء في حديث عن ابي

الدرداء أن رسبول ألله (ص) قال «أن قسطاط المسلمين يوم اللحمة بالغوطة الى جانب مدينة يقال لها دمشق من خير مدائن الشام (<sup>۲۲)</sup>». وورد التعبير في حديث آخر أورده أحمد بن حنبل ان المقصود بها القسطنطينية (٦٧) أو رومية. وكذلك الحال في حديث آخر عن ابن عمر قال «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوشك المسلمون ان يحاصروا الى المدينة حتى يكون ابعد مسالحهم سلاح <sup>(۲۸)</sup>». كما أن هنالك حديثا وردت فيه كلمة المدينة والمقصود به مدينة رسول الله (ص) فقد ورد في حديث «اتيتك في المدينة مدينة رسول الله (٦٩)». وجاء ايضا عن اسلم بن ابي عمران قال «غزونا في المدينة نريد القسطنطينية وعلى الجماعة عبدالرحمن بن خالد بن الوليد والروم ملصقو ظهورهم بحائط المدينة فحمل رجل على العدو (۷۰)». فالتعبير الأول يشير الى مدينة الرسول (ص) أما الثاني فانه على الاغلب يشير الى القسطنطينية وهناك حديث آخر عن ابي ايوب الانصاري وردت فيه كلمة الامصار بمعنل البلدان والمدن اذ روى انه سمع رسول الله (صل) يقول «ستفتح عليكم الامصار وستكون جنود مجندة تقطع عليكم فيها بعوث (٧١)». ومرَع فَلِكِ فان هناك بعض الاحاديث الشريفة تضمنت تعبيرين: المدينة والحصن كما ورد عند احمد بن حنبل «انه انتهى الى حصن أو مدينة» ( $^{(YY)}$ . أو «فيخرجون من مدائنهم وحصونهم»(٧٢) «ويتحاز المسلمون عنهم الى مدائنهم وحصونهم»(٧٤). فالتمييز الوارد في هذه الاحاديث يشير الى وضوح الرؤية في تعبير المدينة وتمييزها عن الحصن أو القلعة التي ربما تكون احدى وحدات المدينة الطويوغرافية.

وهناك مسألة اخرى هامة طالما نحن بصدد الاشارة الى اهمية هذين المصدرين، القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف، ألا وهي موقف الفقهاء وأئمة المدارس الفقهية من موضوع المدينة وتفسيرها والشروط التي ينبغي توفرها في مكان ما كي يكون مدينة. والواقع ان هناك اتفاقا بين الفقهاء فيما يتعلق بالشروط التي يجب توفرها في

اقامة صلاة الجمعة على اعتبار انها الصلاة الجامعة التي تقام في المسجد الجامع، وعلى اعتبار ان المسجد الجامع له خصوصية تمدينية وفقا للمفهوم العربي الاسلامي. لذا يرى الفقهاء بأنه لا يجوز اقامة الصلاة الجامعة الا في الأمصار، فقد جاء عن النبي الكريم (ص) قوله: «لا جمعة ولا تشريق ولا فطر ولا أضحى إلا في مصر جامع» وفي حديث أخر: «إلا في مصر جامع أو مدينة عظيمة »(٥٠). فتعبير الأمصار هنا بمفهوم المدن التي أطلق عليها العرب تعبير أمصار. فما أورده الماوردي في الاحكام السلطانية انه لا يجوز اقامة الصلاة الجامعة الا في «وطن مجتمع المنازل  $(^{(7)})_{n}$ وهو تحديد واضع لمفهوم المدن: أي المكان الذي يستقر به كذلك فانه تحديد يوافق تماما ما سبق ذكره من أراء المعجميين العرب في المدينة. ولم يقتصر أمر ذلك على شرط اجتماع المنازل اذ أن هناك شروطا اخرى ينبغي توفرها منها:

الله ضرورة أن يقطن هذا «الوطن» من تنعقد به صلاة الجمعة.

٢١ ضرورة أن لا يظعن منه هؤلاء لا شتاء ولا صيفا (٧٧)».

وهدان الشرطان ايضا يوافقان ما سبق ذكره في مسألة تحديد الحاضرة.

أما فيما يتعلق بالتحديدات التي أوردها الامام ابو حنيفة بالنسبة الى شروط اقامة هذه الفريضة الاسلامية فانه يعد تطورا فريدا في فهم تعبير المدينة على انها مكان العدالة والقضاء فيقول ان صلاة الجمعة انما تختص بها الامصار دون غيرها وانه لايجوز اقامتها في القرى، واعتبر ابو حنيفة المصرهوذلك المكان الذي يوجد فيه.

أ \_ سلطان يقيم الحدود ب \_ قاض ِ ينفذ الاحكام (^^)

ومما تجدر الاشارة اليه ان الفقهاء بينما اتفقوا على ان المصر هو «وطن مجتمع المنازل» فإنهم لم يحددوا عددا معينا لهذه المنازل أو الأفراد الذين يحلونها، أيضا فانهم اختلفوا في عدد المصلين الواجب حضورهم في المسجد

الجامع كي تنعقد صلاة الجمعة بـوجـودهم واجتماعهم. فقال الامام الشافعي ان هذه الصلاة لا تنعقد الا باجتماع اربعـين رجـلا من أهـل الجمعة، في حين حددها الامام ابو حنيفة باربعة بدلا من اربعين وان يكون امام الجمعة احدهم، وقال الامام مالك بانه لا اهمية ولا اعتبار للعدد في انعقاد الجمعة وانما الاهمية في ان يكـون عددا كافيا تبنى له الأوطان عاليا «وهو في هذه الاشارة قد يقصد المنازل والبيوت المبنية والدليل على هذا ما ورد بانه لا يجوز اقامة الجمعة في السفر ولا خارج المحر الا ان يتصل بناؤه (٢٩)».

دون شك ان الاشارة الى انه من الضرورى ان يتوفر اربعون شخصا في مكان ما كي يصبح هذا المكان مدينة وكي تقام صلاة الجمعة فيه هي اشارة تتضمن أهمية تمدنية واضحة . أويبدو ان الرقم ( ٤٠ ) يحمل مضمون الكثرة العددية بصورة مطلقة فان هناك عددا من الروايات التاريخية يشير الى المساجد الجامعة التى اختطها العرب في بعض الامصار الاسلامية كالبصرة والكوفة قد كانت واسعة البناء لتسع اربعين الفا من المصلين .

وليس كما ورد اربعين مصليا فقط ـ وهناك في القرآن الكريم عدد من الآيات الكريمة التي ورد فيها ذكر هذا الرقم (٤٠) اشارة الى الحد الأعلى أو الكثرة أو البلوغ كقوله تعالى « واذ واعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون (^ ^ ) » وقوله تعالى في سورة المائدة « قال فانها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسيقين (٨١) » وقوله تعالى في سورة الاحقاف « ووصينا الانسان بوالديه احسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا حتى اذا بلغ اشده وبلغ اربعين سنة قال رب أوزعنى ان أشكر نعمتك التي أنعمت على وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي اني تبت اليك واني من المسلمين(<sup>٨٢)</sup> » . كما ان هناك عددا من الاحاديث التى يرد فيها رقم الاربعين كمؤشر على الكثرة

أيضا كحديث « وما لبثه في الارض قال اربعون يوما  $(^{\Lambda r})$  » وحديث « فيقوم على جنازته اربعون رجـ $(^{\Lambda t})$  » وحديث « بعث رسـول الله لاربعين سنة  $(^{\Lambda c})$  » وحديث « كانت النفساء تجلس عـلى عهد رسول الله اربعين يوما $(^{\Lambda c})$  » .

لذلك يمكن القول بأن الاربعين شخصا الوارد ذكرها في هذا المجال انما هو توضيح بارز لفكرة الاجتماع العددى الكثير باعتباره سمة مميزة لمكان ما في أن يكون مدينة ، فضلا عن ذلك فان ما تقدم يشير الى ان الفقهاء المسلمين قد وضعوا نصب أعينهم عددا من الخصائص والشروط التي يمكن الركون اليها في تحديد ماهية المكان وفيما اذا كان مدينة أو غير ذلك وتلك هي :

أ ـ القدرة البشرية والكثافة العددية .
 ب ـ وجود سلطة قضائية تقيم الحدود .

ج ـ تطور عمراني .

أما فيما يتعلق بالجغرافيين العرب فانهم أيضا قد أشاروا الى تحديدات معينة للمكان في أن يكون مدينة أو غير ذلك تشابه الى حد ما تلك التحديدات التي ركيز عليها الجانب الفقهي . فالجغرافي المقدسي يعد من أكثر الجغرافيين العرب دقة ومباشرة في هذا المجال إذ يعرض ثلاثة تحديدات تمثل بدورها أربع وجهات نظر ، أولها الفهم الجغرافي اذ قال ما نصبه « اعلم انا جعلنا الامصار كالملوك والقصيات كالحجاب والمدن كالجند والقرى كالرجالة (AV) » ويستمر المقدسي قائلا « وأما نحن فجعلنا المصر كل بلد حله السلطان الاعظم وجمعت اليه الدواوين وقلدت منه الاعمال وأضيف اليه مدن الاقليم (٨٨) أما وجهة النظر الثانية التي شدد عليها المقدسي فهي تلك التي تمثل مفهوم الفقهاء في المدينة وذلك أثناء اشارته الى ما يعنيه مفهوم المدينة فيذكر بأن الفقهاء قد اختلفت أراؤهم في تحديد معنى المصر وأنه حسب رأيهم « كل بلد جامع يقام فيه الحدود ويحله أمير ويقوم بنفقته وتجمع رستاقة (<sup>٨٩)</sup> » .. وتمثل وجهة النظر الثالثة أو مفهوم المقدسي الثالث للمدينة ذلك المفهوم المتعارف عليه عند أغلب

الناس اذ يقول: « والمصر عند العوام كل بلد جليل (<sup>٩٠)</sup> ». أما المفهوم الرابع والاخير فهو الذي يمثل وجهة نظر اللغويين إذ يقول ان المصر يعنى « كل ما حجز بين حدين (٩١) ».

ولم يغفل المقدسي خلال عرضه السابق ان يستشهد بعدد من الاستشهادات على كل تفسير أو مفهوم من المفاهيم السابقة فمن بين المراكز التي ينطبق عليه المفهوم الأول المصر: دمشق ، والقيروان ، وشيراز ويضيف قائلا بانه من المحتمل ان يكون المصر او المقصبة ضمن هذا الحقل نواح لها مدن من أمثال طخارستان لبلخ ، والبطائح لواسط ، والزاب (٢٠) لافريقية . ومن بين النساذج التي ينطبق عليها التحديد الفقهي النساذج التي ينطبق عليها التحديد الفقهي التالث فهي : الري ، والموصل ، والرملة . ويمثل المفهوم اللغوى الرابع نماذج من أمثال :

والواقع اننا اذا استبعدنا الشائع عند الناس وكذلك مفهوم أهل اللغة للمكان في ان يكون مصرا أم لا ! فانه بالامكان التوصل الى جملة من الخصائص المشتركة لدى الفقهاء والجغرافيين العرب ، أي ما يمكن قوله الجانب النظرى والجانب النظرى والجانب التطبيقي .

فالمكان الذي يتمتع بسمات:

أ - بلد جامع .

ب ـ تقام فيه الحدود .

ج \_يحله أمير .

د ـ ويقوم بنفقته ويجمع رستاقه .

هو الذي ينطبق عليه مفهوم المدينة او المصر .
ان تعبير « البلد الجامع » يشابه الى قدر معين ما
يعبر عنه أغلبية الناس في فهمهم للمدينة بأنها
« البلد الجليل » أي التركيز في هذين التعبيرين
على حجم المكان وحجم السكان . اما بالنسبة الى
الخصيصة الثانية فان المقصود بها كما مر بنا
سلفا العدالة والقضاء . وتشير الخصيصتان
الشالشة والرابعة الى مسائلة الحكم الذاتي

فان الخصائص التي ركز عليها الجغرافيون هي:

أ ـ ان يحل المكان السلطان الاعظم .

ب ـ ان تجمع اليه الدواوين .

ج ـ ان تقلد منه الاعمال .

د ـ ان تضاف اليه مدن الاقليم .

واذا أخضعنا أمثلة أو نماذج هذا المفهوم الى الدراسة والتحليل نجد بأن المقصود بالسلطان الأعظم الذي يحل في المصر هو ما يعادل ذكر الفقهاء لمنصب الأمير وذلك لان دمشق والقيروان كانتا فعلا من المدن أو الامصار التابعة لمركز الخلافة العربية الاسلامية ، اللهم الا في حالة واحدة هي ان هؤلاء الجغرافيين كانوا يقصدون بهما على انهما عواصم لامارات مستقلة عن جسم الخلافة العباسية في بغداد . أما بالنسبة الى الخصائص الاخرى التى اوردها الجغرافيون النصائص الاخرى التى اوردها الجغرافيون فتعد أيضا تعبيرا واضحا عن فكرة الحكم الذاتي للودينة وعن بنيتها الاقتصادية .

هلرحاول المقدسي ان يطبق هذه الرؤية النظرية لخصائص المدينة على ما أدلى به من معلومات جغرافية عن مدن العالم الاسلامي ؟ وهل تشدد في ذكرها وابراز مدلولاتها الحضارية المدينية ؟ الحقيقة أن هناك أمثلة عديدة في كتاب المقدسي « أحسن التقاسيم » تؤكد على أن مؤلفه كان يعي تلك الخصائص وأهميتها اذ انه ذكر في عدة مرات ان القصية هي بمثابة المدينة الرئيسية أو العاصمة الى حد ما فالرملة قصبة فلسطين والفسطاط قصبة مقدونية وبلبيس قصبة الحوف والعباسية قصبة الريف بمصر(٩٤) . أيضا فانه طبق مبدأ « أن السلطان يقيم في المصر » ، فقد أشار عند ذكره مدينة حلب انها « بلد نفيس خفيف ... في وسط البلد قلعة حصينة واسعة وفيها ماء وخزائن السلطان والجامع .. والقصية ليست بكبيرة الا ان بها مستقر السلطان<sup>(٩٥)</sup> » . كذلك فانه خلال اشارته الى مدينة الفسطاط قال ما نصه « هو \_ الفسطاط \_ مصر في كل قول لانه قد جمع الدواوين وحوى أمير المؤمنين وفصل بن المغرب وديار العرب واتسع بقعته وكثر ناسه<sup>(۹۱)</sup> » .

غير أن المقدسي قد وقع في بعض الصالات في تناقض خاصة حينما تطرق الى الاستشهادات المرتبطة بفكرة المدينة والمصر ، فهو بينما يقول : « ولا مدينة في قياس علمنا هـذا الا بمنبر (٩٧) » يشير في كتابه إلى عدد من المدن العربية مؤكدا انها لا تحتوى على منبر . كذلك فانه بينما يذكر في کتابه ما نصه بأنه « لیس کل قصبة مصرا (۹۸) » وبين ما أورده من أمصار في قائمة النماذج والاستشهادات . فقد اشار الى ان سمرقند وايران شهر وشهرستان واردبيل وهمذان والاحتواز وشييراز والمنصبورة ومكنة وبغيداد والموصل ودمشق والفسطاط والقيروان وقرطبة هى المراكز التي تعتبر أمصارا قائلا أما ما تبقى من مراكز فهي قصبات وليست أمصارا كما هو المال في بلخ ويست وزرنج وتستر وصنعاء والبصرة والكوفة وواسط وحلوان وسامراء وتاهرت وفاس وسجلماسة (٩٩) . ويبرز التناقض أيضًا في اشارته السابقة على ان بلخ هي مصر لها نواح . وكذلك في مجال اشارته الى المدن المركبة فيذكر ما نصه : « اما المدن المحيطة بقصباتها مشلا في البصرة الابلة ومكارا وميذار وعبادان (١٠٠) » حين انه جعل البصرة ، كمَّا يعن واضح قبل اسطر ، ضمن القائمة التي تتضمن القصبات . ولعل هذا التناقض يعود بشكل أساسى الى ان الجغرافيين العرب قد شددوا على جانب مهم في عملية التمييز بين الامكنة وفيما اذا كان هذا المكان مدينة كبيرة أو صغيرة أو غير ذلك ، وهذا الجانب هو مبدأ العاصمة والمدينة أو المدن التابعة لها . علاوة على ذلك فانه اعتمادا على قول ياقوت الحموى فقد يرجح هذا الى الاختلاف الموجود بين بعض التعبيرات التمدنية بين منطقة وأخرى من العالم الاسلامي ، أذ يشير الحموى فيما يتعلق باصطلاح الاقليم بأنه امسطلاح متعارف عليه عند العاملة وجمهور الأملة فانهم يسمون كل ناحية مشتملة على مدن وقرى اقليما كما هو الحال في الصين وخراسان والعراق والشام وأفريقية ومصر في حين أن أهل الاندلس يطلقون على كل قرية كبيرة جامعة أقليما ، فان قال

الاندلسى : « أنا من أقليم كذا يعنى أنه من بلدة كذا (١٠١) .. » ويشير المؤلف ذاته خلال حديثه عن (مرية ) على انها كورة واسعة في الاندلس ولها من الاقاليم بنحو من الثلاثين كورة . ثم يعقب على هذا التحديد قائسلا: بأن اهل المغرب يسمون الناحية اقليما(١٠٢) . ويتضع هذا الغموض في الرؤية الجغرافية بشأن التحديد الواضح والدقيق للقصبة وذلك حينما نرجع الى النص الذي أورده قدامة بن جعفر الذي يقول فيه : « لابد لسائر النواحي من قصبة يشار منها الى نواحيها فنقول قصبة مملكة الاسلام بلد العراق(١٠٣) » . فالقصبة عند قدامة أوسع بكثير من المدينة في الوقت الذي يجعل المقدسي القصبة أقل درجة من المصر كما المحنا الى ذلك . وأذا ما عدنا الى تحديد ياقوت الحموى فانه يذكر بانه لابد للكورة من قرى عديدة وانه « لابد لتلك القرى من قصبة أو مدينة أو نهر يجمع أسمها ذلك أسم الكورة (١٠٤) » اذ يفهم من هذا التعبير ان القصبة والماينة هما تعبيران متعادلان من حيث الأهمية تقريلا .

ولذلك فيانه يبدو من هذا العرض ان فهم المقدس لتعبير السلطان الأعظم ، كما رأى ، هو تعبير يشابه ما اشار اليه الفقهاء بالامير ، عندئذ تكون خصائص المدينة التى شخصها المقدس تشابه تقريبا الخصائص التى وضعها الفقهاء . وعلينا أيضا ان لا نغفل ما يتضمنه فهم المقدس المدينة المركبة التى يصلطح عليها بد المدن المحيطة بقصباتها » من أهمية تمدنية بالغة .

# خصائص المدينة العربية الاسلامية:

اذن بامكاننا التوصل الى نتيجة مفادها ان العرب كانوا يفهمون تحديد المدينة فهما متطورا سواء كان ذلك في تحديدهم لمعنى المدينة أم في جعلهم المدينة تعادل الحضارة أم في اظهارهم الدور الذي لعبته المدينة في التاريخ وهي مفاهيم تحددت من قبل الاسهامات الاجنبية في هذا الحقل للعلماء الغربيين دون سواهم . وبقى موضوع آخر تميزت به الكتابات الاجنبية أيضا

ذلك المتعلق بخصائص المدن . فما هو يا ترى موقف الكتاب العرب والجغرافيين منهم بصورة خاصة تجاه مسألة الخصائص ؟ هل شددوا أيضا على مجموعة من الخصائص الضرورية في جعل هذا المكان يسمى مدينة وذاك يسمى قرية هل هناك قواسم مشتركة في الخصائص التى ذكروها بين قطاعات أو نماذج متنوعة للمدن العربية ، أم انها خصائص اعتباطية وردت هنا وهناك دونما رابطة مشتركة ؟

في بداية تحديدنا لمساهمة العرب في هذا الصدد نكبرر رؤية الفقهاء في ابسرازهم أهم الخصائص التي ينبغي توفرها في مكان ما كي يكون مدينة وهي: القضاء (القانون) والاستقلال الاقتصادي والمالى . وقد ذكرنا بأن هاتين السمتين هما من السمات البارزة في خصائص ماكس ويبر اللتين يعتمد عليهما كثيرا الباحثون الاجانب في دراساتهم للمدن العربية الاسلامية . زيادة على ذلك فان البحث فيما كتب الجغرافيون العرب يكشف لنا عن هذه الحقيقة وهي أن هؤلاء قد شخصوا عددا من الخصِائيس المشتركة للتمييز بين المدينة وغيرها وسنرجع في ذلك الى مجمعوعة من المدن العربية وأقوال الجغرافيين فيها . ومن الجديس بالملاحظة ان الجغرافيين أوردوا عددا من التعبيرات التي يستشف منها أنها تشير بدرجة أو بأخسرى الى تصنيفهم للمدن والتي تمت كثيرا الى النظريات التمدنية الحديثة ، فهناك تعبيرات تمدنية عامة من أمثال ولاية ، كورة ، ناحية التي يفهم من أوصاف الجغرافيين لها بأنها مناطق جغرافية واسعة أوسع من المدينة بكل تأكيد وتعد المدينة جزءا منها كما وردت تعبيرات أخرى أمثال، مدينة ، مدينة كبيرة ، مدينة وسط ، مدينة صغيرة ، مدينة وكورة في أن واحد ، مدينة عظيمة وولاية في أن واحد ، ويرد أيضا تعبير ثالث في الكتب الجغرافية أمثال قصبة أو مدينة عامرة وهي قصبة ، أو ناحية وهي قصبة أيضا او مدينة وقصبة ، أو قصبة وكورة ، أو بلد وقصبة في نفس

الوقت ، والاهم من ذلك ورد تعبير قرية وهي قصبة أيضا .

كما يكرر الجغرافيون استخدام تعبير جغرافي رابع هو بلدة وبأشكال متعددة منها: بلدة ، وبليد ، أو بليدة ، أو بليد ، أو بليد ، أو بليدة ولها كورة وهو أمر غريب اذ اننا قد اعتبرنا الكورة منطقة واسعة . كذلك فان هناك تعبيرا مهما آخر وهو بليدة وهي قصبة ، أو بلدة عظيمة .

أو بليدة صغيرة . وفي مجال آخر ورد تعبير بلد وولاية .

أيضا فان هناك مجموعة من التعبيرات المتفرقة التى تشير الى مراكر تمدنية مثل: حصن ، أو حصن صغير ، أو موضع ، أو صقع ، أو فرضة ، أو قاعدة ، أو كرسي ، أو مرفأ أو منبر(١٠٠٠) .

ومن الجانب الاخر فان الجغرافيين لم يغفلوا أو يقللوا من اهمية القرية فانهم يشيرون في عدة تعبيرات مهمة الى وضع هذه القرية أو تلك ومن بين هذه التعبيرات : قرية ، قرية كبيرة ، قـرية كبيرة كبيرة ، قرية كالمدينة ، قرية كبيرة شبيهة بالمدينة ، أو قرية كالبلدة .

وعلى العموم فان مثل هذه التعبيرات انما تشير بكل وضوح الى رؤية الجغرافيين العرب الدقيقة والى مدى ادراكهم الجلي لمضامين هذه التعبيرات ومدلولاتها التمدنية . ويتوثق هذا الاستنتاج اكثر مما هو عليه الان من خلال قراءة دقيقة لعدد من الأوصاف الجغرافية التي انتقيناها دون تحديد من كتب الجغرافيين ، وهي تمثل نماذج لا غير .

بالامكان تقسيم اوصاف الجغرافيين للمدن العربية وفقا الى الوظائف والمهمات التي تميزت بها هذه المدينة العربية او تلك ، فهناك خصائص متميزة انفردت بها المدن التي اتخذت وظيفة القصية ، فما اورده الاصطخري عن شيراز بانها «نحو من فرسخ في السعة ، وليس عليها سور وهي مشتبكة البناء ، كثيرة الاهل ، ودواوين فارس وعمالها وولاده الحرب فيها» (١٠٠١) فالتركيز في

هذا الوصف القيم يتضمن ١ - مساحة المدينة . ٢ \_ ازدحام السكان . ٣ \_ والاهم اعتبار هذه المدينة مركزا للدواوين واقامة الولاة والعمال. ويحدثنا المقدسي عن الفسطاط قائلا انها «مصر في كل قول لأنه قد جمع الدواوين وحوى امير المؤمنين وفصل بين المغرب وديار العرب واتسع بقعته وكثر ناسه وتنضر اقليمه واشتهر اسمه . فهو خـزانة المغرب ومطرح المشرق وعامر الموسم ، ليس في الامصار اهل منه كثير الأجله والمشايخ عجيب المتاجر والخصائص حسن الاسواق والمعايش الى حماماته المنتمى ولقياسيره لباقة وبها ، ليس في الاسلام اكبر مجالس منه جامعة ولا احسن تجملا من اهله ، ولا اكثر مراكب من ساحله » (۱۰۷) . ويبرز هذا الوصف ايضا جملة من الخصائص التى وردت في المدينة القصبة السابقة وهي ١ -المساحة ، ٢ ـ زحمة السكان ، ٣ ـ مركز اداري . فضلا عن هذا فان خصائص اخرى شدد عليها المقدسي في الفسطاط وهي ..

١ ـ رخاء المدينة الاقتصادي واهميتها التجارية

٢ ـ رخاء اسواقها

٣ \_ كثرة حماماتها

٤ ـ اهميتها العلمية

كذلك فقد ذكر ياقوت الحموى مدينة بالقرب من بلغ تدعى الانبار وقال عنها «مدينة قرب بلغ وهي قصبة ناحية جوزجان ، وبها كان مقام السلطان وهي اكبر من مرو الروذ» (١٠٨) فالقاسم المشترك للاوصاف السابقة لهذا النوع من المدن هو ١ ـ المساحة . ٢ ـ محل اقامة السلطان . ومن بين مدن هذا الصنف مدينة المنصورة بارض بين مدن هذا الصنف مدينة كبيرة كثيرة الخيرات السند «وهي قصبتها مدينة كبيرة كثيرة الخيرات ذات جامع كبير سواريه ساج ولهم خليج في نهر مهران ، وفي اهلها مروة وصلاح ودين وتجارات وشربهم من نهر يقال له مهران واسعارهم رخيصة» (١٠٠١) فخصائص هذه المدينة القصبة تتركز على ١ ـ المساحة . ٢ ـ الجامع . ٣ ـ رخاء محدار بعمان قصبة لتوفر عدد من الخصائص صحار بعمان قصبة لتوفر عدد من الخصائص صحار بعمان قصبة لتوفر عدد من الخصائص

التي وجدت في المدينة السابقة ، المنصورة فهي «طيبة الهواء والخيرات والفواكه مبنية بالاجر والساج كبيرة ليس في تلك النواحي مثلها» (۱۱۰) ويقول المقدسي مضيفا الى ذلك بان «صحار ليس على بحر الصين بلد اجل منه عامر حسن طيب نزه ذو يسار وتجار وفواكه ، أجل من زبيد وصنعاء ، واسواق عجيبة وبلدة طريفة ممتدة على البحر ، ودورهم من أجر وساج شاهقة والجامع على الساحل .

ولهم ابار عذبة وقناة حلوة وهم في سعة من كل شيء» (١١١) ، ولهذا فان الخصائص التي توفرت في صحارو جعلت منها قصبة لعمان هي ١ ـ المساحة . ٢ - المناخ الملائم . ٣ - الموقع التجاري . ٤ ـ اسواق غنية . ٥ ـ الجامع . ٦ ـ الماء العذب . في الوقت الذي صارت فيه مدينة قوص قصبة لصعيد مصر لانها «مدينة كبيرة عظيمة واسعة ، قصبة صعيد مصر ، واهلها ارباب ثروة واسعة ، وهي محط التجار القادمين مِن عدن واكثرهم من هذه المدينة» (١١٢) اي انها تمتعت بسمة ١ - المساحة . ٢ - والموقع التجاري وصارت شهرستان «قصبة سابور» لانها «كانت عامرة ، أهلة ، كثيرة الخيرات ، ومعدن الخصائص والاضداد ويجتمع فيها الاترج والقصب والزيتون والعنب ، واسعارهم رخيصة وبها بساتين كثيرة وعيون غزيرة ومساجد محفوظة» (۱۱۲) . وهنا ، ايضا تبرز سمات : سعة المساحة ، والسكان ، والرفاه الاقتصادي ، والمياه والمساجد كخصائص متميزة في هذه المدينة \_ القصبة . ويذكر المقدسي ان زبيد في اليمن هي «قصبة تهامة وهو احد المصرين لانه مستقر ملوك اليمن ، بلد جليل ، حسن البنيان يسمونه بغداد اليمن .. وبه تجار ، وكبار وعلماء وادباء مفيد لن دخله ومبارك على من سكنه ، أبارهم حلوة وحماماتهم نظيفة عليه حصن من الطين» (١١٤) ، فزبيد تتميـز بانهـا مكان اقسامة السلطان ، ثم المساحة ، والحمامات ، والمياه الحلوة .

اما سجاماسة في المغرب فهى «قصبة جليلة على نهر بمعزل عنها .. وهي طولانية نحو القبلة عليها سور من طين وسطها حصن يسمى العسكر فيه الجامع ودار الامارة شديدة الحر والبرد جميعا صحيحة الهواء كثيرة التمور والاعناب والزبيب والفواكه والحبوب والرمان والخيرات ، كثيرة الغرباء موافقة لهم يقصدونها من كل بلد . ومع ذلك ثغر فاضل برستاقها معادن الذهب والفضة .. وهي في رمال ولهم مياه» (۱۱۵) فالسمات التي اتسمت بها سجلماسة تجتمع الى حد كبير بتلك الخصائص التي اوضحناها ضمن هذا الصنف من المدن ، اي المدينة القصبة .

وفي نفس الوقت فان هناك خصائص مشتركة الى درجة كبيرة في صنف اخر من المدن الا وهي المدينة التي لم تتخذ قصبة ، اعنى المدينة بمفهومها المجرد . والواقع ان قارىء النصوص والاوصاف الجغرافية لهذا النوع قد يجد ايضا بان هناك قواسم مشتركة بين خصائص المدينة بصورة عامة وبين خصائص المدينة \_ القصبة ، فقد جاء في وصف مدينة قرطبة على انه «ليس بجميع المغرب لها شبيه ولا بالجزيرة والشائم ومصر يدانيها في كثرة الأهل وسعة رقعة وفسحة اسواق ونظافة محال وعمارة مساجد وكثرة حمامات وفنادق وهي فخمة واسعة الحال بحسن الجدة وكثرة المال» (١١٦٠) . وبذلك يمكن القول بان الجغرافي ابن حوقل قد جعل قرطبة مدينة مهمة بالنظر لتوفر خصائص ١ ـ المساحة . ٢ ـ كثرة السكان . ٣ ـ رخاء الاسواق . ٤ ـ كثرة الحمامات والفنادق . اما حماه فهي «مدينة كبيرة عظيمة كثيرة الخيرات رخيصة الاسعار واسعة الرقعة حفلة الاسواق يحيط بها سبور محكم، وبظاهر السور حاضر كبير جدا فيه اسواق كثيرة وجامع مفرد مشرف على نهرها المعروف بالعاصى عليه عدة نواعير تستقى الماء من العاصي» (١١٧) وهنا تبرز الخصائص السابقة تقريبا اى المساحة ، والسكان ، والاستواق فضلا عن خصائص اخرى هي ١ ـ السور ٢ ـ والجامع .

٣ - وتوفر المياه . ومما قيل عن مدينة كثه او كشه انها «من اجل المدن التي تكون بكورة اصطخر .. وهي مدينة على طرف البرية ولها طيب هواء وترية وصيحة وخصب ولها رساتيق تشتمل على مدينة محصنة بحصن وللحصن بابان من حديد .. جامعها في الربض ومياههم من القنى ، الانهرالهم يخرج من ناحية القلعة وقربه قارية فيها معدن ألانك وهي نزهة جدا ولها رساتيق خصبة كثيرة المياه والثمار تحمل منها الى اصفهان» (١١٨) فهذه المدينة هي من المدن المركبة اذ تحتوى على حصن محصن وتتسم بالاتي ١ ـ احوال مناخية جيدة . ٢ - الجامع . ٣ - وفرة المياه . ٤ - رخاء اقتصادي . اما مدينة نغزاوة فقد وصفها ياقوت الحموي بأنها «مدينة من اعمال افريقية لها سور صخر وطوب وفيها جامع وحمام واسواق حاملة وهي كثيرة النضل والثمار وصواليها عيون كثيرة (١١٩) فالتركيز في هذه المدينة تناول ١ \_ السنيور . ٢ - والجامع . ٣ - والحمام . ٤ -والاسرواق . ٥ ـ والمياه . ٦ ـ ووفرة الانتاج . كذلك وصلفت مدينة سرت بانها «مدينة كبيرة على سيف البحر عليها سور من طوب وبها جامع وحصَّام واسواق المرات فالتشديد في هذا الوصف كما هو الحال في المدينة السابقة تركيز على ١ \_ السور . ٢ \_ والجامع . ٣ \_ والاسواق . ٤ \_ والحمام.

وتتضح مسألة التشديد على المساحة في الوصاف الجغرافيين للمدن في هذه النماذج ، فمما قيل عن هراة انها «اكبر من ابرقوه وهي في الابنية وسائر ما وصفنا مقاربة لا برقوه ، الا ان لها مياها وثمارا كثيرة تفضل عن اهلها فتحمل الى النواحي» (۱۲۱) ويبدو ان هذه المدينة التي ذكرها الاصطخري في القرن العاشر الميلادي بانها اكبر من ابرقوه التي سنذكرها لاحقا قد توسعت اكثر فاكثر زمن ياقوت الحموى اذ قال عنها انها «مدينة فاكثر زمن ياقوت الحموى اذ قال عنها انها «مدينة عظيمة مشهورة من امهات مدن خراسان لم أر بخراسان عند كوني بها سنة ۲۰۲ هـ مدينة اجل ولا اعظم ولا افخم ولا احسن ولا اكثر اهلا منها . فيها بساتين كبيرة ومياه غزيرة وخيرات كثيرة فيها بساتين كبيرة ومياه غزيرة وخيرات كثيرة

محشوة بالعلماء ومملوءة باها الفضل والشراء» (۱۲۲) ففي هاذا الوصف المستفيض لمدينة هراة نجد ان عنصر المساحة يلعب دورا هاما في اهمية المدينة كما انها تميزت ١٠ برحمة السكان ٢٠ ووفرة المياه ٣٠ ووفرة المخيرات وفيما يتعلق الامر بحجم ابرقوه التي اتخذت كانموذج لمقاربة مساحة هراة ورد عنها بانها «مدينة محصنة كثيرة الزحمة نحو الثلث من الاصطخر مشتبكة العمارة ١٠ وليس حواليها شجر وهي خصبة رخيصة الاسعار» (١٢٢).

ووصفت أصفهان بانها «صحيحة التربة طيبة الهواء عذبة الماء .. وكانت مساحة اصبهان ثمانين فرسخا» (١٢٤) .

ايضا يتوفر عدد من النصوص الجغرافية التي تشدد كثيرا على مسئلة السوق والجامع كخصائص مدينية فقد ورد في وصف مدينة سيهن بانها «مدينة كبيرة فيها جامع وسوق» (١٢٥) . الاسكندرية بها جامع لطيف وليس بها كثير السواق غير انها عامرة نزيهة الشط» (١٢١) . ووصفت مدينة سرت على انها «مدينة كبيرة على سيف البحر عليها سور وبها جامع وحمام واسواق» (١٢٧) .

والى جانب تلك النماذج من المدن فان هناك مجموعة من المدن التى تحمل خصائص مشتركة تتعلق بالتجارة او بكونها موانىء او مرافء يمكننا تسميتها بالمدينة التجارية او بمحدينة المرفأ . فمحينة صحار هى قصبة عمان « وهى على البحر ، وبها متاجر البحر وقصد المراكب وهى اعمر مدينة بعمان واكثرها مالا(١٢٨) » وجاء فيها ايضا « ليس على بحر الصين بلد اجل منه عامر ايضا « ليس على بحر الصين بلد اجل منه عامر عجيبة وبلدة ظريفة ممتدة على البحر(١٢٨) ... » وبذلك فان التركيز في مدينة صحار التجارية على وبذلك فان التركيز في مدينة صحار التجارية على الموق والمواق وبذلك فان التركيز في مدينة صحار التجارية على الموق والمواق وبذلك فان التركيز في مدينة صحار التجارية على الموق والمواق وبذلك فان التركيز في مدينة صحار التجارية على مدينة العريش في مصر قد وصفت بانها « مدينة مدينة العريش في مصر قد وصفت بانها « مدينة

جليلة وهي كانت مرسى مصر ايام فرعون .. وفيها جامعان ومنبران وهواؤها صحيح طيب ، وماؤها حلو عذب ، ويها سوق جامع كبير وفنادق جامعة كبيرة وكلأ التجار ونخل كثير وفيها صنوف من التمور ورمان يحمل (١٣٠) الى كل بلد فالعريش علاوة على الخصائص التجارية التي تمثلت في المدينة التجارية السابقة اتسمت بـ ١ ـ مناخها الملائم ٢ ـ المياه ٣ ـ والفنادق وهو تعبير عن كثرة ما كان يبرتادها من تجار ٤ ـ الانتاج الذاتي وتصديره . ويتمثل أوضح وصف جغراف عن هذا الصنف من المدن التي تتركز وظيفتها على التجارة في مدينة عدن اذ جاء في وصفها انها « مدينة مشهورة على ساحل بحر الهند من ناحية اليمن رديئة لا ماء بها ولا مرعى وشربهم من عين بينها وبين عدن مسيرة نحو اليوم وهو مع ذلك رديء الا ان هذا الموضع هو مرفأ مراكب الهند والتجار يجتمعون اليه لأجل ذلك فانها بلدة تجارة (۱۳۱) » ، وقيل فيها في وصنف آخر « انما شهرتها لانها فرضة على البحر ينزلها السائرون في البحر وبها معادن اللؤلؤ »(١٣٢) . فالمدينة في واقعها لا تتوفر فيها مميزات المدينة بشكلها العام كالماء والمناخ والجامع والمنبر وغير ذلك لكنها اشتهارت بموقعها ، وبما يلردها من السفن والمراكب والتجار ، ووصفت الجار بانها مدينة مرفأ ايضا اذ انها « على ساحل بحر القلزم .. وهي فرضة ترفأ اليها السفن من ارض الحبشة ومصر وعدن والصين وسائر بلاد الهند ، ولها مستبرء وهي أهلة وشسرب اهلها مسن البحيرة(١٣٣) » . فخصائصها المشتركة مع غيرها من هذا الصنف من المدن هي : الموقع ، والتجار والسفن . فضلا عن تمتعها بسمات ١ ـ كونها مأهولة ٢ ـ وبها منبر ٣ ـ والماء من بحيرة ، اما قلهات فانها « مدينة بعمان على ساحل البحر لها ترفأ اكثر سفن الهند وهي الآن ـ اي خلال فترة ياقوت الحموى \_ فرضة تلك البلاد وامثل اعمال عمان عامرة أهلة(١٣٤) .. » ايضا كان التشديد فيها على ١ ـ الموقع ٢ ـ السفن الواردة اليها ٣ ـ وزحمة الاهالى . ووصف الجغرافيون مدينة جدة

على أنها « فرضة أهل مكة على سأحل البحر ، وهي عامرة كثيرة التجارات والاموال ، ليس بالحجاز بعد مكة اكثر مالا وتجارة منها(١٢٥) .. » ومع ذلك فان المرء قد يتساءل بان هذه الخصائص المشتركة لمدينة المرفأ تشدد على الموقع بالدرجة الاولى ، اى كون هذه المدن واقعة على ساحل البحراو النهروان هناك تسهيلات معينة للوافدين اليها من التجار وفيما اذا كانت تستفيد من هذا الموقع في تصدير ما تنتجه . غير أن هنالك مستلزمات اخرى ينبغى توفرها ايضا لتسهيل مهمة سير السفن كالفنارات أو المنارات والاسواق . وقد تنبه الجغرافيون العرب الى هذه المستلزمات فذكروا مثلا مسئلة « الخشبات » التى تقع بين البصرة والخليج العربى ووصفوا هذا البرج أو الخشبات على أنها « أربع خشبات منصوبة قد بنى عليها مرقب يسكنه ناطور يوقد بالليل ليهتدي به ويعلم به المدخل الي الدجلة (١٣٦) .. » كذلك يبرز هذا الوصف ف ذكر مدينة سفاقس اذ قيل عنها انها « مدينة من نواحى افريقيا جل غلاتها الزيتون وهي على ضفة الساحل وهي على البحر ذات سور وبها اسواق كثيرة ومساجد وجامع وسورها صخر وأجر وفيها حمامات وفنادق وقرايا كثيرة وقصور جمة ورباطات على البحر ومنائر يرقى اليها في مائة وستين درجة في محرس يقال له بطرية وهي وسط غابة الزيتون .. يقصدها التجار من الأفاق بالاموال لابتياع الزيت (١٣٧) » فهي مدينة مرفا وتجارة في أن واحد تشوفر فيها خصائص ١ ـ الموقع ٢ ـ ما يردها من تجار ٣ ـ وانها منتجة ومصدرة للزيتون ٤ ـ وهي ايضا تحتوي على الفنارات والمنائر التي تسهل عملية سير السفن التجارية . وفوق ذلك فانها تتميز بكشرة ١ ـ الفنادق ٢ ـ الجوامع ٢ ـ السور ٤ ـ والحمامات . ورصفت مدينة صعدة بانها « مدينة عامرة أهلة يقصدها التجار من كل بلد ، بها مدابغ الادم وجلود البقسر .. وهي خصيبة كشيرة الخير (۱۲۸) » . ووصفت مدينة طبرقة بانها « مدينة بالمغرب من ناحية البحر البربري على

شاطىء البحر .. وهى عامرة لورود التجار اليها ، وفيها نهر كبير تدخله السفن الكبار وتخرج ف بحر طبرقة (١٣٩) ..»

كما أن هناك جملة من الخصائص المشتركة لصنف رابع من المدن التي بالامكان تسميتها بمدينة الحصن فمما ورد في وصف مدينة توزر في اقصى افريقيا أنها مدينة « عليها سور مبنى بالحجر والطوب ولها جامع محكم البناء واسواق كثيرة وحولها ارباض واسعة وهي مدينة حصينة لها اربعة ابواب كثيرة النخل والبساتين .. وهي اكثر بلاد افريقية تمرا وشربها من ثلاثة انهار (۱٤٠) » فالتركيز في هذه المدينة تمثل بفكرة حصانتها ومتانة سورها بالاضافة الى الخصائص المدينية الاخرى كالجامع والسوق ووفرة الانتاج ووفرة المياه . اما مدينة قفصة فهي « مدينة خصينة لها سور من لبن عال جدا طول اللبنة عَشْرُهُ أَشْبَارُ وَبِهَا نَهِرُ طَيِبِ (١٤١) » ، انضا التشهيد على مسألة السور ومتانة بنائه ، وجاء في وحمف تئس التي تبعد عن وهران بثمان مراحل فانها « مدينة مسورة حصينة داخلها قلعة صغيرة صعبة ألمرتقى ينفرد بسكناها لحصانتها وبها مسجد جامع واسواق كثيرة وهي على نهر يأتيها من جبال على مسيرة يلوم من جهة القبلة (١٤٢) » وهنا ايضا فان السور وحصانته والقلعة تعد من اهم خصائص المدينة فضلا عن توفر ١ - المسجد الجامع ٢ - الاستواق ٣ -المياه . وجاء في وصف العشيرة بانها « حصن صغير بين ينبع والمروة تفضّل تمورها على سائر تمور<sup>(۱٤٣)</sup> الحجاز »

ومما يثير الدهشة والاعجاب هو ان الجغرافيين المسلمين قد ميزوا بين المدن نفسها اعتمادا على الخصائص والعناصر المدينية السابقة فجعلوا مدنا تتصف بالكبر واخرى بانها وسط وثالثة بانها مدن صغيرة وهو امر هام يعكس مدى تفهمهم لنظرية الحجم والمساحة فمما قيل عن مدينة هيت بانها « مدينة وسط على غربى الفرات وعليها حصن وهي عامرة آهلة (١٤٤٠) .. » ان اطلاق تعبير

مدينة وسط بالرغم مما كانت تتمتع به من ١ -وجود حصن ٢ ـ وبانها آهلة ٣ ـ وانها ذات رخاء ، يشير الى انها حسيما ادركه الجغرافيون اقل اهمية او اقل حجما او كليهما عن المدينة الكبيرة .. ووصفت مدينة برقة بانها « مدينة وسطة ليست بكبيرة وحواليها كورة عامرة كبيرة (١٤٥) » ومن الناحية الثانية فان الجغرافيين يشيرون الى مدينة النهروان على انها « صغيرة عامرة كثيرة الغلات والخيرات والنخيل والكروم والسمسم خاصة ، ونهرها يفضى الى سواد بغداد (١٤٦) » أن هذه المدينة صغيرة من ناحية الحجم غيران لها اهمية اقتصادية متمثلة بانتاجها . كذلك فان مدينة الاسوس في مصرهي « مدينة صغيرة أهلة خصبة ذات نخيل وزروع (۱٤۷) » . وان مدینهٔ خورادان مدینهٔ « صغيرة الا انها عامرة رفقة والعيش بها هنيء .. بها سوق حاد والجامع عامير وخيرات واشجار تخترقها(۱٤٨) » وان مدينة ده اشتران في بلاد فارس هي « صغيرة وقربها قرية ولها جامع به منارة طويلة في سوق صغير والنهر تحت البك وحولها بساتين حسنة(١٤٩) » . اما مُدّينة مِيله فهي « مدينة صغيرة في أقصى افريقيا ليسَ لها غيرًا المزروع وهي قليلة الماء(10)». من ذلك يمكننا الوصول الى نتيجة هي ان المدن الصغيرة المذكورة انفا هي مدن صغيرة في حجمها وانما تشتهر بمحاصيلها الزراعية من فواكه وزروع علما بانها ايضا لا تخلو من خصائص ١ \_ وجود جامع ٢ ـ وسنوق ٣ ـ وبتوفر المياه .

وهناك ملاحظة عامة على هذا النوع من المدن المتوسطة والصغيرة هي ان الجغرافيين لم يشددوا في اوصافهم على الخصائص الاخرى التي سبق ان اشاروا اليها في المدن الكبيرة ككثرة الاسواق ووجود السور والسعة والمساحة والرخاء ووفرة المياه والحمامات والمنبر والتجارات .. النع وقد صنفوها من بين المدن ، لا القرى مثلا ، وذلك بسبب اهميتها في بعض المجالات الاقتصادية وعلى وجه الخصوص الزراعية

ويبدو ان تعبيرات بلدة كبيرة او بلد او بلدة او بليد أو بليدة أو بليدة صغيرة التي يتكرر ذكرها عند الجغرافيين المسلمين تقابل من الناحية الجغرافية الوصفية تعبيرات مدينة اومدينة وسط او مدينة صغيرة تلك المتميزة بخصائص انتاجية اقتصادية لا سيما في مجال الزراعة .. والتدليل على هذا الاستنتاج نستشهد بما ذكره ياقوت الحموى عن بلدة جبّل اذ قال انها « بليدة بين النعمانية وواسط من الجانب الشرقي كانت مدينة واما الآن فانى رأيتها مرارا وهي قرية كبيرة (١٥١) » فان تعبير البليدة يشابه الى حد كبير مدينة او مدينة متوسطة . كما جاء في وصف المحول بانها « بليدة حسنة طيبة نزهة كثيرة البساتين والفواكه والمياه(١٥٢) » وهذه البليدة ايضا تعبير عن المدينة الوسط او الصغيرة حيث تتصف بملاءمة احوالها المساخية وتسوفر المياه والانتاجية الزراعية وورد عن نهر الدير وهو عبارة عن نهر يقع بين مطارا والبصرة لكن هناك ايضا « لليد حسن ويه يعمل الغضار (١٥٣) » . ووصفت نجيرم بانها « بليدة مشهورة دون سيراف (١٥٤) » ويعقب الحموى قائلا « رأيتها مرارا ليست بالكبيرة ولابها اثار تدل على انها كانت كبيرة (١٠٥٠) » ف هذه الحالة لا شك انها مدينة وسط أو مدينة صغيرة ، ووصفت برقعيد بانها « بلدة كبيرة من اعمال الموصل (٢٥٦) » وفي هذا يشير الى السرخسي كمصدر غير ان ياقوت يعقب على هذا الوصف قائلا بانها « بليدة ف طرف بقعاء الموصل (۱۵۷) » فهو يؤكد على انها خلال فترته كانت بليدة بينما كانت في وصف السرخسي بلدة كبيرة فالبليدة حسب تصوير الجغرافيين المسلمين اقل مرتبة من بلدة كبيرة ، والمهم ان ياقوت لم يكتف بذلك بل انه يشير الى مشاهدته هو عن هذه البلدة اذ اورد ما نصبه « قلت انا ـ وهو في هذه الحالة يعقب على ما أورده السرخسي - كانت هذه صفتها \_ اى بلدة كبيرة \_ فى قرابة سنة ثلثمائة هجرية اما الآن فهي خراب صغيرة حقيرة (١٥٨) » ووصفت سعيد اباذ بأنها « بليدة ف جيال طبرستان تلی کلار ، وکان بها منبر (۱۰۹) » .

وقد تتحول ظروف البليدة التي تقابل كما المحنا المدينة المتوسطة او الصغيرة الى ان تتخذ قصبة هو الحال في النعمانية فهي « بليدة بسين واسط وبغداد اذ صارت قصبة اعمال الزاب وكان فيها سوق (١٦٠) . كذلك وصفت بون بانها . « بليدة بين هراة وبغشور وهي قصبة ناحية باذغيس (١٦٠) » .

اما تعبير البلد والبلدة فانهما يشيران الى مدينة واسط اذ يصف ياقوت مدينة واسط قائلا « رأيت أنا واسط مرارا فوجدتها بلدة عظيمة ذات رساتيق وقرى كثيرة وبساتين ونخيل يفوق الحصر ، وكان الرخص موجودا فيها من جميع الاشياء ما لا يوصف (١٦٢) » وان كفر لاثا « بلدة ذات جامع ومنبر في سفح جبل عاملة من نواحي حلب وهي ذات بساتين ومياه جارية نزهة طيبة (١٦٣) » . ووصفت جويث بانها « بلدة في شرقى دجلة البصرة العظمى مقابل الابلة ا رأيتها غير مرة ، وبها اسواق وحشد كثير (١٦٤) » [. ومن الاوصاف الطريفة التي تتعلق بهذا الموضوع ما قبل بشئان بروجرد فانها « بلدة بين همذان وبين الكرج وكانت تعد من القرى الى ان اتخذ حمولة وزير أل ابى دُلف بها منبرا اتخذها منزلا لما عظم امره وأستبد بالجبال . وهي مدينة خصبة كثيرة الخيرات<sup>(١٦٥)</sup> » فان هذه القرية قد تبدلت احوالها فصارت بلدة أو مدينة . وأما خيف سلام فأنها « بلدة بقرب عسفان على طريق المدينة فيها منبر وناس كثير من خزاعة ومياهها قنى وباديته قليلة من جشم وخزاعة (١٦٦) » وان هذا المكان اتخذ مركز البلد نظرا لتوفر ١ \_ الموقع ٢ \_ والمنبر ٣ \_ وزحمة الأهالي ٤ ـ والمياه . ايضا فقد وصفت اسفيجاب على انها «بلدة كبيرة من أعيان بسلاد ما وراء النهر، ولها ولاية واسعة وقرى كالمدن كثيرة(١٦٧) ووصفت بسطام بنائها «بلدة كبيرة بقومس على جادة الطريق الى نيسابور (١٦٨)» ويبدو ان موقعها على هذا الطريق قد اضفى عليها صفة البلدة الكبيرة اذ يعقب باقوت على هذه الحالة بقوله أن بسطام كانت كما

وصفها مسعر بن هلال «قرية كبيرة شبيهة بالمدينة الصغيرة» غير انه يقول «وقد رأيت بسطام هذه وهي مدينة كبيرة ذات اسواق الا أن النبتها مقتصدة ليست في ابنية الاغنياء(١٦٩)» فالبلدة الكبيرة حسنب وصفة مدينة كبيرة تحتوى على اسواق، فالاسواق اذن اعتبرت السمة الميزة للمدينة. ووصفت سرقسطة على انها «بلدة مشهورة بالاندلس تتصل أعمالها بأعمال تطيله ذات فواكه عذبة لها فضل على سائر فواكه الاندلس، مبنية على نهر كبير(١٧٠)..... ووصفت دنيسر على انها «بلدة عظيمة مشهورة من نواحي الجزيرة.. رأيتها وانا صبى وقد صارت قرية ثم رأيتها بعد ذلك بنصو ثلاثين سنة وقد صارت مصرأ لا نظير لها كبرا وكثرة اهل وعظم اسواق وليس بها نهر جار انما شربهم من آبار عذبة طيبة مرية وارضها حرّة وهواؤها (۱۷۱) صحيح» فهي بالدة عظيمة وهي مصر ثم هي مدينة وقد امتازت بخصائص:

المعت حجمها

٢ \_ زحمة السكان

٣ \_ الاسواق

٤ - أحوالها المناخية الملائمة

٥ \_ مياهها العذبة

٦ ـ تربتها الخصبة.

وهنا ايضا وردت عدة نصوص توضح بأن البلد او البلدة قد اصبحت في بعض الحالات قصبة كما هو الحال في خلاط فانها «البلدة العامرة المشهورة ذات الخيرات الواسعة والثمار اليانعة وهي قصبة ارمينية (۲۷۲) الوسطى» وان كارزين على الرغم من كونها مدينة صغيرة تبلغ مساحتها او حجمها حوالي الثلث من حجم مدينة اصطخر كما انها «ليست من الكبر وقوة الاسباب بحيث يجب ذكرها» لكن ياقوت قد ذكرها «لانها قصبة كورة قباذ خرة (۲۷۲) كذلك فقد وصفت دورق بأنها «بلد بخوزستان وهي قصبة وهي مدينة وكورة واسعة» (۱۹۷۵).

ان الامثلة الوصفية الجغرافية السابقة تؤكد

على وضوح رؤية الجغرافيين المسلمين فيما يتعلق بالخصائص التى تتميز بها المدن والتى ينبغى توفرها تبعا للوظيفة او الوظائف التى كانت هذه المدينة او تلك تقوم بها. وقد تلمسنا من خلال تلك الاستشهادات ثلاثة خطوط فى تبويب وتصنيف خصائص المدن العربية الاسلامية هى:

ا ـ هناك خط يتوضح فيه تركيز الجغرافيين على الخصائص المطلوبة في المدن السياحلية او مدن الاسواق او المدن التجارية كالموانيء والمرافء والفرضة.. وتتمثل هذه الخصائص بالعامل التجاري ومقدار التسهيلات الملاحية التي تقدمها هذه المدن سواء كان ذلك في كثرة الاسواق أو كثرة الفنادق أو كثرة الخيرات او بالاحرى الانتاجات الذاتية التي تدخيل بالاحرى الانتاجات الذاتية التي تدخيل كعامل في التصدير أو الفنارات التي تساعد على ارشاد السفن التجارية. وعلاوة على هذه السمات البارزة فإنها مدن يتوفير فيها المسجد الجامع والمياه الصالحة للشرب.

٢ ـ وهناك خط شدد فيه الجغرافيون إعلى خصائص تصلح للمدينة بوجه عام يمكن تشخيصها بوجود المسجد الجامع، ورزحمية السكان، وملاءمة الاحوال المناخية، ووجود السوق او الاسواق والحمامات، ووفرة المياه الانتاج بنوعيه المعادن والزراعة ووفرة المياه العذبة سواء كانت من الانهار ام الابار.

اما الخط الثالث فهو المتمثل بالخصائص
 التى تميزت بها مدن الحصون او الحصون
 عامة وهى خصائص تركزت على وجود السور
 ومتانة بنائه واحكامه والمواد البنائية التى
 دخلت في بنائه.. وفي بعض الحالات توجهت
 الاهتمامات نحو قلعة هذه المدينة او تلك
 ومدى حصائتها، فضلا عن ذلك فان
 خصائص هذا الصنف لا يعنى انعسدام
 مقومات مدينية اخرى كوجود المسجد
 الجامع والسوق او الاسواق ووفرة الانتاج لا
 سيما المعادن ووفرة المياه.

هناك موضوع أخر لا مندوحة من الاشارة اليه قبل الانتقال إلى مسألة جديدة في البحث الا وهو

ان سعة المساحة التى تحتلها المدينة او البلدة الكبيرة قد أدى في بعض الاحوال ان تصبح تلك المدينة او البلدة كورة او ناحية او ولاية في نفس الوقت الذى تكون فيه مدينة او بلدة ففرغانة على سبيل المثال مدينة كبيرة وكورة واسعة ومدينة فلخال في اذربيجان مدينة وكورة في آن (۱۷۰۰) واحد كورة (۱۷۱۰) واسعة، وغزنة مدينة عظيمة وهى في نفس الوقت ولاية (۱۷۰۰) واسعة والحالة ذاتها يمكن نفس الوقت ولاية (۱۷۰۰) واسعة والحالة ذاتها يمكن ان نجد لها تطبيقا في بعض المراكز التى اخذت تعبير البلدة والبليدة. اذ ان ياميان بلدة وكورة في منطقة (۱۷۰۰) الجبال والمهجم بلد وولاية من اعمال زبيد في (۱۷۰۰) اليمن، وان خيل كورة وبليدة تقع بين الرى وقزوين (۱۸۰۰).

ومن الطريف ذكره ان الجغرافيين المسلمين كانوا على تقدير في تمييزهم بين تعبيرات المدينة والبلدة من جهة وبين تعبير القرية من جهة اخرى وذلك من حيث الخصائص الاساسية التي اتسلمت بها القرى ومن حيث تصنيفهم مراتب القرى وفقا لأحجامها. اذ قد وردت لديهم تعبيرات متعددة بشأن القرية فهناك قرية كبيرة او قرية حامعة أو قربة كبيرة جامعة أو قرية شبيهة بالمدينة او قرية كالمدينة او قرية كبيرة كالبلدة او قرية غناء او قرية من اعيان القرى او قرية عامرة. ان هذه التعبيرات لم تذكر بصورة اعتباطية وغير دقيقة انما بنيت على عدة اسس لمدينة متميزة تمثلت في هذه المجاميع المختلفة من القرى، ولهذا فانه من المفيد جدا التعرف على اوصاف الجغرافيين لهذه الاصناف في القرى وذلك بغية ادراك مدة تفهم هؤلاء الجغرافيين لهذه المسألة الهامة. فما ورد مشان تُدل أنها «من قرى حلب بها سوق ومنبر(۱۸۱)»، ووصفت خدیمکتن انها «من قری كرمينية من نواحى سمرقند بها جامع (۱۸۲) ومنبر» ووصفت قطية بأنها «قرية في طريق مصر في وسط الرمل قرب الفرما بيوتهم صرائف من جريد النخل وشريبهم من ركية عندهم جائفة ملحة ولهم سويق فيه خبز اذا اكل وجد الرمل في مضغة فلا يكاد يبالغ في مضغه وعندهم سمك كثير لقربهم من

البحر(۱۸۳)»، اما قرية فاطماباذ فهى من قرى همذان «قيل أن مسجد جامع همذان كان بفاطماباذ وانه كان بجنب المسجد الجامع اليوم كروم وزروع(۱۸۴)». ووصفت قرية ضرعاء بأنها تقع «في اسفل رقيم قرب ذرة فيها قصور ومنبر وحصون يشترك الحرث فيها هذيل وعامر بن صعصعة»(۱۸۵۰). اذن فالخصائص المتميزة المشتركة للقرية عند الجغرافيين يمكن تحديدها بالاتى: ١ وجود جامع ٢ ومنبر ٣ والسوق بالاتى: ١ وجود جامع ٢ وفي الوقت نفسه فاننا نلاحظ بأن هناك سماحة في التشدد على وفرة المياه والعمارة.

وكذلك فانه من الملاحظ بأن الخصائص التى السمت بها القريبة الكبيرة لا تختلف اختلافا نسبيا عن تلك التى ذكرت بشأن القرية بصورة عامة. فالفراذية هى قريبة من قرى بلاد الشام «كبيرة بها منبر وبها ماء غزير ومواضع نزيهة (١٨٠١)». والفرع «قرية من نواحى المدينة على يسار السقيا على طريق مكة بها منبر ونخل ومهاه كثيرة وهى قرية غناء كبيرة وهى لقريش ومزينة. وهى كالكورة وفيها عدة قرى ومنابر ومساحد لرسول الله (١٨٠٠) (ص)»،

اما جنوجرد «من قرى مرو على خمسة فراسخ منها، فيها تنزل القوافل في المرحلة الاولى من مرو، وعهدى بها كبيرة ذات سوق واسع وعمارات حسنة وجامع فسيح وكروم وبساتين (۱۸۸۰) فاننا نلاحظ من هذه الاوصاف بروز تشديد واضح على مسئلة الماء والعمران فضلا عن الخصائص الاخرى السابقة وهى الجامع والمنبر والسوق.

ولعله من الصحيح القول بأن تعبير «القرية الكبيرة الجامعة» مشابه في خصائصه للقرية الكبيرة، فقد وصفت قرية تل صباح بأنها «قرية كبيرة جامعة فيها سوق وجامع كبير من قرى نهر الملك بينها وبين بغداد عشرة أميال (١٨٩١)» ان اطلاق صفة الكبر على الجامع قد يكون دليلا على كثرة الاهالي، ومن المحتمل ان وصفها بالقرية الكبيرة الجامعة تعبير عن قربها من العاصمة

بغداد، ايضا فقد وصفت قرية عسفان بانها «قرية جامعة بها منبر ونخيل ومزارع على ست وثلاثين ميلا من مكة «(۱۹۰). اما قرية قرنوط الواقعة بين القاهرة والاسكندرية فانها «قرية كبيرة جامعة على النيل فيها اسواق ومسجد جامع وكنيسة خراب كبيرة (۱۹۱۱)». فالجديد في هذه القرية انها تحتوى على اسواق وليس سوقا واحدا وعلى مسجد جامع لا جامع فقط.

علاوة على ذلك فقد ورد تعبير قرية عامرة، اذ وصفت وبالة بأنها «قرية عامرة بها استواق بين واقصة والتعلبية.. فيها حصن وجامع(١٩٢)»

اما تعبير «القرية الغناء» فهو تعبير يشير الى اهمية القرية من الناحية الزراعية فضلا عن جمالها فقد وصفت قرية مهريجرد بأنها «قرية غناء من كورة تمد وهي من أحلى قراها واعمرها واكثرها سوادا ومياها وانهارا(١٩٢٠) ».

واطلق تعبير «من اعيان القرى» على قرية طنان وهي «من اعيان قرى مصر قريبة من الفسطاط دات بساتين ميرتها عشرة الاف دينار في كل عام (١٩٤٠) و فالتعبير اشارة حلية الى ارتفاع انتاجها والمميتها وقربها من الفسطاط.

ومع ذلك فان الاوصاف التي ذكرها الجغرافيون بشأن القرى التي ارتقت الى مصافى المدن في الحجم والاهمية تتضمن خصائص جديدة قد تخلو منها القرية الكبيرة والقرى الجامعة. فقد وصفت قرية شيرز بأنها «من قرى سرخس شبيهة بالمدينة بها سوق عامر وخلق كثير وجامع كبير الا أن شربهم من ماء أبار عذبة (١٩٥)». وقرية الفضلية هي «قرية كبيرة كالمدينة من نواحي شرقى الموصل. بها نهر جار وكروم وبساتين وبها سوق وقيسارية وبازار تشبه باعشیقا(۱۹۱)». اما شنشت فهی «من قری الری المشهورة كبيرة كالمدينة (۱۹۷)» وقرية ردزاه «قرية من مشاهير قدى الري كالمدينة كبرا (۱۹۸)» ووصفت بعقوبا بانها «قرية كبيرة كالمدينة وهي كثيرة الانهار والبساتين واسعة القواكه متكاثفة النخل وبها رطب وليمون (١٩٩)». اما فنين فيقول

ياقوت عنها بأنها «قرية عهدى بها عامرة احسن من مدينة (٢٠٠)». ووصفت طرق بأنها «قرية كبيرة من اعمال اصبهان كبيرة شبه (٢٠١) بلدة». فالتشديد البارز في هذه المجموعة من القرى كان على الحجم بالدرجة الاولى اضافة الى ١ – كثرة الاهالى ٢ – توفر المياه ٣ – وانتاجيتها.

ومن الجدير ذكره في هذا الباب ان هناك عددا من القرى قد اتخذت صفة او وظيفة القصبة، فان قرية جازر هي «قرية من نواحي النهروان من اعمال بغداد قرب المدائن وهي قصبة طسوج الجاذر(٢٠٠٠)».

خلاصة القول ان تصنيف الجغرافيين لتلك القرى يعد تصنيف دقيقا اعتمادا على معايير خاصة تجعل القرية الكبيرة والعامرة والغناء تختلف نوعا ما عن القرية بصفتها المجردة، وان هذه جميعا تختلف عن القرية الشبيهة بالمدينة. ويبدو ان معيار الجامع والمنبر لا يمكن اعتباره المعيار الوحيد والكافي للمقارنة والتمييز بين هذه المراكز في نظر الجغرافيين القدامي ولذلك يملكن القول بأن هذه الرؤية تعد ردا صريحا على من القول بأن هذه الرؤية تعد ردا صريحا على من تشدد من الكتاب الذي كتبوا عن المدينة العِربية وكثافة حول هذه المسائلة، ولعل حجم القرية وكثافة من بين العوامل البارزة في هذا التحديد لا الجامع والمنبر فقط.

ان الاشارة الى المنبر فى الفقرة السابقة لها من الاهمية فى حقل التمدن العربى الاسلامى الامر الذى حدا ببعض الباحثين عن المدينة العربية الاسلامية سواء كانوا عربا أم أجانب، الى القول بأنه، اى المنبر، هو العلاقة الفارقة الرئيسية التى تتميز بها المدينة عن القرية او عن اى مركز تمدنى اخر. فالمكان الذى يحتوى على منبر هو المدينة فعلا وما عداه فهو قرية او ما يشبه ذلك. وقد جعل فؤلاء مسألة المنبر معادلة لمسألة الجامع، فالمنبر في رأيهم هسو الجامع وبالفعل فان بعض الجغرافيين قد شدد على هذه المسألة كثيرا فمما اورده المقدسي عن بلاد ما وراء النهر بأن في هذه المردة المقدسي عن بلاد ما وراء النهر بأن في هذه

البلاد قرى كباراً كالمدن لا ينقصها شيء من ان تكون بهذه المرتبة الا<sup>(٢٠٢)</sup> الجامع، من هذا المنطلق وجدنا من المناسب جدا الوقوف على هذا الموضوع وقفة مسهبة.

بادى عنى بدء فان تعبير المنبرلم يأت في جميع الاحوال والاوصاف الجغرافية على انه مرادف للجامع فقد ورد في بعض الاحوال على انه يمثل بحد ذاته وحدة ادارية. فالجامعين في العراق «منبر صغير حواليها رستاق عامر خصب (٢٠٤) جدا فهل هناك اى رائحة تشير الى أن :

هذا الموضع ، الجامعين الذي صار بعدئذ مدينة الحلة في العراق ، كان مدينة لوجود المنبر كعلامة بارزة لذلك ؟ أو أن هذا التعبير يعادل الجامع ؟ كذلك ورد خلال التعريف بصغد على انها كورة عجيبة وكانت سمرقند قصبتها فيذكر ياقوت الحموى بان الجيهاني قال ان سمرقند هي سمنبرها الاجل» بمعنى منبر كورة صغد ، في حين يركز غير ياقوت أن قصبة الصغد اشتيخن وفضلها على سمرقند (٢٠٠٠) . هنا يبرز على ان المنبر على ان المنبر

علاقة على ذلك فان تعبير المنبسر لم يكن متحددا ، كما يرى بعض الباحثين ، في المدن . اذ انهم رأوا بان المكان الذي ليس فيه منبر لا يعد مدينة ، وذلك لان هناك عددا من الاستشهادات عن مراكز عديدة تتراوح مرتبة ودرجة تمدنها من حصن الى قرية صغيرة الى قرية كبيرة الى قرية جامعة الى بلدة الى بليدة الى مدينة صغيرة الى مدينة يتوفر بها المنبر .

فقرية منع «قرية كبيرة بها منبر من نواحي عزاز في حلب (٢٠٦)». وأن الجحفة «كانت قرية كبيرة ذات منبر على طريق المدينة من مكة (٢٠٠٠)». وان ثروق «قرية عظيمة لسدوس بن عدنان فيها منبر (٢٠٨)». وان عسفان «قرية جامعة بها منبر ونخيل على ست وثلاثين ميلا من مكة (٢٠٩)». وان سعيد أباذ «بليدة في جبال طبرستان ، وكان بها منبر وأن الفهرج «بلدة بين فارس ،

واصبهان بها منبر (۲۱۱)». وان خيف سلام «بلد تقرب عسفان على طريق المدينة فيه منبر وناس كثير (۲۱۲)». ووصفت خيل بانها كورة وبليدة بين الري وقزوين لها عدة قرى ومنبر (۲۱۳).

وان حصن منصور فى بلاد الشام هو حصن صغير فيه منبر (٢١٤) . وان الكنيسة وهى حصن وثغر في آن واحد فيه منبر (٢١٥) . وان الجار فرضة تقع على ساحل بحر القازم بها منبر (٢١٦) .

وعند قراءة قائمة الاصطخري حول نواحى كورة سابور ونواحى كورة دارا بجرد ونواحى كورة اردشير ونواحى كورة اصطخر يبرز لنا عنصر أخر عن معنى المنبر وموقعه في تلك الاصناف من المراكز السابقة ونكتفى بقراءة قائمة واحدة للتدليل على ذلك . فجاء في نواحي كورة أرجان عند الاصطفري مثلا «أرجان ومدينتها أرجان وبارزنخ ليس بها منبر ، وبلاد سابور بها منبر ، وریشهر بها منبر ، وبنیان لیس بها منبر ، ودير أيوب ليس بها منبر ، والمجال ليس بها منبر ، والسلجان ليس بها منبر ، ودلي القمر ليس بها منبر ، وفرزك بها منبر ، ومهروبان بها منبر ، وجناية بها منبر ، وشينيز بها منبري وصوان ليس بها منبر(٢١٧)» . ما هو المعيار الذي جعل الاصطخرى يشير الى قرى ومدن نواحى أرجان بانها خالية من منبر أو عكس ذلك ، فالتعبير اذن لا يقتصر على المدن وليس تعبيرا مرادفا للجامع أيضا .

من ضمنها القصبة «كثه» . وان روزراود اسم لرستاق «والمنبر منها في الكرج وهي مدينة صغيرة بناؤها من الطين(٢٢١) . فالقصبة هنا هي المنبر .

أما المسألة الاخرى التي يؤكد عليها عدد من الباحثين في حقل التمدن العربي الاسلامي فهي اعتبارهم المنبر كأنه مرادف للجامع . وهذه المسألة هي أيضا بحاجة الى مناقشة . صحيح ان التفسير اللغوي للمنبر هو مرقاة الضاطب وقد سمي كذلك لارتفاعه وعلوه . والمنتبر هو كل مرتفع من شيء . وورد أيضا اللفظ في انتبر الامير أي ارتفع فوق المنبر (٢٢٢) . فهو اذن المكان الذي تقرأ منه خطبة الجمعة في المسجد الجامع وانه على هذا الاعتبار يكون مرادفا للجامع .

غير ان هناك عددا من الاستشهادات التى أوردها الجغرافيون لا تؤكد ذلك فقد ورد ذكر والجامع والمنبر» أو «مسجد جامع ومنبر» بصورة منتفصلة ولا توحي بارتباط الواحد بالآخر أو اندماجهما فقرية بوهرز هى «قرية كبيرة قرب يعقوبالبها جامع ومنبر (٢٢٢)» وقرية بهاران «من قرى اصبهان ذات جامع ومنبر كبير (٢٢٤)». فما الذي توحي أبه هنا صفة الكبر بالنسبة الى المنبر ؟ كذلك فان سوارقية هى «قرية غناء كبيرة كثيرة الاهل فيها منبر ومسجد جامع (٢٢٠)». وجلماثرد هى «قرية كبيرة من قرى اصبهان فيها منبر ومسجد المع ومنبر الامر في هذا وجامع كبيرة من قرى اصبهان فيها منبر وجامع كبيرة أنها القرية انما الصفت به البلدة ومنبر والمدينة ، فان كفرلاثنا هي «بلدة ذات جامع ومنبر (٢٢٧)».

وان ممطير «مدينة بطبرستان بها مسجد ومنبر (۲۲۸). وزيادة على ذلك فان مدينة العريش في مصر فيها جامعان ومنبران (۲۲۹). وان الفرع هي قرية من نواحي المدينة وهي كالكورة فيها منابر ومساجد لرسول الله (ص) (۲۳۰). ومن النصوص الطريفة في هذا المجال ما ذكره الاصطخري بشأن حصن المنقب فانه حصن فيه «منبر ومصحف له (۲۳۱)». أي ان المصحف الكريم للمنبر.

ومن الجانب الآخر فانه بالامكان القول بانه ليس هناك تشدد أو تحديد على ان المركز التمدني ، سواء كان مدينة أو قرية كبيرة ، يوجد فيه منبر واحد فقط لان هناك عدة استشهادات تشير الى احتمال وجود أكثر من منبر في الموضوع . فقد جاء بشأن نفوسه انها جبال في المغرب فيها «منبران في مدينتين احداهما سروس ... والاخرى يقال لها جادو(٢٣٢)» .

وان ناحية يزد في كورة اصطخر فيها أربعة منابر الامر الذي دفع بالاصطخري الى ان يندهش قائلا : «وليس في النواحي ناحية بها أربع منابر غير هذه الناحية (٢٣٣)» . في حين ان المقدسي وياقوت الحموي يشيران الى ان ناحية غرشستان هي ناحية واسعة بها عشرة منابر أجلها بيشير (٢٣٤) . كذلك فان يبرين وهي صقع من أصقاع البحرين فيها (٢٣٥) منبران ، وان الفرع كما ذكرنا أنفا فيها منابر . ووصفت كرمان ان بها هخمسة وأربعون منبرا صغارا وكبارا (٢٣٢)» .

نخلص الى القول بان المنبر أساسا لم يتلعب بالمدينة بل شمل القرية الصغيرة والكييرة والحصن والبلدة والمدينة . والاهم من دُلك من تكرار ذكره والتشدد ف ذكره لم يكن في المدينة بل الاحرى بالقرية والقرية الكبيرة كما يتضع من الاستشهادات العديدة السابقة . غير انبه من المفيد قوله بان المنبر قد عُدَّ من بين الخصائص التي يمكن أضافتها إلى الخصائص الاخرى للقسرية أو البلدة والقصبة بالدرجة الاولى ولم يتشدد بوجوده في المدن ، وفي بعض الحالات جعل المنبر كسمة هامة في الموضوع الى جانب السوق فمما ورد بشأن يما بَرْت أنها قرية من قرى أصبهان الكبيرة وبها «سوق ومنبـر(۲۳۷) ، وان خيل هي بليدة تقع بين الري وقزوين بها عدة قري ومنبر (٢٢٨) وأسواق . وان تبل قرية من قرى حلب يها «سوق ومتدر<sup>(۲۲۹)</sup> .

وفى رواية لياقوت الحموي تتعلق بقصبة بيشك يقول فيها بان بيشك قصبة كورة سرخ من نواحي نيسابور وبها سبوق الا انه ليس بها منبر (٢٤٠)».

هل يقصد به الدلالة على وجبود الامير أو الوالي الذي يتخذ القصبة أو عاصمة الناحية مقرا له أو مركزا لامارته ؟ وهل يقصد به من الجهة الثانية الدلالة على الشيخ أو الرئيس أو الوجيه الذي يتخذ من القرى مقرا له ؟ وهل يقصد به الدلالة على خطبة الجمعة أو المكان الذي يصح فيه اقامة صلاة الجمعة وخطبة الجمعة ؟ وهل يقصد به الدلالة على عاصمة الناحية أو مركزها الرئيسى ؟ الدلالة على عاصمة الناحية أو مركزها الرئيسى ؟ الجواب على ذلك بالايجاب نظرا لتوفير عدد من الموضوع وهذه التساؤلات .

فان كرم من نواحي كورة دارا بجرد بها منبران احدهما اباذه والاخر كردبجرد (۲٤۱) ، أي انها تحتوى على مركزين . وان سيراف تحتوى على ثلاثة منابر سيراف وهى القصبة ونجيرم وجم (۲٤۲) . ومما ورد بشأن مدينة بروجرد وهي البلدة الواقعة بين همذان والكرج بانها كانت تعد من القرى «الى ان اتخذ حمولة وزير آل ابي دلف بها منبرا اتخذها منزلا لما عظم أمره واستبد بالجبال (٣٤٣)» . كذلك لابد من العودة الى وصف المقدسي وياقوت الحموى لغرشستان بانها ناحية واسعة بها عشرة منابر اجلها بيشير لان فيها مستقر الشار ، والشار هو الملك (٢٤٤) . كذلك فقد وصفت قرية مهايع بانها قرية كبيرة بشهامة تتصف بـوجود «ناس كثير ومنبـر بقرب سـايه وواليها من قبل أمير المدينة (٢٤٥)». ووصفت خزبات «بانها خزبة معدن وهي لقبيلة بني عبادة «بها أمير ومنير (٢٤٦)».

وجاء في ذكر حصن تيرفت بين جبل نفوسه والقيروان في المغرب وهو لقبيلة بني زمور بان فيه نحو تلثمائة قرية وعدة مدن «ليس فيها منبر لانهم لم يتفقوا على رجل يأتمون به (٢٤٧)». اما بخصوص الوشم ذلك الموضع الواقع باليمامة فان ياقوت يشير الى انه «يشتميل على أربع قرى ومنيرها الفقي (٢٤٨)، والفقي هو وادي لبني العنبر من قبيلة عمرو بن تميم . ومن المحتمل جدا ان هذه التسمية نسبة الى شيخ أو أمير هذه القبيلة . فالنصوص السابقة تشير الى ان المنبر هو القبيلة . فالنصوص السابقة تشير الى ان المنبر هو

مركز المنطقة أو على وجه التحديد مقر الامير أو الوالى أو الشخص المتنفذ .

غيران هذا الاستنتاج لم يكن عاما أو صحيحا بصورة عامة وذلك لوجود عدد من الاوصاف الغامضة الاخرى عن المنبر ربما تكون مادة لحاولة الوصول الى استنتاج اخر مخالف . فما ورد بشأن طبرستان قولا للاصطخري جاء فيه «اما جبال وزرنخ وقادن فلست اعرف بها منبرا غير سمنان في جبال قادن (٢٤٩) ...» . كذلك يذكر ياقوت الحموي خلال حديثه عن الوشم قائلا ان ينقوت الحموي خلال حديثه عن الوشم قائلا ان منبرها من «أكبر منابر اليمامة (٢٥٠٠)» ، وورد بشأن خيف ذي القبر الواقع أسفل خيف سلام في أرض الحجاز بأن خيف ذي القبر» ليس به منبر وان كان أهلا وبه نخيل (٢٥٠١)» . ووصف منبر بهاران في اصبهان بانه «منبر كبير(٢٥٠١)» .

ومن المحتمل القول بان هذه الاختلافات حول ابراز اهمية المنبر وعلاقته بالمدينة أو القرية أو البلدة ترجع الى أن تلك الاستشهادات أنما تمثل فترات تاريخية مختلفة . فقد كان التشديد على المنبر كثيرا في الفترة الاسلامية المبكرة حتى انه عد من بين الاسس أو العناصر الاولى لاعتبار أي متركز متدينة كتعبير عن كونها وحدة ادارية وكبيرة . بينما ضعف هذا الاعتبار في الفترات المتأخرة عندما تعددت المدن وظهرت وحدات تمدنية اخرى كالبلدة والقرية الكبيرة والقرية الجامعة وغير ذلك وحينما ضعف أو قل التشدد في هذا المعيار كأساس وحيد ومهم في تركيب المدينة وخصائصها بينما توجه الاهتمام والتشدد في عناصر اخرى وخصائص جديدة كالنواحي الاقتصادية وتوفر المياه والانتاج الذاتي وما يتميز به هذا المكان أو ذاك من حصانة وأمور دفاعية

\*\*\*\*\*

### الهـوامش

(۱) انظرد. عبد الجبار ناجى : تطور الاستشراق في دراسة التراث العربي ( سلسلة الموسوعة الصغيرة/ بغداد/ عدد ۸ ، لنفس المؤلف « المدينة العربية الاسلامية في الدراسات الاجنبية » مجلة المورد/ بغداد عدد ٤ مجلد ٩/ ١٩٨١ .

2) Sauvaget J.: Alep (Paris 1941) pp. 78-9, 104-105: idem "La Plan de Laodicee in Bulletin d'Etudes Orientales (1934) pp99-102, idem (Halab) in E.I.(2), idem Antoiche, essai de geographic urbane" in BEO (iv/1934)PP27/79), IDEM "Esquisse d'une histoire de la ville de Damas" in R de Etudes Islamique (VIII/1934) pp421-80.

3) Xavier de Planhol. The World of Islam (New York 1950) p. 7622,

- 4) Pirenne, H: Medieval Cities (Princeton 1925) p. 24; idem "Les Villes sont L'ouvre des Merchands" in R. Historique (LVII) p.76-102
- 5) Max Webber: The City. Translated and Edited by Don Martindale and Gertrud, Neuwirth (New York 1968) p. 81

6) Ashley: "The beginnings of towns life in the Middle Ages" in QJE (1896) p.374.

- 7) L. Massignon: "Les corps de metiers et la cite Islamique" in R. International de Sociologre (28/1920) pp. 473-90; idem (Sinif) in E.I. (i) B. Lewis, "The Islamic Guilds" in the Economic Hist. Rev. (VIII/ 1931) p20, Ateger. Les Corporations tunistennes. (Paris 1909) CITED BY Lewis p 21.
- 8) W. Marcajs: "L'islamisme et la vie Urbaine" in comptes vendus des scances Academie des inscription et belles lettres. (1928) pp. 86-100), I. Marcais. "La conception des villes dans L'Islam" in R. d'Alger (1945) pp. 517-33; idem "L'urbunism Musulman" in Melanges d'Hist. (1/1957) pp. 219-231.
- 9) Lombard. The Golden Age of Islam. Translated by Joan Spencer (Netherlands 1975) p118, 119, 135.

10) Lapidus, I. M. "Middle Eastern Cities" The Editor p. 22.

- 11) Cahen, C. "Ya-t-il des Corporations Proftessionnelles dans le monde musalman classique" in The Islamic City (Oxford 1970) p. 51-63, idem "Movements populaire, et autonomisme urbaine dans L'Asle Musalman du moyen aye" in Arabic (V/1958) pp 225-50, (VI/1) pp 25-56, 223-65.
- 12) Ashtor, E. "L'administration Urbaine en Syrie Medievale" in Rivista deyu Studi Orientali (1956) pp 73-128.
- 13) See Gideon Sjoberg. "The Rise and Fall of cities" IN International J. of Comparative Sociology (IV/96) pp pp 101-20; Benet, F. "The ideology of Islamic Urbanization" in Inter J. of Comp Sociology (IV/1963) pp 211-226.
- 14) See. Janet Abu Lughud: The Legitmacy of Comparisons In Comparative urban Studie, "Univ of California (1974); idem Varieties of Urban experience. Contrast, Co-existence and coalscence in Cairo" in Middle Eastern Cities, ed. by Lapidus 1969). Lapidus "Muslim Cities and Islamic Society" in Middle Eastern Cities; Giraber, Oleg; "Cities and Citizens" in Islam and Arab World.
- 15) Benet, F. "The Ideology of Islam Urbanization" p. 211-226.
- 16) Jean Combaire and Werner, J. Cahnman. How Cities grew: The Historical Sociology of Cities (New Jersey 1965) (3rd ed.) pp 6-7.
- 17) MASON Hammond. The City in the Ancient World (Harvard 1972), p. 341, 342, 345, 358.
- 18) Janet Abu Lughud, op. cit. (Varieties) in Middle Eastern Cities, p. 183.
- 19( Robert Adams: Land Behind Baghdad: A History of Settlement on the Diyalu Plains (Chicago 1965) pp 62, 75.
- 20) Lassner, J. "The Topography Of Baghdad in the early Middle Ages." (Detroit 1970) p. 160; Lapidus. Muslim Cities and Islamic Society -. 196, 199, 200.
- 21) George T. Scanlon: "History and Sanitation. Some Aspects of Medieval Islamic Public Service" in Islamic City (Oxford 1970) pp. 179-94, especially p. 181; 183, 184.
- 22) Graber, Oleg: "Cities and Citizens" in Islam and Arab World (ed. by B. Lewis) 1976, PP 89-116.
- (٢٣) انظر على سبيل المثال د. عبد المنعم ماجد تاريخ الحضارة الاسلامية في العصور الوسطى ( فصل المجتمع )
  - (٧٤) على سبيل المثال د. ناجي معروف: المدخل في تاريخ الحضارة العربية ( الباب التامن ) .
    - (٢٥) اسرائد اشينجلر : تدهور الحضارة الغربية (بيروت ١٩٦٤ ) ج ٢ ص ٣٦٦ .
- (٢٦) تعتبر دراسة الدكتور صالح أحمد العلى عن البصرة ، وبحوثه عن خططها من الدراسات الرائدة في مجال دراسة التمدن العربي الاسلامي .
- See Lopez; "The Cross Roads within the Wall" in Historian and the City, p. 30.
- 28) Hammond, op. cit, p. 6-7; Philip Hauser: "Urbanization. An overview" in the Study of Urbanization ed. by Hauser (USA 1966) p. 1-2.-
- 29) Weber: The City, p. 81.

- 30( Cited by Von Grunbaum: "The Muslim town and the Hellenistic town" in Scientia (1955) p. 36)
- (٣١) انظر الفيروز ابادي : القاموس المحيط (مدن)، ابن منظور : لسان العرب (مدن) الزبيدي : تاج العروس (مدن).
  - (٣٢) ابن منظور: لسان العرب (مادة مدن)، الزبيدي: تاج العروس (مدن).
    - (٣٣) الفيروز: ايادي: القاموس (مدن) ص ـ ٧٧
    - (٣٤) الجوهري : الصحاح مجلد ٦ (ص-٢٢) (مادة مدن).
      - (مادة دين) (۳۵) الزبيدي

- ن.خ 37) Goitein: "Cairo: An Islamic City in the light of the Geniza Documents" in Middle Eastern Cities, p. 83
  - (٣٨) حجازى : المدخل في علم اللغة ص ١٢٦
  - (٣٩) الحاكم النيسابوري : المستدرك على الصحيحين (مصورة على المطبعة الهندية/بيروت) ج ٤/ص ٥٧٥.
    - (٤٠) مستد الامام أحمد بن حنبل ج ، ص ٢٠١ ، ٢٠٢.
    - (٤١) الطبراني : المعجم الكبير (د. حمدي عبدالحميد السلقي/بغداد ١٩٨٠) جزء ١٢ ص ٣٨٩.
- (٤٢) الزمخشري : اساس البلاغة (مادة مصر) ص ٥٩٩، الفيروز ابادي (مادة مصر) ابن منظور (مصر)، الزبيدي : تاج (مادة مصى).
  - (٤٣) عن الليث في لسان العرب لابن منظور (مادة مصر).
  - (٤٤) المقدسي : احسن التقاسيم في معرفة الاقاليم ص٧، ١٩٧.
  - (٤٥) عن ابن الاعرابي في تاج العروس للزبيدي (مادة مصر).
  - (٤٦) البلاذري : فتوح البلدان ص ٣٣٦، ٣٤٥، الطيري : تاريخ الرسل والملوك م ١/٢٤٨٨.
    - (٤٧) انظر الجوهري: والصحاح (مدن)، الزبيدي: تاج العروس (دين)
- (٤٨) الجوهري : الصحاح (مادة حضر)، الفيروز ابادي : القاموس المحيط (مادة حضر)، ابن منظور : لسان العرب (مادة حضر)، الزبيدى : تاج (مادة حضر).
  - (٤٩) الزمخشري : أساس البلاغة (بيروت ١٩٦٥) صل ١٣٠
- (٥٠) انظر ابن دريد : جمهرة الملغة (ط ١/٥٤٥) ج٢، ص ٢٥٦، الرَّمخشري : اساس البلاغة (بيروت ١٩٦٥) ص ٥٨٦، الجوهري : الصحاح (تحقيق أحمد عبدالغفور/مصر) ج/٢ ص ٨١٢، الفيروز ابادي : القاموس (مادة مدر)، ابن منظور : لسان (مدر). 51) Egen Ernest Hergel = Urban Sociology (New York 1955), P-8; Max Weber, op. cit. P. 26
  - (٥٢) سورة الإعراف ، أنه ١٢٣.
    - (٥٣) سورة التوية ، أية ١٠١
- (٥٤) سورة الكهف ، أية ١٩ انظر كذلك سورة يوسف أية ٣٠، سورة الكهف أية ٨٢، سورة النمل أية ٤٨، سورة القصص أية ١٥، ١٨، ٢٠، سورة الاحزاب أية ٦٠.
  - (٥٥) سورة النقرة أية ٢٥٩.
  - (٥٦) سورة الانعام أنة ١٢٣.
- (٥٧) سورة الاعراف أية ٩٤. كذلك انظر الآيات الكريمة في سورة الكهف أية ٧٧، سورة الانتباء أية ٦، ١١، ٧٤، ٥٥، سورة الحج،٤٨،٤٥٠ سورة الفرقان أية ١١،٤٠٥، سورة الشعراء أية ٢١٠، سورة القصص أيـة ٥٨، سورة العنكونت أنة ٣١، ٣٤،
  - (٥٨) سورة الرخرف أية ٢٣
    - (٥٩) سورة النمل آية ٥٦.
  - (٦٠) سورة الإعراف أية ١٦٣.
- (٦١) سورة النحل أية ١١٢. كذلك انظر الآيات الكريمة سورة الاعراف أية ٢٠، سورة النساء أية ٥٧؛ سورة الانعام أية ١٢٣، سورة الاعراف اية ١٦١، سورة يونس أية ٩٨، سورة يوسف أية ٨٢، سورة الحجر أية ٤، سورة الاسراء أية ١٦.
  - (٣٢) سورة الكهف أنة ٧٧.
  - (٦٣) سورة القصص أبية ٥٨.
- (٦٤) سورة محمد أية ١٣ ايضا انظر الآيات الكريمة في سورة سبأ أية ٣٤، سورة يس أية ١٣، سورة الاعراف أية

```
(٦٥) سورة النساء أية ٧٠.
(٦٦) ابو داود السجستاني (المتوفي ٢٧٥ هجرية)، سنن (تحقيق محمد محي الدين عبدالحميد) لبنان ج ٤ ص ١١١٠.
                                  (٦٧) مسند الامام أحمد بن حنيل (تحقيق أحمد محمد شاكر) ج ٢ ص ١٧٤.
                                   (٦٨) سنن ابي داود (تحقيق محمد محي الدين عبدالحميد) ج ٤ ص ١١١٠.
                      (٦٩) سنن ابن ماجه محمد بن يزيد بن ماجه (نشر محمد فؤاد عبدالباقي) المقدمة ص ١٧.
                                                                  (۷۰) سنن ابی داود ج ۳ ص ۱۲ ـ ۱۳.
                                                                                    (۷۱) زیم ص ۱۹
                                                                  ٧٧) مستد احمد بن حتبل ج ٥ ص ٤٤٠
                                                                                             ۷۳) ن.م
                                                                                             ٧٤) ن.م
٥٧) جمال الدين عبدالله بن يوسف الحنفي الزيلعي: نصب الراية لاحاديث الهداية [ط ١٩٣٨/١] - ج ٢ ص ١٩٥
                                     (٧٦) الماوردي الشافعي (توفي ٤٥٠ هجرية) الاحكام السلطانية ص ١٠٣
(٧٧) ن.م. والرواية كما وردت أن الأهالي «لا يظعنون عنه شتاء ولا صيفا الا عن حاجة سواء كان مصراً أو قرية».
                                 واختلف الفقهاء ايضا فيما اذا كان الامام من بين الاربعين شخصا أم لا.
(٧٨) الماوردي : الاحكام ص ١٠٣، انظر ايضا الحديث الذي سبق ذكره في ان صلاة الجمعة لا تقام الا في مصر جامع
                                                   وقيل في حديث آخر في مصر جامع أو مدينة عظيمة.
(٧٩) الماوردي ص١٠٣ وورد ايضا بانه اذا كان المصر جامعا لعدد من القرى قد اتصل بناؤها حتى اتسع بكثرة أهله
كيغداد فانه في هذه الحالة اجيز اقامة الجمعة في مواضعه القديمة ولا يمنع اتصال البنيان في اقامتها في
                                                                            ( ٨٠ ) سورة البقرة أية ٥١
                                                                            ( ٨١ ) سورة المائدة أية ٢٦
         ( ٨٢ ) سورة الإحقاف أية ١٥ . كذلك انظر الاية في سورة الإعراف « فتم ميقات ربه أربعين ليلة » أية ٧ .
                           ( ٨٣ ) أنظر سنن ابي داود ( فصل الملاحم ) ، كذلك سنن ابن ماجه ( فصل الفتي ) .
                                                                   ( ٨٤ ) سنن ابي داود ( فصل منائر ) .
                                                   ( ٨٥ ) صحيح مسلم بن الحجاج العشير (پاب فضِائل) -
                                                           ( ۸۲ ) سنن الترمذي محمد بن عيسي باب طهارة
                  ( ٨٧ ) المقدسي البشاري : أحسن التقاسيم في معرفة الإقاليم ( نشر دي غويه ، ليدن ) ص ٤٧ .
                                                                                         ( ۸۸ ) ن. م.
                                                                                   ( ۸۹ ) ن. م. ص ٤٧
                                                                                         (۹۰)ن.م.
                                                                                         (۹۱)ن.م.
                                                                                         (۹۲)ن م.
                                                                                         ( ۹۳ ) ن. م.
                                                        ( ٩٤ ) المُقدسي : أحسن التقاسيم ص ١٩٣ ، ١٩٤ .
                            ( ۹۵ ) ن. م ص ۱۵۵ ، ياقوت الحموى : معجم البلدان ( بيروت ) ج ۲ ص ۲۸۲ .
                                                                                . ۹۱) ن.م ص ۹۹)
                                                                               ( ٩٧ ) ن. م. ص ١٩٣ .
                                                                             ( ۹۸ ) ن. م ص ۶۷ ـ ۶۸ .
                                                                              ( ۹۹ ) ن. م ص ٤٧ ــ ٤٨
                                                                                   (۱۱۰) ن. م ص ۵۳
```

(۱۰۱) انظر یاقوت الحموی : معجم البلدان ج ۱ ص ۲۱ ، ج ۳ ص ۱۱۸ . أنظر أیضاً تعریفه للکورة ج ۱ ص ۳۹ . (۱۰۱) یا قوت الحموی : معجم البلدان ج ۳ ص ۱۱۸ .

(١٠٣) قدامة بن جعفر: نبذة من كتاب الخراج وصنعة الكتابة باعتناء دى غويه ص ٢٣٤.

(۱۰۶) باقوت الحموى : معجم ج ۱ ص ۳۹ .

(۱۰۵) انظر الاصطخرى: الاقاليم ص ٣٤، ٣٩، ٢٠، ١٤، ٢٩٠

```
ابن حوقل : صبورة الارض ص ٢١٨ ، ٢١٩ ، ٢٢٧ . المقدسي : احسن التقاسيم ص ٤٣٥ ، ٤٣١ ، ٤٣٧ .
     وهناك استشهادات كثيرة في معجم البلدان لياقوت الحموى . انظر على سبيل المثال ج ١ ص ٢٨٨ ، ٣٣٠ ،
     ۲۸۷ ، ۶۰۶ ، ۱۲۵ ، حزء ۲۲۲ ، ۱۹۱ ، ۳۷۲ ، ۳۸۱ ، ۳۸۷ ، ۲۱۴ ، ۷۸۸ ، جزء ۳ ص ۱۲۸ ، ۲۱۲ ، ۲۲۲ ،
                                جزء ٤ ص ٢٨١ ، ٤٢٨ ، جزء ٥ ص ٧ ، ٦٦ ص ٣٣٠ ، ٢٩٤ ، ٣٢٠ . ٣٥٠ .
                                       (١٠٦) الاصطخري : المسالك والممالك (نشر دي غويه) ص ٧٦ ـ ٧٧
                                                            (١٠٧) المقدسي : احسن التقاسيم ص ١٩٧
                                                                              (۱۰۸) نفس المصدر.
                                                   (۱۰۹) ياقوت الحموى: معجم البلدان ج ١ ص ٢٥٧
                                                                   (۱۱۰) ل . ۲ ج ۲ ص ۳۹۳ ـ ۲۹۶
                                                         (۱۱۱) المقدسي : احسن التقاسيم ص ۹۲ ـ ۹۳
                                                   (١١٢) ياقوت الحموى: معجم البلدان ج ٤ ص ٤١٣
                                                                       (۱۱۳) ل . م . ج ۲ ص ۲۷۲
                                                         (۱۱٤) المقدسي : احسن التقاسيم ص ۷۱ ، ۸۰
                                                            (١١٥) المقدسي : احسن التقاسيم ص ٢٣١
                                                      (١١٦) ابن حوقل: صورة الارض ص ١٠٧ ـ ١٠٨
                                                    (۱۱۷) ياقوت الحموى: معجم البلدان ج ۲ ص ۳۰
                       (١١٨) الاصطخري : الاقاليم ص ٦٣ ، ياقوت الحموي : معجم البلدان ج . ٤ ص ٤٣٨
                                                  (١١٩) ياقوت الحموي: معجم البلدان ج ٥ ص ٢٩٦
                                         (١٢٠) ن . مج ٣ ص ٢٠٦ ، ابو الفداء . تقويم البلدان ص ١٤٨
                                                            (۱۲۱) الاصطفري : مسالك المالك ص ٧٧
                                                   (١٢٢) ياقوت الحموي : معجم البلدان ج ٥ ص ٣٩٦
          (١٢٣) الاصطخرى: الاقاليم ص ٦٣ ، ياقوت الجموى نقلا عن الاصطخرى معجم البلدان ج ١ ص ٧٠
                                     (١٢٤) ابن الفقيه الهمذاني : البلدان (نشر دي غويه) ص ٣٤٣ - ٣٤٣
                                                   (۱۲۵) ياقوت الحموى : معجم البلدان ج ٣ ص٣٠٢)
                                   ی . . ـ ـ ـ سن اسعاسیم ص ۱ و۲
(۱۲۷) یاقوت الحموی : معجم البلدان ج ۳ ص ۲۰۱
                                                     (١٢٨) ياقوت الحموى معجم البلدان ج ٣ ص ٣٩٤.
                                                         (۱۲۹) المقدسي : احسن التقاسيم ص ۹۲ ـ ۹۳
                                                   (۱۳۰) ياقوت الحموى : معجم البلدان ج ٤ ص ١١٤
                                                    (۱۳۱) ياقوت الحموى : معجم البلدان ج ٤ ص ٨٩
                            (١٣٢) الاصطخرى: المسالك والممالك ص ٢٦ ، المقدسي: احسن التقاسيم ص ٨٥
                                                (١٣٣) ياقوت الحموى : معجم البلدان ج ٢ ص ٩٣ - ٩٣
                                                                        (۱۳٤) ن ، م ، ج ٤ ص ١٣٤
(١٣٥) الاصطخري : المسالك والممالك ص ٢٣ ، الاقاليم ص ١٠ ووصفها ياقوت الحموي بانها بلد على ساحل بحر.
                                                           اليمن وتعد فريضة مكة ج ٢ص ١١٤
                                                (١٣٦) ابن حوقل : مسالك الممالك (نشر دي غوية) ص ٣٨
، انظر كذلك المسعودي : مروج الذهب ومعادن الجوهر (باريس) ج ١ ص ٢٣٥ ، ناصري خسرو : سفر نامة
                                                                   (تحقيق الخشاب) ص ١٥١
                                                   (١٣٧) ياقوت الحموى : معجم البلدان ج ٣ ص ٢٢٢
                                                                        (۱۲۸) ن . م . ج ۲ ص ۲۰۱
                                                                         (۱۳۹) ن ، م ، ج ٤ ص ١٦
                                                                         (١٤٠) ن ـ م ـ ج ٢ ص٨٥
                                                                        (۱٤۱) ن ، م ، ج ٤ ص ٣٨٣
                                     (۱٤۲) ن . م . ج ۲ ص ٤٨ انظر عن تنس الاصطخرى : مسالك ص ٣٤
```

(١٤٣) الاصطخري : المسالك ص ٢٥ (١٤٤) الاصطخرى : الاقاليم ص ٣٩ (۱٤٥) ٿ . ۾ ص ۲۰ ، مسالك ص ٣٣ (١٤٦) ابن حوقل : صورة الارض ق . ص ٢١٨ (١٤٧) الاصطخري : الاقاليم ص ٢٩ (١٤٨) المقدسي : احسن التقاسيم ص ١٣٥ (١٤٩) ن . م . ص ١٤٩) (۱۵۰) ياقوت الحموى: معجم البلدان ج ٥ ص ٢٤٤ (۱۵۱) ياقوت الحموى: معجم البلدان ج ٢ ص ١٠٣ (۱۹۲) ن . م ، ج ٥ ص ٦٦ (۱۹۳) ن . م ، چه ص ۳۲۰ (۱۵٤) ن ، م . ج ٥ ص ٢٧٤ (١٥٥) ن . م (١٥٦) ن .م. ج ١ ٢٨٧ (۱۵۷) ن .م . (۱۵۸) ن ، م ، (۱۵۹) ن . م ج ۳ ص ۲۲۲ (۱۲۰) ن . م . ج ٥ ص ١٩٤ (۱٦١) ن ، م ، ج ۱ ص۱۲ه (١٦٢) ن . م . ج ٥ ص ٣٥٠ (١٦٣) ن . م . ج ٤ ص ٤٧٠ (۱٦٤) ن . م. ج ۲ ص ۱۹۱ (١٦٥) ن .م . ج ١ ص ١٦٥ (١٦٦) ن . م . ج ٢ ص ٤١٢ (١٦٧) ن.م.ج اص ١٧٩ (۱۲۸) ن.م.ج اص ۲۱۱ (١٦٩) ڻ.م (۱۷۰) ن.م.ج ح ۳ ص ۲۱۲ (۱۷۱) ن.م.ج ۲ ص ۲۷۸ (۱۷۲) ن. م. ج ۲ ص ۲۸۱ (١٧٣) الاصطخرى: المسالك ص ٢٦، ياقوت الحموى ج ٤ ص ٤١٨ ـ ٤٦٩ (۱۷٤) ياقوت ج ٢ص ١٧٤ (١٧٥) انظر عن فرغانة ياقوت: معجم البلدان ج ٤ ص٢٥٣ وعن خلخال ياقوت ج٢ص ٣٨١. (۱۷٦) ن. م. ج۳ ص١٠٤ (۱۷۷) ن. م. ج ٤ ص ٢٠١ (۱۷۸) ن. م. ج ۱ص ۳۳۰ (۱۷۹) ن. م.ج ٥ص ۲۲۹ (۱۸۰) ن. م ج ۲ص ۱۲۳ (۱۸۱) ن. م ج ۲ص ۱٤ (۱۸۲) ن. م. ج ۲ص ۱۸۲ (١٨٣) ن. م. ج ٤ص ٢٧٨ (۱۸٤) ن. م. ج ٤ص ٢٣٢ (۱۸۵) ۱۸۹) ن.م. ج ۳ ص ۵۵۵ (١٨٦) المقدسي احسن التقاسيم ص ١٦٢ (۱۸۷) یاقوت الحموی ج ۶ ص۲۵۲

```
(۱۸۸) ن.م. ج ۲ ص ۱۷۲
                                                         (۱۸۹) ن.م. ج ۲ ص ۶۰
                                                        (١٩٠) ن. م ج ٤ ص ١٢٢
                                                         (۱۹۱) ن. م ج ۲ ص ۲۷
                                                        (۱۹۲) ن.م ج ۴ ص ۱۲۹
                                                        (۱۹۳) ن. م ج ٥ ص ٢٣٤
                                                         (۱۹٤) ن. م ج ۲ ص ۲۶
                                                        (۱۹۵) ن. م ج ۳ ص ۲۸۲
                                                        (١٩٦) ن. م ج ٤ ص ٢٦٧
                                                       (۱۹۷) ن. م. ج ۳ ص ۱۹۷
                                                       (۱۹۸) ن. م. ج ۲ ص ۵۶
                                                         (١٩٩) ن. م ج ١ص٥٦
                                                        (۲۰۰) ن. م ج ٤ ص ۲۷۸
                                                        (۲۰۱) ن. م. ج ٤ ص ٣١
                                                          (۲۰۲) ن. م ج ۲ص ۹۶
                                             (٢٠٣) المقدسي: احسن التقاسيم ص ٩٧
(٢٠٤) انظر الاصطخري: الاقاليم ص ٤٩، مسالك الممالك ص ٨٧، ابن حوقل، صورة ق ١ ص ١٧٥
                                             (٢١٥) ياقوت الحموي: ج ٣ ص ٤٠٩
                                                       (۲۰۱) ن.م ج ٥ ص ۲۱۳
                                                        (۲۰۷) ن.م ج ۲ ص ۱۱۱
                                                        (۲۰۸) ن.م ج. ۲ ص ۷۷
                                                      (۲۰۹) ن.م. ج. ٤ ص ١٢٢
              (٢١٠) ن. مج ٣ ص ٢٢٢ انظر أيضًا ابن الفقيَّه الهمذاني : البلدان ص ٣٠٣ .
    (٢١١) الاصطخري: المسالك ص ٦٨ ، ياقوت الحموي نقلا عن الاصطخري ج ٤ ص ٢٨١ .
                                             (٢١٢) ياقوت الحمويج. ٢ ص٤١٢.
                                                        (٢١٣) ن. مج ٢ ص ٢١٣
                                               (۲۱٤) الاصطفري: الاقاليم ص ٣٤
                                                                 (۲۱۰) ن.م .
                                          (۲۱٦) ياقوت الحموى ج. ٢ ص ٩٢ ـ ٩٣ .
      (٢١٧) الاصطخري: المسالك ص ٧١ انظر أيضًا القوائم على صفحة ٦٩ - ٧٠ و ٧٠ - ٧١
                                          (۲۱۸) الاصطخري : المسالك ص ۲۹ ـ ۷۰ .
                                             (٢١٩) ياقوت الحموي: ج. ١ ص ٢٨٥
                                              (۲۲۰) الاصطخري : الاقاليم ص٦٣ .
                                                             (۲۲۱) ن.م ص ۸٦
                    (٢٢٢) انظر ابن منظور: لسان العرب (مادة نبر) ، الزبيدي: تاج نبر.
                                             (٢٢٣) ياقوت الحموي ج. ١ ص ١١٥ .
                                                        (۲۲٤) ن.م ج ۱ ص ۱۹ه
                                                        (۲۲۰) ن.م ج ۳ ص ۲۷۱
                                                        (۲۲۳) ن.م ج ۲ ص ۱۵٦
                                                        (۲۲۷) ن.م. ج ٤ ص ٤٧٠
                                                        (۲۲۸) ن.م.ج ٥ ص ۱۹۸
                                                        (۲۲۹) ن.م ج ٤ ص ١١٤
                                                        (۲۳۰) ن.م ج ٤ ص ٢٥٢
                                               (۲۳۱) الاصطفرى: الاقاليم ص ۳٤
                                                    (۲۳۲) ياقوت : ج ٥ ص ۲۹۷ .
```

- (٢٣٣) الاصخطري: الاقاليم ص ٨٥.
- (٢٣٤) المقدسي: أحسن التقاسيم ٢٢٢ ، ياقوت ج ٤ ص ١٩٣٠.
  - (۲۳۵) یاقوت ج ۵ ص ۲۲۷
  - (٢٣٦) ابن الفقيه الهمذاني : البلدان ص ٢٠٦ .
    - (۲۳۷) ياقوت الحموي: ج٥ ص ٤٤١
      - (۲۳۸) ن.مج ۲ ص ۲۱۳
      - (۲۳۹) ن.مج ۲ ص ۱۶ .
        - 100 1 8 7 10 (11 1)
      - (۲٤٠) ن.مج ۱ ص ۲۸ه
      - (۲٤۱) الاصطخري : مسالك ص ٧٠
        - (۲٤۲) ن.م ص ۲۹ ـ ۷۰
    - (٢٤٣) ياقوت الحمويج ١ ص ٤٠٤ .
      - (۲٤٤) ن.مج ٤ ص١٩٣ .
        - (۲٤٥) ن.مجه ص ۲۲۹
        - (۲٤٦) ن.م ج ۲ ص ۲۲۷
        - (۲٤٧) ن.م ج ٥ ص ٢٩٧
        - (۲٤٨) ن.م ج ٤ ص ٢٦٩
      - (۲٤٩) الاصطخري: الاقاليم ص ٩٠
    - (۲۵۰) ياقوت الحموي: ج ٤ ص ٢٦٩
      - (۲۵۱) ن.مج ۲ ص ۲۱۳
      - (۲۵۲) ن.مج ۱ ص ۱۹۵.

## البرغواطيون في المغرب العربي ١٢٥ ـ ٥٤٢ هـ

د . إبراهيم خلف العبيدي
 كلية الآداب / جامعة بغداد

ظهر البرغواطيون على المسرح السياسي في أوائل القرن الثاني الهجرى واستمروا حتى منتصف القرن السادس الهجرى . ولعبوا دورا فعالا في الحياة السياسية المغربية . فلم يتمكن الادارسة ولا الدول الأخرى التي ظهرت في المغرب القضاء عليهم حتى ظهر المرابطون . فمن هم ؟ وما هي عقيدتهم ؟ وكيف صمدوا بوجه

اعدائهم ؟ ما هي علاقاتهم بالدول الأخرى ؟ انها أمور يكتنفها الغموض والتناقض .

ان هذا الغموض والتجاهل من قبل المؤرخين القدامى يفرض واجبا على المؤرخين المغاربة بشكل خاص والمؤرخين العرب بشكل عام البحث بشكل علمي وموضوعي للكشف عن الحقيقة وازالة الغموض. غير أن الذى يتصدى لهذا الموضوع في الوقت الحاضر يلاقي عدة صعوبات منها عدم وجود كتابات تاريخية تعبر عن وجهة نظر البرغواطيين ، فهى في طي الكتمان. والمصادر القديمة تعبر عن وجهة نظر معادية الى جانب الاضطراب . أما الكتابات الحديثة فقد زادت المشكلة تعقيدا لكثرة التفسيرات التي لا تستند في كثير من الأحيان الى أسس صحيحة .

ان المصدرين الاساسيين عن البرغواطيين واللذين نقل عنهما القدامي والمحدثون هما ابن حوقل والبكرى . فالأول شاهد عيان زار المنطقة في منتصف القرن الرابع الهجرى ، وسجل أخبار عقيدتهم ووصف طباعهم وصفا أفاد في تصحيح بعض المعلومات . إلا أنه دون معلوماته على عجل وبعضها سمعه من أخرين لذلك جاءت معلوماته خاصة فيما يتعلق بالعقيدة مضطربة .

أما البكري الذى عاصر الدولة فى سنيها الأخيرة فقد استمد معلوماته من سفير البرغواطيين الى الحكم المستنصر سنة ٣٥٢ هـ

ویدعی أبو صالح زمور بن موسی بن هشام بن واردیزن . ولم یلتق البکری به بل سمع عن شخص آخر کان مترجما للسفیر وهو أبو موسی عیسی بن داود بن عشرین السطاطی من آهل شلة . وهو مسلم من بیت خیرون بن خیر(۱) . واستند البکری الی شخص آخر هو فضل بن ممرو المذحجی ، ولم یحدد لنا هویته . وهناك تضارب بین الروایتین لم یحاول البکری تحقیقهما أو تفضیل احداهما علی الاخری .

وأخذ عن البكرى المؤرخون اللاحقون<sup>(٢)</sup> دون اضافات بل حاول بعضهم التوفيق بين روايتي

زمور والمذحجى . ولم يدل المؤرخون المشارقة بدلوهم في هذه المسألة بل احجموا عن الكتابة عنها .

وقد حاول بعض المؤرخين المحدثين(٢) الخوض في غمار هذا الموضوع لمعرفة أصول العقيدة البرغواطية ودورهم السياسي ومن أبرزهم الدكتور محمود اسماعيل . الذي كتب دراسة جيدة عن المسألة البرغواطية نشرها في كتابه ( مغربيات . دراسات جديدة ) ، وقد جمع نصوصا كثيرة عن هذه المسألة ، وناقش الذين حاولوا جعل الديانة البرغواطية نتاجا لعقائد هيللينية أو يهودية أو مسيحية وفند هذه الآراء بروح علمية . وأكد أن دراسات المحدثين ألقت مزيدا من الغموض حول المسألة البرغواطية . غير أنه وقع في نفس الخطأ وأضاف غموضا جديدا ، ومصدر هذا الغموض والاضطراب في دراسته انه تبنى فكرة ( صفرية العقيدة البرغواطية ) من الأساس وأراد الوصول الى هذه الفرضية والتي يعتبرها حقيقة بأية وسيلة فجمع النصوص التي تخدم هدفه وحمل النصوص الأخرى أكثر مما تحتمل ودون الأخرى ناقصة اذا لم تسعفه . ومن المعروف في الدراستات التاريخية أن الخطأ في البداية يقود الى الخطأ في النهاية . وسأحاول ايضاح هذا الاضطراب خلال البحث . ولكن هذا لا يعنى التقليل من أهمية الدراسة . فهي أول دراسة جامعة متكاملة عن الموضوع .

وسأحاول في هذه الصفحات استقراء تاريخ البرغواطيين محاولا التعرف على عقيدتهم ، وسني حكم امرائهم ، ونشاطهم مما يتوفر من مصادر ومراجع .

## التسمية:

اختلف المؤرخون حول اسم برغواطة . هل هم من زناته ؟ أم خليط من العناصر . أم تسمية لا تمثل قبيلة بعينها .

فيرى البكرى أن أقليم تامسنا كان مرتعا لقبائل زناتة وزواغة (٤) . ونجم عن هذا التصور خالف المؤرخان اللاحقان حاول أصال

البرغواطيين . فصاحب كتاب الاستبصار يقول انهم كانوا قوما جهالا من زناته «(°) . ولم ينسبها ابن عذارى لزناته وأكد أن برغواطة من قبائل البربر(٢) . كذلك ابن حوقل فانه قال قبيلة برغواطة من قبائل البربر على البحر المحيط(٧) .

ويرى البعض الآخر، بأنه لم يكن اسما لقبيلة معينة يجمعها أصل واحد أو أب واحد بل كان اسما لأخلاط من البربر اجتمعوا على شخص يهودى الاصل ادعى النبوة وهو صالح بن طريف بن شمعون البرباطي نسبة الى الموطن الذى نشأ فيه وهو برباط بالقرب من شريش جنوب الاندلس. وسمي من اتبع هذا الدين بربطي نسبة الى برغواط وبرغواطي واضافوا اليها هاء الجمع برغواط وبرغواطي واضافوا اليها هاء الجمع فصارت برغواطة (^). ويضيف ابن دحية أن الاسم الحقيقي بلغواطه، وأن مفردة باللام بدل الراء، وان العامة يخطئون فيها فيقولون الراء، وان العامة يخطئون فيها فيقولون من حيد الصورة اللفظية.

ويضالف ابن خلدون هذا الرأى الذي أورده عن صاحب كتاب نظم الجوهس . مؤكدا بأن برغواطة قبيلة من المصامدة ، وهم الجيل الأول منها . وكانوا المتقدمين منهم قبيل الاسلام ، وكان لهم في صدر الاسلام التقدم والكثرة وكانوا شعوبا كثيرة متفرقين وكانت مواطنهم في بسائط تامسنا وريف البحر المحيط من سلا وأزمور وأنفى وأسفى . وكان كبيرهم لاول المائة الثانية من الهجرة طريف أبو صالح .. ويضيف : أو يغلط بعض الناس في نسب برغواطة هؤلاء فيعدهم من قبائل زناته وأخرون يقولون في صالح أنه يهودي وهو من الاغاليط البينة وليس القوم من زناتة ويشهد لذلك كله موطنهم وجوارهم لاخوانهم المصامدة . أما صالح بن طريف فمعروف فيهم وليس من غيرهم ولا يتم الملك والتغلب على النواحى والقبائل المنقطع جزمه دخيل في نسبه(۲۰) .

ويحسم هذا النص الخلاف حول أصلهم . غير أن قول ابن خلدون أنهم شعوب كثيرة متفرقة

واشارة المؤرخين الاخرين الى أن برغواطة ليست اسما لقبيلة معينة دفع البعض أمثال عبد الوهاب بن منصور الى التأكيد بأن الكلمة ليست لها دلالة سلالية وانما تدل على نحلة دينية أطلقت على القبائل إلتى اتبعتها فقيل لها برغواطة كما يقال للشيعة والخوارج والمعتزلة (١١١). وهو رأى جدير باللاحظة .

غير أن نص ابن خلدون الصريح واعتماده من قبل عدد من المؤرخين(١٢) يجعلنا نميل اليه لأنه أقرب الى المنطق اذ لا يمكن لهذه القيائل الخضوع لسلطة صالح ، كما أن المؤثرات البرغواطية ظلت واضحة في مناطق المصامدة . ويؤكد ذلك الدكتور ابراهيم حركات بقوله أنى ارجح تأكيد ابن خلدون لأن بعض المؤثرات البرغواطية ظلت حتى يومنا هذا في بعض مناطق المصامدة الجنوبية مثل كراهية أكل البيض ووجود عدد كبير من المتضلعين في العرافية والسحر ، والاعتماد على التمائم والرقى في العلاج وطرد الشر(١٣) . ويقسم جورج كولان المصامدة الى ثلاث مجموعات الاولى في الشمال من البحر المتوسط الى سبو وورجة وتسكن فيه غمارة ، والثانية في الوسط من سيبوالي أم الربيع وتسكن برغواطة والثالثة في الجنوب من أم الربيع الى الاطلس تسكن مصمودة بالمعنى المحدد . ومما يلفت النظر ان كل بطن من هذه البطون ولد حركة دينية وسياسية ، فمصامدة الشمال ظهرت فيهم ديانة غمارة ومصامدة الوسط ظهرت فيهم ديانة برغواطة ومصامدة الجنوب ظهرت فيهم حركة الموحدين<sup>(١٤)</sup> .

## الموطن:

نشئت هذه الامارة في اقليم تامسنا (۱) ، وتسمى الآن الشاوية (۱) ، وهي الأرض التى تبدأ من موضع مدينة الرباط الحالية وتمتد الى ثغر فضاله ( المحمدية الحالية ) الذي كان قاعدة لاسطولها وتنتهي عند أزمور على مصب وادي أم الربيع (۱) ، ويضع ابن خلدون لها حدودا أوسع بقوله ( تنزل جشم بتامسنا الافيح ما بين سلا ومراكش أوسط بلاد المغرب الأوسط وأبعدها عن

الثنايا المفضية الى القفار لاحاطة جبل درن بها )(١٠). وقد اتخذ البرغواطيون من مدينة شالة عاصمة لهم في بعض الاوقات(١٠). واتسعت هذه الامارة على حساب المسلمين المجاورين لها ، فهناك اشارات بأن البرغواطيين فى أوائل القرن الخامس الهجرى كانوا يعيشون فسادا فى بلاد سلجماسة وأن الملثمين اللمتونيين خاضوا معهم فى تلك الاماكن معركة فاصلة سموا على أشرها بالمرابطين(٢٠).

ومن خالال هذه النصوص يمكن القول أن الصدود الجنوبية للبرغواطيين امتدت جنوب الشاوية على طول ساحل المحيط الاطلسي حتى شملت أقاليم دكالة وعبده وغيرها من الاراضي الحوزية جنوب أسفى ونواحى مراكش ، وانهم أرغموا سكان تلك البلاد من المسلمين على التدين بديانتهم(٢١) . ويؤيد ذلك ما رواه ابن الزبات عن رباط شاكر القائم بالقرب من مدينة مراكش في طريق الشماعية الى شبيشاوه من أن هذا الرباط بناه يعلي بن مصلين الرجراجي ليقاتل كفار برغواطه وقد غزاهم عدة مرات (٢٢) . وما يقال عن رباط شاكر يقال عن رباطات ماسة وفوز ونفيس الذي انتشارت على السواحل في المنطقة الجنوبية .. ويصور لنا العروى الحدود الجنوبية بأنها تبدأ من أغمات بمحاذاة تاتسيفت وتصل الى الرباط من كورة .

أما سلطتها شمالا فكانت تصل الى موضع مدينة الرباط الحالية ويظهر من اسم هذه المدينة وتاريخها انها كانت في الاصل رباطا لجهاد برغواطه ويشير الى ذلك ابن حوقل فى القرن الرابع الهجرى الذى يجعل مدينة الرباط حدا فاصلا تنتهى عنده عمارة الاسلام ، ويؤكد ذلك ابن الخطيب بقوله ان البرغواطيين اتخذوا من شالة عاصمة لهم في بعض الاوقات . وهناك اشارات الى أمراء برغواطة امتد نفوذهم الى شمال الرباط وانهم استولوا على مدينة المعمورة ( المهدية الحالية ) من أيدى بني يفرن الزناتيين حكام سلا وانهم خربوها فيما خربوا من المدن . وبصورة عامة كانت الاراضى التابعة للبرغواطيين تتسع

وتتقلص حسب الظروف السياسية .

ويظهر لنا أن أقليم تامسنا متنوع التضاريس ، يجمع بين الجبال الكافلة للحماية والسهول المهدة للزراعة ، مما مكن البرغواطيين من الاعتماد على قدراتهم الاقتصادية ومنحهم الصمود أمام أعدائهم . وتجرى في الاقليم انهار عديدة ذكر البكري (انها أكثر من مائة نهر أعظمها نهر ماسنات وهو يجرى من القبلة الى الجوف وبين عنصره وموقعه في البحر مسيرة ستة أيام ونهر وانسيفن يقع في نهر سلا تحت الرباط في البحر المحيط، هذا الى جانب نهر آم الربيع يضاف الى ذلك امتداد السواحل مما أعطى الاقليم مقدرة اقتصادية ووجه السكان الى النشاط البحرى . وكان هذا الاقليم منفتحا على التجارة الخارجية لا سيما مع اسبانيا ما دام ميناء فضاله ( المحمدية ) يصدر حاصلاتهم من الزراعة وتربية الماشية.

وساعدت السهول الفسيحة في الاقليم ووديائه العديدة على جعله اقليما زراعيا . فابن حلوقل الذي لا يصف لنا سهول الاطلسي لأنها كانت بلام ملاحدة يؤكد بأنها تنتج القمح لأن المبرغواطيين يؤمون سلا وسلجماسة ليبيعوا المنتجات المرواعية والماشية . ولذلك قال جوليان بأن بلاد تامسنا كانت بلادا زراعية مزدهرة . وهذا الرضاء الاقتصادي جعل بلدهم مستقلا بنفسه عن الحاجة كما يرى ابن حوقل.

ومن خلال هذه النصوص يمكن الاستنتاج بأن الظروف الجغرافية المتمثلة في سلسلة الجبال المحيطة بالاقليم من جهة والمحيط الاطلسي من جهة أخرى جعلت المنطقة في مأمن من الاخطار الضارجية واعبطتها المنعبة والاعتصام وأن الظروف الاقتصادية منحتهم الاكتفاء الذاتي والاعتماد على النفس مما مكنهم من الصمود لاكثر من أربعة قرون رغم القوى المعادية المحيطة بهم .

## الديانة البرغواطية :

قبل الحديث عن أمراء برغواطة ونشاطهم

السياسى وصراعهم مع اعدائهم يجب التعرف على الديانة التي دانوا بها وقاتلوا من أجلها . ومن أجلها كذلك اعتبروا كفارا وملحدين وزنادقة .

ليست لدينا معلومات كثيرة عن الجانب العقائدى والشعائرى لهذه الديانة . وما نتوفر عليه مستمد من البكري بالدرجة الأولى وابن حوقل في الدرجة الثانية .

وتكاد المصادر تجمع على أن صالح بن طريف ادعى النبوة ، وادعى لذلك بأنه تلقى من الله قرآنا باللغة البربرية كما ادعى أنه يوحى اليه ف كل خطبه وأقواله ومن شك ف ذلك فهو كافر . ويقول البكرى أن البرغواطيين ( يقدمون مع الاقرار بالنبيين الاقرار بنبوة صالح بن طريف وبنيه ومن تولى الأمر بعده من ولده ، وأن الكلام الذى آلف لهم وحى من الله تعالى لا يشكون فيه . تعالى الله عن ذلك ) .

وقد وضع صالح قرآنا باللغة البربرية يقرأونه في صلواتهم ويتلونه في مساجدهم ويتآلف قرآنه مل ثمانين سورة أكثرها منسوبة الى اسماء الانبياء من لدن آدم . وأولها سورة أيوب وأخرها سورة أيونس ، وفيها سور فرعون ، قارون ، هامان ، يأجوج ومأجوج ، الدجال ، العجل ، هاروت ، ماروت ، طالوت ، نمرود ، الديك ، الحجل ، الجراد ، الجمل ، الحنش ، غيرائب العزاد ، الجمل ، الحنش ، غيرائب العنام العظيم ، وأضاف ابن خلدون اسماء أخرى مثل نوح وابليس ، ويقول عن سورة غرائب الدنيا انه حرم فيها وحلل وشرع وقص وكانوا يقرأونه في صلواتهم .

وذكر البكري مقتطفات من سورة أيوب وهي استفتاح كتابهم .

بالحق الى الناس ، استقام الحق ، انظر محمدا كان حين عاش استقام الناس كلهم ، الذين صحبوه ، حتى مات ، ففسد الناس ، كذب من يقول أن الحق يستقيم وليس شم رسول الله .

ووضع صالح الى جانب القرآن مجموعة من التعاليم منها عشر صلوات ، خمسا في النهار وخمسا في الليل ، وبعض صلاتهم ايماء لا سجود فيها لكنهم يسجدون في أخر ركعة ثلاث سجدات متصلة وبعضها على كيفية صلاة المسلمين. وعند ابتداء الصلاة يضع الفرد احدى يديه على الأخرى ويقول بالبربرية (أبتستمن ياكش) وتفسيرة باسم الله ، واثناء سجودهم يرفعون جباههم وأيديهم عن الأرض مقدار نصف شبر ويقولون ( مقر ياكش ) وتفسيره الكبير الله ويضعون أيديهم مبسوطة في الأرض طوال ما يستشهدون . ويقرأون نصف قرأنهم في وقوفهم ونصفه في ركوعهم ، ويقولون في تسليمهم بالبربرية الله فوقنا لم يغب عنه شيء في الأرض ولا في السماء ، ويقولون مقر ياكش خمسة وعشرين مرة ، وأيحن ياكش مثل ذلك ومعناه الواحد الله وردام ياكش مثل ذلك ومعناه لا آحد مثل الله . ويصلون صلاة الجمعة يبوم الخميس وقت الضحى .

وشرع لهم في الوضوء غسل السرة والخاصرتين والرجلين من الركبتين ومسح القفا وأن لا يغتسلوا من جنابة الا من حرام ، كما نصت تعاليمه على صوم رجب والافطار في رمضان .

أما فيما يتعلق بالتعاليم الأخرى ، فقد أباح لهم الزواج بالنساء دون تحديد العدد ، وأباح لهم الطلاق والعودة الى المطلقة متى شاء ، وحرم عليهم زواج بنت العم الاثلاثة جدود ولا يتسرون ولا ينكحن المسلمين ولا ينكحون فيهم . كذلك شرع قتل السارق بالاقرار والبينة ورجم الزانى ونفي الكاذب ويسمونه ( المغير ) كما حرم رأس كل حيوان وحرم ذبح الديك لانهم يعتمدون عليه في

معرفة أوقات الصلاة ، والسمك لا يؤكل الا بعد الذبح ، والبيض عندهم حرام والدجاج مكروه الا أن يضطر اليهما . والقاتل تؤخذ منه دية مأئة من البقر ، ويأخذون العشر في الزكاة من جميع الحبوب ولا يأخذون شيئا من المسلمين ويعتقدون أن ريق نبيهم يشفى من المرض .

وعن البكرى نقل ابن عـذارى وابن الخطيب وابن ابى زرع وابن خلدون نقـل عنه بشىء من التمحيص .

آما رواية ابن حوقل فانها أقل من رواية البكرى وفيها شيء من الاضطراب والاخطاء ف أسماء الامراء وسني حكمهم فيقول:

« ان رجلا يعرف بصالح بن عبدالله دخل العراق ودرس شيئا من النجوم وصلت منزلته في علمها الى أن قوم الكواكب وعمل التقاويم والمواليد وأصاب في أكثر أحكامه ، ثم عاد الى قومه فدعاهم الى الايمان به ، وذكر انه نبى ورسول مبعوث الهم بلغتهم ، واحتج بقول الله تعالى وما أرسلنا من ارسول الا بلسان قومه ، وأن محمدا صلى الله علية وسلم نبى حق عربي اللسان مبعوث الى قومه والى العوب خاصة ، وانه صادق فيما أتى به من القرآن ، وآياه آراد الله عز وجل بقوله ( ... وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير)، وعدهم غير كسوف فوجدوه وانذرهم غيرشيء فادركوه وأصابوه على حكايته ، فافسد عقولهم ويبدل معارفهم ، وافترض عليهم طاعة في سنة ابتدعها واحوال فرضها واخترعها ، وأوجب عليهم صوم شعبان وافطار شهر رمضان ، وعين لهم كلاما رتله بلغتهم وشرع فيه محابة على نحلتهم ، فهم يتدارسونه ويعظمونه ، ويصلون به .

وهلك فخلفه وصي كان له اقامه يكنى أبا العفير، فزاد فيما رسمه أشياء ذكر أن له فيها الزيادة والنقصان والحل والعقد فيما قدمه صالتهم من الأحوال، فدعاهم الى النسك وترك الدنيا والاقبال على التقلل والزهد، وتناهى هو وخاصته في ذلك الى أن حفظ عليه صبره عن الفداء وخمسا من الدهر وسبعا وتسعين وهو في جميع ذلك يذكر انه يوحى اليه وان الملائكة تأتيه بما يأمرهم به

وينهاهم عنه ، وكان صالح يصل لهم الطيبات ويبيعهم اللذات ويسوسهم في المحظورات ، وفيهم الان من يقرأ القرآن بغاية الاحترام ، ويحفظ منه السور ويتأول أياته على موافقته لكتابهم وقرانهم »(٢٢).

وكما نقل الاقدمون من البكرى وابن حوقل ، نقل المحدثون واتفقوا على ادعاء صالح النبوة ودعوته لديانة جديدة عدا د. محمود اسماعيل . لكنهم اختلفوا في أصول هذه الديانة هل هى هيللينية أو يهودية أو مسيحية آو اسلامية .

فالمؤرخ دى سلان كان أول من آثار المسألة فذهب الى أن اله البربر المدعو ياكش هـو -Bac chus إله اليونان لأن النطق العربي لباخوس هو: Yacchus ياكش ، وذلك على رأيه بأن طقوس عبادة إله الخمر والمجون عند اليونان ـ باخوس ـ كانت منتشرة في وسط المغرب(٢٤) . وانساق المستشرق الهولندي دوزي (Dozy) وراء هذا الرأى وأضاف أن اله اليونان Bacchus هو نفيل إله البربر حتى من حيث النطق اللغوي اذ ينطق بالباء ( باكوش ) مستندا على ابن عذارى الذي كتبه بالباء وليس الياء (٢٥) ، متناسيا التَّصْيَّصِيفِ في الكثير من الاسماء والاخطاء المطبعية . وأعتمًا أصحاب هذا الرأى على الابحاث التي تشير الى اعتناق الكثير من البربر القدامي عقيدة باخوس اليونانية . وقد خطأ كاتب مادة برغواطة في دائرة المعارف الاسلامية هذا الرآى قائلا .. وقد خطأ بعض العلماء في ظنهم آن كلمة ياكش هي باخوس Bacchus أو بككس Bacas الواردة في الكتابات النوميدية وضللهم في هذا اعتمادهم على صيغة من الصبيغ لهذه الكلمة وهي ياكش ومعناها الله وهي ترجمة للكلمة العربية (وهاب) وهي صفة من صفات الله ، ويذكرنا وجود هذه الكلمة عند الاباضية ايضا بما كان لصالح من صلة بمذهب الخوارج »(٢٦).

وينفى مارسي Marcy المزاعم السابقة ولم يعترف بوجود أصول اسالامية للعقيدة البرغواطية ويرى في ياكش \_ إله برغواطة \_ هو إله المواطنين الرومان والمسيحيين ، وانه المسيح

عيسى ( يسوع ) الذي كان لديانته شيء من النفوذ أبان ظهور الديانة البرغواطية ، واستشهد بذلك على اكتشاف وثيقتين بمدينة وليلى سنتى ٩٩٥ و٥٠٦ تشيران الى وجود مواطنين رومان بالمغرب الاقصى كانوا على المسيحية أبان الفتح الاسلامى كما أشار الى تغلغل هذه التأثيرات الرومانية المسيحية في بلاد تامسنا بالذات مؤكدا اختلاط عقائد المسيحية والاسلام حتى بعد الفتح لأن بربر تلك النواحى اعوزتهم القدرة على التفريق بين الشريعتين (٢٧).

ويذهب ناحوم سلوش SLouch في مقالة عن المبراطورية برغواطة (٢٨) ودفردان Deverdun في كتابه عن مراكش (٢٩). الى أن دولة برغواطة كانت يهودية ، ويستندان الى بعض المؤثرات اليهودية الموجودة في هذه الديانة مثل استعمال ياكش التي يرجعانها الى يوشع النبي اليهودي ، ومثل استعمال الشعر على شكل ضفائر باعتبارها عادة متبعة عند يهود بولندا واليمن ، ومثل تحريم البيض والاعتقاد في تأثير اللعاب وهي عادة عند يهوط طنجة . يضاف الى ذلك اهتمام البرغواطيين بموسى وتقديمه على عيسى هذا الى جانب الرأى بموسى وتقديمه على عيسى هذا الى جانب الرأى

ويشير الدكتور ابراهيم حركات الى الاثار اليهودية في هذه الديانة موضحا أن اسماء السور التى تضمنها قرآن صالح فيها الكثير من أسماء اليهود أي ما يرتبط بذكريات التاريخ العبراني اليهود أي ما يرتبط بذكريات التاريخ العبراني من وحتى اسماء ملوك برغواطه بينها الكثير من أسماء أنبياء بنى اسرائيل كاليسع وألياس وان كانت هذه الاسماء توجد في امارات مغربية خارجية ، ويضيف الى ذلك الانطلاق من التنجيم والكهانة مما اشتهر به العبرانيون في القديم ، واصبحت له مكانة بارزة لدى البرغواطيين كما نصت تعاليم التوراة على قتل السارق وتبنى البرغواطيون هذا الحكم ، ورجم الزاني رغم انه السلامي فانه يتفق مع الشريعة الموسوية (٢١) .

يتضح لنا مما سبق آن هذه الاراء لم تستند

على أسس علمية يقينية . فالذين ذهبوا الى أن ديانة برغواطة هي احياء لعبادة باخوس اعتمادا على دراسات في فقه اللغة ـ دحض زعمهم على يد مارسي المتمرس في فقه اللغة المقارن والعليم باللهجات البربرية فضلا عن اجادته اليونانية واللاتينية (٢٢) .

أما حجج مارسي على الاصل المسيحى للديانة البرغواطية فلا أساس لها من الصحة . فقد تعثر حينما تناول موضوعا على هذه الدرجة من الخطورة من خلال فقه اللغة فدخل فى متاهات جدل عقيم لاثبات أن ياكش هو المسيح ، وهو أمر نفاه عليه بعض الدارسين(٢٢) . اذ رتب نتائج خطيرة على أساس غير مقنع ، ولو سلمنا جدلا بأن إله برغواطة هو يسوع فأين الأب وروح القدس لتتكامل الاقانيم الثلاثة فى العقيدة البرغواطية . يضاف الى ذلك أن الديانة المسيحية لم تنتشر فى أواسيط المغرب بيل بقيت فى المدن السياحلية . أواسيط المغرب بيل بقيت فى المدن السياحلية .

أما حجج سلوش \_ المتعصب ليهوديته \_ فالله أقامها على أسس خاطئة . فقد سبق أن فند الرأى القائل بيهودية صالح وطريف ، والقول بأن محالح هو ( وربيا ) في التوراة لا يعنى أكثر من ترجَمة للاسم اذ أورد البكرى كذلك ترجمته في اللغات الأخرى كالعربية والفارسية والبربرية . وريق الانبياء مقدس عند يهود طنجة فهو مقدس لدى الكثير من غير اليهود .

والى جانب هده الاراء هناك عدد من الدارسين ("") أشاروا الى الأصول الاسلامية لهذه الديانة ، ولكنه اسلام مشوه طبع بطابع محلى بربرى . وهذا الرأى يعتمد على كثير من الأسس الصحيحة يمكن استخلاصها مما أورده البكرى . كالصلاة والوضوء والصوم وغيرها من الشعائر الاسلامية ولو أنها اختلفت عن الاسلام في الكيفية التي تؤدى بها ، أما ابن حوقل فيروى « من البرغواطيين في عصره من يقرأ القرأن بغاية الاحترام ويحفظ منه السور ويتأول أياته على موافقته لكتابهم وقرأنهم » ("") . وأشاد بهم « ففيهم أمانة وبذل للطعام ، وتجنب الكبائر

من الحرام والمحظورات من الاثام "(٢٧). ويؤكد ذلك ابن عذارى بقوله «كان من بين البرغواطيين من فقهوا في الدين وعاصروا الادارسة وتلقوا دراستهم بالشرق ومنهم يونس الشذوني الاندلسي الاصل الذي رحل مع يزيد بن سنان الزناتي الواصلي وبرغوت بن سعيد الصفرى، ومن المفارقات اجتماع أصحاب هذه المذاهب في رحلة للدراسة معا ثم يرجعون الى المغرب وقد تفرقت بهم المذاهب "(٢٨).

ومن هذا المنطلق أكد موتايلنسكى ان ياكوش ليس إله برغواطه فحسب ، بسل إله البربر ليس إله البربر الخوارج ، والكلمة تعنى ( الله ) عند المسلمين عموما ، وأضاف أن البربر درجوا على استخدام كلمة أخرى مرادفة لباكوش هى ( يوش ) وتعنى واهب المطر<sup>(٣٦)</sup> . أما كاتب مادة برغواطة في دائرة المعارف الاسلامية فألمح الى صلة صالح بالمذهب الخارجي حيث أن لفظة ياكوش في رأيه تعني الخوارج وهي صفة من صفات الله عند الموارج الله عند الموارج والمحارب وهي صفة من صفات الله عند الموارد والمحارد الله عند

وشكك الدكتور سعد زغلول في ادعاء صالح النبوة ، وأشار الى أن اتهامه وقومه بالانحراف مبالغة من الكتاب الذين يخدمون اغراضا مذهبية وسياسية . وأكد على بصمات الطابع البربرى عليها ، وانطوائها على أفكار شيعية كفكرة ( المهدى المنتظر )(١٤) . ويذهب الى نفس الرأى الدكتور العروى بقوله « لقد نسب ما يتعلق بنبوءة صالح الى أثر بقايا مسيحية سابقة لكنه يعزى على الأرجح بكل بساطة الى الايديولوجية الشيعية ان ما من شيء يقيم الدليل على أن مذهب الخوارج هو وحدة فى ذلك العصر الذي كان يعمل بالمغرب . وأن الرغبة فى استيعاب البربرية للاسلام هى ظاهرة وهي أمر مسلم به طالما يكون متماشيا مع الماضى ، لكن حادث التعديل نفسه لا النبذ كلية هو اعتراف بقيمة الاسلام التحضيرية »(٢٤) .

أما الدكتور حركات فيشير بأن مبادىء الدين الصحيحة لم تتمكن من نفوس البربر ، لذلك أنشأ البرغواطيون مذهبا خاصا بهم ، بعض أصوله اسلامية وأكثرها مما تأثروا فيه بمؤثرات وثنية

عريقة الى جانب ما استقوه من أصول عبرانية ، وفي جميع الأحوال كانوا يؤمنون بوحدانية الله واعترفوا بنبوة محمد (ص) ومن سبقه من الانبياء ، وشرعوا الصلاة والوضوء والزكاة ولكنهم اضافوا آشياء غريبة عن الاسلام أو تتعارض معه وذلك كرد فعل لسياسة الامويين ، ويضيف بأن بعض تشريعاتهم لا تتفق مع جميع الديانات كتعدد الزوجات بلا حد والطلاق والمراجعة بلا حد وحسب شهوة الرجل وتحديد الدية بعدد من البقر وتحريم رأس كل حيوان والبيض والبين والبيض والبين والبيض والبيض والبيض والبيض والبيض والبيض والبيض والبيض والبين والبيض والبيض والبيض والبيض والبين والبيض والبيض والبيض والبين والبيض والبين والبيض والبيض والبين والبيض والبين وال

ويوضح لنا التأثيرات الاسلامية وتشويهها من قبل البرغواطيين الفردبيل بشكل مفصل فيقول ( ان ديانة صالح هذه تبدو لنا تقليدا لشريعة الاسلام قام به بربرى ومن أجل البربر، واضافات هذا وحذف هناك كانت كافية لتشويه الفروض الاسلامية مع تركها تشف من ورائها بوضوح )(٤٤) . فالنظافة تتم كما في الاسالام بالوضوء خصوصا قبل الصلاة ، فاضاف اعلماء معفاة من الوضوء العادي ، واعفى من الوطنوء والغسل في بعض الاحوال التي يوجب فيها الشرع الاسلامي ( الجنابة ) والغي الاذان وَالاقاصَة وضاعف عدد الصلاة وعدل في كيفيتها وخاصة فيما يتعلق بالسجود ، كما وضع تعديلات مهمة يأوقات اداء بعض الشعائر الاسلامية كصلاة الجمعة يوم الخميس وصيام رمضان أصبح في شهر رجب ، وعيد الاضحى اصبح في الحادي عشر من محرم ، أي في اليوم الثاني لعاشوراء عند المسلمين ، وأراد بذلك التقرب من البربر ، لأن المغرب احتفظ بعادات سحرية دينية قديمة تدور حول عاشوراء وتعطيه معنى عيد تطهير الجماعة وأموالها ، وهو المعنى الذي ينبغى أن يعطى لعيد الاضحى عند المسلمين وأسماء السور التي وردت في قرآن صالح هي اسماء انبياء وأشخاص شبه اسطوريين وكثير منهم ذكروا في القرآن والعهد القديم(٤٥) .

ويشير بيل الى الاثار الشيعية والضارجية والبربرية فهذه الديانة بقوله ، ان تأكيد صالح في

قرانه أن الحق لا يستقيم بدون رسول يـذكرنـا بعقيدة الشيعة فى الامام وقولهم أنـه لا بد من وجود أمام فى كل وقت ظاهرا كـان أو مستورا . والطهارة الاخلاقية مأخوذة من الخوارج فالكذب يعد كبيرة لذلك يكفر صاحبه وينفى عن الجماعة . أما مسالة تحريم البيض والديك والدجاج وذبح السمك فهي عادات بربرية . أما القانون المدنى الشخصي والاجتماعى فانه يختلف عما يناظره فى الشـريـعـة الاسـلامـيـة كـالزواج والطلاق والسرقة (٢٤) .

ويضيف أن مسألة البصاق هي وسيلة لنقل بركة الاولياء وقد يكون اعتقادا قديما كان في الانسانية البدائية اعتقادا بالقيمة السحرية لبعض الناس المباركين ، وهذا الاعتقاد الشخصي لا علاقة لد بديانة صالح وانما تدل على مدى توفير أنصاره له . وهي عادة منتشرة في كثير من بقاع العالم ويضرب أمثلة على ذلك بأن اولاد حمادي بمراكش يعالجون بعض الأمراض بأن يبصقوا على الجزء المريض والعيساوة يعلاجون التهاب الحنجرة بالبصاق (٧٤٠) . ويصل بيل في النهاية الى القول (ان عقيدة الله وجوهر الشعائر الاسلامية القول (ان عقيدة الله وجوهر الشعائر الاسلامية تشويهها لتتفق مع اذواق بني قومه واستبدال اللغة العربية باللغة البربرية في ديانته الجديدة لقبولها )(٨٤٠) .

وقبل أن نحدد وجهة نظرنا من الديانة البرغواطية ، أرى من الضرورى مناقشة الرأى الجديد الذي جاء به الدكتور محمود اسماعيل في دراسته القيمة المعنونة « المسألة البرغواطية ، وساركز على بعض الجوانب المهمة فقط تاركا التفاصيل لمجال أخر .

بادى، ذي بدء تعتبر الدراسة من أحسن الدراسات في هذا المجال ، وذكرت ذلك في المقدمة ، الا أن لى وجهة نظر مخالفة في بعض القضايا علما بنى استقدت بشكل كبير من هذه الدراسة .

يقول محمود اسماعيل « ونزعم انه بفضل هذا المنهج آمكن صياغة تاريخ برغواطة ـ لأول مرة ـ صياغة جديدة محققة وحسم قضية الخلاف حول

آصول عقيدتهم حسما جازما في لغة منطقية عقلانية هي لغة الافكار الواضحة المتمايزة » .. ويضيف ونحن نجزم بالأصل الاسلامي لعقيدة برغواطة ، وانها صورة متطورة متطرفة من صور المذهب الخارجي الاسلامي ، ويبدو التأثير الجغرافي واضحا في عقيدة برغواطة فظلت محافظة على المذهب الصفري بعد زواله من كافة بلاد المغرب عقب ظهور الفاطميين ، ولكن بسبب العزلة ايضا اتخذ طابعا مسرفا من التطرف .

فبرغواطة لم تتقاعس عن الاقبال على هذا المذهب ، فنعلم أن زعيمها طريفا ( وهو طريف بن ملوك ويكنى بأبى صالح ) لقى عكرمه داعية الصفرية في القيروان وأخذ عنه مذهب ثم عاد لنشره بين قومه ، ومعلوم أن طريفا كان ذا شهرة طيبة بين بربر المغرب الاقصى لبلائه في افتتاح الاندلس ، وقد أدرك صالح بن طريف أن برغواطة في حاجة إلى التبصير بأصول المذهب وأحكامه فكرس السنوات الست التي قضاها في الحكم من أجل تلك المهمة . وعلى ذلك فلا مندوحة عن رفض الروايات الاسطورية التى تزعم أن صالحا ادلحي النبوة ، وشرع شريعة جديدة أوصى امنه الياس أن يدعو لها من بعده ، وكذلك الرواية القائلة كَيْأَفْهُ رحل الى الشرق ليعود في دولة السابع من ملوكهم ، وزعم انه المهدى الاكبر الذي يخرج في أخر الزمان لقتال الدجال » . ويستخلص من هذه الأقوال قوله والخلاصة ان تاريخ برغواطة امكن صياغته في اطار تاريخ المغرب الاسلامي وان عقيدتها في المذهب الخارجي الصفرى ، وأن هذا المذهب كان ايديولوجية هذه الدولة منت قىامها<sup>(٩٤)</sup> .

ويسوق عددا من الادلة التي تؤكد صفرية العقيدة البرغواطية منها الرواية القائلة بأن صالح غاب ليرجع في عهد الامام السابع ، ذات دلالة على خارجية العقيدة ، اذ تتسق مع الفكر الاجتماعي عند الخوارج ، وكذلك وصية صالح لولده الياس بعدم البوح بالدعوة ، يتسق مع فكرة ( التقية ) في المذهب الخارجي الصفري الذي ( يجوز التقية في القول دون العمل ) ، ويضيف

ان رعم البكري انهم يقيمون خمس صلوات في اليوم ، وخمس صلوات في الليلة ، له دلالة عني اسراف الصفرية في العبادات حتى لقد قيل بأنهم سموا صفرية لاصفرار وجوههم من كثرة العبادة ، ونفس التفسير ينسحب على القول بأن صيام يوم من كل جمعة فسرض من فروضهم. وكذلك القول بأنهم لا يتسرون تأكيد لالترامهم بمبدأ صفرى أصيل مؤداه الانصراف عن الدنيا . والقول بأنهم لا يأخذون من المسلمين العشر كزكاة وعدم الزواج منهم . قاعدة فقهية مميزة لفكر الخوارج الصفرية لانهم اعتبروا أنفسهم مسلمين وما عداهم كفرة . ويضيف أن ما حكى عن تنظرفهم في العقوبات الجنائية كقتل السارق ورجم الزاني ونفي الكاذب ، يتسق مع تطرف الصفرية ، ومن سمات هذا التطرف الاستعراض وأخذ المضالفين بالسيف وفي ذلك تفسير لقول ابن خلدون عن حرق المدن واستسلام أهلها بالسيف . ويضيف الى هذه الادلة قول البكرى ان برغواطة اعلم الناس بالنجوم ، وهذا يلال على اعتناقهم المذهب الخارجي لأن علم الفلك من أهم العلوم عند الخوارج ، واشتهار البرغواطيين بشدة البأس والمراس ويستسوى في دلك الرجال والنساء فكانت الجارية البكر منهن تثب ثلاثة حمر مصطفة ، وكذلك اتشاح البرغواطيين بالسراويل تدل على صفريتهم منذ أيام ميسرة والمقصود بها التخفف من الثياب اثناء المعارك ، والدليل الاخير الذي يعتمد عليه ارسال البعوث الى الشرق للتعمق في دراسة أصول المذهب والحرص على عقد وشائج ودية مع أموى الاندلس وهي سياسة أخذت بها كافة الدول الخارجية (٥٠) ..

هذه هي الادلة التي ساقها ليؤكد على صفرية الديانة البرغواطية وبعض هذه الادلة منطقي والبعض الاخر جانبه التوفيق وقبل مناقشة هذه الادلة ، سأذكر بعض النصوص التي ذكرها في كتابه ( الضوارج في المغرب الاسلامي ) وهو أطروحة الدكتوراه للمؤلف ، وهي دراسة علمية موثقة . يقول ( ان بربر برغواطة اعتنقوا هذا

المذهب في وقت مبكر على يد طريف بن شمعون الذي لقى عكرمة بالقيروان .. واذا كانوا قد تخلوا عنه بعد ذلك واتبعوا تعاليم صالح بن طريف ، فالراجح أن ميسرة كان عملى صلة وطيدة بطريف بن شمعون القائم بدعوة الصفرية في برغواطة قبل تقلده زعامة الحركة . فلما قام بثورته أزروه ووقفوا الى جانبه ولكنهم ما لبثوا أن ارتدوا عن الصفرية حين نحى ميسرة عن زعامتها فانحازوا الى دعوة صالح بن طريف(٥١) . ويقول ف مكان آخر في نفس الكتاب « من المؤكد أن برغواطة اعتزلت النشاط الصفري وارتدت عن المذهب وعن الاسلام أيضا من جراء ما حل بحليفها ميسرة من اهمال ونكران «(۲°) . وحينما ذكر برغواطة في كتابه وضع لها هامشا ذكر فيه محل سكناها .. واضاف وكان زعيمها طريف بن شمعون من قواد ميسرة وقد اختلف في نسبه فيما اذا كان مصموديا أو يهوديا أو يمنيا ، وعلى كل حال فقد خلفه بعد موته ابنه صالح الذي تزندق وشرع ديانة جديدة وأظهر قرأنا جديدا وادغى انه المهدى المنتظر »(۲۰).

ونحن لا ندرى أيهما أصبح هل ما ذكره في اطروحته للدكتوراه أم دراسته عن برغرواطة ويبدو أنه وقع في خطأ منذ البداية بالتأكيد والجزم، وهي مسائل مرفوضة في الدراسات التاريخية، فكيف يجزم في قضية لا نملك جميع مصادرها . وما هو موقفنا اذا ظهرت نصوص برغواطية جديدة ، وكان الاجدر به وهو باحث علمي مرموق الابتعاد عن الجزم والتأكيد الذي أوقعه بهذا الاضطراب .

واذا أردنا مناقشة الرأى الجديد للدكتور محمود اسماعيل فلنبدأ بصالح بن طريف ، فهو يرفض ادعاءه النبوة على الرغم من اجماع المؤرخين القدامى الذين نقبل عنهم وكذلك المحدثين ، فاما أن يرفض كل الروايات واما آن يأخذ بالروايات التى اجمعوا عليها ، كما أننا بحاجة لمعرفة هل هو صالح بن طريف بن شمعون أم طريف بن ملوك ، أما الدليل الاول الذى اعتمده وهوعودة صالح ف حكم السابع منهم فقد

سبق له أن رفضه باعتباره أسطورة فكيف يستدل بالاسطورة ومن ناحية أخرى فان عودة المهدى ليست عقيدة خارجية بل شيعية وهي معروفة . أما دليل التقية على أساس اجازتها في القول دون العمل . فقد طبق الياس هذا المبدأ عمليا وليس قولا فقط ثم أن مبدأ التقية مبدأ شيعى كذلك . والدليل الاخر بأنهم يصلون في اليوم عشر صلوات . فقد ذكر في نفس الدراسة ( لوصح ذلك لما اتسع الليل والنهار لاداء فريضة الصلاة وحدها اذا أخذنا بالاعتبار أنهم يقرأون نصف قرآنهم في وقوفهم ونصفه في ركوعهم (٤٥) . لكنهم يعتمدون على أساس اسراف الصفرية ف ألعبادة وسموا صفرية لاصفرار وجوههم من كثرة العبادة وحتى هذا الرأى سبق له أن فنده في كتاب الخوارج بقوله ( ولا محل لتصديق روايات أخرى تسرجع تسميتهم لصفرة وجلوههم من كثيرة العبادة )(٥٥) - والدليل الاخر بأنهم لا يتسرون تأكيدا لانصرافهم عن الدنيا . فان معظم المصادر تركد انهم كانوا يتزوجون ويطلقون بلا حدود فهم ليسوا بحاجة الى التسرى وليس السبب هو الزهد . أما العقوبات الجنائية ضد السارق والكاذئ والزانى ففيها أثار اسلامية وخارجية وعبرانية ويشير الى قضية (الاستعراض) لتبرير قتلهم لاعدائهم بقسوة والسؤال هو هل يؤمنون بالاستعراض أم بالتقية . ومسالة الاستعراض تنسحب على شجاعتهم فهل كانوا شجعانا لانهم خوارج أم أن البريار عارفوا بشدة الباس والمراس ، ولاثبات شجاعتهم يأتى بدليل سبق وان رفضه لأنه اسطورة وهو (أن الجارية البكر تثب ثلاثة حمر مصطفة ) . ولا أريد أن أطيل مناقشة الادلة الخمسة عشر التي اثبتها فكما قلت لها مجال أخر ، ولكنى أقول كان الاجدر به أن يشير الى أن التأثيرات الخارجية في هذه الديانة كثيرة وهو أمر مقبول . أما أن يجزم بأنها صفرية متطورة فهو أمر مرفوض لأن الادلة لا تسعفه .

والقضية الثانية في هذه الدراسة حول (قران) برغواطة . فيقول « فلا أساس لها من الصحة ، والأمر لم يعد \_ في تقديري \_ اكثر من

ترجمة القرآن الى لغة البربر، وكان ذلك أمرا ضروريا لأن بربر تامسنا لم يتم تعريبهم نهائيا الا في عصر الموحدين "(""). وللرد على ذلك. فان المؤرخين القدامى والمحدثين أكدوا هذه الناحية وبضمنهم هـو. ثم أن السـور التـى أوردها المؤرخون في قرآن صالح لا وجود لها في القرآن الكريم فضلا عن ذلك فقد أورد في دراسته بعض الايات التى ذكرها البكرى فالى أية سورة من سور القرآن يمكن أن يرجعها ليعتبر قرآن صـالح مترجما الى البربرية أما مسـائلة التعريب فهى مترجما الى البربرية أما مسـائلة التعريب فهى بحاجة الى دراسة ولكنه من المؤكد كان هناك من يعرف العربية وهو أكـد هذه القضية في كتابه الخوارج وفي دراسته حيث أشار الى أنهم كانوا يقرأون القرآن الكريم.

والقضية الثالثة قوله ( وانتهى البحث الي الكشف عن تاريخ هـذه الدولة من حيث قيامها وعرض سياستها الداخلية بتقديم سجل كرونولوجي دقيق لأول مرة عن حكم امرائهما مضبوطا بالتواريخ المحققة )(٧٥) . ان هذا السجل الكرونولوجي الدقيق أوقعه في اضطراب كبير . فقد حدد سنى حكم امراء برغواطة معفالفا به معظم المصادر ، ومرجع الخطأ يعود الى اعتبال حكم صالح ست سنوات فقط على الرغم من اجماع المؤرخين انه حكم سبعا واربعين عاما . ويبدو أن طريف مات عام ١٢٢ على أساس تقلد صالح الحكم في نفس العام وحتى عام ١٢٨ أخذاً برواية ابن الخطيب التي تقدر حكم صالح بست سنوات وليس كما ذهب ابن خلدون وغيره (٥٨) . وقد قال في نفس الدراسة ( أما ابن الخطيب فقد قدم تاريخا مختلا مضطربا ينم على عدم المامه حتى بالاسماء الصحيحة لامراء برغواطة وتوقيت تقلدهم الامارة أو تنحيهم عنها ، هذا فضلا عن تحامله الشديد وتعصبه الاعمى )(٢٠ ) . بينما اثنى كثيرا على ابن خلدون . اضافة الى ذلك فانه يقول ( توجه طريف الى تامسنا وبقى قائما بأمر برغواطة حتى سنة ١٢٢ وهو نفس العام الذي توجه فيه ابنه صالح الى الشرق في رحلة لطلب العلم بعد أن اشترك في حركة ميسرة) وفي

الصفحة الثانية يقول (ثم عاد صالح الى تامسنا ليتقلد الحكم بعد والده الذى يمتد به العمر طويلا . توفى سنة ١٢٢ ) (١٠٠) فكيف ذهب صالح الى الشرق ودرس الفقه والفلك وبرز على أقرائه وعاد ليتسلم الحكم في نفس العام . أن هذا التصور خلق فترة شغور في الحكم امتدت من سنة ١٢٠ حتى سنة ٢٧٠ عللها بخضوع البرغواطيين لحكم الادارسة . غير أن معظم المؤرخين ومن بينهم هو أكدوا عدم تمكن الادارسة من فرض سيطرتهم على البرغواطيين .

وأخيرا فهناك عدة نصوص رفضها لانها تعارض فكرة صفرية البرغواطيين ، واعتمد على نصوص أكد في بداية الدراسة على ضعفها لأنها عبرت عن صفرية البرغواطيين بشكل أو بآخر . كما أنه نقل نصوصا مبتورة لتخدم هدف البحث ، وسأكتفى بمثالين عن ابن خلدون الأول ذكره في صفحة ٤٧ (يقال انه تنبأ وشرع) معتمدا على كلمة يقال ليشكك بادعاء صالح النبوة بينما كان كلمة يقال ليشكك بادعاء صالح النبوة بينما كان أبن خلدون يقصد طريف والنص واضح لن يراجعه والثاني أن ابن خلدون قال عن صالح أنسكغ من أهل العلم والخير) ولم يكمل النص (ثم

وختاما يمكن القول أن الديانة البرغواطية لا يمكن البت بأصولها بشكل حاسم ما دمنا لا نتوفر على مصادر تعبر عن وجهة نظرهم ، وأن المصادر القديمة فيها شيء من التحامل عليها لاعتبار البرغواطيين كفارا وزنادقة ومجوسا ، اضافة الى المبالغة والتزييف في بعض الشعائر ومن أبسط الامثلة على ذلك مسألة الصلاة فكيف يتمكن الشخص أن يصلى خمسا في اليوم ومثلها في الليل مع قراءة نصف القرآن في الوقوف ونصفه في الركوع . فهذا يعنى أن الانسان لا يعمل شيئا سوى الصلاة .

ويبدو أن الاثار الاسلامية أكثر وضوحا في هذه الديانة من غيرها . وقد ذكرت هذه التأثيرات في الصفحات السابقة ولا مبرر لتكرارها ، كما أنهم تأثروا بالفكر الشيعى وخاصة في مسائة ضرورة

وجود الامام وعودته والتقية . وكذلك أخذوا الكثير من فكر الخوارج لا سيما اذا علمنا أن مؤسس هذه الديانة كان خارجيا في يوم من الايام فبقيت افكاره ملازمة له وليس من السهولة التخلص منها . هذا الى جانب بعض التأثيرات اليهودية .

وتبقى العادات والتقاليد البربرية ذات أثر بارز ف هذه الديانة . فابن حوقل يقول عن صالح ( انه ببربرى الاصبل ، مغربي المولد ، ضليع بلغة البربر ، يفهم غير لسان من السنتهم ، فدعاهم الى الأيمان به ، وذكر أنه نبى ورسول مبعوث اليهم بلغة البربر واحتج بقوله تعالى ( وما أرسلنا من رسول الابلسان قومه ) . وبذلك فان النزعات الاستقلالية التي انتشرت بانتشار الخوارج جعلت بعض المتطرفين يتجهون هذا الاتجاه الديني المستقبل عن الاستلام . وقد تمكن صالح بن طريف من الاستفادة بمعلوماته الدينية والدنيوية فأخذ من العقائد المنتشرة أنذاك ومن العادات والتقاليد الموجودة في المنطقة وطبعها بطابع بربرى محلى مستفيدا من معطيات البيئة ومن جهل البرغواطيين بالاسلام الصحيح فوطيع هذه الديانة المعروفة بطقوسها الخاصة وبقرأنها المكتوب بالبربرية وتقبلها البرغواطيون كحقيقة مسلم بها .

## السياسة الداخلية والخارجية ..

كما اختلف المؤرخون حول أصول العقيدة البرغواطية ، اختفلوا حول السنة التى اسس فيها البرغواطيون امارتهم ، والمؤسس الحقيقى لها ، والحكام الذين تداولوا الحكم وسنى حكمهم .

يرى عدد من الذين كتبوا عن برغواطة أن طريف ابن صالح هو الذي أسس الدولة ، وطريف هذا اختلف في اسم أبيه وديانته ، فالبكري يقول أنه من ولد شمعون بن يعقوب ابن اسحق وانه من أصحاب ميسرة المطغري واليه نسبت جزيرة طريف (١١) ، فلما قتل ميسرة وافترق أصحاب احتل طريف بلدة تامسنا وكان اذ ذاك ملكا لزناتة وزواغة فقدمه البربر على أنفسهم وكان على ديانة

الاسلام (۱۲) . وتأثر بعض المؤرخين بالنسب الذى ذكره البكرى ، وقالوا بأنه يهودى الاصل ويكنى بأبي صبيح وبعد فشل ثورة ميسرة بقى قائما بأمر برغواطة بتامسنا ويقال انه تنبأ أيضا وشرع لهم الشرائع (۱۲) . أما ابن عذارى فقال بالاصل الاندلسى دون أن يرده الى اليهود (۱۲) . ويرفض ابن خلدون الاصل اليهودى ويقول كان كبيرهم فى المائة الثانية من الهجرة ويقال أنه تنبأ وشرع لهم الشرائع (۱۲) . وسار على خطاه بيل الذى يقول الشرائع طريف ، وسار على خطاه بيل الذى يقول طريف ، عاد الى تامسنا هو ورجاله بعد حملة الخارجية صوب الشرق وبقى قائما بأمرهم على مذهب الصفرية ، ويؤيده كاتب مادة برغواطة فى دائرة المعارف الاسلامية (۲۲) .

وهكذا يمكن القول أن طريفا بربرى من برغواطة وليس يهوديا وانه انسحب من ثورة ميسرة بعد عزله وعاد الى تامسنا ليتزعم الميرغواطيين ، وانه بقي على دين الاسلام وعلى المذاب الخارجي بالذات .

وتجمع المصادر على أنه بعد وفاة طريف تولى مكانه ابنه صالح الذي كان على مذهب الخوارج وانه حارب مع أبيه الى جانب ميسرة وهو صغير. وهناك رواية لابن الخطيب أن ميسرة اتخذ من صالح ناصحا ومشيرا(٦٧)) . وتؤكد المصادر أن صالحا كان من أهل العلم والخير ثم أنسلخ عن أيات الله وانتحل دعوى النبوة وشرع لهم الديانة التي كانوا عليها من بعده (٦٨) . واختلف في تاريخ ظهوره ووفاته فبعضهم يرى أنه ظهر في الأول من الهجرة وانه انما انتحل ذلك عنادا أو محاكاة لما بلغه شأن النبي (ص). وهي رواية ضعيفة فندها ابن خلدون وغيره . وأكد أن ظهوره كان في خلافة هشام بن عبد الملك سنة ١٢٠٦ وهي السنة التي توفى فيها أبوه (٢٩) . أما بالنسبة لوفاته فالبكرى يذكر أنه توفي بعد وفاة الرسول بمائة عام أى سنة ١١١ هـ (٧٠) . وهي رواية مشكوك فيها ولا تتفق مع فترة ظهوره لأن فكر الضوارج لم يتبلور بعد في المغرب ولم يعلن ميسرة عن تورته التي ظهر صالح بعدها . ويحدد ابن خلدون وفاته

سنة ۱۷۶ بعد أن حكم سبعا واربعين عاما وهي أقرب الى الصواب (۲۱) .

واشتهر صالح بالنبوغ والذكاء وبعد النظر وقدرة التأثير على الغير، وله علم بالسحر وجمع منه فنونا، وحينما ذاع فضله وعلمه بين البربر فكر في ايجاد دين جديد فنزعم أنه صالح المؤمنين(٢٠) المذكور في القرآن الكريم ( .... وان تظاهرا عليه فان الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير )(٢٠). وزعم كذلك أنه المهدى الاكبر الذي يخرج في آخر الزمان لقتال الدجال ويملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا، وأن عيسى بن مريم يكون من أصحابه ويصلى وألى سطيح الكاهن والى ابن عباس، وذكر أن والى سطيح الكاهن والى ابن عباس، وذكر أن اسمه في اللسان العربي صالح وفي السرياني مالك ورباوري ومعناها الذي ليس بعده نبي (٤٠).

وتشير الاساطير أن صالحا رحل الى الشرق بعد أن حكم سبعا وأربعين عاما ، ووعد أصحابه بأنه سيرجع ف حكم خليفته السابع<sup>(٧٥)</sup> . وتثيرً هذه الرواية عدة تساؤلات . فمتى رَجَلِ إلى الشرق ؟ هل بعد أن حكم سبعا واربعين عاماً. أم قبل تسلمه السلطة كما يفهم من رواية ابن حوقل ، وتبدو رواية الاخير أقرب الى الصحة . فاذا أخذنا برواية البكرى فأين تعلم السحر وجمع منه فنونا ودرس علم الفلك وذاع علمه بين البربر . واذا تعلم هذه الفنون فقد تعلمها بعد أن انهى حكمه فكيف نشرها بين قومه . لذلك يبدو أن صالح رحل قبل تسلمه السلطة ، ودرس شيئا عن النجوم وعمل التقاويم والمواليد وأصاب في أكثر أحكامه كما يذكر ابن حوقل (٢٦) ، وانه وحد شمل البرغواطيين بعلمه وسياسته لا ( بسحره ولسانه وتمويهاته ) كما يذكر ابن الخطيب (٧٧) . ويؤكد الناصري أن صالح رجل إلى الشيرق وقرأ عيلى عبيدالله المعتزلي واشتغل بالسحر وجمع منه فنونا ، وقدم المغرب فنزل بلاد تامسنا فوجد فيها قبائل جهالا من البربر فأظهر لهم الصلاح والزهد وموه عليهم وخلبهم بلسانه وسنحرهم ، فصدقوه

واتبعوه وادعى النبوة وشرع لهم الشرائع  $)^{(\vee)}$  .

ويظهر من هذه النصوص أن صالحا رحل الى الشرق قبل تسلم السلطة غير أن الخلاف هو حول سنة سفره فاذا أخذنا برواية محمود اسماعيل فانه سافر سنة ١٢٢ دون الاعتماد على سنة تسلمه السلطة كما يذكرها لامكن حل الاشكال . فهو سافر في حياة ابيه وبقى خمس سنوات ثم عاد سنة ١٢٧ وتسلم السلطة .

وتشير الروايات أن صالحا أوصى بشريعته الى ابنه الياس وفقهه في دينه وأوصاه بأن لا يظهر ذلك الا اذا قوى أمره حينئذ يقتل من خالفه كذلك أمره بموالاة أمير الاندلس (۲۹) . وبقي الياس مظهرا للاسلام مسرا ما أوصاه به أبوه من كلمة كفرهم وكان طاهرا عفيفا لم يلتبس بشىء من الدنيا ، وفي بعض الروايات متظاهرا بالعفاف والزهد الى أن توفي سنة اربع وعشرين ومائتين بعد أن حكم توفي سنة اربع وعشرين ومائتين بعد أن حكم خصيين عاما (۲۰۰) . ويبدو أنه أخذ بمبدأ التقية تنثرا بالشيعة ، فيذكر البكرى أن الياس أظهر الاسلام وأسر الذي عهد اليه به آبوه خوفا وتقية (۲۰۰).

وتولى من بعده ابنه يونس الذي كشرت حوله الاساطير، فقيل أنه رحل الى الشرق، وحج ولم يحج أحد من أهل بيته قبله ولا بعده (^^). والسؤال المطروح هل ذهب فعلا للحج أم أنه ذهب لدراسة العلوم في الشرق . فاذا ذهب الى الحج فهو مسلم وبالتالي ترفض الروايات القائلة سأنه دعا الى ديانة ابيه . ولكن يبدو أنه ذهب لدراسة العلوم لأن معظم المصادر تشير الى أنه تعلم علم النجوم والكهانة والجان ونظر في الكلام والجدال وانه شرب دواء للحفظ فحفظ كل ما سمعه ، وأخذ عن غيلان الدمشقى(٨٢) ، ثم انصرف يريد الاندلس فنزل بين هؤلاء القوم من زناته فلما رأي جهلهم استوطن وكان يخبرهم باشياء قبل حدوثها فكان كما قال أو قريبا منه . مما يدل على علمه بالتنجيم والكهانة فعظم أثره عندهم فاظهر ديانته الجديدة التي تقبلوها (٨٤).

ويظهر من هذا النص الاضطراب والخلط بين شخصيتي صالح ويونس ، والبكرى يذكرها برواية المذجحى وليس زمور . لذا من الصعب أن نأخذها كقضية مسلم بها ، فاما أن يكون يونس قد بعث تعاليم صالح بعد أن أهملت واما أن يكون هو صاحب هذه التعاليم بالفعل وأنه نسبها الى

واتخذ يونس من مدينة شالة قاعدة للحكم (٨٥) ، وفرض دينه بالقوة فيقول ابن خلدون ( فاظهر دينهم ودعا الى كفرهم وقتل من لم يدخل ف أمره حتى احرق مدائن تامسنا وما والاها )(٨١) . وتشير الروايات الى أنه أحرق ثلاثمائة وثمانين مدينة وقتل سبعة الاف وسبعمائة وسبعين شخصا في موضع يقال له تاملوكاف ( وهو حجر ثابت عال في وسط السوق ) وقتل من صنهاجة في موقعة واحدة ألف وغد $(^{\wedge \vee})$ . ويبدو طابع المبالغة واضحا ولكنه يشير الى كثرة الذين قتلهم والقرى التي أحرقها . وتوفى يونيل سنة ۲٦٨ بعد أن حكم أربعة وأربعين عاما $^{(\wedge \wedge)}$  . وانتقل الامر عن بنيه الى غيرهم من قرابته . ولم تحدد المصادر سبب انتقال الامر هل لعدم ويجود خليفة له أم نتيجة لصراع حدث بين قبيّلة برغواطة ، أم خضوع برغواطة لحكم الادارسة كما يشير محمود اسماعيل . ويبدو أن الأمر الثاني أقرب إلى الصحة إذا علمنا أن الذي تولى السلطة أبو غفير الذي تشير المصادر الى أنه كان لديه أربعة واربعون ولدا (٨٩) ، وحتى إن شككنا في صحة الرواية فانها تدل على أن لديه عصبية قوية تقف الى جانبه وتمكنه من السلطة . أما خضوعهم للأدارسة فسنناقشه حين الحديث عن علاقتهم مع الادارسة .

ومهما يكن من امر فقد تزعم أبو غفير برغواطة (۱۰) ، ودان بديانة أبائه واشتدت شوكته وعظم أمره وكانت له مع البربر وقائع مشهورة منها وقعة تيمغسن وكانت مدينة عظيمة أقام القتل في أهلها ثمانية أيام (۱۱) ، ومنها وقعة بموضع يقال له بهت عجز الاحصاء عن عد من قتل فيها . خلاها سعيد بن هشام المصمودي بقصيدة

توضيح القسوة التي مارسها البرغواطيون ضيد البربر<sup>(٩٢)</sup>.

وتوفى أبو غفير بعد أن حكم تسعا وعشرين سنــة (٩٢) . وتـولى الحكم ابنــه ابــو الانصـــار عبدالله . وقد وصفته المصادر بأنه كان سخيا ظريفا يفي بالعهد ويحفظ الجار، وانه كان كبير الدعوة مهابا عند ملوك عصره يهادنونه ويدافعونه بالمواصلة ، وكان يلبس الملحفة والسراويل ولا يليس القميص المخيط من الثياب ولا يعتم الا في الحرب ولا يعتم في بلده أحد الا الغرباء<sup>(٩٤)</sup> . ولم يخض حربا مع جيرانه ، ويذكر البكرى انه كان يجمع جنده في كل عام ويظهر انه يغزو من حوله فتهاديه القبائل وتستألفه فاذا استوعب هداياها فرق أصحابه وسكنت حركته ، وتوفى سنة احدى واربعين وثلاثمائة ودفن بامسلاخت (٩٥) . وتولى الحكم من بعده ابنه ابو منصور عيسى وكان أبوه قد أوصاه قبل موته بموالاة صاحب الاندلس وكدلك يوصي جميعهم المرشح للملك (٢٩) .

ولتشير المصادر الى أنه دان بديانة أبائه من النبوة والكهانية واشتد أميره ودانت له قبائيل المؤرب المفكان جيشيه يناهيز شلاشة الاف من برغواطة وعشرة الاف ممن سواهم ممن هم على ملتهم ، واثنى عشر ألفا من المسلمين (۹۷) . وقد قتل أبو منصور سنة ۳۱۹ على يد بلكين بن زيرى ،

ولا تمدنا المراجع بمعلومات تفيد في تتبع أمراء الاسرة الحاكمة وسياستهم الداخلية بعد عام ٢٦٩ فقد أكد كاتب مادة برغواطة باستحالة تتبع السياق العام للاحداث بعد حكم ابى منصور، وهو قول سبق وان ردده ابن خلدون (لم اقف على ملك أمرهم بعد أبى منصور عيسى) (٩٩٠). وقد دفع هذا ابن عذارى الى اعتبار هذه السنة نهاية الدولة البرغواطية (٩٩٠). واعتقد البكرى بأن نهايتهم كانت سنة ٢٦٤ (١٠٠٠) أما ابن الخطيب فيطيل حكمهم حتى سنة ٢٥٤ (١٠٠١). الا أنه من الملاحظ أن البرغواطيين استمروا فترة اطول حيث بقوا حتى عهد الموحدين .

يعتبر عهد أبى منصور نهاية لعصر القوة والازدهار للبرغواطيين فقد بدأوا يضعفون نتيجة لتعرضهم لضغط المجاورين باعتبارهم منحرفين ومارقين عن الدين . فقاتلهم الادارسية والفاطميون والزيريون والزناتيون والمرابطون والموحدون ، وانزلوا بهم هزائم منكرة وخسائر فادحة حتى ليخيل للقارىء أنه قضى عليهم تماما .

فقد حاول ادريس الاول القضاء عليهم حينما زحف الى تامسنا لمحاربتهم . ويختلف المؤرخون في أسباب غزوهم ، فالبعض يرى أنه حاربهم لكونهم مجوسا وذلك لنشر الاسلام بين القيائل البربرية التي ما زالت تدين بالنصرانية واليهودية ، ففتح معاقلها واسلم جميع أهلها على يديه (۱۰۲) . ويرى محمود اسماعيل أن الدافع الاقتصادي كان وراء هذه الحملة ، اذ أن الادارسة لم يكن بوسعهم التوسع شرقا حتى لا يصطدموا بالاغالبة الاقوياء ، فاتجهوا نحو اقليم تامسنا الغنى بعد أن عجزت موارد الدولة عن مواجهة حاجة القبائل الكثيرة التي بايعت ادريسا(۱۰۳) . ومهما كان الدافع فان ادريسل الاول فشل في تحقيق هدفه فبقيت تامستا خارجة عن نفوذ الادارسة . يتحكم فيها البرغواطيؤن الم غير أن الادارسة طوقوهم حينما احتلوا تلمسان وشله والسوس ونفيس وهذه المدن تسيطر على الطرق التجارية المتجهة من الصحراء الى الشمال والى الشرق<sup>(١٠٤)</sup> .

وعاود الادارسة قتال البرغواطيين في عهد ادريس الثاني وقيل ان العاهل البرغواطي قاتل الادارسة وكانت بينه وبين ادريس الثاني حروب عظيمة لم تحسم لصالح الادارسة كذلك (١٠٠٠). ويرى الدكتور محمود اسماعيل أن ادريسا قتل يونس ثم يعود مرة أخرى فيقول وقدر لمحمد بن ادريس أن يقهر برغواطة ويقتل أميرها بدليل حدوث فترة شغور في العرش البرغواطي معتمدا على رواية ابن الخطيب بأن محمد بن ادريس قسم دولة الادارسة الى اعمال بين اخوته فأسند عدة أقاليم من بينها تامسنا الى أخيه عيسي ثم عطيت ألى اخيه عمر بعد أن تمرد الاول

عليه (١٠٦). ان فترة الشغور التى يشير اليها لا يؤكدها مصدر تاريخى كتب عن هذه الفترة ، ولو آن هذه المصادر تشير الى تقسيم محمد لدولته على اخوته ، لذلك من المحتمل أن الادارسة لم يتمكنوا من فرض سيطرتهم على كل أملاك البرغ واطيين لاننا لا نملك نصا يؤكد سقوط البرغ واطيين أو خضوعهم للادارسة .

وحينما ظهر الفاطميون على المسرح السياسى ، اندلع الصراع بينهم وبين أمويى الاندلس على المغرب الاقصى ، فتعرض البرغواطيون لاخطار الجيوش المتحاربة ، حيث كان أهل البصرة وفاس يغزونهم في بعض الاحيان ، كما أن محمد بن الفتح المعروف بالشاكر لله أمير سجلماسة دعا قومه الى جهاد برغواطة في منتصف القرن الرابع الهجرى الا أنه لم يصل الى هدفه لأن الفاطميين أسروه وقتلوه (١٠٠٠) .

وتوجه عامل المنصور بن أبى عامر على البصرة وهو جعفر بن على سنة ٣٦٦ الى جهاد برغواطة ، وراحفا اليهم بأهل المغرب وكافة الجند الاندلسيين . الا أن الحملة لم تحقق أهدافها فقد انهزم أمام البرغواطيين ونجا بنفسه وقليل من جنده أله أله ماربتهم صنهاجة حينما غزا بلكين بن زيرى قائد افريقية من قبل الفاطميين سنة ٣٦٩ المغرب ، وزحف اليهم بقواته فلقيه أبو منصور عيسى بن أبى الانصار .. وانهزم البرغواطيون وقتل أميرهم وأثخن فيهم بلكين وبعث بسبيهم الى القيروان ، وأقام بالمغرب يردد الغزو فيهم الى سنة ٣٧٢ ويقول ابن خلدون ولم الغزو غيم من ملك أمرهم بعد أبى منصور (١٠٠٩) .

وحاربهم المنصور بن أبى عامر ، لما عقد ابنه عبد الملك المظفر لمولاه واضبح على جهاد برغواطه فعظم أثره فيهم بالقتل والسبي وحاربهم أيضا بنو يفرن لما استقبل بنو يعلي بن محمد بن صالح بناحية سلا(۱۱۰) . لكن برغواطة بقيت صامدة في بلادها معلنة ديانتها فقاتلهم ابو كمال تميم اليفرني سنة ٢٠٠ فغلبهم على بلادهم وولى عليها من قبله بعد أن أثخن فيهم قتلا وسبيا وجلا من بقى منهم فاستوطن ديارهم وانقطع أثرهم ولم يبق

لضلالتهم باقية ولا من أواصر كفرهم أصرة وجميع بلاد برغواطة اليوم على ملة الاسلام (۱۱۱). ويبدو طابع المبالغة في هذا النص اذ أن البرغواطيين بقوا يمارسون نشاطهم لفترة زطول.

وشاركت قبائل هسكوره في حرب برغواطه بناء على فتوى أبو محمد بن عبدالله بن تيسبيت . ويمكن أن تربط مشاركة هسكورة بحربهم الى زحف هذه القبائل وصنهاجة المجاورين لهم نحو السهل الذي تحتله برغواطة ، ولا شك أن هذه التوسعات للجبليين هي التي أثخنت في برغواطة قبل استكمال غزوهم من المرابطين فعندما ظهر هؤلاء وجدوا قبائل هسكوره وربما بعض قبائل الاطلسي الغربي تحاول التوسع في السهول على حساب برغواطة (۱۲۲) .

وهكذا بدأ الضعف يدب في صفوف البرغواطيين نتيجة المصربات التي تلقوها من مجاوريهم . فحينما ظهر المرابطون رأى عبدالله بن ياسين (١٦٠) . أن جهادهم أهم من جهاد غياهم فسار اليهم بجيوشه وكان زعيم برغواطة أنذاك أبو حفص عبدالله ، ودارت بين الفريقين فيعارك عنيفة قاوم فيها البرغواطيون مقاومة شكيدة وتمكنوا من قتل عبدالله بن ياسين . فتولى أبوبكر عمر قيادة المرابطين وتمكن من الانتصار عليهم (١١٤) . وتشير المصادر الى أن برغواطة تركت بلادها ومن بقى منهم اسلم اسلاما جديدا (١١٥) ، ولم يبق لديانتهم الخسيسة أثر (١١٦) ، وكان انقراض أمرهم وقطع دابرهم على يد هؤلاء المرابطين والحمد لله رب العالمين (١١٥) .

ويشير الدكتور حركات الى أن المرابطين عملوا على تصفية الوجود البرغواطى الذى ظل فى اوجه بكل من دكالة وضواحي الرباط وسبت ، وفعلا عمدوا الى ارغام البرغواطيين على تصحيح اسلامهم ، ولكى يقطعوا أملهم فى الحفاظ على كيانهم المستقل خارج الوحدة الاسلامية خربوا ما لا يقل عن اربعين مدينة أو مركزا عمرانيا واكثرها فى منطقة دكالة التى انتقلت اليها عاصمتهم على أثر تخريب شالة فى العهد الزناتي بل ان العاصمة

أزمور كانت في العهد المذكور مركزا موازيا لشالة (۱۱۸). ويضيف: أن منطقة تامسنا على العموم أصبحت قفراء بعد تهديم المدن البرغواطية وهجرة سكانها فتحولت الى مراتبع للحيوانات والنباتات البرية حسب تأكيد الحسن الوزان. وبذلك اندثر التراث البرغواطي المكتوب والجامد بصفة شاملة الا بعض ما لا يسمن ولا يغنى من جوع. وعمل المرابطون على استقدام بعض المجموعات الصنهاجية لتعمير المنطقة (۱۱۹).

وحقيقة الأمر ان المرابطين لم ينجموا في استئصال البرغواطيين ولم يقضوا عليهم نهائيا . اذ أنهم قاوموا الموحدين مما يؤكد استمرارهم طوال حكم المرابطين . ولكن السؤال المطروح هل بقيت برغواطة كقبيلة تدين بالاسلام وترفض الخضوع للنفوذ الاجنبى . أم أنهم بقوا الخضوع للنفوذ الاجنبى . أم أنهم بقوا متمسكين بعقيدتهم أثناء مقاومة الموحدين . فالنصوص التى تتحدث عن مقاومتهم للموحدين لا تأشير الى مسألة العقيدة البرغواطية ولا الى كفرهم كما كانت تتحدث في مقاومتهم للمرابطين وغيرهم .

وتشير الروايات الى أن عبد المؤمن بعد أن فتح سلا واتجه نحو مراكش سرح الشيخ أبا حفص لغزو برغواطة فأثخن فيهم ورجع (١٢٠) . ويعتقد الدكتور محمود اسماعيل ان الدافع لهذا الغزو كان اقتصاديا معتمدا على رواية ابن عذارى ( فغزاهم ثم غلبهم وعاد الى عبد المؤمن فتلاقيا على الخيل فقسم الغنائم على الموحدين )(١٢١) . وخرج أبوحفص ثانية بعد أن انتصر على هسكورة وسنجالسة الى بترغواطة فحتاربوه مدة ثم هزموه(١٢٢) . ولما علم عبد المؤمن بهزيمة الشيخ ابى حفص خرج قاصدا بلاد برغواطة فلما تسامعت بخروجه كتبوا الى يحيى بن ابى بكر الصحراوي(١٢٢) بسبتة يستنصرونه ، ولما حضر بايعوه واجتمعوا عليه وقاتلوا عبد المؤمن فهزموه ، ثم كانت له كرة عليهم فهرمهم وحكم السيف فيهم واستأصل شافتهم حتى انقادوا للطاعة ، وتبرأوا من يحيى الصحراوي ومن لمتونه

فى سنة ٢٤٥ (١٢٤) . ويظهر لنا هذا النص أن البرغواطيين تعاونوا مع الصحراوى الذى كان متمسكا بدعوة المرابطين مما قد يشير الى تخليهم عن ديانتهم .

وبعد هذه المعركة جلب الموحدون عددا من القبائل العربية اقامت في ديار برغواطة ، وكانت هذه الضربة نهاية لدور برغواطة في تاريخ المغرب الاقصى . ولو أن هناك اشارة الى وجودهم الى العهد المريني حيث يقول ابن الخطيب « وقبيلهم اليوم ضعيف ، لعب فيهم سيف الملتميين ثم سيف الموحدين بعده (١٢٥) .

وأخيرا يمكن القول أن امارة برغواطة احدى الامارات المستقلة في تاريخ المغرب تبنت ديانة جديدة ولعبت دورا كبيرا على المسرح السياسي لفترة تزيد عن أربعة قرون ، الا أن هذا الدور لم يتضح بشكل جلي ومتكامل اضافة الى التزييف والتحريف . فما نملكه يعبر عن وجهة نظر أحادية تمكنا من استقراء بعض نصوصها . لذلك نبقى بحاجة ماسة لمعرفة وجهة نظر البرغواطيين التي بحاجة ماسة لمعرفة وجهة نظر البرغواطيين التي هي في طي الكتمان ، عسى أن يفصح لنا الزمن عن هذا الكتمان لنضع تاريخ هذه الامارة في مكانها الصحيح بالنسبة لتاريخ المغرب والتاريخ العربي الاسلامي .

\*\*\*\*



#### هوامش البحث

- (١) البكري، المسالك والممالك، مكتبة المثنى، بغداد، ١٣٤.
- ( ۲ ) ابن عدارى ، البیان المغرب في تخیار الاندلس والمغرب ، بیروت ، ابن أبى زرع ، الانیس المطرب بروض القرطاس في تخیار ملوك المغرب وتاریخ مدینة فاس ، الرباط ، ۱۹۷۳ ، ابن الخطیب ، تاریخ المغرب العربي في العصر الوسیطوهو القسم الثالث من كتاب أعمال الاعلام ، الدار البیضاء ، ۱۹۹۶ .
- ( ٣ ) مارسي Marcy ، باسي Basset ، سلوش Slouch ، موتايلنسكي Motylinski ، دوزي Dozy ، جوليان Jolien ، د . سعد زغلول ، د . أحمد مختاري العبادي .
  - ( ٤ ) البكرى ، المصدر السابق ، ١٣٤ .
  - ( ه ) مجهول ، الاستبصار في عجائب الامصار ، الاسكندرية ، ١٩٥٨ ، ص ١٩٧٠ .
    - (٦) ابن عذاري ، المصدر السابق ، ٧/ ٢٢٤ .
    - ( ٧ ) ابن حوقل ، صورة الأرض ، ليدن ١٩٣٨ ، ص ٣٢ .
- ( ۸ ) البكرى ، ۱۳۸ ، ابن ابى زرع ، ۱۳۰ ، ابن الخطيب ، ۳/ ۱۸۰ ، الناصرى ، الاستقصا في تاريخ المغرب الاقصى ، الدار البيضاء ، ۱۹۶۸ ، ۲/۱ ، عبد الوهاب بن منصور ، قبائل المغرب ، الرباط ۱۹۳۸ ، ج ۱/ ۳۲۳ .
  - ( ٩ ) ابن دحية الكلبي ، المطرب من أشعار أهل المغرب ، القاهرة ١٩٥٤ ، ٨٨ ٢٨٩ .
    - (١٠) ابن خلدون ، العبر ، دار الكتاب اللبناني ١٩٦٨ ، ٤٣٧ ، ٤٣٨ .
      - (۱۱) عبد الوهاب بن منصور ، ۲۲۲/۱ .
- (١٢) الناصرى ، ١/٥٦ ، ١١٤/١ ، د. ابراهيم حركات ، المغرب عبر التاريخ ، الدار البيضاء ١٩٦٥ ، ٣٤ ، ١٠٣ ، عبدالله علام ، الدعوة الموحدية بالمغرب ، القاهرة ١٩٦٤ ، ١٣ ، ٤٢ ،
- (١٣ ) د. ابراهيم حركات ، « المُجتمع الدكالي والفكر الديني » ، مجلة دعوة الحق ، ٢٧٤ غشت ١٩٨٢ ، ص ٧٧ .
  - ( ١٤ ) دائرة المعارف الاسلامية ـ مادة مصمو<del>دة -</del>
- (١٥) تامسنا -كلمة بربرية بلهجة زناتة ومعناها البسيط الخالى ، وقد أطلقت على المنطقة الممتدة من الرباط الى الدار البيضاء ، وفي أغلب الروايات من سلا الى أم الربيع ، وكانت في الاصل موطنا لزناتة و زواغة حتى نزل فيها طريف ، وكانت أرضا من سدرة وعليق ترعى فيها الاغنام وقد سمى أحد أبواب مدينة الرباط بهذا الاسم وما يزال لفقا تامسنا يطلق في صحراء غدامس بمعنى الأرض القفر والبسيط الخالى . (د. أحمد مختار العبادى ، في تاريخ المغرب والاندلس ، بيروت ١٩٦٨ ، عبد الوهاب بن منصور ، المصدر السابق ، ١٩٣١ .
- (١٦) بعد أن تلاشت برغواطة حل محلها العرب ولا سيما عرب سويد بن رياح الهلاليين وذلك أيام الدولة المرينية وسموا عرب الشاوية نسبة الى الشاة لأنهم كانوا يقومون برعي أغنام وماشية الدولة المرينية (أحمد مختار العبدى ، المصدر السابق) ٣٥ ، دائرة المعارف الاسلامية (برغواطة) .
  - (۱۷) البكري ، ۸۷ ، عبد الوهاب بن منصور ، ۳۲۳/۱ -
    - (۱۸) این خلدون ، ۲/ ۸۵.
- (١٩) وهى مدينة قديمة مندثرة ما زالت اطلالها باقية خارج أسوار مدينة الرباط مقابل مدينة سلا التي لا يفصلها عنها سوى وادى أبو الرقراق ولذا عرفت بشالة سلا .
  - ( ٢٠ ) مجلة البحث العلمي ، العدد الثالث ، سيتمبر -ديسمبر ١٩٦٤ ، ص ٣٤ .
- ( ٢١ ) محمد بن على الدكائي السلاوى ، الاتحاف الوجيز بأخبار العدوتين لمولانا عبدالعزيز ، مخطوط بخرانة الرباط رقم ٣٠٠/ D./٣٢٠ نقلا عن أحمد مختار العبادى ، ص ٣٨٣ ، محمد أحمد العبدى ، أسفي وما اليه ، ص ٧٨ ، ٧٩ .
- ( ٢٢ ) ابن الزيات ، التشوف الى رجال التصوف ، الرباط ١٩٥٩ ، ص ٢٦ ، عبد الحى الكتاني ، « اشرف بقعة واقدس ـبناحية مراكش ».
  - ( ۲۳ ) این حوقل ، ۸۲ ـ ۸۹ .
  - ( ۲٤ ) لمزيد من التفصيلات انظر

Marcy, L Dieu des Abadites et des Bargwata, Hesperis, Tom XXII, Facs 1, p.43 . فا محمود اسماعيل ، مغربيات ، دراسات جديدة ، المحمدية ، ١٩٧٧

- Dozy, Essai surl' histoire de l'Islamisme, P. 43/45 ( Yo)
  - تقلاعن محمود اسماعيل ، ٤١ .
  - ( ٢٦ ) دائرة المعارف الاسلامية ـ مادة يرغواطة .
    - ( ۲۷ ) محمود اسماعیل ، ۲۲ .
- Nahoum Slouch, Lempire des Berghouata et les origines des Blad-es Siba. ( YA )
  - Gaston Deverdun, Marrakech desorigines, Rabat, 1959 ( YA )
  - ( ۳۰ ) أحمد مختار العبادي ، ۲۸۱ ، محمود اسماعيل ، مغربيات ، ٤١ .
    - ( ٣١ ) د. ابراهيم حركات ، مجلة دعوة الحق ، ٢٢٤ .
      - ( ۳۲ ) محمود اسماعیل ، مغربیات ، ۶۷ . .
  - ( ٣٣ ) د. سعد زغلول عبد الحميد ، تاريخ المغرب العربي ، القاهرة ١٩٦٩ ، ١٩٩ .
    - ( ٣٤ ) محمود اسماعیل ، مغربیات ، ٤٨ .
  - Motylinski, Le Nom Berbere, de Dieu chez Les Abadites. Alger, 1905. ( 🏲 🌣 )

د. سعد زغلول عبد الحميد ، د. عبدالله العروى ، د. ابراهيم حركات . دائرة المعارف الاسلامية ، الفردبيل ، الفرق الاسلامية في الشمال الافريقي من الفتح العربي حتى اليوم ، ترجمة د. عبد الرحمن بدوى ، دار الغرب الاسلامي ١٩٨١ .

- (٣٦) ابن حوقل ، ٨٢.
  - ( ۳۷ ) ن.م ، ۸۳ .
- ( ۳۸ ) البكري ، ۱۳۸ ، ابن عذاري ۳۲۱ .
- ( ۳۹ ) محمود اسماعیل ، مغربیات ، ۲۳ .
  - ( ٤٠ ) ن.م.
  - ( ٤١ ) د. سعد زغلول ، ٤١٨ ـ ٤١٩ .
    - (٤٢) د. عبدالله العروى ، ١٠٨ .
      - ( ٤٣ ) د. ابراهيم حركات ، ٧٢ .
  - (٤٤) الفردبيل ، المصدر السابق ١٧٥ .
    - ( ٤٥ ) المصدر نفسه ، ١٧٦ .
    - (٤٦) المصدرنفسية، ١٧٧.
      - (٤٧) المصدرنفسة.
      - ( ٤٨ ) المصدرنفسه.
- ( ٤٩ ) محمود اسماعیل ، مغربیات ، ۲۱ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۳ ، ۹۳ ، ۹۹ ، ۳۰ .
  - (٥٠) المصدرنفسة، ٤٩، ٥٣.
  - (٥١) د. محمود اسماعیل ، الخوارج ، ١٠٠ .
    - ( ۲۲ ) المصدر نفسه ۷٦ .
    - ( ۵۳ ) المصدر نفسه ، ۲۳۲ .
    - (٤٥) المؤلف، مغربيات، ٤٦.
    - (٥٥) المؤلف، الخوارج ٣٧.
    - ( ٦٦ ) المؤلف ، مغربيات ٥٣ .
      - ( ٥٧ ) المصدر نفسه ، ١١ .
    - ( ٥٨ ) المصدر نقسه ، ٢٦ هامش ٦٦ .
      - ( ٥٩ ) المصدر نقسية ، ١٧ .
      - . 11 ( ---- ( - )
  - ( ٦٠ ) محمود اسماعیل ، مغربیات ، ۲۵ ـ ۲۲ .
- ( ٦١ ) لعله يقصد طريف بن مالك الذي مهد لطارق بن زياد فتح الاندلس بغارته الاستطلاعية على جنوب الاندلس
  - ( ٦٢ ) البكرى ، ١٣٥ .
  - ( ٦٣ ) ابن ابي زرع ، ١٣٠ ، مجهول ، الاستبصار ، ١٩٧ ، الناصري ، ج ١ / ١١٤ .
    - ( ٦٤ ) این عداری ، ۱ / ۲۲۳ .
    - ( ٦٥ ) ابن خلدون ، ٦/ ٤٢٨ .
    - ( ٦٦ ) الفردبيل ، ١٧٣ ، دائرة المعارف الاسلامية \_ مادة برغواطة .

- ( ٦٧ ) ابن الخطيب ، ٣/ ١٨١ .
- ( ۲۸ ) این خلدون ، ۳/ ۲۲۸ .
- ( ٦٩ ) ابن خلدون ، ٦/ ٢٩٩ ، الناصرى ، ١/ ١١٥ ١٦/٢ ، دائرة المعارف الاسلامية ، أحمد توفيق ، المجتمع المغربي في القرن التاسع عشر ( اينولتان ١٨٥٠ ١٩١٢ ) ج ١/ ٢٧ ٧٧ . نقلا عن صاحب كتاب القبلة وهو الشيخ ابي على صالح بن الشيخ صالح ، مخطوط . خ .ع . رقم ق ٩٨٣ . الذي يحدد سنة ١٢٥ وهو أقرب الى الصواب لأن هشام بن عبد الملك توفي في هذا العام ، وقد اخطأ الدكتور محمود اسماعيل باعتبار هذا العام هو توليه السلطة فوقع في خطأ سنى حكم امراء برغواطة .
  - (۷۰) البكرى ، ۱۳۵.
- ( ۷۱ ) ابن خلدون ، ٦/ ٤٢٩ ، الناصري ، ١٦/٢ . ويحدد الدكتور محمود اسماعيل سنة ١٢٨ وهي رواية غير موثقة .
  - ( ٧٧ ) البكرى ، ١٣٥ ، ابن خلدون ، ٦/ ٤٢٩ ، دائرة المعارف الاسلامية .
    - ( ٧٣ ) سورة التحريم ، أية ٤ ،
- ( ٧٤ ) البكرى ، ١٣٥ ـ ١٣٦ ، ابن خلدون ، ٢٩/٦ وذكر بدل وربيا (روبيا ) وبدل ورباورى (وربا ) ، الناصرى ، ١٩٥١ ـ ١١١ في العبرى روبيل وفي البربرى وارباب دائرة المعارف الاسلامية .
- ( ٧٥ ) البكري ، ١٣٩ ، ابن خلدون ، ٦/ ٤٣٠ ، الناصري ، ١٦٦/١ -٢/ ١٦ بيل ، ١٣٤ ، دائرة المعارف الاسلامية .
  - (۷٦) ابن حوقل ، ۸۱.
  - ( ۷۷ ) ابن الخطيب ، ۱۳۰/۳ .
    - (۷۸) الناصري، ۲/۱۹.
  - ( ٧٩ ) البكرى ، ١٣٥ ، ابن خلدون ، ٦/ ٤٣٠ ، دائرة المعارف الاسلامية .
    - ( ۸۰ ) البكرى ، ١٣٦ ، ابن خندون ، ٢/ ٤٣٠ ، الناصِرْ ي ، ١٦/٢ .
      - ( ۸۱ ) البكرى ۱۳۲۰ .
- ر كر ) رحل مع عباس بن ناصح وزيد بن سنان الزناتي صاحب الواصلية وبرغوث بن سعيد الترارى وجند بن عبد الرزاق ويعرفون ببني وكيل الصفرية ومناد صاحب المنادية المنسوب اليه القلعة المعروفة بالمنادية قرب سجلماسة (البكرى ، ١٣٧).
- ( ٨٣ ) الصحيح أن صالح هو الذي أخذ عن غيلان الدمشقى الذي لم يكن على قيد الحياة أبان وجود يونس محمود اسماعيل ، ٢٥ .
  - ( ۸٤ ) البكرى ، ۱۳۷ ـ ۱۳۸ ،
  - ( ٥٥ ) ابن الخطيب ، ١٨٤/٣ .
  - ( ۸٦ ) ابن خلدون ، ۲۳۱/٦ .
- ( ۸۷ ) البكرى ، ١٣٦ ، ابن خلدون ، ٦/ ٤٣٠ ، الناصرى ، ١٦/٢ ( الوغد هو المنفرد الوحيد الذي لا أخ له ولا ابن عم )
  - ( ۸۸ ) البکری ، ۱۳۲ ، ابن خلدون ، ۴۳۰/۱ ، الناصری ، ۱۷/۲ .
    - ( ۸۹ ) البكرى ، ۱۳۳ ،
  - ( ٩٠ ) وهو محمد ( يحمد ) بن معاذ بن اليسع بن صالح بن طريف .
    - ( ۹۱ ) البكرى ، ۱۳۳ .
- ( ٩٢ ) وادي بهت بنى عليه سد القنصره بناحية سيدي قاسم وسيدى سليمان ( عبد الوهاب بن منصور ، ٧٠/١) ، والابيات التي ذكرها البكري نذكر منها .

قفي قبل التفرق فأخبرينا وقولي واخبرى خبرا مبينا هموم برابر خسروا وظلوا وخابوا ولاسقوا ماء معينا يقولون النبي أبو غفي فأخزى الله أم الكاذبينا الم تسمع ولم تريوم بهت على أثار خيلهم رنينا رنين الباكيات فبين تكيل وعاوية ومسقطة جنينا هناك يونس وبنو بنيه يقودون البرابر مهطعينا فليس اليوم ردتكم ولكن ليائي كنتم متميسرينا

( ٩٣ ) يحدد البكرى وفاته سنة ٣٠٠ هـ ويبدو أن ابن خلدون أدق اذ أنه يحدد وفاته آخريات المائة الثالثة ، ويحدد

حكم خليفته بأربعة واربعين عاما وليس اثنين واربعين كما ذكر البكرى وبذلك يستقيم الحكم ولا تظهر تغرة في السنين ، اذ أنه حسب رواية البكري ستظهر ثلاث سنوات من الشغور .

- ( ٩٤ ) البكري ، ١٣٦ ١٣٧ ، ابن خلدون ، ١٦/٦ ٤٣٢ ، الناصري ، ١٦/٢ .
  - ( ۹۵ ) البكري ، ۱۳۷ ، ابن خلدون ، ۴۳۲/٦ ، الناصري ، ۱۷/۲ .
    - ( ۹۳ ) البكري ، ۱۳۷ .
- ( ٩٧ ) البكرى ، ١٣٧ ، ١٤١ ، ابن خلدون ، ٤٣٢/٦ ، دائرة المعارف الاسلامية ـ مادة برغواطة ـ .. القبائل التى كانت على ملتهم : جراوة ، زواغة ، البرانس، مطغرة ، بنو دمر ، بنو أبى ناصر ، مجصة ، بنو ابى نوح . مطماطة ، بنو داغر ، بنو بورغ ، بنو وزكسينت ( وارزكيت ) .

أما القبائل المسلمة: أزمور، بنو يفرن، بنو أقلوسة، زناتة الجبل، بنو يليت، ممالتة، بنو وأو سينت، بنو ناغيت، بنو النعمان، بنو كونه، بنو يسكر، أصاده، ركانة، وأزمين ( وأيزن) منادة، ماسينة، رصانه، ترارته، وتمغراوة.

- ( ۹۸ ) ابن خلدون ، ٦/ ٤٣٣ .
- (۹۹) ابن عذاری ، ۲۲۷/۱ .
  - (۱۰۰) البكري ، ۱٤۱ .
- (١٠١) ابن الخطيب ، ١٨٦/٣ ١٨٨ .
- (۱۰۲) ابن أبي زرع ، ۲۰ ، د. ابراهيم حركات ، المغرب ، ۱۱۳ ،
  - (۱۰۳) د. محمود اسماعیل ، مغربیات ، ۳۱ -
- (۱۰٤) د. ابراهیم حرکات ، ۱۱۹ ، د. عبدالله العروی ، ۱۱۱ .
  - (١٠٥) ابن الخطيب ، ٣٦/ ١٨٦ .
  - (۱۰۸) ن. م ، ۲۰۵ ، د. محمود اسماعیل ، ۲۸ ، ۳۲ ،
    - (۱۰۷) ابن حوقل ، ۸۳ .
    - (۱۰۸) ابن خلدون ، ٦/ ٣٢ ـ ٤٣٣ .
- (۱۰۹) ن. م ، الناصرى ، ۲/ ۱۸ ویرى أن أبا منصور قتل على ید جعفر بن على ( ۱/ ۲۰۷ ) د. ابراهیم حرکات ، المغرب ، ۱۰۱ .
  - (۱۱۰) ابن خلدون ، ٦/ ٤٣٣ ، الناصري ، ٢/ ١٨ .
    - (۱۱۱) البكري ، ۱۶۱ ، الناصري ، ۲ / ۱۸ 🦳
    - (۱۱۲) أحمد توفيق ، انيولتان ، ١/ ٧٦ ٧٧.
- (۱۱۳) مؤسس دولة المرابطين ، لا يعرف تاريخ ولادته ، في شبابه ذهب الى الاندلس لطلب العلم ، وعاد ودرس على وجاج بن زلو . ينتمى الى قبيلة جزولة . خرج الى بلاد كدالة لتعليم صنهاجة الدين الاسلامى . هناك نشر تعاليمه واقام رباطا خاصا به اقام فيه واصحابه ، وبعد أن خضعت لطاعته صنهاجة تمكن من محاربة اعدائهم وأسس دولة المرابطين .
- (١١٤) الناصرى ، ٢١٨/٢ ، عبدالله كنون ، عبدالله بن ياسين ، دار الكتاب اللبناني ، ٢٦ ، ١٩٧١ ، ٢٠ ، د. ابراهيم حركات ، المغرب ، ١٧١ ـ ١٨٤ .
  - (١١٥) ابن الخطيب ، ١٨٧/٣ ، ٢٣١ .
    - (۱۱۱) ابن ایی زرع ، ۱۳۳ .
  - (١١٧) ابن خلد، ون ، ٦/ ٣٧٦ ، ٦/ ٤٣٤ ، حركات ، المغرب ، ١٧١ ١٨٤ .
    - (١١٨) د. ابراهيم حركات ، مجلة دعوة الحق ، ع ٢٢٤ -
      - (۱۱۹) ن.م.
    - (۱۲۰) ابن خلدون ، ۲/۴۷۹ ، ۶۸٤ ، الناصري ، ۱۰۸/۲ .
      - (۱۲۱) این عذاری ۳۰/ ۲۱ .
      - (۱۲۲) ابن خلدون ، ٦/ ٤٨٤ ، الناصري ، ١١٣/٢ .
- (۱۲۳) يحيى بن ابى بكر الصحراوى كان معتصما بفاس أيام حصار عبد المؤمن لها ، ثم فر ولحق بابن غانية الذى كان معتصما بقرطبة متمسكا بدعوة المرابطين ، وارسل ابن غانية الصحراوى واليا على سبتة بناء على طلب القاضى عياض حينما ثارت سبتة على الموحدين ! .
  - (۱۲٤) ابن خلدون ، ۲/٤٨٤ ، الناصري ، ۱٤/٢ .
  - (١٢٥) د. ابراهيم حركات ، دعوة الحق ، ٨/ ٢٢٤ ، ص ٧٣ .

### المسراجع

## أ ـ المصادر العربية :

```
    ١ - ابن ابى زرع ، على بن أبى زرع القاسي ( ت ٧٢٠ ) ..
    الانيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس ، الرباط ١٩٧٣ ..
```

٢ - ابن حوقل: أبو القاسم بن حوقل (ت النصف الثاني من القرن الرابع الهجري ) صورة الأرض ، ليدن ١٩٣٨ .

۳ ـ ابن الخطيب : لسان الدين محمد ت ۸٤٠ . ۳ ـ ابن الخطيب : لسان الدين محمد ت ۸٤٠ .

تاريخ المغرب العربي في العصر الوسيط، وهو القسم القالث من كتاب أعمال الإعلام، الدار البيضاء ١٩٦٤.

٤ - ابن خلدون : عبد الرحمن بن محمد ( ت ٨٠٨ ) .

العبر وديوان المبتدأ والخبر، ج ٦، دار الكتاب اللبناني ١٩٦٨.

ابن الزيات : أبو يعقوب يوسف التادل .

التشوف الى رجال التصوف ، الرماط ١٩٥٨ .

٦ - ابن عذارى: محمد بن عذارى المراكشى (ت نهاية القرن السابع الهجرى)
 البيان المغرب في أخبار الاندلس والمغرب ، بيروت .

۷ ـ استماعیل ، دکتور محمود :

الخوارج في المغرب الاسلامي ، بيروت ، ١٩٧٦ .

..... **\_** ^

مغربيات ، دراسات جديدة ، المحمدية ، ١٩٧٧

۹ سالبكرى: أبو عبيدة عبدالله بن عبد العزيل (ت ١٤٦٠) / سالك والممالك ، مكتبة المثنى ، بغداد ، بدون تاريخ .

١٠ بيل ، الفرد .

الفرق الاسلامية في الشمال الافريقي من الفتح العربي حتى اليوم ، ترجمة د. عبد الرحمن بدوى ، دار المغرب الاسلامي ، ١٩٨١ .

١١- توفيق ، أحمد

المجتمع المغربي في القرن التاسع عشر (اينولتان ١٨٥٠ ـ ١٩١٢).

۱۲ حرکات : د. ابراهیم .

المغرب عبر التاريخ ، الدار البيضاء ، ١٩٦٥ .

١٣ دائرة المعارف الاسلامية .

١٤- زيدان : عبد الرحمن .

اتحاف اعلام الناس ، الرباط ١٩٣٠ ، ج ٢

١٥- العبادي: الدكتور أحمد مختار

في تاريخ المغرب والاندلس . بيروت ، ١٩٧٨ .

۱۹- العبدى : محمد بن أحمد . أسفى وما اليه

١٧ ـ عبدالحميد ، د. سعد رغلول .

تاريخ المغرب العربي ، القاهرة ، ١٩٦٩ .

١٨ العروي: د. عبدالله

تاريخ المغرب محاولة في التركيب ، ترجمة الدكتور ذوقان قرقوط ، بيروت ، ١٩٧٧ .

١٩ علام: عبدالله

الدعوة الموحدية بالمغرب ، القاهرة ١٩٦٤ .

٢٠ السلاوي: محمد بن على الدكالي ت ١٩٤٥.

الاتحاف الوجير بأخبار العدوتين لمولانا عبد العزيز ، مخطوط بخزانة الرباط رقم D.1٣٢٠ .

٢١ ـ الكلبي : ابن دحية

المطربُ في أشعار أهل المغرب ، القاهرة ، ١٩٥٤ .

٢٢ ـ كنون: عبدالله

عبدالله بن ياسين ، دار الكتاب اللبناني ، ١٩٧١ .

٢٣ منصور : عبد الوهاب

قدائل المغرب ، الرياط ، ١٩٨٨ .

٢٤ مجهول: (ت القرن السادس الهجرى). الاستبصار في عجائب الامصار ، الاسكندرية ، ١٩٥٨ .

٢٥ الناصرى: أحمد بن خالد (ت ١٣١٩ هـ). الاستقصا لاخبار دول المغرب الاقصى ، الدار البيضاء ١٩٥٩ .

## ب. المصادر الأجنبية :

#### 1 - Basset, R:

Lenom Berbers de Dieu chez Les Abadiyrd. Bulletin de la Societe SArcheologiique de sousse, zeme Semestre, 1905

2 - Dozy, E:

Essai sur l'histoire de L' Islamism

3 - Julien, A:

Histoire de L' Afrique du nord paris, 1961

4 - Marcy, G:

Les Dieux des Aba<sup>4</sup>dites et des Barqu<sup>4</sup>ata, Hesperis, Tom XXII Fascl, Paris, 1936,

5 - Motylinski

Lenom Berbere de dieu chez les Abadites. Alger, 1905

6 - Slouch, N: L' Empire des Berghoutar et Lesorigines des Blades-Siba, Revue due Monde Musulmane, Tom X NO. 3, 1910.

## ج . المقالات :

- ع اهعادت : ١ مجلة البحث العلمي ، العدد الثالث ، سيتمبر ديسمبر ١٩٦٤ .
- ٢ ــ د. ابراهيم حركات ، « المجتمع الدكالي والفكر الديني » ، مجلة دعوة الحق ، ٢٢٤ ، غشت ١٩٨٢ .
- ٣ \_ عبدالحي الكتاني ، " اشرف بقعة و أقدس \_ بناحية مراكش ، ، مجلة المغرب ، السنة الخامسة ، يونيو \_ يوليو

# دور صقلية في نقل التراث الطبي العربي إلى أوربا

الدكتور تقي الدين عارف الدوري كلية التربية / جامعة بغداد قسم التاريخ

يبدو ان الممارسسات الطبيسة في أوربا كانت على مستوى مبتدىء جسدا قبسل ظهسور التأثيرات العسربية . وهنساك وصف مشهور جدا للمعالجات الطبية الاوروبية البدائية أورده كاتب عربي هو اسسامة بن منقذ . تلك المعالجات الفجسة التي قام بها طبيب افرنجي أدت الى وفاة شخصين هما فارس وامرأة (۱) . هكذا كان الطب الاوروبي ضعيفا .

ولم تعرف أوروبا المستشفيات . وأن ما ذكر لمستشفى الرهبان في القرن السابع لم يكن سوى مأوى لتجهيز مستلزمات المبيت والمنام ، أكثر من كونه مؤسسة تتعهد باعطاء العلاج . وأن أول تأسيس للمستشفيات عند الاوروبيين كأن عام ١٩٥هـ/ ١٢٠٠م وهي دون المستشفيات العربية في أمور كثيرة منها فقدانها لردهات متخصصة في أمور كثيرة منها فقدانها لردهات متخصصة للأمراض ولزيارات الأطباء للمرضى في المستشفيات . وأن أول ذكر لمستشفى بطبيب مقيم كان عام ٢٠٠ههـ/ ١٥٠٠م في ستراسبورغ . وهناك ممارسة عربية أخرى في الطب لم تمارس في أوربا قبل عام ١٥٠٥هـ/ ١٥٠٠م ، تلك هي التدريس السريري للطلبة في المستشفيات (٢) .

حفلت صقلية بكثير من الاطباء العرب في العهد العسربي والنورماندي والهوهنشتافني والانجوى ، فمن الذين برزوا في العهد العربي ابو عبدالله الصقلي الذي ساهم في ترجمة كتاب الحشائش المصور لديوسقوريدس (٢) من اليونانية الى العربية في قسرطبة سنة اليونانية الى العربية في قسرطبة سنة الناصر ، وكان ابو عبدالله الصقيلي هذا يقرأ ويتكلم اللغة اليونانية وعارفا باسماء الادوية (٤) . ومن هولاء الاطباء الصقليين ابو عبدالله محصد بن الحبين ابو عبدالله محصد بن الحبين الواقيقين نقلا عن ابن القطاع الصقلي ، وممن قرأ الطب في ابن القطاع الصقلي ، وممن قرأ الطب في

صقلية علي بن ابراهيم بن الحسن بن علي المعروف بابن المعلم (ت  $^{\circ}$  هم /  $^{\circ}$  ، ومن الاطباء الصقليين ابو الحسن على بن حسين بن ابى الدار الصقلى ابن عمة وزوج اخت الصقلى اشهر شعراء صقلية ف العهد العربى . وقد وصفه ابن حمديس ، بان « بقراط دونه معرفة طبية وفكرة حسبية  $^{\circ}$  . والامام الفقيه المالكى المازرى – نسبة الى مدينة مازر بصقلية – كان ايضا قد درس الطب وله كتاب فيه . وكذلك كان يتعرض لقضايا طبية ف كتابه فيه . وكذلك مسلم (^) .

ويقول ابن مكى الصقل (ت ويقول ابن مكى الصقل (ت مداه مراه مراه مراه مراه مراه السان وتلقيح الجنان » انه اراد من تأليفه هذا الكتاب ان يصحح الاخطاء اللغوية التى شاعت بين العامة والخاصة في بلده صقلية وسمعها من أفواههم في القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي ، فافرد بابا في غلط اهل الطب في صقلية ضم طائفة من المصطلحات واسماء العقاقير والادوية المفردة والمركبة واسماء الامراض واسماء بعض الاطباء .. الخ

ونبغ اطباء عرب صقليون في العصر النورماندي منهم الجغرافي المشهور الشريف الادريسي الصقلي (١٩٣٨هـ/١١٠م) صاحب « نزهة المشتاق في اختراق الافاق » « الذي اهداه للملك روجار الثانسي (١١٠٠ ـ ١١١٩هـ/ ـ ١١١٢ ـ ١١٥٤م) وله في ذلك مصنفات في النبات والاعشاب منها » جامع الصفات لاشتات النبات » درس فيه كثيرا من النبات وخاصياتها العلاجية وكتاب « الادوية الفودة » .

وهنالك قائمة بأسماء اطباء صقليين عاشوا بعد الادريسى وبعضهم من اقاربه ولكن لا نعلم هل جميعهم عاشوا في صقلية او عاشوا يوما ما في صقلية ، ام انهم كانوا يحملون لقب الصقلى فقط وعاشوا خارج صقلية وبالاخص في تونس ـ نذكر من هؤلاء الطبيب الحاج عبدالسلام بن ابراهيم الشريف الصقلى المتوفى بتونس

(۷۲۲هـ/۱۳۲۲م) وظهر طبيب صقلى أخر هو احمد بن عبدالسالم الشريف الصقلى (ت۵۲۰هـ/۱٤۱۷م) . وله كتاب مضطوط في مكتبة ليدن بعنوان « كتاب الاطباء في الامراض من الفرق الى القدم (۱۰) .

ونبغ طبيب من الأدار سة الصقليين ايضا في تونس اسمه محمد الشريف الصقالي الذي الف كتابين الأول في الطب سنة ٧٩٨هـ/ ١٣٩٥م والثاني في الصيدلة ذكر به الخصائص الضرورية لكل من يريد تعاطى مهنة الطب فقال « يجب ان يكون ذا ثقة وشديد الحذر يخاف الله وعباده » .

وهنا ينبغي ان اورد من توصياته القيمة في الطب لابنائه وتالامياذه « اعلم يابني ان من يتعاطى الصناعة عليه أن يتعلق بمبدأ رأسخ ثابت لن يفارق ذهنه وهو ان يريد لغيره ما يريد لنفسه وقال: « فلا تحقرن ادنى الاخطاء فالاسطار الهاطلة تبدأ قطرة قطرة وكذلك فاعلم يا بنى انه اليس هناك جريمة اشنع من غش الناس واستغلال ثروائهم واموالهم وخاصة البائسين الذين يتألمون والذين يعوزهم العقل والقوة فالبائس المسكين يجتمى بغامك لتزيل عنه ألامه وتخط له وصفة الدواء فيضع كل اماله في تلك الورقة معتقدا ان ما تحتوى عليه سيشفيه بعون الله فالصيدلي يفوض امره لك ولله ويسلم الادوية . ولكن كم يكون تصرفك خاطئا ان تصرفت بدون دراية وكم تكون مسئوليتك عظيمة ، فلو كنت مكان المريض اكنت تحب أن تعامل هذه المعاملة فيلعب بصحتك وتختلس اموالك » صدقنى يا بنى وكن فطنا وحذار لان غلطاتك تصبح من اخطر الاخطاء امام الله » « وان هذه الكلمات كافية لكل رجل فلا اضيف عليها شيئا فلتكن نصب عينيك كل يوم من الصباح الى المساء فلا تنساها ابدا<sup>(۱۱)</sup> » .

وفي أواخر القرن الرابع عشر وأوائل القرن الخامس عشر الميلادي برز طبيب صقلي آخر هو ابوسعيد بن ابراهيم الصقلي الذي ترك لنا كتابا في الطب عنوانه « كتاب المنجح في التداوي من صنوف الامراض والشكاوي » ، توجد منه نسختان احداهما في المكتبة الوطنية في باريس

والاخرى في مكتبة بودليانا<sup>(۱۲)</sup> .

وقد ساهم اطباء بلرم(۱۳) في نمو مدرسة الطب ف سالرنو(١٤) ، وهي مبدرسة يكتنف الغموض تاريخ تأسيسها (١٠٥) وقد بدأت ترجمة المؤلفات الطبية من العربية في ايطاليا الى اللاتينية منذ القرن الخامس عشر الهجري / الحادي عشر الميلادي لفائدة مدرسة الطب في سالرنو أو لغرض آخر ، وكان من أوائل المترجمين قسطنطين الافريقي (١٦) وهو من اصل عربي ولد في مدينة قرطاجة بتونس عام ٤١١هـ/١٠٢٠م(١١). ودرس الطب والفلسفة واغرم بالحكماء والفلاسفة المسلمين الذين ذاع صيتهم في بلاد الاندلس وقام برحلات الى الشرق من اجل الدراسة فاتقن اللغة العربية . وظل في بغداد مدة طويلة ثم شد الرحال الى الهند والحبشة ورحل الى خراسان والشام ومصر ، وعاد من رحلته الى بلاده عن طريق مصر . وقد تعرف خلال هذه الرجلات الطويلة على الشرق كأى عالم شرقى . والامر الذي ينبغي الالتفات اليه أنه كان معاصرا لابن سينا (ت ٤٢٨هـ/ ١٠٣٧م) والبيروني (ت ٤٤٠هـ/ ١٠٤٨م) لهلين بطلان (ت ٤٤٤هـ/١٠٥٢م) ولم يذكر قسيطنطين الافريقي في مؤلفاته هؤلاء الاعلام لذا لا تعِلم هل اتصل بهم وافاد منهم مباشرة أولا(١٨) . لقد مر هذا العربى التونسى المتنصر بمدينة سالرنو قبل ان يترهب في الدير الشهير المسمى بديـر (مونت كاسينو) في (كامباينا) . وفيها شسرع بالترجمة حوالي العام ٢٦٤هـ/١٠٧٠م الى أن وأفاه الأجل سنة ۸۰هـ/۱۰۸۷م (۱۹).

ففى مونت كاسينو القريبة من سالرنو ترجم الى اللاتينية عددا كبيرا من الكتب الطبية العربية وكذلك اليونانية الى اللاتينية وينسب له اربعون اثرا(٢٠).

وضمن مجموعة المؤلفات التى نقلها قسطنطين الافريقى الى اللاتينية للمدرسة الطبية في سالرنو كتاب « كامل الصناعة الطبية » أو الكتاب الملكى لمؤلفه على بن عباس وعرف عنوان الكتاب باللاتينية ب (Liber rogius)ومؤلفه ب Haly وظهرت بعنوان كتاب الكليات

(Liber pantegni) ومعها كتب لابن الجزار (ت ١٠٠٤هـ/ ١٠٠٤م) واستحق بن علمان واستحق بن علمان واستحق بن علمان واسحق بن سليمان وثلاثتهم من اطباء تونس موطن قسطنطين الاصلى . وكان في سالرنو تلميذ له من اصل عربي يدعى يونس الفلكي . وان Aflacius) لاغفال قسطنطين ذكر اسماء المؤلفين الاصليين لاعض الكتب العربية تعليلات مختلفة ، ولكن ذلك لا يقلل من أهميته باعتباره اول مترجم ادخل العلم العربي الى اوربا ، وسبب انتعاش مدرسة سالرنو .

وألفت كتب طبية فى سالرنو اظهرت ان أطباءها لم يمتصوا المعلومات الحديثة العربية فقط بل تمكنوا من توسيعها . واهم مؤلفات مدرسة سالرنو هو الموجز السالرنى والنظام الصحى السالرنى الذى يبدو انه الف سنة ١٩٤هـ/ السالرنى الذى يبدو انه الف سنة ١٩٤هـ/ ١٠٠ م وهو مقيد فى ٣٥٢ بيتا فى الاصل .

واشهر شرح لها هو شرح ارنولد فيلانوفا (١٣١٧ ـ ١٢٣٨م) وهو طبيب وأديب من كتالونيا اتقن اللغة العربية وترجم والف باللاتينية . واشتهر من بين طلاب سالرنو ميخائيل سكوت (٥٧١ ـ ١٢٣هـ/ ١١٧٥ ـ ١٢٢هـ/ ١١٧٥ ـ ١٢٢٢م) الذي تضمنت احدى وصفاته التخدير بالاستنشاق .

وكانت اللغة العربية من بين لغات التدريس في سالرنو. وقد عاصرت هذه المدرسة كبار الاطباء والمـؤلفـين العـرب فـعـاصـرت الرازى (ت ١٦هـ/١٢٣م) وابـن الجـزار (حـوالى ت ١٣هـ/١٩٥م) وعـلى بـن العـبـاس (ت ١٣٥هـ/ ١٩٠٤م) وابـن سـيـنـا (ت ٢٠٥هـ/ ١٠٢٧م) وابن رشد (ت ٥٩٥هـ/ ١١٩٨م) وابن رشد (ت ٥٩٥هـ/ ١١٩٨م)

وكانت اللغة العربية لغة العلم في القرن السادس الهجري/ الشاني عشر الميلادي ، وترجمات المؤلفات اليونانية من العربية الى اللاتينية سبقت ترجمتها من اليونانية مباشرة . وترجمت كتب علمية كثيرة من تواليف العرب والمسلمين وخصوصا في ميدان الطب . وفي الطاليا

اتصف علماء اللاتينية بروح التفاني في دراسة العلوم والانكباب عليها وهو الروح الذي تميز به العلماء العرب ، ونهلوا من معينها . ومع ان جيسرارد الكريموني (Gerardof Cremona) (۵۰۸ ـ ۵۸۳ هـ /۱۱۱۶\_۱۸۸۸م) ينتمي الي « مدرسة طليطلة » الا انه ينبغى أن لا يعزب عن البال انه كان ايطاليا وان اهتمامه بالطب اليوناني - العربي بدأ في ايطاليا وأدى الى دراساته في الاندلس والى ترجمته لعدد وافر من الكتب من اللغة العربية (٢٣) بلغت ٧١ عنوانا ا « بينها ٢١ كتاب طبيا منها المنصوري للرازي والقانون لابن سينا . ويبدو ان بعضها كان من انتاج تلاميذه باشرافه ، وبعضها بالاشتراك مع غيره وخاصة مع شخص اسمه غالب وهو مستعبرب (۲٤) ويذكر استطفان (البيزي) الانطاكي:

« ان علماء الطب كانوا يوجدون في الدرجة الاولى في صقلية وسالرنو ، وكانوا اما من اليونان واما اشخاصا ملمين باللغة العربية وكان اطباء سالرنو ، كالاطباء العرب يجتنبون تشريح الجسم البشرى ويشرحون الحيوانات بدلا منه (۲۰) 🚛 ومن الجدير بالذكر ان اسطفان المذكور قد تدرس ف سالرنو وبعد اقامة قصيرة في صقلية ذهب الى انطاكية في بلاد الشام عام ٥٢١هـ/١١٧م حيث قام بترجمة جديدة لـ « الكتاب الملكى » لعلى بن عباس . وقد حظيت هذه الترجمة بشهرة اكبر من ترجمة قسطنطين الافريقي وتحمل عنوان « الكتاب الملكي » Liber regius . وكانت صقلية موطنا للترجمة حيث كان فيها اضافة الى اسطفان ادارد من باث الانجليازي (٥١٠ ـ ٣٧هـ/ سنة ١١١٦ ـ ١١٤٢م). وميضائيل سكوت (١٣٢٥/ ١٣٣٦م) السابق ذكره والذي ترجم بعض الكتب للملك فردريك الثاني من بينها كتب ابن رشد . غيرهم من المترجمين (<sup>۲۷)</sup> .

والمعروف ان من كبار المؤلفين في الطب ابن رشد (المعروف لدى الغرب باسم (افيرونس) والذي ترجم كتابه المشهور في الطب (الكليات) الى اللاتينية باسم Colliget على يد رجل لم يعرف الا

بهذه الترجمة يدعى بوناكوزا (bona Cosa) وذلك في مدينة بادوا بايطالبا عام ١٥٥هـ/ ١٢٥٥م (٢٨) ووصل الى صقلية في القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي طبيب مسلم اسمه تقى الدين (٢٩) . وكان الامبراطور فردريك الثانى مهتما بالطب وعلم الحيوان وترجم له ميخائيل سكوت ، وثيودور الانطاكي كتبا في علم الحيوان (٣٠) ، وانشأ في مدرسة الطب بسالرنو أول قسم للتشريح في اوربا(٢١) . وفي سنة ١٢٩٠هـ/١٢٩م ترجم بارافيكيـوس في مدينـة البندقية كتاب التيسير لأبن زهر الاندلسي(٢٢) . لا بل أن شارل أنجو ملك نابولي بايسطاليا (۲۲۳ - ۱۲۲۶ - ۱۲۲۸ ) الذي انهى ، مع ابنه حكم اسرة هوهتشتافن في صقلية والمستوطنة العربية الاسلامية في لوشيرة بايطالية ، ينسب اليه مع ذلك رعاية الترجمة التي اعدها لكتاب الرازى الطبى الموسوعي وهو كتاب الحاوى المسمى باللاتينية (Continens) فرح أبن سالم الجرجنتي من مدينة جرجنت بصقلية سنة ١٢٧٨هـ/١٢٧٩م، واضاف شرحا للجزء التاسع من الكتاب فرارى داكرادو الاستاذ في مدينة بإفياء وكان متبصرا في العلوم الطبية العربية ويقال انه اول كتاب طبى موسوعي يتم طبعه (۲۲) .

ومن الكتب الطبية العربية التي ترجمت الى اللغة اللاتينية بواسطة المؤسسة التي اسسها شارل انجو المذكور والتي تضم المترجمين والمصلمين - كتاب « تقويم الابدان (٢٤) لابن جزلة (٢٥) .

ويذكر احد الاخصائيين ان عدد المراجع في المؤلفات الاوروبية الاولى يوضح توضيحا حاسما بأن تأثير العرب كان أكبر بكثير من الاغريق . ففي كتاب فيرارى داكرادو المذكور مثلا أشار لابن سينا اكثر من ثلاثة الاف مرة وللرازى وجالينوس الف مرة لكل منهما وأشار الى ابوقراط مائة مرة فقط . وباختصار لم يكن الطب الاوربي في القرنين الخامس عشر والسادس عشر الا امتدادا للطب العربي او اكثر من ذلك بقليل (٢٦) .

#### المصادر

- ابن ابي اصبيعة (ت ٦٦٨هـ/ ١٢٧٠م) ابو العباس احمد بن القاسم بن خليفة السعدى الخزرجي .
  - ١ عيون الانباء في طبقات الاطباء» المطبعة الوهبية ، القاهرة ، ١٣٠٠ هـ احمد ، عزيز .
- ١ « تاريخ صقلية الاسلامية » نقله الى العربية الدكتور امين توفيق الطيبى ، نشر الدار العربية للكتاب ، تونس ـ ليبيا ١٩٨٠
  - ارئولد توماس (باشرافه)
  - ٣ ـ « تراث الاسلام » عربه جرجيس فتح الله ، الطبعة الثانية ، دار الطليعة بيروت ١٩٧٧ .
     ٥ الاصفهائي (ت ٩٩٥هـ/ ١٢٠٠م) ابو عبدالله محمد بن محمد بن حامد المعروف بالعماد الكاتب .
  - خريدة القصر وجريدة العصر » قسم شعراء المغرب
     تحقيق محمد المرزوقي ومحمد العروسي المطوى والجيلاني بن الحاج يحيى ، الدار التونسية للنشر ،
     ١٩٦٦
    - اماری ، میخائیل (جمع وتحقیق)
- المكتبة العربية الصقلية ، نصوص في التاريخ والبلدان والتراجم والمراجع ، ليبسك ، ١٨٥٧م اعادت طبعة بالاوفسيت . مكتبة المثنى ببغداد
  - اولكن ، حلمي ضياء .
- تحت الطبع)
   تحت الطبع)
  - اولمان ، مانفرید .
  - ٧ ـ « الطب الاسلامي » ترجمة الدكتور يوسف الكيلاني ، مطابع الهدف ، الكويت ، ١٩٨١ جلال مظهر
- ٨ ـ ـ « الحضارة الاسلامية اساس التقدم العلمي الحديث » (نشر مركز كتب الشرق الاوسط) مطبعة مخيمر ،
   القاهرة ، ١٩٦٩
  - حاجى خليفة (ت ١٠٦٧هـ/١٠٥٧م) مصطفى بن عبدالله الشهير بحاجى خليفة وبكاتب جلبى
- ٩ ـ « كشف الظنون عن اسامى الكتب والفنون » تصحيح وتعليق محمد شرف الدين يالتقايا ورفعت بيلكة الكليسى ، طبع وكالة المعارف ، استانبول / ١٣٦٠ ـ ١٣٢٢هـ/ ١٩٤١ ـ ١٩٤٣م ، مجلدان .
   ٥ حامد زيان غانم .
  - ٠ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١
- ١٠ « تاريخ الحضارة الاسلامية في صقلية وأثرها على اوربا « دار الثقافة للطباعة والنشر ، القاهرة ، ١٩٧٧
  - 🔾 حسن حسين عبدالوهاب
  - ۱۱ ـ « الامام المازري » دار الكتب الشرقية تونس ، ١٩٥٥ م .
  - ابن حمدیس (ت ۲۷هه/۱۳۲۱م) عبدالجبار بن محمد بن بکر بن حمدیس الصقلی .
- ۱۲ ... « ديوان ابن حمديس » تحقيق الدكتور احسان عباس دار صادر ــدار بيروت ، بيروت ١٣٧٩ه ـ ١٩٦٠م .
  - سلیم عمار
  - 17 \_ « عائلة الاطباء الصقلين » مجلة الحياة الثقافية ، تونس العدد ١٦ \_ ١٧
    - شاخت وبوزورث
- ١٤ ـ « تراث الاسلام » ترجمة د . حسين مؤنس واحسان صدقى العمد ، القسم الثالث (سلسلة عالم المعرفة ـ ١٢ ـ) الكويت ، ١٩٧٨
  - عمر رضا كحالة
- ۱۵ ـ « معجم المؤلفين » نشر مكتبة المثنى ودار احياء التراث العربى ، بيـروت عياض (ت ٤٤٥ه/ ١١٤٩م) عياض بن موسى بن عياض اليحصبي السيتي
- ١٦ « الغنية فهرست شيوخ القاضى عياض » تحقيق محمد بن عبدالكريم ، المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية ، تونس ، ١٩٧٩ .
  - ابن فرحون (ت ٧٩٩ه/١٣٩٦م) برهان الدين ابراهيم بن على بن محمد اليعمرى المدنى .
- ۱۷ ـ « الدیباج المذهب فی معرفة اعیان علماء المذهب » تحقیق الدکتور محمد الاحمدی ابو النور (نشر دار التراث) مطبعة دار النصر للطباعة ، القاهرة ، ۹۷۲ ، الجزء الاول .

- فيصل دبدوب
- ١٨ « مدرسة سالرنو الطبية » (مطبوعات المجمع العلمي العربي بدمشق) مطبعة الترقي ١٩٦٦
  - القفطي (ت ٢٤٦هـ/١٢٤٨م» على بن يوسف
- ١٩ « انباه الرواة على انباه النحاة » تحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم ، مطبعة دار الكتب المصرية ، القاهرة ،
   ١٩٥٠ ١٩٧٣ ١٩٧٥
  - محمود الجليلي
- ٢٠ « تأثير الطب العربى في الطب في القرون الوسطى والنهضة الاوروبية » مجلة المجمع العلمى العراقي
   م ٣٢ ج ٣ ص ٤ ص ١٨٦ ١٠١
  - ابن مكى (ت١٠٥/٥٥٠١م) عمر بن خلف الصقلى
- ٢١ « تثقيف اللسان وتلقيح الجنان » تحقيق الدكتور عبدالعزيز مطر مطابع شركة الإعلانات الشرقية القاهرة
   ١٣٨٦ ١٩٦٦ م .
  - ابن منقد (ت ١٨٨/٥٨٤م) اسامة بن مرشد الكناني الشيزري
  - ٢٢ « الاعتبار » حرره فيليب حتى ، مطبعة جامعة برنستون الولايات المتحدة ١٩٣٠ واط ، و . مونتكمرى
- ٢٣ « تأثير الاسلام على اوربا في العصور الوسطى » ترجمة الدكتور عادل نجم عبو ، مطابع مديرية دار الكتب للطباعة والنشر بجامعة الموصل ، ١٩٨٢م
- 24 Encyclopaedia Britanica, vol. 6, (Canstantine The African).



#### الهبوامش

- (۱) اسامة بن منقذ، الاعتبار، ص ۱۳۱ ـ ٣٣ مونتكمرى واط، تأثير الاسلام على اوروبا في العصور الوسطى ، ترجمة د. عادل نجم عبو ، ص ۱۰۵ ، حامد زيان غانم ، تاريخ الحضارة الاسلامية في صقلية و أثرها على أوربا ، ١٣١
  - ( ۲ ) مونتكمرى واط، تأثير الإسلام على اوروبا في العصور الوسطى ص ١٠٦، ١٠٧
- (٣) ديو سقوريدس: طبيب وعالم طبيعى وعشاب يوناني عاش في القرن الاول الميلادى، وقد ولد في بلدة عين زربة قرب طرسوس جنوب اسيا الصغرى ويعرف ايضا كتابة المذكور اعلاه بكتاب (الادوية المفردة). راجع شاخت وبوزورث، تراث الاسلام، ج٣ ص ١١٩.
  - (٤) ابن ابي اصيبعة، عيون الانباء في طبقات الاطباء، ج ٣ ص ٧٥ ـ ٧٧
  - (٥) خريدة القصر وجريدة العصر، قسم شعراء المغرب، تونس ج ١ ص ٥٥
    - (٦) القفطي، أنباه الرواة على أنباه النحاة، ج٢، ص ٢٢٠ ـ ٢٢١
      - (۷) ابن حمد پس، دیوانه، ص۳، ص۳۴، ص۱۲۳
- ( ٨ ) عياض، الفقيه، ص ١٣٣، ابن فرحون، الديباج المذهب، ج ١ ص ٢٥١، حسن حسني عبدالوهاب: المازري، ص ٢٨ \_ ٦٩ \_ ٦٨
  - (٩) ابن مكي، تثقيف اللسان وتلقيح الجنان، ص ٢٧١\_٢٧٣
  - (١٠) اماري، المكتبة العربية الصقلية، ص ٦٩٧، عمر رضا كحالة معجم المؤلفين، ج١ ص ٢٧٣.
- (١١) سليم عمار، عائلة الاطباء الصقليين بتونس، مجلة الحياة الثقافية، تونس، العدد ١٦ ـ ١٧ ص ٢٥ نقلا عن المخطوط المذكور اعلاه
  - (١٢) اماري، المكتبة العربية الصقلية، ص ١٩٤
- (١٣) تقع مدينة سالرنو الإيطالية في رأس خليج سالرنو في البحر المتوسط على بعد ٣٠ ميلا من مدينة نابو في من جنوب شرقيها، وتقع على الخليج نفسه مدينة امالفي. انظر فيصل دبدوب، مدرسة سالرنو الطبية، ص ٤
  - (١٤) عزيز احمد ، تاريخ صقلية الإسلامية، ص 80 Britanica Vol. 6 عزيز احمد ، تاريخ صقلية الإسلامية، ص
- (١٥) ، مونتكمري واط، تأثير الإسلام على أوروبا في العصور الوسطى، ص ١٠٥، عزيز أحمد، المصدر نفسه، ص ١٠٤.
  - (١٦) عزيز احمد، تاريخ صقلية الاسلامية ١٩٥٨ ﴿ إِلَّ
- (١٧) وقيل انه نشأ وترعرع في صقلية بدليل اتقانه اللغة العربية التي كانت سائدة في صقلية ولمعرفته معرفة حسنة لليونانية واللاتينية اللتين كانتا بجانب اللغة العربية هناك. انظر الصفحة نفسها من دائرة المعارف الدريطانية.
- (١٨) حلمى ضياء أولكن، نقلة التراث الاسلامي أو المترجمون من العربية إلى اللاتينية ترجمة د. حسين علي الداقوقي «مخطوط تحت الطبع، ص ١
  - (١٩) تراث الاسلام، بأشراف ارتولد، ص ٤٩٤ ـ ٥٤٥.
- (٢٠) محمود الجليلي، تأثير الطب العربي في الطب الاوروبي، مجلة المجمع العلمي العراقي. (م ٢ ـ٣، ج ٣ ـ ٤ ، ص العر
  - (٢١) تراث الاسلام (الجديد) الترجمة العربية، ج ٣، ص ١٢٣
  - (٢٢) محمود الجليلي، تأثير الطب العربي في الطب الاوروبي، ص ١٩٤ ـ ١٩٥
    - (٢٣) عزيز أحمد، تاريخ صقلية الاسلامية، ص ١٠١
    - (٢٤) محمود الجليلي، تأثير الطب العربي في الطب الاوروبي، ص ١٩٧
      - (٢٥) عزيز احمد، تاريخ صقلية الاسلامية، ص١١٢
        - (٢٦) أولمان، الطب الإسلامي، ص ١٠٥
    - (٢٧) محمود الجليلي، تأثير الطب العربي في الطب الاوروبي، ص ١٩٧
  - (٢٨) تراث الاسلام (الجديد) ج ٣، ص ١٢٥، عزيز احمد، تاريخ صقلية، الاسلامية، ص ١٠٢.
    - (٢٩) عزيز احمد، تاريخ صقلية الإسلامية، ص١٠٢
    - (٣٠) تراث الاسلام الجديد عزيز احمد، تاريخ الصقلية الاسلامية ص١٠٣
      - (٣١) المصدر نفسه والصقحة نفسها
        - (۳۲) المصدرنفسة، ص١٠٢

- (٣٣) المصدر نفسه، ص ١٠٥، جلال، مظهر، الحضارة الاسلامية اساس التقدم العلمي الحديث ص ٧٨
  - (٣٤) محمود الجليلي ، تأثير الطب العربي في الطب الاوروبي، ص ١٩٧
- (٣٥) هو على بن عيسى بن جزلة البغدادى كان نصرانيا فاسلم توفى سنة ٤٩٣هـ/ ١١٠٠م له كتابان احدهما المذكور اعلاه واسمه بالكامل «تقويم الابدان فى تدبير الانسان والثانى هو «منهاج البيان فيما يستعمله الانسان من الادوية المفردة والمركبة» انظر حاجى خليفة، كشف الظنون، ج ١، ص ٤٦٧، ج ٢، ص ٨٧٠
- (٣٦) مونتكمرى واط، تأثير الاسلام على أوروبا في العصور الوسطى، ص ١٠٨، جلال مظهر الحضارة الاسلامية، اسلس التقدم العلمي الحديث، ص ٧٩



## الشرطة في العراق خلال العصر العباسي الأول

د . دريد عبدالقادر نوري كلية الآداب / جامعة الموصل

الشرطة قسم من اقسام الجيش، تنحصر واجباتها في العمل داخل الدولة ولها تأثير واضح في سير الحيساة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، كما سنوضح ذلك تباعا، ودراسة تاريخ الشرطة وتقصى الحقائق المتعلقة بها هو جزء من الاهتمام بالتراث الحضارى للامة العربية الاسلامية وخاصة ما يتعلق بالجلوانب العسكرية منها.

ولو استقرأنا ما كتب عن الجيش العتريق الاسلامي، في عصوره المختلفة حتى سقوط بغداد عام ٢٥٦ هـ، لوجدنا الكثير، سواء ما جاء بشكل مباشر، او ما كتب هنا وهناك بين ثنايا السطور عند الحديث عن الجوانب السياسية والعسكرية لمختلف العصور والتي شغلت حيزا كبيرا في كل مصادر التاريخ العربي الاسلامي.

اما ما كتب عن الشرطة بالرغم من اهمية هذا الجهاز ـ فقد كان قليلا جدا وبشكل مقتضب للغاية اذا ما قورن بالمواد التاريخية الاخرى وبخاصة مواد النظم حتى لا نكاد نرى عن هذا الموضوع سوى كلمات فقط وربما يكتفى المؤرخ بالاشارة الى أن صاحب الشرطة فلان من الخلفاء الأمويين أو العباسيين كان فلانا بن فلان أو يكتفي بالقول أن الخليفة العباسي المنصور عزل صاحب شرطته وعين بدلا منه شخصا آخر ثم يسميه.

وعليه فمادة الشرطة جاءت مختصرة واشير اليها احيانا دونما تعمد فلم يفرد لها احد من مؤرخينا القدامى فصلا مستقلا سوى ابن خلدون فى مقدمته وكانت مادته، وبشكل غير متوقع، مختصرة للغاية لا تغنى الباحث المعاصر شيئا.

فلم يتحدث ابن خلدون ولا غيره من المؤرخين عن نظام الشرطة ولا عن طبقاتهم وصفاتهم ولا عن علاقة صاحب الشرطة بالخليفة او الوزراء ولا عن رواتب الشرطة، وكانت معظم اشاراتهم موزعة بين ثنايا السطور او عند الحديث عن مقدرة بعض الخلفاء او عن سيطرتهم على شؤون الدولة وتمكنهم من القضاء على المتمردين او اللصوص داخل البلد وفي كثير من الاحيان يتطلب الأمر من الباحث ان يعمد الى الاجتهاد والتحليل الداخلى والخارجي للرواية والقصص الادبية

التى كانت سائدة انذاك من اجل الوصول الى بعض الحقائق المطلوبة عن صاحب الشرطة.

ومن خلال تتبعى للمصادر القديمة لم اجد، بعد ابن خلدون، من تحدث عن الشرطة بشكل مباشر سوى ابو الحسين اسحاق بن ابراهيم الكاتب في كتابه (البرهان في وجوه البيان) وما ذكره احمد بن ابى الربيع في كتابه (سلوك الملوك في تدبير المالك). وكانت مادة هذين الكتابين تنحصر في الحديث عن صاحب الشرطة والمميزات الواجب توفرها فيه.

اما ما جاء في المراجع الحديثة عن الشرطة فيكاد ينحصر بشكل عام في كتب النظم وكانت المادة فيها لا تتجاوز بضع الصفحات وهي بشكل عام متشابه لا جديد فيها تتحدث عن معني الشرطة وتطورها عبر العصور الاسلامية بشكل سريع (۱) من غير الالتفات الى نظام الشرطة واهميته وعلاقة مسؤول الشرطة بالسلطة المركزية كما لم تتحدث عن دور الشرطة في تتبع المجرمين، اضافة الى عدم تحدثها عن صفات صالحي الشرطة بشكل مفصل ولا عن علاقته بعامة الناس ولا عن دوره في تتبع الخارجين على الدولة كما لم تتحدث ايضا عن وسائل الردع وكيفية عقوبة الجناة والبغاة على اختلاف اصنافهم داخل المجتمع مما سيجده القارىء في بحثنا هذا وبشكل مرتب ومفصل.

كذلك ورد في بعض المجلات العربية العديد من البحوث والمقالات عن الشرطة العربية. وعلى الرغم من اهمية تلك البحوث وجرأة اصحابها في اقتحام هذا الموضوع الا ان بعضا منها تحدث عن الشرطة منذ ابتدائها وحتى انتهائها بما لا يتجاوز الخمس الصفحات مما يحدل ان استقراءهم الموضوع كان ناقصاً (٢) واحيانا تطرقت بعض البحوث الى دراسة احد رجالات اصحاب الشرط ممن كان له اثر واضح في مجال الادب العربي وبالخصوص الشعر، وعليه فان اهتمام صاحب الشرطة المقال انصب في الحديث عن ادب صاحب الشرطة وليس عن الشرطة، كما اهتمت بعض تلك البحوث وليس عن الشرطة، كما اهتمت بعض تلك البحوث

بدراسة طبقات اصحاب الشرط فانكب مؤلفوها على ذكر اسماء اصحاب الشرطة الذين تولوا منصب الشرطة خلال الدولة العربية الاسلامية منذ بدايتها وحتى سقوط بغداد مؤكدين على تسجيل ولاية كل مدير للشرطة. وكان خبر من كتب في هذا المضمار هو الدكتور كامل مصطفى الشيبي(٢) الذي جاء بحثه مرودا بالعديد من المصادر المهمة التي اعتمدها الباحث والتي افادتني من غير شك في تتبع العديد من الروايات والوقوف على حقيقتها. كما ان معرفة صاحب والوقوف على حقيقتها. كما ان معرفة صاحب أهميته ودلالاته الواضحة في الوصول الى الكثير من الحقائق المتعلقة بالشرطة عن طريق تتبع حياة مصاحب الشرطة في المصادر التاريخية وكتب طباقات.

اما خير من كتب عن تاريخ الشرطة خلال العصر العباسي فهو الاستاذ قحطان عبد الستار الحميثي والذي تطرق في بحثه الى الحديث عن أتنظيمات الشرطة) (٤) وكانت مادته التاريخية جيدة وتميز بحثه بالروية والدقة فالباحث كما يبدو قد الجتهد كثيرا في تحليل النصوص التاريخية وتوصل منها الى العديد من الاراء فيما يخص تنظيمات الشرطة، غير ان بحثه هذا لم يوف بالغرض المطلوب وما قدمه عن صاحب الشرطة وصفاته وعلاقته بالخليفة والوزير وكيفية معاقبته للجناة يكاد يكون مقتضبا للغاية، كما لم يقدم لنا شيئا عن قوانين الشرطة وانظمتها ووسائل الردع لديها. علما بأن معظم نصوص البحث ومادته تتفق والعصر العباسي الثاني.

وعليه فان مادة بحثى هذا جاءت وبشكل واضح أشمل للموضوع من جوانبه العديدة قياسا بما سبقه من البحوث، وابتداء من معنى الكلمة وانتهاء بوسائل الردع التى يستخدمها صاحب الشرطة، علما بأن البحث تطرق الى ذكر العديد من المسائل الفقهية والقانونية المتعلقة بنظام الشرطة بالاضافة الى الجوانب التاريخية

والعملية. ومما يجدر ذكره هنا ان الباحث لا يدعى كمال بحثه ويرجو ان يكون موفيا بالغرض المطلوب مما هو شأن الباحثين يكمل بعضهم بعضا من اجل اكمال بناء تاريخ هذه الامة بشكل يتناسب والواقع. فاللبنة الجديدة في البنيان الجديد هي من غير شك لا تعمل على هدم اللبنات القديمة انما تكملها من اجل سد الثغرات الموجودة دفعا لعملية اكمال البناء لا هدما له لانه لولا اللبنات القديمة لوقع البناء ولتطلب من البناء (وهو المؤرخ) ان يبدأ من نقطة الصفر، وعندها لا يكون تاريخا وانما ادبا.

وعليه فان بحثى هذا، وبعد استقراء العديد من المصادر القديمة ذات العلاقة، قد خلص بموضوعات عديدة متعلقة بموضوع الشرطة في العراق في العصر العباسي الأول وهذه الموضوعات هي: مفهوم كلمة الشرطة ودلالات الكلمة تاريخيا وقد تبين ايضا أن كلمة الشرطة اسم لمكان واسم لقبيلة، وصفة لفصائل الامن الذين يحملون اشارات معينة (°) كذلك تطرق البحث الى نشاة الشرطة واهمية هذه الفصائل ف حفظ أمن الدولة بالاضافة الى الحديث عن صاحب الشرطة (وهو مدير الشرطة) واهميته وصفاته وكبر منصبه وموكبه وكاتبه وعمله الادارى في قراءة تقارير الشرطة يوميا، بالأضافة الى عمله العملى في تتبع المجرمين واللصوص والخارجين على الدولة ومحاولة القاء القبض عليهم من أجل استتباب الامن والنظام داخل الدولة بالاضافة الى اقاعة الحدود الشرعية.

كذلك قدم البحث مادة جيدة عن علاقة صاحب الشرطة بالخليفة والوزير وعلاقته بالشعب وبالقضاء. كما اوضح البحث تفصيلات جيدة عن اقسام الشرطة التي تبدأ بأصحاب الشرطة وتنتهي بالافراد وبينهما الحرس الليلي (الطواف) والمخبرون والكتاب والحرس الخاص للخلفاء والامراء والوزراء وحرس السجون، بالاضافة الي شرطة الامن والمراقبة الذين يراقبون احوال المدينة وابوابها وخاناتها والمناطق المهمة في المدينة

من اجل الوقوف على حقيقة الخارجين والغرباء وما يتعلق بأمن الدولة.

واخيرا قدم البحث مادة وافية عن الشروط الشرعية والفقهية الواجب توفرها في صاحب الشرطة. بالاضافة الى ماهية وسائل الردع التي كان يستخدمها الشرطة في معاقبة البغاة والخارجين على الدولة كما قدم البحث عرضا للوسائل الشرعية التي يستخدمها صاحب الشرطة في كشفه للجريمة او لاستبراء المتهم.

## مفهوم كلمة الشرطة:

تعنى الشرطة في مفهومها الشامل من الوجهة النظرية «النزاهة» لان المتولين لها يجب ان يكونوا بمقام معين من الاخلاق بحيث تمكنهم من تتبع المخالفين والمنحرفين، ولا يكون هذا الالمستقيمين، لانه لا يجوز للمنحرف ان يراقب المستقامة المستقيم، والعكس صحيح.

وقد عرفت كلمة (الشرطة) بمعنى اوائل الشيء ومنه الشرط اليه رسولا، اذا قدمه واعجله، ويقال: افرطه واشرطه، ثم اطلقت الكلمة على شرطة المحرب الذين هم اول كتيبة تشهد الحرب وتتهيأ للموت، فهم رأس الجيش ومقدمته (٦) فهم في الاصل: (٧) الرجال المختارون الذين يبدأون القتال او الحرس الخصوصيون ثم استخدم اللفظ بمعنى رجل الامن الموكل اليه حفظ الامن والمحافظة على النظام (٨).

وقد وردت الكلمة (بفتح الراء) بمعنى العلامة. والشرط رذال المال والاشراط الأرذال، ويقال الغنم أشراط المال واشرط من ابلة: اذا اعد منها شيئا للبيع. واشرط فلان نفسه لامر كذا، اى اعلمها له واعدها، ومنه سمى الواحد شرطة وشرطى<sup>(٩)</sup> لانهم كانت لهم علامات اعلموا بها انفسهم ليعرفوا بها. (۱۱) وقيل انما اشتق اسم الشرطة من زيه «لان من زى اصحاب الشرط نصب الاعلام على مجالس الشرطة، والأشراط هي الاعلام. ومنه قيل: اشراط الساعة اى اعلامها ودلائلها. فلما دل صاحب الشرطة على

نفسه بالاعلام التي نصبها على موضع قعوده سمى بذلك»(١١).

وقيل انما سميت هذه الفصيلة من الجيش بالشرطة لتميز ملابسها بعلامات خاصة، لا بسبب الاعلام على مكان جلوس صاحب الشرطة وقد ورد عن الجاحظ قوله: ان «لكل قوم زى.. وللشرط زى». (۱۲)

إذن للشرطة زيّ خاص واعلام خاصة تنصب على موضع جلوس صاحب الشرطة ومنه جاءت الكلمة. وقد قيل ان شرطة الخميس، هم الذين كانوا مع الخليفة الرابع على بن ابي طالب (رضي الله عنه) والذين انفصلوا عن الجيش وشهروا انفسهم من بين سائر الجيش بالتبعية له والقتال معه فصاروا اعلاما في ذلك وسمّو بشرطة الخميس (١٣).

مما سبق يبدو ان هذه الفصيلة من الجيش، المكلفة بالواجبات الداخلية داخل الدولة، سميت بالشرطة اما لكونها الفصيلة المختارة التي تكون في مقدمة الجيش وتتهيأ للموت قبل غيرها لنبلها وصدقها واخلاصها، او لانها كانت تتميز عن بقية القوم بملابس خاصة ووجود علامات فارقة عليها وربما لكون مسؤولها وهو (صاحب الشرطة) كان ينصب له اعلاما مميزة في موضع جلوسه.

ومما يجدر ذكره في هذا الخصوص ان كلمة الشرطة وردت في بعض مصادرنا التاريخية ودلت على اسم لمكان او اسم لفصيلة من فصائل البربر في شمال افريقيا. فقد ذكر ابن خلدون قوله: «واما بطون صنهاجة فكثيرة فمنهم بلكانة وانجفة وشرطة ولتونة.. وهم اهل مدر ومواطنهم الصحراء».(١٥٠) اى ان الشرطة هم فصيلة من فصائل صنهاجة البربرية التى كانت تسكن الصحراء.

كذلك ذكر الطبرى ان الشرطة اسم لمكان قرب نهر معقل وبثق شيرين في جنوب العراق كان يستخدمه الزنج في هجماتهم ضد العباسيين ليخرجوا من وراء العسكر فيكبوا على طرفيه. (10)

## الاسباب الموجبة لظهور الشرطة:

اولا: حراسة كبار رجال الدولة والحفاظ على حياتهم وأمنهم. وقد حدث مثل هذا الامر منذ حياة الرسول محمد (ص) الذي كان يختار احد صحابت لحراست من مكاييد اليهود والمشركين(١٦). وقد تطور هذا الامر فيما بعد واصبح خلفاؤه من بعده ممن اتخذ الملك العضوض \_ يبالغون في الاكثار من الحرس الشخصي الذي اصبحت مهمته ليس حماية الحاكم \_ رئيس الدولة فحسب، وانما حماية كل اقربائه ومقربيه، وذلك لما استجد في الدولة من اجل الوصول الى السلطة والقضاء على الخصوم مما دفع بالولاة للمبالغة في الحماية الذاتية من اجل دفع المخاطر المحتملة(٢٠).

ثانيا: حراسة وحماية مؤسسات الدولة زمنظماتها الادارية من يد العابثين واللصوص وما اللهم من المنحرفين والخارجين على النظام والقانون اذ لابد لدواوين الدولة من الحراسة، كما لايد لخزينة بيت المال والسلاح من رجال يقومون بحراستها (۱۸).

ثالثا: حماية السكان من يد العابثين ليلا ونهارا، اذ لابد ان يتفرغ قسم من السكان لحماية الاكثرية التى تجنح الى مكان الاستقرار وتطلب الامن في دورها ومدنها ودولها. وهيؤلاء القلة المختارة للحماية هم الشرطة الذين يختارون من قبل الدولة ويعتمدون في عيشهم عليها. من اجل القبض على الجناة والمفسدين وما الى ذلك من الاعمال التى تكفل سلامة الجمهور وطمأنينتهم (٢٠). ولذلك اعتبرهم دوزى «ترتيب ولمأنينتهم (٢٠). ولذلك اعتبرهم دوزى «ترتيب اللامن وراحة للاهالى» (٢٠). لان معظم واجبات الشرطة مخصصة لخدمة الاهالى وسلامة حياتهم وعرضهم ومالهم.

رابعا: معونة الحكام واصحاب المظالم والدواوين - كما يقول اسحاق بن ابراهيم الكاتب - ف حبس من امروه بحبسه، واطلاق من رأوا

اطلاقه واشخاص من كاتبوه بأشخاصه واخراج الايدى او اقرارها والشد عليها»(۲۱) ولهذا سمى صاحب العونة كما سنذكر تباعا.

خامسا: «النظر في امور الجنايات، واقسامة الحدود والعقوبات والتفحص عن اهل الريب والعناد والعبث والفساد وقمعهم» (۲۲) وقد وضح هذا الامر جليا في العصر العباسي حيث انيط بالشرطة تشخيص حالات الجرائم ثم تقرير العقوبة عليها، بعد ان تعدت صلاحيات صاحب الشرطة القاضي والمحتسب (۲۲) كما سنذكره تباعا عند الحديث عن نظام الشرطة وعلاقات صاحب الشرطة بكبار مسئولي الدولة.

سادسا: العمل على تثبيت السلطة الحاكمة وتتبع الخارجين على النظام (٢٠) مما جعل الشرطة في بعض فترات تاريخها تعتبر (اليد الحركية للسلطة) كما هي بالنسبة للقضاء (اليد المولي التنفيذية). وهذا هو السر الذي جعل الاهالي يكرهون الشرطة في بعض فترات الحكم الاموي والعباسي لان الشرطة كانت تستخدم القوة والبطش ضد الخارجين على الحكام ونظامهم ولذلك وصف الاهالي الشرطة بصفات ذميمة، كما سنذكر ذلك في علاقة صاحب الشرطة بالشعب تباعا.

وهكذا اصبحت الشرطة تعنى الافراد الذين تعتمد عليهم الدولة في استتباب الامن وحفظ النظام والقبض على الجناة والمفسدين وما الى ذلك من الاعمال الادارية التي تكفل سلامة الشعب وحريته. أي اصبح الشرطة هم (الحفظة والمنعة). فهم حفظة الامن والنظام ومنعة البغى والعدوان. وهم اليدالتنفيذية للسلطة وللقضاء يقتصون من الظلمة على المستوى الشسرعى والسياسي والاجتماعي.

فعلى المستوى الشرعى يتتبعون الخارجين على الدين وينزلون بحقهم حكم الشرع، وعلى المستوى السياسي فالشرطة تتبع الخارجين على الامام

(الحاكم) العادل، والخارجين على انظمة الدولة الشرعية. اما على المستوى الاجتماعي فالشرطة يتتبعون الجناة والمجرمين الذين يظلمون الناس ويسعون في الارض فسادا.

## نشأة الشرطة وطبقات اصحاب الشرط حتى نهاية العصر العباسي الاول:

لقد كانت البدايات الاولى لظهور منصب الشرطة منذ عهد الرسول (ص) ولكن ليس بلفظ الشرطة ومعناها المارذكره، وانما ببعض اعمال ذلك المنصب كالحراسة الليلية وحفظ الامن وقد اطلق عليهم اسم «العسس» (٥٠٠) وهم الرجال الذين كانوا يعسون بالمدينة ويحرسون الناس ويتبعون اهل الريب والفساق وكل من يريد افساد المدينة. وكان بعض كبار الصحابة يحرسون الرسول (ص) من الاعداء والمنافقين (٢٦).

وهناك ادلة تاريخية تثبت قيام هذه الوظيفة مند هذه الفترة المبكرة في تاريخ الاسلام فقد كان أص) قبل ان يعرف بعصمته من الناس وهو قوله تعالى «والله يعصمك من الناس» يقول اذا نزل من يحرسنا الليلة. وقدروى الترمذى عن عائشة (رضي الله عنها) قالت: سمر رسول الله عائشة (رضي الله عنها) قالت: سمر رسول الله يحرسنا الليلة، ثم كان ان قام سعد بن ابى وقاص يحراسة الرسول (ص). كذلك وقد اتخذ الرسول (ص) بديل بن ورقاء حارسا للمدينة وصاحب عسس لها وجعل معه في ذلك اوس بن ثابت ورافع بن خديج وغيرهما. كذلك كان (ص) يقوم بنفسه بمراقبة بعض السلبيات وينهى عن الغش وكل ما يضر بمصالح المسلمين الاجتماعية والسياسية والاقتصادية (۲۷).

وفى عهد ابى بكر الصديق تولى العسس عمر بن الخطاب (رضى الله عنه) وعبدالله بن مسعود. وفى عهد عمر كان الخليفة عمر اول خليفة يعس بنفسه ويرتاد منازل المسلمين ويتفقد احوالهم.

وقد روى عنه مثلا: انه جاء الى عبدالرحمن بن عوف ليلا وهو يصلى في بيته. فقال له عبدالرحمن:

ما جاء بك يا امير المؤمنين في هذه الساعة ؟ فقال: ان رفقة «اى جماعة» من المسلمين نزلوا ناحية السوق خشيت عليهم سراق المدينة فانطلق نعسهم. فأتيا السوق وقعدا على نشز من الارض (مكان مرتفع) يتحدثان ويحرسانهم (٢٨).

وفي عهد عثمان بن عفان (رض) وبحدود سنة ٢٥هـ/ ٢٦٦م تـولي هـذا المنصب (العسس) عبدالله بن منقــذ التيمي.(٢٩) وهــو من قبيلة الصحابي المشهور طلحة بن عبيدالله. ويذكر انه لم تنشأ قوة للشرطة منظمة الا في عهد الخليفة الرابع على بن ابى طالب (رضى الله عنه) فهو الذى اوجد هيئة حراسة للمدينة سميت بالشرطة\* ولقب صاحبها ب(صاحب الشرطة)(٣٠) وقد تولى هذا المنصب لديه معقل بن قيس الرباحي وكان ذلك بحدود سنة ٣٥هـ/٢٥٦م. (٢١) وفي حدود سنة ٣٨ هـ عين صاحبا للشرطة قيس بن سعد بن عبادة الانصاري، وكانت الشرطة تدعى في عهد على (رضى الله عنه) بشرطة الخميس(٣٢) وكانوا قسما من الجيش انشقوا منه وتبعوه وقاتلوا معه فصاروا بذلك اعلاما فقيل في حقهم شرطة الخميس(۲۲).

وفي الفترة الاموية (من سنة ٤٠ ـ ١٣٢ هـ) وحيث توسع الجهاز الادارى في الدولة وكثرت الخلافات ، وقيام بعض الحركات الخارجية ازدادت الحاجة الى الشرطة والاهتمام بها وتولية الاكفياء والاشداء عليها من أجل ضبط الامن والنظام والعمل على استقرار الحكم الاموى الذي لاقى معارضة شديدة من جماعات مختلفة . ويذكر أن زياد بن أبيه نظم الشرطة وجعل في مدينة البصرة وحدها اربعة ألاف شخص وولى عليهم عبدالله بن حصن وشيبان بن عبدالله وكلفهم بمطاردة اللصوص والمتمردين والوقوف بحزم ضد هجمات الخوارج على البصرة ٢٤١ ثم عزل اخيرا زياد بن شيبان وابقى ابن حصن على شرطة البصرة وعين على شرطة الكوفة شداد بن الهيثم الهلالي(٢٥) . ويذكر ان زياد بن ابيه كان يأمر اصحاب الشرطة ليس في تتبع المجرمين

والخارجين على النظام فحسب ، وانما ايضا بفرض عقوبات زاجرة على بعض الاشخاص المشتب بهم قبل حدوث الجرائم دفعا لوقوعها (٢٦) .

ولو تتبعنا التسلسل الزمني لخلفاء بني امية لوجدنا عشرات الاشخاص الذين تولوا منصب صاحب الشرطة . وكان بعضهم يتولى هذا المنصب مرتين أو أكثر وكان بعضهم يعزل عن منصبه ، في حين تولى هذا المنصب اشخاص حتى الوفاة وذلك لعدلهم وشدة بطشهم وقهرهم للخارجين على الولاة (كميمون مولى حوشب بن يزيد) المار ذكره من قبل (٧٧) .

ويذكر انه كان من خيرة اصحاب الشرطة لدى الحجاج بن يوسف الثقفي في العراق (عبدالرحمن بن عبيد التميمي) الذي كان من الرجال الاكفاء، ويذكر ان الحجاج عندما اراد ان يعين صاحب الشِرطة لديه قال: دلوني على رجل للشرطة فقيل أي الرجال تريد ؟ فقال اريده دائم العبوس طويل الجلوس أعجف الخيالة لا يحنق في المق على حرة يهون عليه سؤال الاشراف في الشفاعة . فقيل له عليك بعبدالرجمن التميمي فارسل اليه يستعمله فقال السحااقبلها حتى تكفيني عيالك وولدك وحاشيتك : قال : يا غلام ناد في الناس من طلب اليه منهم حاجة فقد برئت الذمة منه ، وقد ذكر الشعبي عنه فقال: والله ما رأيت قط صاحب شرطة مثلة لا يحبس الا في دين وكان اذا اتى برجل نباش حفر له قبرا ودفنه فيه حيا واذا اتى برجل قاتل بحديدة او اشهر سلاحا قطع يده وربما اقام اربعين يوما لا يؤتى اليه احد (٢٨) .

اما خلال الدولة العباسية فقد وضحت مهام متولى رئاسة الشرطة واصبح الرجل من علية القوم الذين يشار اليهم ، وكان له الدور الواضح في الحفاظ على أمن البلد والسهر على مصالح الاهالي وتزويد الخلافة باخبار البلد والولاة ولذلك اختير لهذا المنصب الرجال الاكفاء والامناء ومن مراجعة طبقات اصحاب الشرطة في العصر العباسي الاول يمكن ان نرى ان اول مدير للشرطة في العراق كان (عبدالجبار بن عبدالرحمن

الازدي) الذي تولى الشرطة في عهد ابى العباس السفاح سنة ١٣٦هـ/ ١٤٧٩م. وقد ظل متوليا لشرطة العراق حتى وفاة السفاح ثم اقره خليفته المنصور سنة ١٣٦هـ على الشرطة ايضا. ثم اعقب عبدالجبار هذا عثمان بن نهيك وابو العباس الطوسي وفي عهد المهدي سنة ١٩٨٨/ ١٧٥٨م استعمل على رئاسة الشرطة نصر بن مالك الخزاعي حتى توفى ثم جعل من بعده اخاه عبدالله بن مالك الذي مارس هذا المنصب في عهد الخليفة الهادي ايضا . وفي ايام الرشيد سنة ١٧٠ هـ/ بن مالك ثم من بعده خزيمة بن خازم ثم ١٨٨م تولى منصب رئاسة الشرطة القاسم بن نصر بن مالك ثم من بعده خزيمة بن خازم ثم المسيب بن زهير الضبي ثم توالى على رئاسة هذا المنصب عدة رجال كان اخرهم وهب بن ابراهيم الذي سماه الرشيد (عثمان بن عفان) .

وفي عهد الامين سنة ١٩٣هـ/ ٨٠٩م تولى هذا المنصب محمد بن المسيب بن زهير الذي نال بعد توليه الشرطة ونجاحه فيها منصب ولاية ارمينية بعد ان صير مكانه على الشرطة محمد بن حمزة بن مالك ثم جاء من بعده عبدالله بن خازم . الما في عهد المأمون سنة ١٩٨/ ١٩٨م فقد تولي الشرطة العباس بن المسيب بن زهير حتى توفى فخلفه اليو خالد البازبار ثم طاهر بن الحسين بن مصعب خالد البازبار ثم طاهر بن الحسين بن مصعب الذي نال ولاية خراسان بعد ادارة الشرطة وجاء من بعده اسحق بن ابراهيم بن مصعب

هؤلاء هم رؤساء الشرطة ومتولوها حتى نهاية العصر العباسي الاول . ومن الجديسر بالذكسر ان الخليفة في العصر العباسي كنان هو الذي يعين صاحب الشرطة في ولايته نظرا لاهميسة المنصب وخطورته اما في الاقاليم الاخرى فكان كل وال هو الذي يعين صاحب شرطته وكثيرا ما كان الوالي هو صاحب الشرطة وكان يختار بعد نجاحه بالعديد من التجارب التي تثبت مقدرته ،

## اهمية منصب صاحب الشرطة:

مما سبق يبدو ان جهاز الشرطة لا يستغنى عنه في اية دولة ، كما ان مسؤول هذا المنصب وهو (صاحب الشرطة) من بين المناصب المهمة التي لا

يقوم الملك الابها . فصاحب الشرطة للخليفة او للسلطان كالسلام له . او كالسلام من المقاتل ، واذا فقد الحاكم صاحب الشرطة الجيد كان له كفقد المقاتل لسلاحه يوم الحرب . وكما هو واضبح فلابد للملك من رجال يعتمد عليهم ، ومنهم صاحب الشرطة «وهم بالنسبة للملك كالاداة للصانع لا يسد بعضها مسد بعض كذلك طبقات الرجال للملك منهم للرأى والمشورة ومنهم لادارة الحبرب ومنهم لجمع الاموال ومنهم لحفظها والحماية (وهم الشرطة واصحابها) ومنهم للكتابة ولا يكمل للملك ملك ما لم يجمع هذه الطبقات» (٤٠٠) . وقد اثر عن ابي جعفر المنصور الخليفة العباسي قوله : انه ما كان احوجه ان يكون على بابه الا اربعة نفر ، وهم اركان الملك ، قناض يحكم بالعدل ، وصاحب شنرطة ينصف الضعيف ، وصاحب خسراج يتقصى ولا يظلم الرعية ، وصاحب بريد يكتب بخبر السابقين (٤١) .

ووظيفة صاحب الشرطة ، كما يقول المؤرخ ابن خلدون : «وظيفة مرؤوسة لصاحب السيف في الدولة وحكمه نافذ في صاحبها في بعض الاحيان وكان اصل وضعها .. لمن يقيم احكام الجرائم في حال استبدادها اولا شم الحدود بعد استيفائها» (٢١) ونظرا لاهمية هذا المنصب وتعدد مهامه فقد اطلق عليه احيانا الحاكم او الوالي (٢١) او صاحب المعونة (٤١).

وفي العصر العباسي ، وبعد وضوح تعدد مهام متولي رئاسة الشرطة اضفى عليه اسم جديد وهو «صاحب الزنادقة» (٥٩) لانه كان من بين اكبر المهام في ذلك العصر مطاردة الزنادقة الذين كثر ظهورهم في تلك الفترة وكان منهم الخارجون على الدولة ، وكذلك الفساق والفجار واصحاب الفحش في القول وبعض الادباء الذين تطاولوا في ادبياتهم على الدين او على الاعراف . كذلك وصف اصحاب الشرطة في العصر العباسي (بالخازن) منهم يونس الخازن وهو صاحب شرطة المعتضد والمكتفي بالله وقد ذكره التنوخي في الباب الخامس عند حديثه عمن خرج من الحبس واطلق سراحه وصلح حاله (٢٤) . هذا وقعد وصف ايضا بعض

اصحاب الشرطة (بالفحل) وهذه الصفة اطلقها ابن النديم على صحاحب شرطة المعتضد بالله مؤنس الخادم (٢٤) . كذلك وقد سمى في بعض الفترات بالجلواز أو «بالعذاب» لشدة تنكيله بالخصوم (٢٤) .

وهكذا اذن فمنصب صاحب الشرطة من المناصب المهمة في الدولة ممن كان يقع على عاتقهم حفظ الامن والنظام ونظرا اذكائهم وشجاعتهم وسياساتهم الرشيدة وصفوا بتلك الصفات الحميدة . وكانت السلطة المركزية تعتمد عليهم اعتمادا كبيرا ولذلك فقد كان يتولى هذا المنصب بشكل عام ، الرجال العظماء والمراد ابرازهم في مستقبل الايام واعدادهم لنيل مناصب عليا في الدولة ممن وصفهم ابن خلدون من «كبار القواد وعظماء الخاصة» (٤٩) .

وقد كان من جملة من تولى هذا المنصب ممن اصبح له دور واضح في تاريخ هذه الامة ونال بعد منصب رئاسة الشرطة الولاية على البلدان. الحجاج بن يوسف الثقفي الذي تبولي شرطة عبد الملك بن مروان ثم بعد نجاحه في ادارة شؤون الشرطة تولى رئاسة ولاية العراق(٥٠٠) . وكذلك محمد بن المسيب بن زهير الذي تولى شرطة الامين سنة ١٩٢هـ/ ٨٠٩م في بغداد ، وبعد نجاحه في منصب الشرطة ولاه الامين منصب ولاية ارمينية - وقد ورد ذكره من قبل (۱۵) - هذا ومما يجدر ذكره في هذا الخصوص أن صلاح الدين الايوبي المعروف كان متوليا لشرطة دمشق سنة ٢٠١هـ/ ١١٦٥م وبعد نجاحه في منصب وتمكنه من القضاء على اللصوص واستتباب الامن هناك عينه السلطان نبور الدين محمود زنكي اسلطان الجزيرة وحلب» قيادة الجيوش (٢٥) .

#### صفات الشرطة:

مما سبق يتبين ان منصب صاحب الشرطة «مدير الشرطة» من المناصب الكبيرة في الدولة . وكان العديد من الامراء والسلاطين يشتغلون بهذا المنصب عدة سنوات ثم يتقلدون بعده مناصب اكبر ، فالشجاع والذكي يكون مسؤولا

للشرطة ثم بعدها يكون اميرا وسلطانا واذا كان من العائلة الحاكمة فانه يحتل منصب الخلافة . فمسؤولية الشرطة كانت تعطى الانسان القوة والذكاء والسياسة والتجربة على امر الحكم فالذي ينجح في ادارة الشرطة ينجح ومن غير شك في ادارة الدولة وبالعكس .

ولما كان منصب صاحب الشرطة من المناصب الكبيرة في الدولة لذلك كان لابد ان تتوفر فيه صفات معينة ، كما يجب ان تتوفر في افراد الشرطة ايضا صفات جيدة لانهم حفظة الامن ومنعة الظلم ، ولا يجب ان تتوفر فيهم من النواقص ما ان تكون بابا يدخل منه المشاغبون والمدلسون الذين يتذرعون بالمعاصى . ومن استقراء العديد من كتب السياسة والفقه في العصر العباسي يمكن أن نوجه العديد من الصفات التي يمكن أن تتوفر في الشرطة ورئيسها منها انهم يجب أن يكونوا من المتعلمين الذين عندهم تجزيز ، ولديهم عناية مع سيطرة على شهواتهم اذ ان الشهوة إذا تغلبت على صاحب الشرطة خاصة والشرطة عامة أدت الى قتل عشرات من الناس الآبرياء أو تشريدهم . لأن من تستولى عليه الشهر وأن يكون الغالب عليه اخلاق البهائم. فالغضب يستفزه دائما والحرص والاحقاد يكون ديدنه والشر لا يفارقه (٢٥) . ولذلك يجب ان يكون صاحب الشرطة مميزا كي يتمكن بعدالته من ضبط حالات الاجرام.

وهذه العدالة لا تكون الا بخضوع النفس الغضبية والشهوانية لسيطرة العقل فلا يفعلون شيئا الا بأمره (٤٠) . فالنفس اذا استعانت بالعقل وادبت القوة الغضبية لدى صاحب الشرطة وسلطتها على الشهوة واستعانت باحداهما على الاخرى عن طريق التقليل من غلواء الغضب والشهوة اعتدلت اخلاق ذلك الانسان وباعتدالها تستقيم الامور في ذلك البلد (٥٠) . لان صاحب الشرطة مسؤول عن حفظ الامن والنظام واعتدال مسيرة الحياة ، والا يكون العكس فيضل صاحب الشرطة الطريق وتضل من بعده الرعية وربما حكم صاحب الشرطة بهواه فيكون حكمه كالذي

جاء خبره في القرآن الكريم: «أفرأيت من اتخذ الهه هواه وأضله الله على علم» وقال تعالى: «واتبع هواه فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث» (٥٦).

فالجريمة اذن تحصل من سيطرة القوة الغضبية والشهوانية على الانسان . فاذا انقاد الانسان لشهوته تصبح همته منقادة الى الشهوات واللذات فيقل بذلك حياء الانسان ويكثر خرف ويحب الفواحش ويتعرض بذلك للمحظورات وربما دعته لذته الى اكتساب الاموال من أقبح وجوهها وهكذا تحدث الجرائم (٥٠) .

اما اذا انقاد صاحب الشرطة الى قوته الغضبية فيكثر عند ذلك غضبه ويشتد حقده ويعدم حلمه فيسرع عند الغضب الى الانتقام بغضبه فيسرف في العقوبة والتشفي وربما يحمل قوما من اتباعه على حمل السلاح وربما اقدموا على القتل والجراح وحمل السلاح على الاهل والاخوان ومن صفات من تغلب عليه القوة الغضبية ايضا ان يكون محبا للغلبة طالبا للترأس من غير وجهه فاذا لم يتمكن منه بالعدل توصل اليه بالحيل والشر (^٥).

وهكذا يكون صاحب الشرطة سببا في وقوع الجرائم اذا لم يتمكن من السيطرة على اهوائه وعند ذلك تنتفي الغاية التي من أجلها اختير لمنصبه .

وكذلك ينبغي لممارس الشرطة وقادتها ان يكونوا احرارا جيدي الفهم صحيحي الرأي عند المشورة ، غير محبين للاموال مالكين لانفسهم عند الغضب ، وأن يكونوا مشفقين على الناس حافظين لاسرارهم (٢٩٠) .

فمسؤول الشرطة عادة ما يطلع على العديد من الحالات الاجتماعية وقد يضبط بعض الحوادث ذات العلاقة بافراد مهمين في المجتمع او مشهورين بخلقيتهم ، غير انه لسوء حظ احدهم قام باعمال غير حميدة وقادته تلك الاعمال الى صاحب الشرطة والمفروض بصاحب الشرطة هنا الحفاظ على اسرار اولئك الناس وعدم كشف

معايبهم لان في كشفها اشاعة للمنكسرات وهذا العمل منهي عنه شرعا . كذلك وان كشف معايب اولئك الناس يلحق ضسررا ليس على الجاني فحسب ، وانما على افسراد عائلته كلها وربما عشيرته وهذا العمل يلحق ضررا بالمجتمع .

وهناك صفات اخرى لصاحب الشرطة يمكن ملاحظتها في كتاب «سلوك الملوك في تدبير الممالك» الذي الفه ابن الربيع للخليفة العباسي المعتصم بالله سنة ٢١٧ هـ اذكر منها ما يلي :

«ينبغي ان يكون صاحب الشرطة حليما مهيبا دائم الصمت طويل الفكر بعيد الغور ، وان يكون غليظا على اهل الريب في تصاريف الحيل شديد الفطنة وان يكون طاهر النزاهة غير عجول وان يكون نظره شررا قليل التبسم غير ملتفت الى الشفاعات وان يأمر اصحابه بملازمة المحابيس وتفتيش الاطعمة وما يدخل الى السجون ... واذا لحبس قبره وينبغي «لصاحب الشرطة» اقامة الحدود كما وردت في الكتاب العزيز والعمل بها ، وكذلك ليمنع المظلوم من الانتصار لنفسه بيده بل وكذلك ليمنع المظلوم من الانتصار لنفسه بيده بل عقوبة الخاص والعام واحدة كما امرت عقوبة الخاص والعام واحدة كما امرت الشريعة (٢٠) .

كذلك من الصفات الاخرى التي تنطبق على صاحب الشرطة والحرس والتي اوردها الجاحظ وجلعها من تمام آلته: «ان يكون زميتا قطوبا ، ابيض اللحية اقتنى أجنى أبن ويت كلم بالفارسية»(٢٠). وهذه الصفات توجب ان يكون معاحب الشرطة رجلا قويا كبير السن ذا لحية بيضاء كي يكون مهاب الجانب وقورا ، بالاضافة الى تعلمه للغة اجنبية حية ذات صلة بواقع العراق وقد كانت اللغة الفارسية أنذاك من اهم اللغات التي يجب ان يتقنها صاحب الشرطة ، لان بغداد قريبة من بلاد فارس ، او لكثرة الجناة والمفسدين من الفرس الذين كانوا يعيشون في العراق في العصر العباسي (زمن الفساق والزنادقة) مما دفع بالجاحيظ لان يؤكد على ضيرورة معرفة اللغة اللغة

الفارسية كي يتمكن صاحب الشرطة من كشف الجريمة .

ومما هو واضح فان صاحب الشرطة يسمى «بصاحب الزنادقة» كما مر ذكره من قبل ـ وذلك لكثرة البغاة والزنادقة من الفرس الذين كانت تتبعهم الشرطة ، وهذا ما يعلل ايضا السبب الداعي لمعرفة صاحب الشرطة اللغة الفارسية .

ومن الجدير بالذكر ان قدامة بن جعفر (المتوفى سنة ٣٢٨هـ) اورد عشرين خله ينبغي ان تكون مع خدام الملك والقريبين منه ومنهم صاحب الشرطة وهذه الخلال نوجزها بما يلى:

اولها العقل فانه رأس الفضائل وعنصر المحامد، والثانية العلم فانه من ثمار العقل والثالثة الود للناس فانه خلق من اخلاق النفس يولده العدل في الانسان لذوى جنسه . والرابعة النصبيحة وهي الخالصة من افراط الود والخامسة كتمان السروهو الحاصل من صدق الوفاء . والسادسة العفة عن الشهوات والاموال والسابعة مجانبة الحسد والثامنة الصرامة وهي شدة القلب والتاسعة الصدق والعاشرة التغافل والصفح عن أكثر ما يوجب الغضب من افعال. والحادية عشرة حسن الزي والهيئة والثانية عشرة البشر والاجمال في الملاقاة والثالثة عشرة: ان يكون لصاحب الشرطة رأفة لا تصده عن امتثال من الخليفة او الملك في جميع ما يأمر بـه والرابعة عشرة التأنق مع اصحاب الملك ورجالات الدولة الكبار والخامسة عشرة الأمانة فيما يستحفظ ورعاية الحق فيما يستودع والسادسة عشرة أن يكون من أهل الايثار في المعاملة والعدل في المعاطاة والمؤاخذة والسابعة عشرة الابتعاد عن اللجاج والمحك لان ذلك يضر بالافعال. والشامنة عشرة الا يكون بذاخا ولا متكبرا فان البذخ من دلائل سقوط النفس والكبر من دواعي عمى القلب والتاسعة عشرة الايكون شديد الافراط في الحرص لانه من امارات ضبيق النفس وشدة الطيش والبعد عن الصبير واخيرا العشرون: الا يكون وخما ولا ثقيل الروح ، فربما يكون ذلك

سببا للمقت عليه من غير جرم من قبل مسئوليه (٦٢) .

ونظرا للصفات الحميدة «العلمية والادبية والعقلية الواجب توفرها في صاحب الشرطة لذلك ظهر في تاريخ العراق العديد من اصحاب الشرطة من عطر التاريخ ذكرهم وعطروه بالادب والبيان ، لان صاحب الشرطة محتاج \_ كما مر \_ الى البيان في القلم واللسان والى مطالعة الكتب الادبية لما فيها من تنويس الجنان وتبصير النفس بعجائب الحدثان في سالف الازمان ، مما يزيد علمه من الاتعاظ والقياس والاختيار (37) .

وكان من اؤلئك الشرط الادباء مدير شرطة بغداد ايام المأمون وهو عبدالله بن عبدالله بن طاهر الخزاعي الذي كان شاعرا واديبا وله شعر كثير وطويل في مناسبات عدة اذكر منها ما يلى:

لذا ما اصابت ذا حياة مصيبة فقابلها منه التجمل والصبر فما بعدت من ان تحوّل نعمة يحق عليها الحمد لله والشكر(°۲)

وهناك شروط اخرى اوردها اهل النظر والفقهاء يمكن ان تكون الصفات الاولى التي يمكن ملاحظاتها عند اختيار مدير الشرطة يمكن تلخيصها بما يلي :

اولا : الاسلام : فلا يجوز ان يتولى هذا المنصب او احد فروعه كافر أو فاسق أو جاحد بحقوق الاسلام والمؤمنين لان هذا المنصب ولاية والقرأن الكريم يقول : ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا «(٢٦) .

ثانيا : الذكورة : اذ لا يجوز ان تتولى المرأة ولاية الامة ومحاكمة الرجال وتتبع اللصوص والمجرمين ليلا ونهارا مما لا يتفق وخصائص الانوثة .

ثالثا: التكليف والبلوغ: اذ ان غير المكلف لا يتوجب عليه امر ولا نهي ولا يحسن تصريف نفسه فكيف يتولى تصريف امور المسلمين.

رابعا: النزاهة والشجاعة والعدل والتورع من قبول الهدايا.

خامسا : العلم باحكام الشرع وقوانين الامة كى يعرف الحدود ويعرف متجاوزيها.

سادسا: ان يكون عالما بالمنكرات الظاهرة ذا معرفة بأساليب الفسقة وبحيل الغشاشين والمدلسين(١٢).

#### تنظيمات الشرطة:

تبين من قبل أن أعلى درجة في سلك الشرطة كانت في العصر العباسي هي درجة (منصب) صاحب الشرطة والذي يمثل في أيامنا هذه درجة (مدير الشرطة العام) وهذا المنصب من المناصب العالية في الدولة العباسية وكان اختياره عادة يكون من قبل الخليفة ولذلك فمحاسبته ومراقبته كانت تتم من قبل الخليفة وحده والذي كان يصدر منشورا خاصا بتوليته يحدّد له فيه معظم مهامه (٨٦)

ولذلك كان صاحب الشرطة لا يلتفت الى احد من كبار مسئولى الدولة العباسية سوى الخليفة الذي كانت اوامره مطاعة . وقد ذكر ابن الإثير في كتابه التاريخ قصة مفادها ان صاحب الشترطة المهدى (عبدالله بن مالك) كان يرفض كل الشفاعات التى تصل اليه حتى من ولي العهد وهو (الهادى) ولا يلتفت إلاالى اوامر الخليفة وحده .(٢٩)

وفي بعض فترات العصر العباسي كان الخليفة يمنح بعض وزرائه صلاحيات خاصة بمحاسبة صاحب الشرطة او بتكليفه ببعض المهام (۱۷ وقد يكون ذلك لكثرة اعمال الخليفة ومهامه فيعمد الى تضويض بعضها الى الوزراء . وقد يكون ذلك بسبب ضعف الخليفة نفسه وقوة وزيره . وقد ذكر ابو الحسن اسحاق الكاتب عند صفته للوزير الناجح كلاما مفاده ان للوزير الحق بمحاسبة بعض كبار الموظفين في الدولة العباسية ومنهم صاحب الشرطة وانه اذا قصر أحدهم وجب على الوزير نكبته فقال : «ثم ينبغى ان يعلم الحكام منه الوزير نكبته فقال : «ثم ينبغى ان يعلم الحكام منه

(اى من الوزير) شدة في ذات الله ـ عـز وجل ـ وحرصا على اقامة الحق وانصاف المظلوم ... ثم ان ظهـر ان احدا من حكامه عـلى طبقاتهم من القضاة واصحاب المظالم .. واصحاب الشرطة جار في حكم نكل به وجعله ادبا لغيـره وعظة لمن بعده».(١٧)

وهكذا اذن فالوزير له الحق بعد الخليفة في محاسبة صاحب الشرطة والنظر في اعماله . وهما وحدهما يختاران صاحب الشرطة في العاصمة والمدن المجاورة لها . اما سائر الولايات الاخرى والمدن البعيدة فكان كل وال هـ و الذي يختار صاحب شرطته بنفسه واحيانا كان صاحب الشرطة في الولايات البعيدة هو الذي يسهم في نقل معلومات خاصة عن ولايته للخليفة نفسه متخطيا بدلك سلطة الوالي . وفي بعض الاحيان كان صاحب الشرطة يشغل مؤقتا منصب الوالي عند وفاته المفاجئة . (۲۲) وقد يشغل ايضا بالاضافة وفاته المفاجئة . (۲۲) وقد يشغل ايضا بالاضافة الله منصب رئاسة الشرطة مسئولية المحتسب رئاسة الشرطة مسئولية رجال الشرطة من اعوان المحتسب . (۲۲)

ومما يجدر ذكره انه في بعض الفترات القلقة من تاريخ بغداد كان الخليفة يعمد الى تولية رئيسين للشرطة احدهما على الجانب الشرقي والاخر على الجانب الغربي ليتمكنا من ضبط النظام وكثيرا ما كان يحدث مثل ذلك في العصر العباسي المتأخر ففي سنة ٢٧٧ هـولى ابو العباس بن الخليفة الموفق غلامه بدرا «الشرطة على الجانب الشرقي ! وعيسى النوشدى على الجانب الغربي». (٥٠)

وفي الحالات العامة كان لصاحب الشرطة في بغداد مساعدان يعمل كل واحد منهما في قسم من اقسام بغداد . (٢٦) وربما كانوا اربعة لكل منهم عمله الخاص بمراقبة النظام وتتبسع المخالفين وايصال كل المعلومات بعد تدوينها الى صاحب الشرطة (٢٧) . وقد ذكر ابو اسحاق الكاتب قوله : «وينبغي لصاحب الشرطة ان يرسم بكل ربع من ارباع عمله صاحبا له عفيف الطعمة عارفا باحكام

الشرطة ويقرن به عارضا يكتب قصص المرفوعين اليه ، وفي اى شىء رفعوا ويعمل ما يجتمع من هذه القصص التي يرفعها عرائض الارباع اليه في كل يوم جامعا يعرضه على من فوقه من امير وامام ، فيوقع تحت ذكر كل رجل فيما يـراه في امره من تأديب أو حبس او اطلاق او اقامة حد ، ان كان الموقع اماما . وان ينسخ هذه الجوامع والقصص والتوقيعات ، وما يخرج بها من الامام من اقامة حد او ايقاع قصاص في ديوان الشرطة ، وكذلك ما يخرج من صلح بـين المترافعـين ومارأة من مطالبـة ، فـان الذى يثبت من ذلك في مجلس الشـرطة نـظير مـا يثبت من المحاضر ونسـخ السـجلات في ديوان الحكم .(^^)

والنص السابق يدل على وجود المساعدين الاربعة لصاحب الشرطة ، بالاضافة الى انه كان لكل مساعد عمله الخاص بتدوين كل قصة وواقعة يطلع عليها في منطقته وارسالها الى صاحب الشرطة الذي كان عليه ان يوحد تلك الوقائع والقصص في سجل خاص ثم يقوم برفعها الى الخليفة أو والى المدينة . وكان الخليفة (او الوالي) ينظر اليها ثم يـوقع تحتها ويؤكدها بالجواب ينظر اليها ثم يـوقع تحتها ويؤكدها بالجواب يعيد ذلك السجل الى صاحب الشرطة وكان على الخير تنفيذ مؤشرات الخليفة وتوقيعاته بعد ان يسجلها في ديوان الشرطة ، وتلك السجلات كانت يسجلها في ديوان الشرطة ، وتلك السجلات كانت مهمة كأهمية سجلات ديوان الحكم .

فصاحب الشرطة كما بدا له علاقة قوية بالخليفة والوزير، فاضافة الى ما ذكرناه من ان الخليفة والوزير يتدخلان في تعيين وانتخاب صاحب الشرطة ايضا كان له دوره المهم في التدخل في تعيين ولي العهد وفي توثيق بيعته .(^^) ونظرا لعلاقته الوثيقة بالسلطة العليا فقد كان مستهدفا من قبل الثوار والخارجين على النظام حتى ان العباسيين بعد استلامهم للسلطة قبضوا على بعض اصحاب الشرطة وكانوا ممن اعدموا.(^^) وذلك لان صاحب الشرطة من مقربي الخليفة وخواصه ، وكثيرا ما كان

يستدعى الخليفة العباسي صاحب شرطته في منتصف الليل ليكلفه ببعض المهام ، أو يستدعيه ليقرأ له بعض الكتب الرسمية. (^\)

ومن الواضح فان لصاحب الشرطة ديوان خاص به كان يسمى بديوان الشرطة يستنسخ فيه كل ما يتعلق بالشرطة . (٢٠) بالاضافة الى مجلس خاص كان يجلس به خارج ديوانه \* . وكان ذلك المجلس له خاصيته وكان من جملة خصوصيت نصب الاعلام فيه . ومن ذلك كما قيل اشتق اسم الشرطة ، لان الاشراط هي الاعلام وكان صاحب الشرطة ينصب الاعلام على موضع قعوده (٢٠) كما فسر ذلك في موضع مفهوم كلمة الشرطة .

ولم يكتف صاحب الشرطة بنصب الاعلام التى تدل عليه ، وانما كان له ولاتباعه من الشرطة زيهم الخاص بهم ، (<sup>3۸)</sup> كما كان له موكبه المعروف والمميز من قبل عامة الناس وخاصتهم . (<sup>6۸)</sup>

ونعد رتبة نواب صاحب الشرطة تأتى رتبة (النقيب) وتعنى هذه الكلمة في اللغة العربية شاهد القرم وضمينهم وجمعه نقباء ،(١٠٠) وسمي بذلك لانه ينقب عن الإمور ويفتش من اجل الوصول الى تقيقة الجناة ، وكان هذا النقيب في العصر العباسي الاول مسئولا عن مائة رجل(١٠٠) وقد اورد ذكره التنوخي ووصفه بان له زيه الخاص به وكان يعرف من زيه ، وكان يقوم بمهمة السفير الخاص بعرف من زيه ، وكان يقوم بمهمة السفير الخاص لصاحب الشرطة في قضاء الامور المهمة .(٨٠)

ثم يلي النقيب في الاهمية \_ في الترتيب الادارى لهذه المؤسسة (العريف) (^^) وهدو دون الرئيس والجمع عرفاء (^¹) واخيرا يأتى (الافراد) الذين يتكون منهم معظم افراد الشرطة وعليهم يقوم واجب العمل والتنفيذ . ومن الواضح فان من تلك المراتب كانت تتكون فصائل الحرس الخاص وحرس المدينة الليلي والمخبرون والمعونة ممن ستشير اليهم تباعا .

ومن أهم فصائل الشرطة المعروفة في العصر العباسي (فصيلة المخبرين) الذين كان يقع عليهم مسئولية معرفة ما يدور في البلد من اشاعات

ومعرفة خفايا المخالفين النظام او الذين الديهم حيل اقتصادية او سياسية مضرة بمصلحة البلد او الخليفة . واحيانا كانوا يكلفون بالقبض على الجناة الهاربين من وجه العدالة ممن لا تتمكن الشرطة بظاهرها من القبض عليهم . فهم بمثابة شرطة الامن او بعض فصائل المخابرات . وكان بعضهم تابعا للخليفة بشكل مباشر في حين تبع أخرون لسلطة الوزير ، وهم بشكل عام لهم مدير معروف بشدته وتقواه يسمى (صاحب الخبر) وقد اورد ذكره ابو إسحق الكاتب واكد عليه باعتباره من اصح العمال ديانة «واكملهم امانة واظهرهم صيانة ، لانه مأمون على الدماء والاموال (وهو العين التي تنظر بها القيادة الى الرعية ولذلك فليس ينبغي ان يتقدمه احد في الصدق والثقة والامانة عير القضاة ومن جرى مجراهم» (۱۹).

وصاحب الخبر هذا كان ينتخب من قبل الوزير ولذلك يؤكد اسحق الكاتب على الوزير بضرورة اختيار صاحب خبر ممن تتوفر فيه الصفات الجيدة السابقة والافان الوزير سوف يغش نفسه والدولة ويخون الامانة في رعيته وينصحه بتوسيع الرزق على صاحب الخبر ليشتري بذلك دينه وامانته ، كي لا يستخدم صلاحياته في ابتزاز الموال الرعية بالباطل . (٩٢)

ومن الواضح فان صحاحب الخبر (او مدير الامن العام، في ايامنا هذه) الذي تغدق عليه الدولة امحوالا طائلة وتختاره من علية القوم المعروفين بالتقوى والصلاح ينبغي عليه ان يتقصى الحقائق والاخبار بالصدق والبيان ويبتعد عن الانحراف في جمع الاخبار، ذلك الانحراف الحاصل من تغلب الهوى عليه مما ذكرناه في موضوع صفات صاحب الشرطة وومن مصلحة راجعة اليه او من انحرافه عن انسان ما واذا تبين ان صاحب الخبر لعبت به الاهواء وكذب في خبره فالواجب ان يناله من الخليفة أو الوزير مكروه شديد ليكون عبرة لغيره من المخبرين .(٦٢)

وكثيرا ما كان يستخدم الخليفة بعض افراد المخسرين للتجسس على كسار رجالات الدولة

العباسية . وكان اولئك المخبرون يتخفون واحيانا يتزيون بازياء الفقراء والمتسولين . وقد ذكر التنوخي قصة مفادها أن أحد المخبرين كان أذا خرج من عند الخليفة بمأمورية لا ينتصب على رجليه، وانما يزحف على رجليه ويديه ويلبس ثياب المكدين ومعه مخلاة ، وريما يكون مع المكدين فلما يصل الى احد ابواب الوزراء - المطلوب مراقبتهم \_ يمكث بجواره متخفيا يمازح حرس الوزير ويطايبهم ويسمح لهم بشتمه والاستخفاف به ومن خلال هذه المدخلات مع الحرس والخدم يتمكن المخبر من أن يصل إلى معرفة بعض الأخبار عن الوزير كساعة خروجه للعمل الرسمي وساعة عودته ، وهل لديه مجالس داخل داره بغير علم الخليفة ام لا ؟ كذلك كان للوزير بعض المخبرين يستخدمهم في توطيد مركزه او في اكتشاف بعض الجرائم والتعرف على بعض الاخبار . (٩٤). كما كان ايضا لصاحب الشرطة مخبرون ويبدو أن مسئول مخبرى الشرطة كان من المقربين لصاحب الشرطة وكان يجلس معه في مجلسه ويشرب (°°)

كذلك استخدم بعض المخبرين كادوات عميلة كانت تعمل بانتظام في بعض دوائر الدولة ومن خلال عملها اليومى كانت تتقصى الحقائق والاخبار. وقد ورد ذكر بعض المخبرين ممن كان يعمل في السجون وكان يسمى (المخبر على خبر المحبوسين) وكان هذا المخبر يدخل الى السجن العام داخل مدينة بغداد ومن خلال علاقته بالمسجونين يطلع على احوالهم هل هم ظالمون او مظلومون (٢٩١).

اما شرطة الحرس ، فقد كانوا على انواع منهم الحرس الشخصي للخليفة واقربائه ومنهم حرس جسور المدينة ودوائر الدولة الرسمية ومنهم حرس الابواب الرئيسية للبلد واسواره ، بالاضافة ألى الحرس الليلي لبغداد ومدن العراق الاخرى ، وكان هذا الحرس الليلي منتشرا في كل مكان وخاصة في اسواق المدينة ومحلاتها المهمة ، وكان هذا الحرس الليلي يسمى في العصر العباسي

بالعسس وبالطواف او بالطائف وكان هذا الطائف له اعوان يسيرون ليلا جماعة او على انفراد ، وكانت لديهم الاشارات الخاصة بينهم التى بواسطتها يتجمعون عند حدوث الطوارىء . وبشكل عام كان هذا الطائف الذي يطوف بالليل يحمل معه بالاضافة الى المقرعة . (٩٠) المشاعل التى تضىء له الطريق بالليل والتي من خلالها يكتشف الجرائم ويتعرف على السرقات (٩٠). ومن الواضح أنه كان للعسس (الطواف) الحق في القاف المشتبه بهم والاستفسار عن احوالهم وحتى ضربهم ان كان ظاهرهم يدعو للشك والربية (٩٠).

ويستنتج من بعض الروايات ان الحرس الليلي كان يبدأ دوامه منذ غروب الشمس وحتى أذان الفجر الذى تبدأ معه الحركة في المدينة ، لان معظم السكان من الرجال يخرجون من بيوتهم الى المساجد لاداء فريضة صلاة الفجر جماعة وبذلك تبدأ الحركة ويعم الامن في المدينة باعلان الاذان وعندها ينسحب الحرس الليلى من مسراكل حسراستهم ليعودوا الى ديوان الشرطة إعلانا بانتهاء دوامهم ثم يتفرقون بعدها الى دورهم أو للى اعمالهم الخاصة . وقد ذكر التنوخي قصة مفادها ان احد مؤذني جوامع بغداد قدم للمحاكمة بسبب تعجيله لاذان الفجر مما دفع بالعسس الى قطع اعمالهم في وقت مبكر (۱۰۰) .

اما شرطة المعونة فهي على ما يبدو تقابل شرطة النجدة في ايامنا هذه والمعونة صفة لمن يقدم منفعة وعطية وقد اخذت من كلمة الماعون (١٠١١) وقد وصف الله تعالى المنافقين في بعض صفاتهم بأنهم يمنعون الماعون (١٠١١) اى يمتنعون من تقديم العطاء والمنافع لغيرهم من المسلمين ، وبذلك تكون المعونة هي صفة للشرطة المؤمنة التى كان من اخص واجباتها تقديم المعونة للشعب .

وكان للمعونة مديس ينتخب من بين الشرطة ممن عرف بسلامة مذهبه وصلاح عمله ومن عرف عنه الضبط والكفاية، والزجر والسياسة ما يرأب به اهال العبث والفساد وتصلح معه الرعية

والبلاد ... (وممن) يتجنب مساخط الله تعالى ومحارمه ، ويتعدى مناهيه ومآثمه ، وكف من معه عن التخطي الى ظلم احد من الرعية ومساواتهم بأذية ويحضهم على لزوم الاستقامة ... ومقارعة اعداء الله في البلاد ، والتصدى لهم بافضل العدة والعتاد ... (١٠٣٠)

وكان مدير المعونة هذا يسمى احيانا بـ (عامل المعونة) او (صاحب المعونة) وكانت واجباته بالاضافة الى تقديم المساعدة والعون للسكان، تنفيذ الاوامر الصادرة اليه من قبل صاحب الشرطة او الوالي . وكثيرا ما كانت تتدخل المعونة في قمع الاضطرابات وتتصدى للضارجين على النظام او الذين يظهرون فسوقهم ممن يضالف شريعة الاسلام بالاضافة الى الاهتمام باعداد العدة والسلاح من اجل الاعداد لمقاومة اولئك الحناة .(١٠٤)

هذا وقد كان لصاحب الشرطة وديوان الشرطة كاتب يسمى بكاتب الشرطة او كاتب المعونة اخيانا . وكانت له صفات معينة خاصة به لانه يمثل بشكل عام العقل المفكر للشرطة ، وكان يَحْدَاجَ لان يكون كاتبا في الشرطة ان يكون عالما بالقصاص والحدود والجراحات والمواثبات والسياسات» (۱۰۰ والديات (۱۰۰ وان يكون عنده رقة على المستورين وحرص على اقالة ذوى المروءات عثراتهم (۱۰۷ لان المفروض بالشرطة ان لاتعمل بهواها ، فالجريمة محدودة في العصر العباسي والعقوبة عليها ايضا محدودة وهي تستنبد الى الشريعة الاسلامية التي كان العباسيون يحكمون بها ،(١٠٨) ولذلك كان لصاحب الشرطة كاتب عليم بالحدود والجراحات والقصاص ليساعد صاحب الشرطة على اصدار الاحكام التي تتفق والشريعة الاسلامية لان من يتجاوز في العقوبة - بنظر الاسلام - فوق ماحد الله تعالى فيها يشارك المجرم في الذنب وعند ذلك يستوجب للمجرم من العقوبة ، لانه انما عاقب بهواه او للتشفى وهذا مما يغضب الله تعالى .

وقد فصل في هذه المسألة الجوهرية الخاصة

(بعدم الزيادة في العقوبة من قبل الشرطة فوق ما حد الله تعالى) ابو اسحق الكاتب الذي اكد على ضرورة أن يكون صاحب الشرطة وكاتبه صارما شديدا في الحق حريصا على اقامة الحد وان لا تأخذه رأفة بصاحبه (ولا تعطله رقة على مرتكيه. فانه ليس بارحم من الله تعالى بعياده ولا أولى بالتفضل عليهم . ولو علم الله تعالى أن الصلاح في تعطيل الحدود لما امرنا باقامتها ولا قال) : ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله...).(١٠٩) ولا قال: (ولكم في القصاص حياة يا اولى الالياب).(١١٠) ولا تحمله القسوة على اصحاب الحدود او غيرهم من المفسدين على أن يزيد في حدودهم ، أو يتعدى بهم امر الله تعالى فان الله سبحانه وتعالى يقول (ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه). (١١١) وحسب الانسان أن يقف حيث وقف به حكم الله ، فلو علم الله تعالى أن الزيادة في العقوبة على ماحد هو أردع لاهل المعاصي لزاد فيها).(١١٢) وهكذا ينبغى لصاحب الشرطة وكاتبه ان يتعامل مع الجناة بغير زيادة ولا نقصان (١١٢) وان يكون الحكم شرع الله تعالى لانه هو ادرى بخلقه منهم وبمصلحتهم ولذلك وجب على صاحب الشرطة وكاتبه التعمون له قبل كل شيء معرفة باحكام الله عن وجل في الحدود والجنايات .(١١٤)

كذلك وصف قدامة بن جعفر صفة كتابة الشرطة ، واكد على الصفات السابقة لان اكثر عمل الشرطة مجازاة الجناة على جناياتهم وهو القصاص والحدود في القتل او المطالبة بالدية ان لم يقع العفو من المجنى عليه واوليائه وان لم يقع الصلح وقد حدد قدامة وابو اسحق وغيرهما تلك الجنايات وفصلاها وبينا اغلظها وهو القتل العمد او القتل بالخطأ ، كما تبينا انواع القصاص والديات والعقوبات بانواعها مما لسنا بحاجة الى ذكره هنا .(١٥٥)

# علاقة الشرطة بالشعب ودورها في القضاء على الجريمة :

مما هو واضح فان للشرطة دورها الهام في تتبع الجناة والقضاء على الجرائم والعمل على استتباب

الامن والنظام في البلد . ومن ملاحظة تاريخ الشرطة العراقية خلال العصر العباسي الاول نجدها قد اثبتت جدارة واضحة في حفظ الامن والنظام وتتبع المجرمين والقضاء عليهم .(١١١) وكل اعمالهم هذه تتطلب منهم استخدام بعض استاليب البطش والحبس وربما القتل او التعذيب .

فصاحب شرطة كان مثلا يجلد بالسياط في مجلسه الجناة والبغاة من متجاوزي حدود الشريعة الاسلامية من اجل اصلاحهم .(۱۷۱) وفي بعض الاحيان كان الولاة انفسهم يضربون الشرطة ان هم قصروا في طلب البغاة . فقد ذكر التنوخي ان جعفر بن سليمان الهاشمي امير البصرة لما طال عليه امر اكتشاف بعض اللصوص اجاء بالشرطة وضربهم فجدوا في الطلب».(۱۱۸)

ولو أستقرأنا كتاب الفرج بعد الشدة للتنوخى وكتاب الاذكياء لابن الجوزى لوجدنا العديد من القصيص والحكايات التي تدل على أن الشرطة لعبت دورا في حل المنازعات الداخلية ومراقبة الخانات وتتبع المشتبه بهم والتحقيق معهم وفي الاشتراف على السجون بل وحتى الاشتراك بفصائل منظمة في قتال الخارجيين على النظام والقبض عليهم .(١١٩) ففي سنة ١٥٨ هـ اشترك الشرطة في البصرة في قتال الخوارج وقدموا ضحايا فادحة المراكبة كذلك وقد القي شارطة المأمون القبض على (ابراهيم بن المهدى) وهو احد الخارجين على الخليفة . ومن الطريف ان ابن المهدى كان هاربا من وجه العدالة وكان مستترا بزى امرأة ، وخرج مرة وهو متعطر فشم احد الشرطة رائحة الطيب منه فارتباب لان المرأة المحجبة في الاسلام لا تتطيب خارج بيتها ، ولذلك اوقفه وكلمه فعلم انه رجل ، وهكذا ضبط وارسل الى صناحب الشرطة وحمل الى المأمون (١٢١).

غير أن الشرطة في بعض الأحيان كانت تستخدم بعض أساليب البطش من أجل استمرار تأييد الشعب للسلطة الحاكمة وليس أدل على ذلك

مما كان يفعله الحجاج بن يوسف الثقفي من اجل تثبيت حكم الامويين على العراق (١٣٠١) او في ضرب وتعذيب بعض المخالفين فكريا للنظام رغم سلامة افكارهم ، واقتناعهم بوجهة نظرهم التي لا تضر بالدولة كما فعل بالامام احمد بن حنبل عندما جلد وقيد بالحديد في ايام الخليفة المأمون من اجل تمسكه بفكره الديني .(١٣٠١) وضرب مثل اولئك الرجال والمفكرين او قادة الخارجين على النظام ممن كان لهم الكثير من الاتباع والمؤيدين لاشك يثير نقمات شديدة ليس على النظام فحسب وانما على الشرطة واصحابها الذين كانوا هم اليد التنفيذية في العقوبة ولذلك وجدنا من قبل كيف بدأ العباسيون بعد نجاح شورتهم بقتل اصحاب الشرطة .

وهذا الاسلوب الشديد الذي يستخدمه الشرطة في تتبع الجناة ان استمر في تنفيذه طويلا ، وبأسلوب غير انسانى لابد أن يؤثر على نفسية الشعب بشكل عام فتصبح الشرطة في نظر المجموع ـ وخاصة ممن لا وعي لهم ـ بأنهم الظلمة والقساة او الجلاوزة . علما بأن استخدام القسوة ضد المجرمين امر لابد منه اذا افترضنا ان المجرمين هم اهل الظلم والعدوان ، وانه اذا ما اريد القضاء عليهم كان لابد من استخدام الساليبهم وحيلهم واستخدام القسوة ضدهم من المبطهم .

وقد عبر عن تلك المفاهيم السابقة في العلاقة بين صاحب الشرطة والشعب الشاعر اشجع بن عمرو السلمي عندما وصف صاحب شرطة الرشيد (ابراهيم بن عثمان بن نهيك) والذي كان جبارا عنيدا بقصيدته الطويلة التى اخترنا منها هذه الابنات:

في سيف ابراهيم خسوف واقسع بدوى النفاق وفيه امن المسلم ويبيت يكلأ والعيون هواجع مال المضيع ومهجة المستسلم شد الخطام بأنف كل مخالف حتى استقام له الذى لم يخطم

لا يصلح السلطان إلا شدة تغشى البرىء بفضل ذنب المجرم ومن الولاة مفخم لا يستقي والسيف تقطر شفرتاه من الدم منعت مهابتك النفوس حديثها

بالامر تكرهه وان لم تعلم (۱۲۶)

وهكذا نعتت الشرطة في العصر العباسي بسبب الاعمال السابقة وبقلة الوعى لدى عامة الناس بانهم الظلمة ، والقتلة والجلاوزة الذين يكون مصيرهم الى الناريوم القيامة ووضعت في حقهم احاديث نبوية باطلة نسبت ظلما الى الله تعالى ورسوله ولابد في هذا المجال من ذكر بعضها لا للتأكيد عليها وانما لمعرفة موقف الشعب من الشرطة لأن تلك الاحاديث الباطلة عبرت عن روح العصر ومشاعر السكان ومن هذه الاحاديث اذكر ما يلي :

في الحديث القدسي الذي ذكره العاملي ان الرسول محمد (صلى الله عليه وسلم) قال ياعلي «لن الله تعالى خلق الجنة .. ثم قال لها تكلمى ، فقالت لا اله إلا الله الحي القيوم قد سعد من يدخلني أفقال الله تعالى : وعزتي وجلالي لا يدخلنها مدمن خمر ... ولا شرطي ولا عشار». (١٢٥) كذلك وفي تذكرة الموضوعات ورد ذكر الحديث التالي : «يقال للشرط \_ يوم القيامة \_ دع شرطك وادخل النار». (١٢٦)

وهناك حديث آخر نسب سنده الى ابى هريرة عن الرسول (صلى الله عليه وسلم) قوله: «ان طال بك مدة اوشك ان ترى قوما يغدون من سخط الله تعالى ويروحون في لعنته في ايديهم مثل اذناب البقر» (۱۲۷) وهم الشرطة الذين كانوا يحملون بأيديهم السياط. ومن الاباطيل الاخرى ما ذكر ايضا كذبا على الرسول (صلى الله عليه وسلم) قوله: «دخلت الجنة فرأيت فيها ذئبا . فقلت اذئب في الجنة . فقال: اني اكلت ابن شيرطي» (۱۲۸) فهذا اكل ابن شرطي فكيف لو اكل الشرطي نفسه لكان على حد تعبير الرواية الباطلة ـ وصل الى عليين .

ان الاحاديث السابقة باطلة بلا شك . وبطلانها يبدو من ظاهرها ولفظها لان لفظ الشرطة لم يستخدم في عهد الرسول (صلى الله عليه وسلم) وجاء ذكرها في فترة متأخرة وكانت الكلمة الوحيدة التى استخدمت في عهد الرسول (صلى الله عليه وسلم) هي (العسس) و(من يعسنا الليلة) وقد ورد ذكر ذلك من قبل . علما بأن العديد من رجالات الشرطة كانوا ممن عرف بالتقوى والصلاح وكان الذي ينتخب ليكون صاحبا للشرطة يجب ان يتوفر فيه سلامة المعتقد وحسن الاستقامة والدين - كما مر - فكيف بمن اختير لسلامته واستقامته وعمل جادا في سبيل العدل والنظام يبشر من قبل الرسول (ص) - حاشاه - بالنار وبالعذاب الاليم .

ومن دراسة احوال الشرطة العباسية وكيفية ضبطها للامن ومعاقبتها للجناة يبدو انهم كانوا يوبخون ويضربون ويسجنون . والسؤال الذي يمكن ان يطرح ما هي وسائل الردع لدي الشرطة العباسية ؟ وقبل الاجابة على هذا السؤال يجلب القول انه من المهام الجليلة على الدول المنظمة ان توضح لشرطتها وسائل الردع لديهم كي يعرف للشرطة واجباتهم فلا يتجاوزونها ، ويعرف الناس حدودهم فلا يتعدونها لانهم سيعلمون ان تجاوز الحد سوف يقابل بالردع وقد اوضحت الشريعة الاسلامية الحدود للناس وبينت المتجاوزين وعقوباتهم اما فيما يخص رجال الشرطة فان عليهم أن يعرفوا تلك الحدود وعقوبة تجاوزها كي لا يتعدوا اهم الحدود في العقوبة ، وعند ذلك يصبحون هم والجناة سواء بسواء . لان من يتجاوز الحد في العقوية يشارك المجرم في الذنب ويستوجب العقوبة عند ذلك في مخالفته للشرع. وهناك العديد من وسائل الردع التي كان يستخدمها الشرطة في العصر العباسي اذكرها على الترتيب بما يجب ان تستخدم وهي:

أولا: التعريف: وهو توضيح الامور المهمة لدى الناس وافهامهم لاصول الجنايات والمخالفات والامور غير المباحة. (كجانب نظرى) فالمخالف

الذى يقع فى الخطأ يعرف بأخطائه لاول مرة فقط واذا تكرر البغى منه يستوجب العقوبات التى تليها .

ثانيا: الوعظ والتخويف والتهديد واذا تطلب الامر التعنيف والزجر كأن يقول له اذا فعلت ذلك مرة اخرى سأسجنك او سأضربك.

ثالثا: التقييد باليد اذا مانع المنكر ودافع عن منكراته.

رابعا: اذا اصر الباغى على العدوان ولم يبال بالتهديد والتخويف فان للشرطة الحق بضربة وحبسه مع الاستعانة عليه بالاعوان والسلاح. وقد اكد ابو حامد الغزالى(۱۲۹) على الناحية الخلقية في العقاب وذكر بانه لا يجوز للمحتسب ولصاحب الشرطة ان يعاقب بالامور المحرمة ولا يجوز له ان يهدد بها كأن يقول للجانى اذا فعلت المنكر مرة اخرى حلقت لحيتك او هتكت سترك او اظهرت نساءك مفضوحات.

اذن بهذه الدرجات من العقوبة وبهذه الاخلاق يهس المجرمون وغيرهم بروح المواطنة الصالحة ويرون في الشرطة اخوانا لهم يؤيدون على اداء واجباتهم التي هي لصالح الجميع.

خامسا واذا لم ينفع الضرب والحبس فهناك وسيلة (النفى) التى استخدمها الخليفة عمر بن الخطاب (رض الله عنه) ضد العديد من المخنثين والمجرمين .

سادسا: وهناك وسائل اخرى للعقوبة وهى الهجر والتشهير والتوبيخ والغرامات المالية وهذه تكون فى المرتبة السادسة من العقوبة. لأن اخذ الاموال من الناس لمجرد العقوبة يراه فقهاء المسلمين ابتزازا لاموال المسلمين بالباطل لان الاموال هى ليست ملك للمخالف انما هى لاهله ولعياله فعلام تعاقب عائلة المذنب جميعا فى حين انه هو الذى اقترف الاجرام.

سابعا: واخيرا تأتى عقوبة الصلب والقتل لقوله تعالى « انما جزاء الذين يصاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا أو يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف .. » اذن القتل هو عقوبة الاصرار على المعصية

والسعى في الارض من أجل القساد (١٣٠).

وهكذا ترى في العقوبات الشرعية الصرامة من ناحية والرحمة والشفقة والعطف على الجانى من ناحية اخرى . فالذي يتكرر منه الاجرام ويصر على المعصية ويبدل دينه فليس له الا التشهير به وتكون عقوبته القتل (١٣١) ويجب على صاحب الشرطة ان ينفذ حكم الله تعالى فيه بما يتفق والجرم .

والذى يجنى بالاضطرار وبغير العمد تخفف عنه العقوبة ، بينما اوضح الشرع ان العقوبة يوقف تنفيذها في حالة التوبة والاصلاح وما شاكل ذلك مما لا يضر بالشريعة الاسلامية وبمصالح المسلمن (١٣٢).

وقد فصل الفقهاء فى احكام الجرائم وبينوا السبل الشرعية التى يسلكها صاحب الشرطة فى ضبط الجريمة كى لا يقع فى المحارم ومنهم المارودى الذى اعتبر ان الجرائم محظورات بالشرع وان على الوالى وصاحب الشرطة علاة وسائل شرعية لكشف الجريمة او لاستبراء المتهم وهى ليست للقضاة .

اى ان الوسائل التالية هى الحد الذي يمين الشرطة عن القضاء في الاسلام مما هو مطبق في العصر العباسي ، اضافة الى ما ذكرناه عن الشرطة التى كانت اليد التنفيذية للقضاء ووسائل ضبط الجريمة في العصر العباسي لدى الشرطة هي :

اولا: يجوز للامير او لصاحب الشرطة ان يسمع رد المتهم من اعوان الشرطة من غير تحقيق للدعوى المفسرة ويرجع الى قولهم فى الاخبار عن حال المتهم فان كان خيرا خفف التهمة وعجل اطلاقه ولم يغلظ عليه والعكس بالعكس.

ثانيا: ان لصاحب الشرطة ان يراعى شواهد الحال وصفات المتهوم . فان كانت التهمة برنا وكان المتهم متصنعا للنساء ذا خلاعة وخداعة قويت التهمة وان كان بضده ضعفت .

ثالثا: يحق لصاحب الشرطة ان يحبس المتهم عند عزمه للكشف عن الجريمة او الاستبراء . وقد اثر عن الرسول (ص) انه حبس في تهمة .

رابعا: يجوز لصاحب الشرطة مع قوة التهمة ان يضرب المتهم ضرب تعزير لا ضرب حد ليأخذه بالصدق ويجعله يعترف. فأن اعترف قطع ضربه واستعيد اقراره.

خامسا: يجوز لصاحب الشرطة ان يستخدم في حبس المجرم حتى الموت اذا تكررت منه الجرائم وكان به ضرر على المسلمين . بشرط أن يقوم بيت المال بالانفاق عليه وعلى كسوته وعلى المله (١٣٣) .

سادسا: يجوز لصاحب الشرطة الاحلاف للمتهوم استبراء لحاله او تغليظا عليه في الكشف عن الجريمة.

سابعا: ان لصاحب الشرطة الحق ف اخد اهل الجرائم بالتوبة اجبارا ويظهر عليهم من الوعيد ما يقودهم الى التوبة طوعا.

شامنا : يجوز لصاحب الشرطة ان يسمع شهادات من لا يقبل القضاه سماع شهاداتهم اذا كثر عددهم في سبيل الوصول الى كشف الحقيقة .

تاسعا: لصاحب الشرطة الحق في ان يسمع كلام من يسبق في الدعوى الا اذا كان باحدها اثر.

عاشرًا: يحق لصاحب الشرطة ان يشهر بالمجرمين اذا رأى فى ذلك الصلاح فى ردعهم حيث يشهرهم وينادى عليهم بجرائمهم (١٣٤). ليكونوا عبرة لغيرهم فالعقوبات موانع قبل الفعل وزواجر بعده. والعلم بشرعيتها يمنع الاقدام على الفعل وايقاعها بعده يمنع من العودة اليها ..

هكذا اذن كانت الشرطة من المؤسسات الادارية الهامة في الدولة العباسية وكان مديرها من الرجال المهمين المشار اليهم بالبنان ، وكان الشرطى من الرجال المعتمد عليهم في حفظ الامن والنظام وتتبع المجرمين . وكان لهم في العصر العباسي الاول دور مهم في القضاء على البغي والعدوان فلولاهم لما استقام ملك فهم بمثابة الاسوار للمدينة والسلاح من العساكر . والعين من الخليفة التي من خلالها ينظر لشعبه . واليد التي من خلالها يضرب بالخارجين عليه .

#### مصادر البحث ومراجعه

#### أولا: المصادر القديمة

- ١ اقرأ القرآن الكريم
- ٢ الاصفهاني، أبو الفرج على بن الحسين بن محمد الاموى، الاغاني (القاهرة د/ت). •
- ٣ ابن ابي الربيع، شهاب الدين احمد، سلوك الملوك في تدبير الممالك، تحقيق ناجي التكريتي (بيروت: ١٩٧٨).
  - إ ابن الاثير، عزالدين على بن محمد، الكامل في التاريخ (القاهرة: ١٩٥٧).
  - ٥ ابن جعفر، قدامة، الخراج وصناعة الكتابة، شرح وتعليق محمد حسن الزبيدي (بغداد: ١٩٨١).
    - ٦ ابن الجوزى، على بن عبدالرحمن، كتاب الاذكياء (بيروت: ١٩٨١).
    - ٧ ابن الجوزي، على بن عبدالرحمن، المنتظم في تاريخ الملوك والامم (حيدر اياد: ١٣٥٧هـ).
      - أبن حجر، شهاب الدين العسقلاني، الاصابة في معرفة الصحابة (القاهرة: ١٩٣٩).
        - ٩ \_ ابن خلدون، عبدالرحمن بن محمد، المقدمة، مطبعة الكشاف (د/ت).
        - ١٠ ابن خلدون، عبدالرحمن بن محمد، كتاب التاريخ (بيروت: ١٩٥٨).
          - ١١ ابن خياط، خليفة، كتاب التاريخ (بغداد: ١٩٦٧).
  - ١٢ ابن عربي، الشيخ الاكبر محى الدين، محاضرة الابرار ومسامرة الاخيار (المطبعة العثمانية: ١٣١٥هـ).
    - ١٣ ابن عربي، نفسه، الفتوحات المكية (القاهرة: ١٢٧٠هـ).
    - ١٤ ابن عربي، نفسه، تهذيب الاخلاق (القاهرة: ١٣٣٢هـ).
    - ١٥ ابن عبد ربه، ابي عمر الاندلسي، العقد الفريد (بيروت: ١٩٦٣).
    - ١٦ ـ ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد، لسأن العرب (القاهرة: ١٣٠٠هـ).
      - ١٧ ـ ابن النديم، محمد بن اسحق، الفهرست (القاهرة: ١٣٤٨هـ).
- ۱۸ ابن وهب الكاتب، ابوالحسين اسحق بن ابراهيم، البرهان في وجوه البيان، تحقيق احمـد مطلوب وزميلتـه (بغداد: ۱۹۷۰).
  - ١٩ أبو الفداء اسماعيل بن على بن محمود، المختصر في أخبار البشر (القاهرة: ١٣٢٥هـ).
    - ٢٠ ـ التنوخي، ابوعلي المحسن بن محمد، الفرج بعد الشدة (جزءان) (القاهرة: ١٩٥٥).
  - ٢١ ـ التنوخي، نفسه، نشوار المحاضرة واخبار المذاكرة المسمى بجامع التواريخ، ج ٨، (دمشق: ١٩٣٠).
    - ٢٢ الجاحظ، ابوعثمان عمرو بن بحر، البيان والتبيين، تحقيق عبدالسلام هارون (القاهرة د/ت).
      - ۲۳ ـ الرازي، محمد بن ابي بكر بن عبدالقادر (ت ٦٦٦هـ)، مختار الصحاح (بيروت: ١٩٦٧).
        - ٢٤ الزمخشري، جار الله أبوالقاسم، أساس البلاغة (القاهرة: ١٩٧٤).
  - ٢٥ الشيزري، عبدالرحمن بن نصر، نهاية الرتبة في طلب الحسبة، تحقيق الباز العريني (بيروت: ١٩٦٧)
    - ٢٦ الطبرى، ابوجعفر محمد بن جرير، تاريخ الرسل ،والملوك (ليدن: ١٨٧٩م).
    - ٧٧ ـ الطرطوشي، أبوبكر محمد بن محمد الفهري، سراج الملوك (القاهرة: د/ت).
      - ۲۸ ـ وابن خلدون ـ عبدالرحمن بن محمد .
    - ٢٩ ـ العاملي، محمد بن الحسن الحر، الجواهر السنية في الاحاديث القدسية (النجف: ١٩٦٤).
      - ٣٠ ـ الغزالي، ابوحامد، كيمياء السعادة (القاهرة: ١٣٣٢هـ).
      - ٣١ ـ الغزالي، ابوحامد، معارج القدس في مدارج معرفة النفس (بيروت: ١٩٧٨).
        - ٣٢ ـ الغزالي، نفسه، احياء علوم الدين (القاهرة: د/ت).
        - ٣٣ الفتني، محمد بن طاهر، تذكرة الموضوعات (بيروت: د/ت).
        - ٣٤ الفيروز آبادي، محمد بن يعقوب، القاموس المحيط (القاهرة: ١٩٣٥).
          - ٣٥ \_ القرشي، احمد، معالم القربة في احكام الحسبة (ليبزج ١٩٣٧).
    - ٣٦ القلقشندي، أبو العباس أحمد بن عبدالله، صبح الأعشى في كتابة الأنشا (القاهرة: ١٩١٦).
      - ٣٧ القيرواني، ابواسحق ابراهيم، زهر الاداب وثمر الالباب (بيروت: ١٩٧٢).
        - ٣٨ ـ الماوردي، على بن محمد، الاحكام السلطانية (مطبعة الحلبي: ١٣٥٧هـ).
- ٣٩ المسعودى، ابوالحسن علي بن الحسين، مروج الذهب ومعادن الجوهر، تحقيق محمد محى الدين (القاهرة: ٨٩٥).

- ٠ ٤ مجهول المؤلف، العيون والحدائق في اخبار الحقائق تحقيق نبيلة عبدالمنعم (النجف: ١٩٧٢).
- ١٤ مجهول المؤلف، لمؤلف من القرن الثالث الهجرى، اخبار الدولة العباسية، تحقيق عبدالعزيز الدورى وزميلته (بيروت: ١٩٧١).
  - ٤٢ ـ الهمداني، محمد بن عبدالملك، تكملة تاريخ الطبري (بيروت: ١٩٦١).
    - ٤٣ ـ اليعقوبي، احمد بن ابي يعقوب، التاريخ (ليدن: ١٨٨٣هـ).

#### ثانيا: المراجع الحديثة \*\*

- \* المراجع الحديثة مرتبة حسب الاسم الثلاثي الصريح إلا إذا كان للمؤلف شهرة.
  - ٤٤ احمد امين، ظهر الاسلام (القاهرة: ١٩٦٢).
  - ٤٥ ـ احمد فتحي بهنسي، السياسة الجنائية في الشريعة الاسلامية (بيروت: ١٩٨٣).
    - ٤٦ ـ احمد شلبي، التاريخ الاسلامي والحضارة الاسلامية (القاهرة: ١٩٦٠).
      - ٤٧ ـ الجندي عبدالحليم. احمد بن حنبل (القاهرة: ١٩٧٠).
      - 44 \_ حسن أبرأهيم حسن، النظم الاسلامية (القاهرة: ١٩٧٠).
        - ٤٩ ـ الخيرو، رمزية، ادارة العراق (بغداد: ١٩٧٨). ـ
- ٥٠ دريد عبدالقادر نوري، سياسة صلاح الدين الايوبي في بلاد مصر والشام والجزيرة (بغداد: ١٩٧٦).
  - ٥١ دوزي، رينهارت، تكملة المعاجم العربية (بغداد: ١٩٨١).
  - ٥٢ دائرة المعارف الإسلامية، مادة شرطة (الطبعة العربية):
    - ٥٣ ـ الرفاعي، انور، النظم الاسلامية (بيروت: ١٩٧٣).
    - ٥٤ الصالح صبحي، النظم الاسلامية (بيروت: ١٩٩٨).
  - ٥٥ عبدالسلام هارون، تهذيب سيرة ابن هشام (بلروت درت)،
  - ٥٦ عبدالعزيز بن محمد، نظام الحسبة في الاسلام (الرياض: ١٣٩٣هـ).
  - ٥٧ العلى، صالح احمد، التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية في البصرة (بيروت: ١٩٦٩)
    - ٨٥ المعاضيدي، عبدالقادر، واسط في العهد الامويّ (بغداد؟ ٢٩٧٦):
    - ٥٩ ـ محمد اسعد طلس، تاريخ الامة العربية، عصر الانطلاق (بيروت: ١٩٥٧).
      - ٦٠ ـ المعجم الوسيط، يصدره مجمع اللغة العربية (طهران: د/ت).
    - ٦١ اليوزبكي، توفيق سلطان، دراسات في النظم العربية الإسلامية (بيروت: ١٩٦٨).

#### ثالثا : البحوث العلمية والمقالات :

- ٦٢ الحديثي، قحطان عبدالستار، تنظيمات الشرطة في العصر العباسي الاول، بحث منشور في مجلة المربد، العدد
   الاول السنة الاولى، (البصرة: ١٩٦٨). (مع ملاحظة ان معظم نصوص البحث ومادته تتفق والعصر العباسي
   الثاني).
  - ٦٣ ـ الشيبي، كامل، طبقات اصحاب الشرط (بحث) منشور في مجلة افاق عربية، العدد ٤ (بغداد: ١٩٨١).
  - ٦٤ فؤاد محمد طه، هارون الرشيد وجهاز الشرطة (مقال) منشور في مجلة الساهرون العدد ٢٩ (بغداد: ١٩٨١)
- ١٥ ـ مصطفى، جواد، من اصحاب الشرط الادباء (بحث) منشور في مجلة كلية الشرطة العدد الاول (بغداد: ١٩٦٧).
- ٦٦ عبدالجبار ناجى، صلاحيات صاحب الشرطة والقاضى (مقال) منشور في مجلة الشرطة، العدد ٢٨ (بغداد ١٩٧٤).

#### الهـوامش

- (۱) من جملة تلك المراجع التي كتبت عن الشرطة بشكل عام انظر مايلي: حسن ابراهيم النظم الاسلامية (القاهرة ١٩٧٠)، ص٣٣٥ ـ ٢٣٥، صبحى الصالح، النظم الاسلامية، ص٣٣٣، اليوزبكي، دراسات في النظم العربية الاسلامية، ص١٤٧،
- (٢) من جملة تلك المقالات والبحوث التي كتبت عن الشرطة ونشرت في بعض المجلات العربية انظر: د. عبدالجبار ناجي، صلاحيات صاحب الشرطة والقاضى في العصر الاسلامي (مجلة الشرطة) العدد ٢٨ لسنة ١٩٧٤، ص ٣٤ ـ ٧٧، فؤاد محمد طه، هارون الرشيد وجهاز الشرطة (مجلة الساهرون) العدد ٢٩ لسنة ١٩٨١، ص ٣٧ ـ ٣٨، مصطفى جواد، من اصحاب الشرطة الادباء (مجلة كلية الشرطة) العدد الأول لسنة ١٩٦٧، ص ٢١ ـ ٢٩ وهذا البحث لا يتحدث عن الشرطة وانما عن ادب وعن شعر عبدالله بن عبدالله الخزاعي الذي كان صاحب شرطة بغداد في القرن الثالث الهجري.
  - (٣) انظر بحث الدكتور الشيبي في مجلة افاق عربية، العدد الرابع، كانون الاول سنة ١٩٨٢، ص ١١٥ ١٢٤.
    - (٤) راجع بحث الحديثي في مجلة المربد، جامعة البصرة، العدد الاول لسنة ١٩٦٨ ص١٧١ ١٨٩٠
- ( ه ) مما يجدر ذكره أن الباحث هنا استقرأ العديد من المصادر والمراجع الحديثة الخاصة بالازياء والملابس في العصر العباسي من أجل أن يقف على حقيقة أزياء الشرطة فلم يتوصل ألى تفصيلات محددة.
  - ( ٦ ) انظر: الفيروزابادي، القاموس المحيط (القاهرة: ١٩٣٥): ٢/ ٣٨١.
  - (٧) راجع دائرة المعارف الاسلامية، مادة (شرطة) المطبعة العربية: ١٩٢/١٣ -١٩٣٠.
- ( ٨ ) الزمخشرى، اساس البلاغة (القاهرة: ١٩٢٤)، ص ٣٢٦، المعجم الوسيط يصدره مجمع اللغة العربية (طهران: د/ت) ص ٤٨١.
  - ( ٩ ) انظر: الصحاح في اللغة والعلوم، اعداد وتصنيف نديم مرغشلي (بيروت: ٧٤) ١ /٦٥٧.
- (١٠) الزمخشرى، المرجع السابق، ص ٣٢٦، وانظر: ابن منظور، لسان العرب (القاهرة : ١٣٠٠ هـ) ٩/ ٢٠٤، وانظر: انور الرفاعي، النظم الاسلامية (بيروت: ٣٤٣٠) ص ٩٨.
- (١١) اسحاق بن ابراهيم الكاتب، البرهان في وجوه البيان، تحقيق د. احمد مطلوب وزميلته (بغداد: ١٩٦٧) ص٣٩٣.
  - (١٢) الجاحظ، البيان والتبيين، تحقيق عبدالسلام هارون (القاهرة د/ ت) ط٣٣/ ١١٤.
    - (١٣) الكاتب، السابق، ص ٣٩٤.
    - (١٤) ابن خلدون، التاريخ (بيروت: ١٩٥٨) : ٦/ ٣١٠ ـ ٣١١.
- (۱۵) الطبرى، تاريخ الرسل والملوك (القاهرة: ۱۹٦۸): ۱۹۷۹، ومما يجدر ذكره ان الطبرى اورد في حوادث سنة ٢٦٥ عند حديثه عن الوقعة بين احمد بن ليثوية وسليمان قائد الزنج ان سليمان هذا كان يقيم في منطقة (الشريطية) الطبرى السابق: ٤٢/٩ه وقد كتبها ابن الاثير في تاريخه باسم «الشريطة» انظر الكامل في التاريخ (بيروت: ١٩٦٥): ٣٢٢/٧.
- (١٦) انظر: ابن عربى، الفتوحات المكية (القاهرة: ١٢٧٠هـ): ٢/٣٣/، عبدالسلام هارون، تهذيب سيرة ابن هشام (١٦) (بيروت: د/ت)، ص ٢١٠ ـ ٢١١.
- (۱۷) الطبرى، التاريخ (ليدن: ۱۸۷۹م): ۱۸۲/۳، شلبى، التاريخ الاسلامى (القاهرة: ١٩٦٠): ٢ / ٣٥. قحطان الحديثى، تنظيمات الشرطة (بحث منشور في مجلة المربد) العدد الاول لسنة ١٩٦٨، ص١٧٧، فؤاد طه محمد، هارون الرشيد وجهاز الشرطة (مقال منشور في مجلة الساهرون) العدد ٢٩ لسنة ٨١، ص ٣٧.
- (١٨) رمزية الخيرو، ادارة العراق في صدر الاسلام (بغداد: ١٩٧٨)، ص ١٣٨، عبدالجبار ناجي، صلاحيات صاحب الشرطة والقاضي (مقال منشور في مجلة الشرطة، العدد ٢٨ لسنة ١٩٧٤، ص ٣٥.
- (١٩) ابن خلدون: المقدمة، مطبعة الكشاف (بيروت: د/ت)، ص٢٥١، البلاذري، انساب الاشراف: ٢١٦/٤، حسن النظم الاسلامية (القاهرة: ١٩٧٠)، ص ٢٣٣.
  - (٢٠) رينهارت دوزي، تكملة المعاجم العربية (بغداد: ١٩٨١): ٤ /٣٣٨.
  - (٢١) البرهان في وجوه البيان، تحقيق احمد مطلوب وزميلته (بغداد: ١٩٦٧)، ص٣٩٣٠.
    - (۲۲) ئۆسە.
- (٢٣) انظر: ابن خلدون، المقدمة، ص ٢٥١، ابن ابي الربيع، سلوك الملوك في تدبير الممالك، تحقيق ناجي التكريتي (بيروت: ١٩٧٨)، ص ١٦١.

- (٢٤) اليوزبكي، دراسات في النظم العربية الاسلامية (الموصل: ١٩٧٨)، ص ١٤٧، حسن النظم، ص ٣٣٣، ناجي. صلاحيات صلحب الشرطة، السابق، ص ٣٧.
- (۲۵) العسس كلمة عربية تصف من طاف بالليل و (عسسا) تعنى نفض الليل عن اهل الربية. وقوم عسس خادم،
   وانظر الرازى، مختار الصحاح (بيروت: ١٩٦٧) ص ٤٣٤.
- (٢٦) انظر عبدالعزيز بن محمد، نظام الحسبة في الاسلام (الرياض: ١٣٠٣هـ) ص ٦١ -٦٣، عبدالسلام هارون تهذيب سبرة ابن هشام، ص ٢١١ ـ ٢٦٦.
- (۲۷) ابن عربى، الفتوحات المكية: ٢/٣٣٣، ابن حجر، الاصابة في معرفة الصحابة (القاهرة: ١٩٣٩): ١/٨٢، محمد سعد طلس، تاريخ الامة العربية، عصر الانطلاق (بيروت: ١٩٨٧): ١٢٨/٢.
- (٢٨) ابو الفدا، المختصر في اخبار البشر (القاهرة: ١٣٢٥هـ): ١٦٥/١، ناجي صلاحيات صاحب الشرطة، السابق، ص ٣٥، الشيبي، طبقات اصحاب الشرط، السابق، ص ١١٦، الخيرو، ادارة العراق ص ١٣٨.
- \* من الجدير بالذكر ان بعض المصادر القديمة اشارت الى انه كان في عهد الخليفة الثالث عثمان بن عفان (رضى الله عنه) شرطة ايضا وبالاسم الصريح. وقد ذكر المؤلف المجهول انه عند وفاة العباس بن عبدالمطلب (رضى الله عنه) سنة ٢٣ هـ ازدحم الناس بشكل غير متوقع للمشاركة في مراسيم دفنه فارسل عثمان الشرط لدفع الناس عن مكان اللحد حتى يخلص بنو هاشم للفراغ من مراسيم الدفن. راجع اخبار الدولة العباسية تحقيق عبدالعزيز الدورى (بيروت: ١٩٧١) ص ٢٢.
  - (٢٩) ابن عربي، كتاب محاضرة الابرار ومسامرة الاخبار (الطبعة العثمانية: ١٣٠٥هـ): ٥/٥٠.
- (٣٠) انظر: صبحى الصالح، النظم الاسلامية، ص ٣٣٣. حسن النظم الاسلامية، ص ١٨٩ الخيرو، ادارة العراق، ص ١٣٨.
  - (٣١) الشيبي، السابق، ص ١١٨.
  - (٣٢) ناجي، صلاحيات، السابق، ص ٣٥.
    - (٣٣) الكاتب ، البرهان ، ص ٣٩٤ .
- (٣٤) انظر: البلاذري، انساب الاشراف (القدس: ١٩٣٦) ب/٢٢١ ، صالح العلى التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية في البصرة (بيروت: ١٩٦١) ، الخيرو، ادارة العزاق / ص ٢٣٩ .
  - (٣٥) الطبري ـ التاريخ ٢/٧٧ وص ١١٧ .
  - (٣٦) عبدالقادر المعاضيدي ، واسط في العصر الإموى (بغداد ١٩٧٦)، ص ٢٧٢ -
  - (٣٧) انظر قائمة طبقات اصحاب الشرط في العهد الاموى الشبيعي ، السابق ، ص ١١٨ .
    - (٣٨) ابن عبدريه ، العقد الفريد (القاهرة: ١٩٦٥) : ١٩/٥ .
- (٣٩) انظر : ابن عربي محاضرة الابرار ، السابق : ١/ ٩٢ ، تاريخ خليفة بن خياط تحقيق اكرم ضياء العمـري (٣٩) انظر : ابن عربي محاضرة الابرار ، السابق ، ص ١٢٠ ـ ١٢١ . (بغداد: ١٩٦٧) ٢/ ٣٨٩، ٤٦٢ ، ٤٣٤ ، ٤٧٤ ، ٤٨٠ ، ٤٨١ ، الشيبي ، السابق ، ص ١٢٠ ـ ١٢١ .
  - (٤٠) الطرطوشي ، سراج الملوك ، ص ١٣٨ ١٣٩
- (٤١) عبدالجبار ناجي ، صلاحيات صاحب الشرطة ، السابق ، ص ٣٤ ، احمد امين ، ظهر الاسلام (القاهرة: ١٩٦٢) ٢/ ١٥٥٠ .
  - (٤٢) ابن خلدون ، المقدمة ، ص ٢٥١ .
  - (٤٣) انظر : القلقشندي ، صبح الاعشى في كتابة الانشا (القاهرة : ١٩١٦) : ٥٠/٥٤
    - (٤٤) الكاتب ، البرهان في وجوه البيان ، ص ٣٩٣ .
    - (٤٥) انظر : الاصفهاني ، الاغاني (القاهرة : د/ت) : ٢٥٠/٣ .
- (٤٦) انظر: الفرج بعد الشدة (القاهرة: ١٩٥٥): ٩٣/١ وانـظر، الهمداني ، تكملة تاريخ الطبـرى (بيروت: ١٩٦١) ، ص ١١ .
  - (٤٧) راجع الفهرست (القاهرة : ١٣٤٨هـ) ،ص ٣٦٦ .
- (٤٨) من جملة من سمى من اصحاب الشرطباسم الجلواز والعذاب مدير شرطة الحجاج بن يوسف الثقفى في العراق وهو (ميمون موتى حوشب بن يزيد) والذي كان شديد التنكيل بخصوم الامويين وقد قتله الخوارج غرقا في نهر دجلة سنة ٧٨ هـ /٣٩٧م . انظر : كامل الشيبي طبقات اصحاب الشرطة (بحث منشور في مجلة أفاق عربية) العدد الرابع لسنة ١٩٨٧ ص ١١٨٨ .
  - (٤٩) مقدمة ابن خُلدون ، ص ٢٥١ ، وانظر اليعقوبي ، التاريخ (ليدن : ١٩٨٣) : ٤٩٧/٢ .

- (٥٠) ابن عبد ربه ، العقد الفريد (القاهرة : ١٩٦٥) :١٤/١٥ .
- (١٥) انظر: مادة طبقات اصحاب الشرطة في العصر العباسي.
- (٥٢) انظر : دريد عبدالقادر سياسة صلاح الدين الايوبي (بغداد : ١٩٧٦) ، ص ٧٠ ـ ٧١ .
  - (٥٣) انظر : ابن عربي ، تهذيب الاخلاق (القاهرة : ١٣٣٢هـ) ص٧ ٨ .
- (٤٥) الغزالي : كيمياء السعادة (القاهرة : ١/١٣٢/هـ) ، ص١٢٥ ، ابن سينا ، علم الاخلاق (القاهرة : ١٣٢٨هـ) ص ١٩٢ .
  - (٥٥) الغزالي ، معارج القدس في مدارج معرفة النفس ، ص ٩٨ .
    - (٥٦) الجاثية : ٢٢ ، الاعراف : ١٧٦ .
      - (٥٧) ابن عربي ، السابق ، ص ١٠ .
        - (٥٨) السابق ، ص١٢ ـ ١٣ .
- (٥٩) انظر . قدامة بن جعفر ، الخراج وصناعة الكتابة (بغداد . ١٩٨١) ، ص ٤٧ ، الكاتب ، البرهان في وجوه البيان (بغداد : ١٩٦٧) ، ص ٣٩٤ .
- (٦٠) انظر : احمد بن ابي الربيع : سلوك الملوك في تدبير الممالك ، تحقيق ناجي التكريتي (بيروت : ١٩٧٨) ، ص ١٦٢ .
  - (٦١) الاقنى وهو المرتفع اعلى الانف المحدودب وسطه ، والاجنى وهو الاحدب الظهر .
    - (٦٢) البيان والتبيين: ١/٩٥.
    - (٦٣) راجع الخراج وصناعة الكتابة ، ص ٤٦٥ .. ٤٦٧ .
- (٦٤) مصطفى جواد : من أصحاب الشرطة الإدباء (بحث منشور في مجلة كلية الشرطة) العدد الاول بغداد: ١٩٦٧، ص ٢٢
  - (٦٥) جواد ، السابق، ص ٣٢.
  - (٦٦) أحمد القريشي ، معالم القربة ، ص ٧ الغزاق أحياء علوم الدين: ٢ / ١٢٨ .
- (٦٧) ان شروط صاحب الشرطة تنطبق وشروط متولى الحسبة . ويمكن الاطلاع على مجمل تلك الشروط في المصادر التالية : المارودي ، الاحكام السلطانية ص ٢٤ ، الغزائي احياء علوم الدين : ٣٠٩/٢، القرشي، معالم القربة، ص ٨ ـ ١٠
- ( ٦٨ ) اورد قدامة بن جعفر نسخة عهد طويلة خاصة بولاية صاحب الشرطة (او المعونة) يتبين فيها ان الخليفة كان
   يحدد المسار الذي يجب ان يسير عليه صاحب الشرطة انظر: كتاب الخراج وصناعة الكتابة ص ٤٤ ــ ٤٧ .
  - ( ٦٩ ) راجع الكامل في التاريخ : ٣٤/٦ ـ ٣٥ .
  - ( ٧٠ ) انظر : التنوخي ، الفرج بعد الشدة : ٩٣/١ .
    - ( ٧١ ) البرهان في وجوه البيان ، ص ٤٠٥ ـ ٤٠٦ .
  - ( ٧٢ ) انظر : الطبري ، التاريخ: ٣/٢٩، ١٢٩٪، الحديثي ، تنظيمات الشرطة بحث السابق ، ص ١٧٤ ـ ١٧٥ .
    - ( ٧٣ ) مجهول المؤلف ، العيون والحقائق في اخبار الحدائق (النجف : ١٩٧٧) : ٤/ ٣٥١ .
      - ( ٧٤ ) الشيزري ، نهاية الرتبة في طلب الحسبة (بيروت : ١٩٦٩)، ص ٨ .
        - ( ٧٥ ) مؤلف مجهول ، العيون والحدائق ، ص ١٧٤ .
        - ( ٧٦ ) انظر : الحديثي ، تنظيمات الشرطة بحث السابق ، ص ١٧٥ .
- ( ٧٧ ) انظر : المسعودي ، مروج الذهب ومعادن الجوهر (القاهرة: ١٩٥٨) · ٤/٩٥ ، التنوخي : الفرج بعد الشدة ، ص ٢٧٣ .
- ( ٧٨ ) البرهان في وجوه البيان ، ص ٣٩٩ ـ ٣٩٠ . وانظر فيما يخص اطلاع صاحب الشرطة على تفاصيل ما يحدث في المدينة : التنوخي ، الفرج بعد الشدة ، ص ١٧٣ .
  - ( ٧٩ ) ابن الاثير : الكامل (القاهرة : ١٣٥٧ هـ) . ١٥٢/٤ ، ابن خلدون التاريخ : ٥٠٨/٣ .
    - ( ٨٠ ) خليفة بن خياط ، التاريخ (بغداد : ١٩٦٧ (، ص ٢٣ . .
    - ( ٨١ ) انظر : التنوخي ، الفرج بعد الشدة : ١٦٥ ، ١٦٥ .
      - ( ۸۲ ) السابق ، ص ۲۰۰ 🗈
      - ( ٨٣ ) انظر : الكاتب ، السابق ، ص ٣٩٣ .
- \* هناك ذكر لوصف مجلس صاحب الشرطة ومكانه في بغداد في العصر العباسي المتأخر يمكن ملاحظته في بحث .

```
الحديثي ، تنظيمات الشرطة (السابق) ص ١٧٥ ـ ١٧٦ .
```

- ( ٨٤ )انظر · الجاحظ ، البيان والتبيين : ١١٤/٣ مع ملاحظة ان الباحث استقرأ العديد من المصادر والمراجع ولم يصل الى تفصيل ذي الشرط .
  - ( ۸۵ ) السابق ، ص ۱٤٦ .
  - ( ٨٦ ) الرازي ، مختار الصحاح (بيروت : ١٩٦٧) ص ٦٧٤ .
- ( ٨٧ ) اليوزيكي ، دراسات في النظم العربية الاسلامية ، ص ١٤٩ . وقد ورد ذكر العرفاء في الكامل لابن الاثير (مطبعة القاهرة ١٣٥٧ هـ) ص ٣٤ ـ ٣٠ .
  - ( ٨٨ ) التنوخي ، الفرج بعد الشدة : ٢٣٢/١ .
    - ( ۸۹ ) اليورېكى ، السابق ، ص ۱٤٩ .
      - ( ۹۰ ) الرازي ، السابق ، ص ٤٢٧ . .
    - ( ٩١ ) البرهان في وجوه البيان ، ص ٤١٧ .
      - (۹۲) نفسه
      - ( ٩٣ ) الكاتب ، السابق ، ص ٤١٧ .
    - ( ٩٤) التنوخي ، الفرج بعد الشدة : ١٠٨/١
      - ( ٩٠ ) التنوخي ، السابق ، ص ١٨٦ .
        - (٩٦) السابق ، ص ١٣٠ .
  - ( ٩٧ ) المقرعة : بالكسروهي السوطوهو ما تقرع به الدابة ، انظر : الرازي ، مختار الصحاح ، ص ٣١٥ .
- ( ٩٨ ) في كتاب التنوخي (الفرج بعد الشدة) هناك العديد من الروايات التي يستدل منها على اعمال الحرس الخاص والليلي وصفاته من ذلك ماورد في ص ١٣٠/، ١٣٨ ، ١٧٥ ـ
  - ( ٩٩ ) التنوخي ، الفرج بعد الشدة : ١٧٥/١ .
    - (١٠٠) السابق ، ص ٢٢٠ .
    - (۱۰۱) الرازي ، مختار الصحاح ، ص ٦٢٨ .
      - (١٠٢) انظر: القرآن ، سورة الماعون: ٧.
  - (١٠٣) قدامة بن جعفر ، الخراج وصناعة الكتابة ، ص الم
  - (١٠٤) السابق ، ص ٤٤ ـ ٤٥ الحديثي ، تنظيمات الشرطة (بحث سابق) . ص ١٨٨ .
    - (١٠٥) التنوخي ، الفرج : ٢٤١/١ ٢٤٢ ، نشوار المحاصرة٥٥: ٨ ١٤١ م ٢٤٧. 🔝
      - (١٠٦) ابن عبد ربه ، العقد الفريد (بيروت : ١٩٦٢) : ١٧٧/٤.
        - (۱۰۷) الكاتب ، البرهان ، ص ۳۹۶ .
- ُ (١٠٨) عن شرعية العقوبة في الاسلام وحدودها انظر: احمد بهنسي ، السياسة الجنائية في الشريعة الاسلامية (١٠٨) بيروت: ١٩٨٣) ، ٣٤٣ ٣٤٣ .
  - (۱۰۹) سورة النور : ۲ .
    - (١١٠) البقرة : ١٧ .
    - (۱۱۱) الطلاق: ١ .
  - (١١٢) ابو اسحاق الكاتب ، البرهان في وجوه البيان ، ص ٣٩٤ ـ ٣٩٥ .
    - (١١٣) انظر: الطرطوشي ، سراج الملوك ، ص ٨٢ .
      - (١١٤) الكاتب ، البرهان ، ص ٣٩٤ .
- (١١٥) انظر: قدامة الكتابة وصناعة الخراج ـص ٦٥ ـ ٧٦ ، الكاتب ، البرهان ، السابق ص ٣٩٥ ـ ٣٩٩ ، احمد فتحي بهنسي السياسة الجنائية في الشريعة الاسلامية ص ٢٧٠ ـ ٨٢٥ .
  - (١١٦) انظر : ابن الجوزي ، المنتظم (حيدر اباد الدكن : ١٣٥٧ هـ)، التنوخي ، الفرج معد الشدة ٢٥٢/١ .
    - (١١٧) التنوخي ، الفرج : ١٨٦/١ ـ ١٨٧ .
      - (١١٨) السابق ، ٢٢٨/١
- (١١٩) انظر مثلاً . التنوخي ، الفرج ٢/١٩ ، ٩٧ ، ٩٧ ، ٩٧ ، ابن الجوزي ، كتاب الاذكياء (بيروت : ١٩٨٠) ، ص ٤٤ ، ٢ه .
  - (۱۲۰) ابن خلدون ، التاريخ : ۳۰۸/۳ .
    - (١٢١) التنوخي ، الفرج : ١/٢٥٢ .

- (١٢٢) انظر: ابن عبد ربه ، العقد الفريد : ١٧٤/٢ ـ ١٧٦ وجـ ١٤٤٤ ، ١١٥ ١٢٤ .
- (١٢٣) راجع بخصوص الامام احمد بن حنبل وجلده : عبدالحليم الجندي ، احمد بن حنبل (القاهرة: ١٩٧٠) ص عبد الحدد عبد الحدد العبد العب
  - (١٢٤) ابو اسحاق ابراهيم على القيرواني ، زهر الاداب وثمر الالباب (بيروت : ١٩٧٢) ٤ /١٠٧٨ .
  - (١٢٥) محمد بن الحسن الحر العاملي ، الجواهر السنية في الاحاديث القدسية (النجف: ١٩٦٤)، ص ١٤٥٠.
    - (١٢٦) محمد بن طاهر الفتني ، تذكرة الموضوعات (بيروت د/ت) ، ص ١٨٤ .
      - (١٢٧) السابق
      - (١٢٨) السابق ، ص ١٨٤ ـ ١٨٥ .
      - (١٢٩) راجع احياء علوم الدين: ٢/٣٢٧
- (۱۳۰) انظر بخصوص وسائل الردع التي كان يستخدمها صاحب الشرطة والمحتسب : عبدالعزيز بن محمد ، نظام الحسبة في الاسلام ص ۱۰۸ ـ ۱۳۰ .
- (١٣١) ذكر عن الرسول (ص) قوله في تشديد عقوبة القتل على من كفر بعد ايمان وزنا بعد احصان وقتل نفسا بغير نفس انظر: بهنسي ، السياسة ، ص ٣٢٢ .
  - (۱۳۲) انظر: بهنسي السياسة ، ص ۳۲۰ ـ ۳۲۹ .
- (١٣٣) عن تكفل الدولة العباسية بالانفاق على المجرم واهله او المتهم المسجون ورد الكثير من النصوص الشرعية والتاريخية ، لان الاسلام يعتبر العقوبة خاصة بالجانى ولا علاقة لاهله ولاقربائه بما يقترف من ذنب (فلكل امرىء ما اكتسب من الاثم) وقد ورد عن الفقيه ابو يوسف للرشيد قوله انه « لم تزل الخلفاء تجرى على اهل السجون ما يقوتهم في طعامهم وأدمهم وكسوتهم في الشتاء والصيف انظر : بهنسى ، السياسة ، ص ٢٣٥ .
  - (١٣٤) انظر: المارودي ، الاحكام السلطانية ، ص ٢٢٢ ٢٢٤ .

# بحوث التاريخ القديم والآثار



# آنية الشرب الفخارية المكتشفة في حفريات البتراء لعام ١٩٨١

بقلم : د . نبيل إبراهيم الخيري قسم الآثار الجامعة الأردنية \_ عمان

تتناول هــنه الدراسـة بعض أنية الشرب الفخارية التى تم العثـور عليها ضمن مجمـوعـات فخــاريـة غير ملونـة في حفريـات البتـراء لعـام ١٩٨١ ( الأشكال ١ ـ ٤ ) . إن كثرة القطـع المكتشـفة دليـل واضح على انهـا كانت تمثل نسـبة عالية في الممتلكات الفخارية التى كان يستعملها سـكان مدينة البتراء .

١ - كؤوس فخارية نصف كروية (الشكلان ١ - ٢) .

ويمكن تصنيف هذه القطـع في ثلاثة أنواع رئيسية هي:\_\_\_

٢ ـ كؤوس ذات حافة أفقية مبسطة (الشكل
 ٣) .

٣ ـ كؤوس كروية محاطة بأضلاع بارزة (الشكل ٤).

## المميزات العامة للأنواع الثلاثة:

أولا - الكؤوس الفخارية نصف الكروية (الشكلان ١ - ٢):

في وسعنا بيان السمات الميزة لقطع هذا النوع من خلال الأوصاف التالية :

أ ـ الشكل: تمتاز القطع الخاصة بهذا النوع بانها حادة أو مستديرة، وقد ذهب جيمس كلسو وديمتري برامكي (J. Kelso and D. الى أن أنية الشرب ذات الحافة

المتجهة قلي الداخل هي أكثر الاطباق الفخارية غير المصقولة انتشارا خلال العصرين الهلنستى والروماني في فلسطين (١). كما قالت كاثلين كنيون (K. Kenyon) ان الاطباق ذوات الحافة المتجهة قليلا الى الداخل هي الأقدم والأكثر انتشارا في حفريات سبسطية (١)، وقد صنفت هذه الاطباق في فئة رومانى I ما وأعادتها الى الفترة الممتدة ما بين T - T ق.م. وأشارت في معرض حديثها الى أن الاطباق ق.م. وأشارت في معرض حديثها الى أن الاطباق الفخارية الصغيرة ، والتى يقل قطرها عن T سم قطع نادرة الوجود في حفريات سبسطية (٢).

ان قطر الكؤوس الخاصة بالنوع الأول ، موضوع الحديث ، لا يزيد في أية حالة عن ٨ سم . كما ان جوانب غالبية القطع مستديرة ، مع كونها في حالات قليلا الى الداخل .

أما الجوانب المضلعة (sharply carinated) فنادرة (الشكل ۲: ۱۹) .

أما قواعد الكؤوس فعلى نوعين : حلقي base) والأول هـو base وقـرصي (disc base) . والأول هـو الشائع ، أما الثاني فيظهر على واجهته السفـلى أثار فصل الكأس عن العجينة التى صنع منها أثناء وجوده على عجلة دولاب الخزاف . اننا نتوقع ان تكون الأداة المستخدمة في هذا الصدد سكينا حادة أو لعلها نـوع من الخيـوط . واذا كانت الكؤوس ذوات القواعد المبسطة أو القـرصية في قمران ـ ترجع الى « الفترة الثانية » فان الكؤوس ذوات القواعد المبسطة أو القـرصية في قرات القواعد الماهتية أكثر قدما منها (٤).

ب ـ المادة الفخارية : تمتاز العجينة الفخارية التى صنعت منها كؤوس النوع الأول بشيوع اللون الارجواني (°) ، أو الأحمر الفاتح مع كونها بنية أحيانا . ان الآنية المصنوعة من هذه العجينة جيدة الحرق مع ظهور بعض البقع الخضراء أو البنية أحيانا كنتيجة للحرق غير الصحياح ، يضاف الى هذا ان ملمس الكؤوس ذوات القواعد الحلقية ناعم لندرة الحصى الجيرى في العجينة أو لكون هذه الحصيات ـ ان وجدت ـ قليلة وصغيرة للغاية . أما عجينة الكؤوس ذوات القواعد القرصية المنخفضة فأكثر خشونة لوجود عدد أكبر من الحصى الجيرى فيها .

تتراوح سماكة العجينة التي صنعت منها الكؤوس ذوات القواعد الطقية بين ١ ملم في الأجزاء العليا من الكأس و٤ ملم في الأجزاء القريبة من القاعدة . أما الكؤوس ذوات القواعد القرصية المنخفضة فتتراوح سماكة عجينتها بين ٢ ـ ٥ ملم .

جـ معالجة السطح: يتبين من دراسة سطح الآنية ان معظمها مغطى بطبقة أو بطانة أفرزتها العجينة التى صنع منها الكأس خالل عملية الحرق (engobe) (١). ولهذه الطبقة لون أحمر أرجواني ويظهر في بعض الحالات شريط أبيض ضارب الى الصفرة يلتف حول حافة الكأس من الخارج. وقد ذكر موريه والليس M. Murray)

and J. Ellis) ان وجود هذا الشريط أمر شائع (۲) عير اننا نلاحظ ان بعض النماذج تحمل شريطا أو أكثر من الزخارف قد صنعت أثناء دوران القطعة على قرص الخزاف . يضاف الى هذا خلو السطح الخارجي في الغالب من أية انبعاجات أو نتوءات . ان الشريط الزخرفي المصنوع بعجلة الروليت يظهر أحيانا على السطح الضارج . ولعل أفضل النماذج المشابهة لهذا تلك الكؤوس التي عثر عليها في سبسطية وهي أحد المحواقع النبطية في النقب (۸) ، وكذلك في البتراء (۹) .

يشير فحص بعض القواعد الحلقية الى ان الخزاف قد استخدم أظافره في تحزيز عجينة القاعدة قبل جفافها ، ومن هنا تظهر على القاعدة أشكال هلالية متراصة ومحززة توّلف دائرة (الشكل ١ : ٩) . ان علينا أن نقول ان استعمال عجلة الروليت في زخرفة القواعد الحلقية أكثر شيواعا من استعمال الأظافر لنفس الغاية .

أما فيما يتصل بالقواعد القرصية فلم يعثر بعد غلى آية قطع مزخرفة باحدى الطريقتين المذكورتين أعلاه . وقد ذكر نلسون جلوك (N. Glueck) ان الفضار النبطي الرقيق الملون والفضار النبطي المرتضرف بعجلة الروليت مصنوعان من ذات العجينة الفخارية ، ويرجعان الى نفس الفترة الزمنية ، وانتهى الى القول « بأن جذور الفضار النبطى المزخرف بعجلة الروليت ترجع الى ذلك النبطى المزخرف بعجلة الروليت ترجع الى ذلك النبطى من الفخار المستورد والمعروف باسم « تراسجللاتا » (Terra Sigillata) (10)

ثانيا \_ الكؤوس ذوات الحافة الأفقية المبسطة (الشكل ٣):

أ \_ الشكل : تتميز هذه الكؤوس بحافة أفقة عريضة ، الأمر الذي يجعلها كؤوسا غير عملية أو مريحة في الاستعمال ، وذلك لصعوبة الشرب منها بدون اراقة لمحتويات الكأس . ( انظر استعمال القطع لاحقا ) . تمتاز جوانب هذه الكؤوس

باستقامتها مع انفراجها قليبلا عند التقائها بالحافة العليا ، وليس لهذا النوع من الكؤوس أية مقابض أو قواعد قرصية كانت أو مستديرة ، وهو ما يميزها عن النماذج المشابهة التي عشر عليها خارج المواقع النبطية ـ مثل خربة قمران ـ والمتميزة بقواعدها القرصية (۱۱) . وقد ذكر بول لاب (P. Lapp) ان كووس قمران الشبيهة بنماذج النوع الثاني هي من الأنواع الفريدة سواء في قمران أو خارجها (۱۲) . ويعنى هذا من وجهة نظرنا ان النماذج المشابهة خارج المواقع النبطية نادرة الى أبعد الحدود .

يمكن تصنيف كؤوس النوع الثاني الى فئتين: (١) تضم الفئة الأولى تلك الكؤوس التي يريد طولها قليلا عن القطر الخارجي للفوهة (الشكل ٢١:٣ ـ ٢٥).

(٢) وتضم الفئة الثانية الكؤوس الأقل طولا والأكثر سماكة وذوات حواف تتجه قليلا الى الخارج (الشكل ٣: ٢٦).

وتتمير قطع الفئة الأولى بصناعتها المتقنة وشكلها الرشيق، وهي الأكثر شيوعا. ويندر وجود الالتواءات أو الانبعاجات فيها. أما كؤوس الفئة الثانية فغير متقنة الصنع نسبيا، كما تزيد سماكة البدن فيها مع وجود انبعاجات هنا وهناك. ان قطع هذه الفئة متأخرة نسبيا عن قطع الفئة الأولى (انظر تأريخ قطع المجموعات الثلاث لاحقا).

ب المادة الفخارية: تتميز المادة الفخارية لكؤوس النوع الثاني بغلبة مجموعة لونية معينة عليها كاللون الارجواني، أو البرتقالي، أو البرتقالي المائل الى الحمرة، أو اللون الرمادي الداكن. ويلاحظ عند كسر بعض القطع ذات اللون الأحمر الفاتح وجود طبقة رمادية (core) تدل على أن حرق القطع لم يكن جيدا، كما توجد على السطح الضارجي لبعض القطع بقع رمادية ناتجة عن عدم حرق كل أجزاء الكأس بشكل مماثل.

وعلى كل حال فان عجينة معظم كؤوس هذه المجموعة تكاد تخلو من الحصيات والشوائب مع

كونها جيدة الحرق ، هذا في الوقت الذي تتسم فيه قطع النماذج المسابهة والتي عشر عليها في قمران (١٢) ، ورامات راحيل (١٤) ببندن أكثر سماكة ، وصناعة أقل جودة ، مع ظهور أثار عجلة الخزاف على السطح الداخلي لهذه الكؤوس .

جـ ـ معالجة السطح: يتضح من دراسة سطح كؤوس النوع الثاني ان غالبيتها مغطى ببطانة رقيقة حمراء أو ارجوانية ، كما توجد هذه البطانة على الجزء الداخلي لبعض نماذج هذه الكؤوس ، ولكن بشكل مشرشر وغير منتظم . كما عثر على نماذج محدودة العدد وقد غطيت ببطانة بنية فاتحة اللون مع وجود بعض بقع هذه البطانة على سطحها الداخلي . وتحمل بعض نماذج هذا النوع شريطا أو أكثر من الزخارف المصنوعة بواسطة عجلة الروليت ، وقد ضغطت على السطح الخارجي قبل الحرق .

وَالنّار الكووس الكروية المحاطة بأضلاع بارزة (الشكل ٤):

يمكن وصف السمات المميزة لقطع هذا النوع من خلال الأوماف التالية :

أ - الشكل: تتميز كؤوس هذه المجموعة بحافة متجهة الى الخارج وذات مقطع سميك نسبيا في بعض الحالات. كما ان عنق الكأس قصير، وأكتافها مستديرة، وتحمل قاعدتها القرصية آثار فصل القطعة عن العجينة الأم بالة حادة. ومع ان لبعض القطع قاعدة مستديرة الا اننا لم نعثر على قطع ذات قواعد حلقية.

ب ـ المادة الفخارية: تتميز المادة الفخارية لهذه الكؤوس بلون أحمر ارجواني ، وملمس خشن نسبيا ، مع وجود بعض الخدوش على السطح الخارجي وظهور آثار الآلة المستخدمة في صناعة القطعة . ويلاحظ وجود بعض الشقوق في بدن بعض القطع كنتيجة طبيعية لوجود حصى جيرى أبيض اللون ذى حجم كبير نسبيا ، الأمر الذي يؤثر على معدل تمدد العجينة خلال حرقها ، ويؤدى في النهاية الى ظهور الشقوق سالفة الذكر .

جــ معالجة السطح: لقد غطى السطح الخارجي للكؤوس والاطراف العليا الداخلية ببطانة بيضاء ضاربة الى اللون الأصفر، وهي في حالة هشة حتى انه لم يبق منها في معظم الاحيان الا أجراء محدودة للغاية. ويميل لون هذه البطانة، في حالات قليلة، الى اللون الأحمر الارجواني. ولعل الاضلاع (ribbing) الافقية البارزة هي من أهم خصائص هذه المجموعة. وتتميز هذه الاضلاع بكونها عريضة عند الكتف ثم تقل سماكتها تدريجيا كلما اتجهنا نحو أسفل الكأس حتى تتلاشى عند القاعدة.

# تاريخ قطع الأنواع الثلاثة

لقد ذكرنا أن النوع الأول من الكؤوس يضم قطعا ذوات قواعد حلقية ، وجوانب مستديرة اضافة الى القطع ذوات الجوانب العمودية ، ومع اننا قد عثرنا ، في بعض الصالات ، على هـذين النوعين من القطع في ذات الطبقة الا اننا نستطيع أن نقول أن القطع المستديرة الجوانب والحلقية القاعدة (الشكل ١:١ - ١٠) أقدم من القبطع العمودية الجوانب (الشكل ٢: ١١ - ١٦) و فلك اننا قد عثرنا على القطع المستديرة الجوانب في طبقات يتراوح تاريخها بين الربع الأخير من القرن الأول ق.م. ونهاية الربع الثالث من القرن الأول الميلادي . بينما عثرنا على القطع ذوات الجوانب العمودية في طبقات يتراوح تاريخها بين نهاية العقد الرابع من القرن الأول الميلادي وحوالي عام ١٠٦ للميلاد (أي نهاية حكم رابيل الثاني) . ان في وسعنا تأريخ الكأس المضلعة carinated) cup (الشكل ٢: ١٩) بفترة حكم مالك الثاني ٤٠ ـ ٧٠ ميلادية .

يضاف الى ما سبق ان كـؤوس النوع الأول تصير أصغر حجما وأكثر سماكة وخشونة (الشكل ٢: ١٧ ـ ١٨ ، ٢٠) في الفترة الواقعة ما بين عام ١٠٦ ميلادية ونهاية القرن الثالث الميلادي .

أما السمات التطورية لقطع النوع الثاني ذوات

الحافة الأفقية المبسطة (الشكل ٣: ٢١ ـ ٢٦) فليس من السهل تحديدها بدقة . الا انه في وسعنا أن نقول بصورة عامة ان القطع الأكثر قدما والتي ترجع الى العقود الأربعة الأولى من القرن الأول الميلادي ـ ذوات حواف أفقية مبسطة أقل اتساعا من تلك التي ترجع الى النصف الثاني من القرن الأول الميلادي . ونلاحظ كلما اتجهنا نحو القرنين الثاني والثالث الميلاديين أن الكؤوس تصبح أقل طولا وأكثر سماكة وذوات حواف تتجه قليلا الى الخارج (الشكل ٣: ٢٦) .

أما الكؤوس الكروية المحاطة بأضلاع بارزة (الشكل ٤: ٢٧ على سبيل المثال) فقد تم تأريخها بمساعدة قطعة نقدية ترجع الى عهد الحارث الرابع (٩ ق.م. - ٤٤م) . ويلاحظ ان قطع هذا النوع تصبح في عهد رابيل الثاني (٧٠ - ١٠٦م) ذوات أكتاف منبعجة قليلا وأكبر حجما .

#### الستعمال القطع:

الله عجم كؤوس النوع الأول صغير الى الحد الذي ينفي امكانية ان تكون هذه الكؤوس مسبتعملة لغايات الشرب. وبخلاف ذلك فان على الفرد ان يملأ الكأس مرات ليروى ظمأه ، وهو ما يتعارض ومواصفات الكؤوس المصممة لشرب المناء . يضاف الى هذا ان حافة بعض كؤوس النوع الأول تميل قليلا الى الداخل على نحو لا يمكن الشارب المفترض من التحكم في عملية الشرب ، حيث سينسكب قدر من الشراب خارج الفم ، وان الطريقة الوحيدة التي يمكن بها استعمال هذه الكؤوس هي تناول رشفات صغيرة استعمال هذه الكؤوس هي تناول رشفات صغيرة متقطعة على نحو ما يستعمل الناس اليوم فناجين القهوة .

لقد ذكر ديودورس أن الأنباط في القرن الرابع قبل الميلاد جماعة على جانب كبير من البداوة ، وانهم كانوا يحرمون شرب الخمر (١٥) . الا أن سترابو ذكر في فترة لاحقة أن أنباط القرن الأولى الميلادي « شعب يشرب الخمر ويعيش في بيوت مبنية من الحجر ، في مدن على قدر كبير من

الثراء ، وقال ان النبطي لا يشرب أكثر من احد عشر كأسا دهاقا مترعة ، ويشرب في كل مرة من كأس غير التي شرب بها في المرة السابقة »(١٦) .

أما كؤوس المجموعة الثانية فان حافتها الأفقية المبسطة تجعل من استعمالها في تناول الماء أو أي شراب آخر أمرا شاقا وعسيرا ، اذ يتعرض السائل الذي بداخلها للانسياب من حول فم الشارب . ان تناول الرشفات هي الطريقة المحندة المكنة لاستعمال هذه الكأس ذات الحافة « المجنحة » . ومن هنا فاننا نفترض ان لهذه الكؤوس قيمة جمالية في الدرجة الأولى ، وانها أقرب ما تكون الى التحف الفنية ، وان استعمال هذه الكؤوس اقتصر على تناول أصناف معينة من الأشربة كعصير الفواكه والنبيذ ، وفي مناسبات محدودة كالمناسبات الدينية والاجتماعية .

يسمح حجم وشكل كؤوس النوع الثالث باستعمالها في شرب الماء بطريقة طبيعية ومريحة . ومع انه ليس لهذه الكؤوس أية مقابض فان حجمها يمكن المرء من احاطتها بقبضته .

#### وصف قطع النوع الاول:

يت ألف النوع الأول من عدد من الكؤوس الفخارية نصف الكروية ، وفي وسعنا وصف قطع هذا النوع على النحو التالى :

- ١ كأس غير مكتملة (الشكل ١:١): يبلغ قطر هذه الكأس ٧,٣ سم ، وارتفاعها ٣,٨ سم . وقد عثر عليها مكسورة وتمّ ترميمها مع بقاء بعض أجزائها مفقودة . وتميل جوانب هذه الكأس قليلا الى الداخل في الجزء العلوي . أما قاعدتها فحلقية . وقد صنعت من عجينة أرجوانية تتخللها طبقة رمادية . ويرين الفوهة من الخارج شريط من دهان أبيض اللون ، غير ان معظم هذا الشريط قد تقشر .
- ٢ كسرة من فوهة كأس بالاضافة الى جزء من جسم الكأس (الشكل ٢:١) : يبلغ قلطر الفوهة ٧,٩ سم ، وحافتها حادة وتتجه قليلا

- الى الداخل . وقد صنعت الكسرة من عجينة حمراء \_ برتقالية ، وخالية من الشوائب ، ومحروقة جيدا ، ومكسوة من الداخل والخارج ببطانة أرجوانية .
- ٣ كأس غير مكتملة وذات جوانب مستديرة (الشكل ٣:١): تنقص حافة هذه الكأس بمقدار الثلث . ويبلغ قطرها ٦,٦ سم ، وارتفاعها ٣,٩ سم ، وتميل حافتها الى الداخل قليلا . أما قاعدتها فحلقية . ان سطح العجينة يميل الى اللون الأحمر بينما طبقتها الداخلية تميل الى اللون الرمادي الغامق .
- كأس مستديرة الجوانب (الشكل ٤:١): لقد عشر عليها مكسورة وتم ترميمها ، ويبلغ قطرها ٧,٨ سم ، وارتفاعها ٣,٥ سم ، وحافتها العليا مستديرة ، وقاعدتها حلقية . وقام صنعت من عجينة ارجوانية مكسوة من الخارج ببطانة رقيقة ذات لون أبيض ضارب للصفرة .
- ورب كاساكاملة مست ديرة الجوانب (الشكل ١:٥): قطر هذه الكأس ٧ سم، وارتفاعها ٣,٩ سم. حافتها العليا مستديرة، وقاعدتها حلقية. وقد صنعت من عجينة ارجوانية اللون، خشنة نسبيا، وتحتوى على بعض الحصيات، كما تظهر على البدن الخارجي بعض الترسبات الكلسية.
- ٦ كأس كاملة فيما عدا وجود ثقب في القاعدة (الشكل ١:٦): قطر هذه الكأس ٦,٩ سم، وارتفاعها ٤,٣ سم، ولها حواف تتجه قليلا الى الداخل، وقاعدتها حلقية وقد صنعت من عجينة حمراء ارجوانية جيدة الحرق.
- ٧ ــ كأس ناقصة عثر عليها مكسورة وتم ترميمها
   (الشكل ٢:١) : قطر هذه الكأس ٧,٥ سم ،
   وارتفاعها ٤,١ سم ، ولها جوانب تميل قليلا
   الى الداخل في الجزء العلوي ، وقاعدتها
   حلقية . وقد صنعت من عجينة ارجوانية

تحتوى على بعض الحصيات الجيرية . وملمس البدن خشن نسبيا ، مع كسوته بشريط يلتف حول حافة الاناء من الخارج ، وذى لون أبيض ضارب للصفرة .

٨ - كأس مستديرة الجوانب (الشكل ١:٨):
 قـطر هـذه الكـأس ٧,٨ سم، وارتفاعها
 ٤,٤ مدببة الحافة وقاعدتها حلقية.
 وقد صنعت من عجينة حمراء - عاجية.
 وتظهر عـلى السطح الخارجي للكأس آثار
 بطانة بيضاء ضاربة للصفرة كانت تغطى
 بالأصل السطح بكامله.

٩ - كأس كاملة (الشكل ٩:١) : قطر هذه الكأس ٧ سم ، وارتفاعها ٤ سم ، وتتجه جوانبها قليلا الى الداخل في أعلاها ، أما حافتها فحادة . وقد زخرفت حافة القاعدة الحلقية من الداخل بأشكال هلالية صغيرة ناتجة عن ضغط الظفر في العجينة قبل جفافها وحرقها . أما عجينة الكأس فحمراء - ارجوانية وجيدة الحرق .

١٠ كسرة كبيرة من فوهة كأس فخارية بالإضيافة الى جـزء من بدن الكـأس وقـاعـكدتها (الشـكل ١٠:١) : قـطر هـذه الكـأس ١٠:٤ عمر ، وارتفاعها ٢,٨ سم ، وذات حافة حـادة ، وتتجه جـوانب الكـأس قليـلا الى الداخل ، والقاعدة حلقية . لقد صنعت هذه الكسرة من عجينة حمـراء ، فاتحـة اللون وجيدة الحرق . والسطح الخارجي مكسـو ببطانة ارجوانية مصنوعة من نفس المـادة التى صنعت منها الكأس ، ويلاحظ وجـود بعض الترسبات الكلسيـة على اجـزاء من السطح الخارجي للكسرة .

11-كأس كاملة عمودية الجوانب (الشكل ١١:٢): قطر هذه الكأس ٧.٧ سم وارتفاعها ٣٠٤ سم . حافتها حادة ، وقاعدتها حلقية . ويالحظ على السطح الخارجي أثار عجلة الخزاف . أما عجينة الكأس فحمراء ومكسوة من الخارج ببطانة

ارجوانية هي جزء من عجينة الكأس وقد برزت على السطح أثناء حرق القطعة .

۱۲ كسرة كبيرة من فوهة كأس فخارية بالاضافة الى جزء من جسم الطبق وقاعدته الحلقية (الشكل ١٢٠١): قطر هذه الكأس ٥,٧ سم، وارتفاعها ٣,٩ سم، جوانب الكأس عمودية، وتنتهى في اعلاها بحافة مستديرة. أما عجينتها فرمادية فاتحة اللون، ويلاحظ وجود بقايا من شريط أبيض اللون كان يلتف حول الحافة الخارجية للكأس. كما يلاحظ وجود بعض الترسبات الكلسية على السطح الخارجي للكسرة.

۱۲ ـ كسرة من فوهة كأس فخارية بالاضافة الى جزء من جسم الكأس (الشكل ۱۳:۲):
قـ طر هذه الكسرة ۷,۱ سم، وجوانبها عمودية تنتهى بحافة مستديرة. وقد صنعت الكسرة من عجينة رمادية اللون، جيدة الحرق، ويحيط بالحافة الخارجية للكسرة شريط عاجي اللون، كما تظهر بعض الترسبات الكلسية على سطحها.

الشكل ١٤:٢): قطر هذه الكئس (الشكل ١٤:٢): قطر هذه الكئس ٧,٢ سم، وارتفاعها ٤ سم. حافة هذه الكئس حادة، وجوانبها عمودية يظهر فيها بعض الالتواء، والقاعدة حلقية. لقد صنعت هذه الكئس من عجينة ارجوانية، جيدة الحرق، وتظهر على السطح الخارجي بقايا بطانة بيضاء ضاربة الى الصفرة كانت تغطى السطح بكامله.

٥١ - كسرة من فوهة كأس فخارية بالاضافة الى جرزء من جسم الكأس (الشكل ١٥:٢):
 قــطر هــذه الكـأس ٧,٨ سم ، وجـوانبها عمودية تنتهى بحافة مستديرة . لقد صنعت الكأس من عجينة رمادية ، جيدة الحرق ، ويــظهر عــلى ســطحهـا بعض التـرسبـات الكلسية .

۱۱- كأس سليمة (الشكل ۱٦:۲): قطر هذه الكسأس ١,١ سم، وارتفساعها ٤ سم، وجوانبها عمودية تنتهى بحافة حادة، وقاعدته حلقية، لقد صنعت هذه الكأس من عجينة ارجوانيسة تحتسوى على بعض الحصيات الجيرية اكسبت الكأس ملمسا خشنا نسبيا.

۱۷ - كأس سليمة (الشكل ۱۷:۲) : قطر هذه الكأس ١٨٨ سم ، وارتفاعها ٢٨٨ سم ، وجوانبها عمودية ، وفيها بعض الالتواء ، والقاعدة حلقية . لقد صنعت هذه الكأس من عجينة ارجوانية خشنة المس نسبيا . وتغطى السطح الخارجي للكأس بطانة ارجوانية من نفس عجينة الكأس وقد برزت الى السطح خلال عملية الحرق .

۱۸ - كسرة من فوهة كأس فخارية بالاضافة الى جرء من جسم الكأس (الشكل ۱۸:۲): قطر هذه الكأس ۱٫۹ سم ، وحافتها حادة ، ويلاحظ ان سماكة الكسرة أكبر من المألوف ، وقد صنعت من عجينة رمادية فاتحة اللون . ويحيط بالحافة الخارجية للكسرة شريط عاجي اللون .

۱۹ - كسرة كبيرة من فوهة كأس بالاضافة الى جبزء من جسم الكئس وقاعدتها (الشكل ۱۹:۲): قبطر هذه الكئس ٥.٧ سم، وارتفاعها ٤,٤سم. قاعدة هذه الكئس حلقية، وجسمها مضلع (carinated)، ويظهر على السطح العلوي لحافة الكأس اخدود غائر الى حد ما . لقد صنعت هذه الكئس من عجينة ارجوانية خالية من الشوائب، تتخللها طبقة رمادية مع كونها مكسوة من الجهتين ببطانة ارجوانية اكسبت الجسم ملمسا ناعما .

٢٠- كأس سليمة (الشكل ٢٠:٢): قطر هذه الكأس ٢,3 سم، وارتفاعها ٢,٨سم. تميل جوانب هذه الكأس الى الداخل في الجزء

العلوى . أما القاعدة فحلقية ، وقد صنعت من عجينة حمراء \_ ارجوانية ، خشنة الملمس نسبيا . كما يلاحظ أن سماكة جسم الكأس أكبر قليلا من المألوف .

# النماذج المشابهة للنوع الأول:

لقد زودتنا المواقع النبطية بنماذج مطابقة الكؤوس النوع الأول ، وقد تم العثور على هذه النماذج ودراستها من قبل كروفوت . (G. M. وموريه والليس . (N. A. وموريه والليس . (N. A. ) وموريه والليس . (N. A. ) ومور سفيلد (M. A. ) (M. A. ) وهور سفيلد (M. A. ) (M. A. ) (M. A. ) (M. A. ) (M. ) (M

لقد عثر أيضا على مجموعة من النماذج المشابهة خارج المواقع النبطية ، وبالرغم من وجود شبه كبير بين هذه النماذج وكؤوس النوع الأول في الشكل الا انها تختلف في صفات المادة المصنوعة منها . أن النماذج المشابهة أكثر خشونة لوجود بعض الشوائب والحصيات الجيرية في عجينتها ، كما ان سماكة اجسامها أكبر من سماكة قطع النوع الأول . لعل القطع التي عثر عليها في « إهناسيا » في مصر (٢٤) ، والقدس(٢٥) ، وجبل نبو(٢٦) هي اشهر النماذج المشابهة لقطع النوع الأول . كما عثر على نموذج مشابه آخر في قبر روماني \_ بيزنطي في شمال فلسطين ، وقد درس هذا النموذج كل من سيليرز وبرامكي (۲۷) ، يضاف الى هذا النموذج الذي عثر عليه في خربة قمران (٢٨) ، وما عثرت عليه الجمعية السويدية القبرصية في جزيرة قبرص(٢٩) ، وما عثر عليه في سبسطية (٣٠) ، وتوكرا في ليبيا (٢١) ،

ورامات راحیل $(^{\Upsilon\Upsilon})$  ، وأسدود $^{(\Upsilon\Upsilon)}$  في فلسطين .

#### وصف قطع النوع الثاني:

في وسعنا أن نقدم الوصف التالي لقطع هذا النوع على النحو التالي :

٢١- كسرة من فوهة كأس فخارية بالاضافة الى جرزء من جسم الكأس (الشكل ٢١:٣):
 قطر هذه الكأس ٨,٩ سم، وتتجه حافتها الى الخارج، جسم الكأس اسطواني، مصنوع من عجينة حمراء \_ ارجوانية، تتخللها طبقة رمادية، وتغطى السطحين الداخلي والخارجي بطانة من نفس العجينة، وقد برزت الى السطح أثناء عملية الحرق.

٢٢ كسرة من فوهة كأس فخارية بالإضافة الى جرزء من جسم الكأس (الشكل ٢٢:٣): قطر هذه الكأس ٨,٩ سم ، وحافتها شبيهة بحافة القبطعة السبابقة . أن قبطر جسم الكأس عند القباعدة أقبل منه في اللهزء العلوي. وقد زخرفت بأشرطة أفقية مكونة من خطوط محززة متراصة نتجت عن تموير عجلة الروليت على السطح الخارجي للكأس قبل الحرق . وقد صنعت هذه الكسرة من عجينة ارجوانية ـ حمراء ، محروقة جيدا .

٢٣ كسرة من فوهة كأس فخارية بالإضافة الى جبزء من جسم الكأس (الشكل ٢٣:٣):
 قطر هذه الكأس ٩ سم، وشكل الكسيرة قريب من شكل الكسيرة سابقا (رقم ٢٢).
 وقد صنعت من عجينة حمراء ـ ارجوانية، محروقة جيدا ومكسوة ببعض الترسبات الكلسية التى تظهر على اجزاء من السطح الخارجي.

٢٤ كسرة من فوهة كأس فخارية بالاضافة الى جيزء من جسم الكأس (الشكل ٢٣:٣):
 قطر هذه الكأس ٨,٩ سم ، وحافتها متجهة الى الخارج . وقد صنعت من عجينة حمراء فاتحة اللون ، محروقة جيدا وناعمة

المس .

٢٠ كسرة كبيرة من فوهة كأس فخارية بالاضافة الى جــزء من جسم الكـأس وقــاعــدتهــا (الشــكــل ٢٠٤٣): قــطر هــذه الكـأس ٢,٧ سم، وارتفــاعـهـا ٢,٢ سم . وقــد صنعت الكســرة من عجـينــة حـمــراء ــ ارجوانية ، خالية من الشــوائب ، ومكسوة بيـطانة ارجـوانية داكنـة نتجت من نفس بيـطانة ارجـوانية داكنـة نتجت من نفس عجينة القطعة خلال عملية الحرق .

## النماذج المشابهة للنوع الثاني:

مايزال وجود نماذج النوع الثاني من الكؤوس مقصورا على المواقع النبطية كالبتراء (٢٤)، ومدينة عبدة في صحراء النقب وقد أرجع ابراهام نقب النموذج الذي درسه الى « النصف الاول من القرن الأول الميلادي »(٢٥).

وقد اكتشف في عمان نموذج مشابه لقطع النوع الثاني ، وقد ارجع هذا النموذج الى النوخر القرن الثاني الميلادي  $^{(77)}$ . أما النموذجان اللذان عثر عليهما في خربة قمران فقد أرجعا الى  $^{(79)}$   $^{(79)}$   $^{(79)}$   $^{(79)}$   $^{(79)}$  النموذجان بأنهما أكثر سماكة وأقل عمقا من نماذج النوع الثاني  $^{(79)}$ .

## وصف قطع النوع الثالث:

في وسعنا أن نصف النماذج الخاصة بهذا النوع على النحو التالي :

۲۷ - كسرة من فوهة كأس فخارية بالاضافة الى جزء من جسم الكأس (الشكل ٢٧:٤):
 قـطر هـذه الكـأس ٩,٢ سم، وحافتها مستديرة وتتجه قليلا الى الخارج، وتحيط بجسم الكـأس أضـلاع أفقية عـريضـة وبـارزة، وقد صنعت الكسـرة من عجينة حمـراء ـ ارجـوانيـة، خشنـة الملمس، ومحروقة جيدا.

٨٠ - كسرة كبيرة من فوهة كأس فخارية بالاضافة الى جـزء من جسم الكـأس وقـاعـدتهـا (الشـكـل ٤٠٨٤) : قـطر هـذه الكـأس ٩٨ سم ، وحـافتها عمـودية تقـريبـا ومستديرة من الجهة العليا ، والقـاعـدة قـرصية . وتحيـط بجسم الكأس أضـلاع أفقيـة ، عـريضـة وبـارزة ، وقـد صنعت الكسـرة من عجينة حمـراء ، تحتوى عـلى الكسـرة من عجينة حمـراء ، تحتوى عـلى بعض الحصيـات الجيريـة ، مما اكسبها ملمسا خشنا ، والكسرة محروقة جيدا .

#### النماذج المشابهة للنوع الثالث:

لقد عثر في عدد من المواقع النبطية على بعض النماذج المشابهة للنوع الثالث من الكؤوس والمكتشفة في حفريات البتراء لعام ١٩٨١ ، ومن بين هذه النماذج ما غثر عليه موريه والليس في البتراء دون أن يقترحا تاريخا له(٢٨) ، والنموذج الذي عثر عليه جورج هورسفيلد وزوجته أجنس في البتراء وأرجعاه الى « القرن الأول الميلادي »(٣٩) دون مزيد من التحديد . يضاف الى هذا النموذج الذي عثر عليه ابراهام نقب في مدينة عبده ، وأرجعه الى « النصف الأول من القرن الأول الميلادي »(٤٠٠) ، والنموذجان اللذان درسهما كل من ابراهام نقب ورينيه سيفان . وقد رد هذان الباحثان تاريخ النموذجين الى فترة تتراوح بين « الربع الأخير من القرن الأول ق.م. وعام ۱۵۰/۲۰۰ میلادی »(۱۱) . هذا وقد عثر فی مِكْمِينة جرش الاردنية على أمثلة مشابهة تمَّ ارجاعها الى « أواخر العصر الهلنستي »(٤٢) .



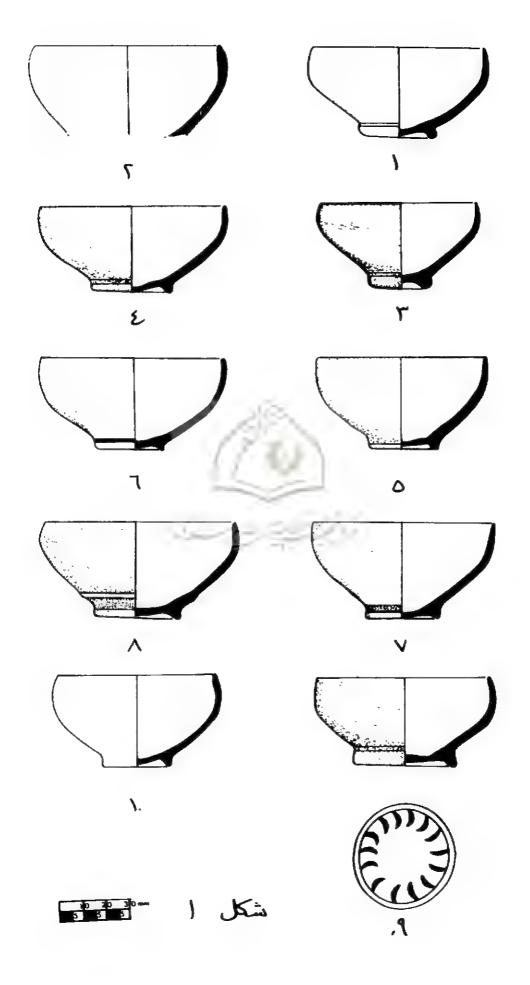

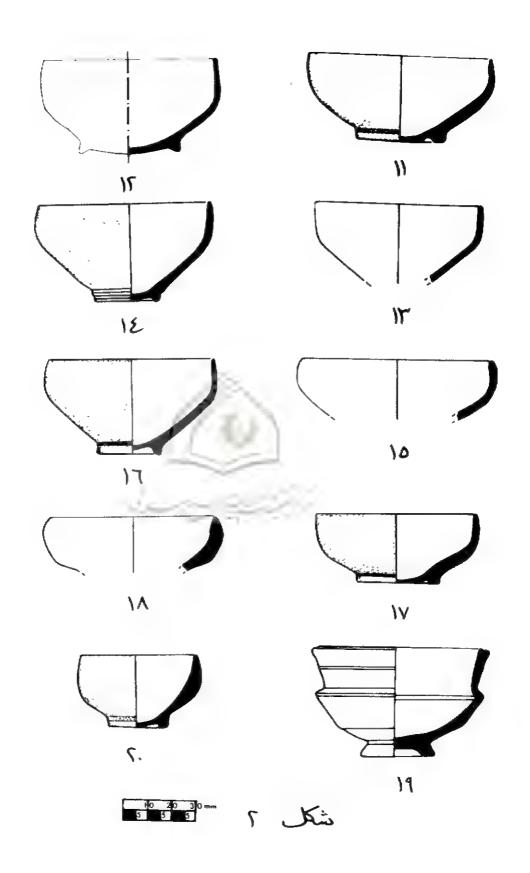

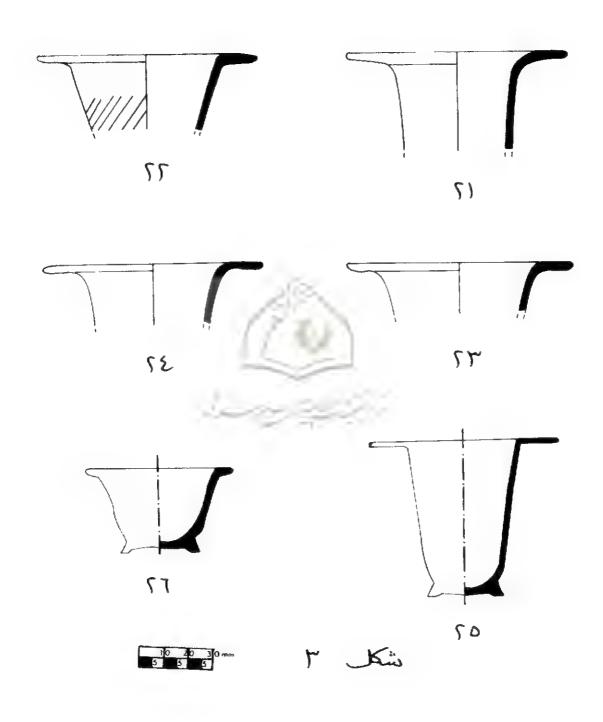



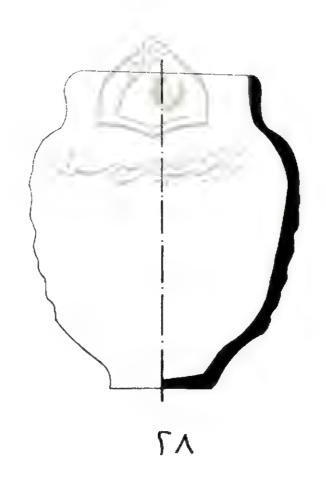



#### الهـوامش

Kelso and Baramki 1955: 25; Saller 1957: 270. \_ \

٣ ـ نفس المصدر السابق والصفحة السابقة .

Kenyon 1957: 315. ... Y

Lapp 1961: 51. \_ £

```
— Khairy 1980a: 85 - 92; 1980B: 270-272. _ o
                                                                      Khairy 1982. _ 7
                                                         Murray and Ellis 1940: 22. _ V
                                                    Crowfoot 1936: 21, Pl. III. 2 - 3. _ A
                                         Murray and Ellis 1940: 13, 22, Pl. XXV. 8. _ 4
                                                                  Glueck 1951: 75. _ \ .
                                             De Vaux 1954: 218-219, Fig. 2. 18-19. _ \ \
                                                    Lapp 1961: 18, Corpus 52.2A. _ \ Y
                                             De Vaux 1954: 218-219, Fig. 2. 18-19. _ \\
                                              haroni et.al 1962; Figs. 3.1 and 17.8. _ \ \ \ \
                                     Strabo XVI, 4.26. _ \7
                                                   Crowfoot 1936: 23 - 27, Pl. IV.5 _ \V
     Murray and Ellis 1940: 13-18, Pls VIII.4, 55-57, 60, XXV.6, XXVI.119 — 121. _ \A
                                    Horsfield and Conway 1942: 144. Pl. XXI. 158. ... \ 4
                               Hammond 1962: 175 — 178, Class 112 (b) and (c): 4. _ Y.
                                                     Weippert 1979; 96, Fig. 4,12. _ YY
                                            🥰 Sîvan 1977: 138 — 144, Fig. 1: 1 - 2. 🗕 YY
                                                                Weippert 1979: 96. _ YT
                                                           Petrie 1905: Pl. XXX. 9. _ Y 5
                                                Hamilton 1932: 109 — 110, No. 12. _ Yo
                                               Schneider 1950: 118, Fig. 13.13, 15. _ Y7
                                           Sellers and Baramki 1953: 28, Fig 30.2. _ YV
                                             De Vaux 1954: 218-219, Fig. 2. 6 - 7. - YA
                                         Vesberg and Westholm 1956: 81, Fig. 32.2 _ 74
                     Kenyer in Crowfoot et. al 1957; 309, Form 2.b, Fig. 73.15, 17. _ 🕶
                                                           Wright 1963: 22, Fig. 3. _ \(\pi\)\
                                                          Aharoni 1964, Fig. 34.1. _ *Y
                                                       Dothan 1971: 56, Fig. 16.17. _ TT
                        Bennett 1962: 233-242; Hammond 1973: 33, Nos. 88-89 91, _ \( \tau \)
                                                       Negev 1970: 48-51, Pl. 32.7. _ #0
                                                    Harding 1951: 30-33, Fig. 1.59. _ *1
                                              De Vaux 1954: 218-219, Fig. 2, 18-19. .. YV
                                           Murray and Ellis 1940: 22, Pl XXVII. 50 _ YA
                                           Horsfield and Conway 1942: 118, Pl. 24. _ *9
                                                       Negev 1970: 48-51, Pl. 33.7. _ 5.
                                          Negev and Sivan 1977: 117, Fig 10.69-70. _ \( \ \ \ \)
Fisher and McCown 1931: 44-46, Pl. 12. X 35; Kraeling 1938: 552-553. Fig. 32. X 10. _ & Y
                                   YOY
```

### قائمة المصادر

| Aharoni, Y. et. al.,<br>1962               | Excavation at Ramat Rahel, Seasons 1959 and 1960. Roma: Centro di Studi Semitici.                                                      |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1964                                       | Excavations at Ramat Rahel, Seasons 1961 and 1962, Roma: Centro di Studi Semitici.                                                     |
| Bennett, C.M.,<br>1962                     | The Nabataeans in Petra. Archaeology. 15: 233-242.                                                                                     |
| Crowfoot, G.M.,<br>1936                    | The Nabataean Ware of Sbaita. Palestine Exploration Fund, Quarterly Statement. 4: 14-27.                                               |
| Debevoise, N.,<br>1934                     | Parthian Pottery from Seleucia on the Tigris 32. Ann Arbor: University of Michigan Press.                                              |
| De Vaux, R.,<br>1954                       | Fouille au Khirbet Qumran: Rapport préliminaire sur la deuxieme campagne. Revue Biblique 61: 206-236.                                  |
| Dothan, M.,<br>1971                        | Ashdod 1963, 1965: The Second and the Third Seasons. 'Atiqot 9-10.                                                                     |
| Fisher, C.S., and<br>McCown, C.C.,<br>1931 | Jerash-Gerasa 1930. Annual of the American Schools of Oriental Research 11:1-62.                                                       |
| Glueck, N.,<br>1951                        | Explorations in Eastern Palestine 4. The Annual of the American Schools of Oriental Research. 25-28.                                   |
| Kenyon, K. in Crowfoot, J., e              | t al. The Objects from Samaria: Samaria-Sebaste. 3. London: Palestine Exploration Fund.                                                |
| Khairy, N.,<br>1980a                       | Nabataean Piriform Unguentaria. Bulletin of the American Schools of Oriental Research. 240: 85-92.                                     |
| Khairy, N.,<br>1980b                       | Die Unbemalte Nabataische Gebrauchskeramik. Bonner Jahrbucher. 180: 270-272.                                                           |
| 1982                                       | Technical Aspects of Fine Nabataean Pottery Production. Bulletin of the American Schools of Oriental Research. 250: Forthcoming Issue. |
| Kraeling, C.H. (ed.)<br>1938               | Gerasa, City of the Decapolis. New Haven: American Schools of Oriental Research.                                                       |
| Hamilton, R.W.,<br>1932                    | Street in the Tyropoeon Valley. The Quarterly of the Department of Antiquities in Palestine. 1: 105-110.                               |
| Hammond, P.C.,<br>1962                     | A Classification of Nabataean<br>Fine Ware. American Journal of<br>Archaeology. 66: 169-179.                                           |
| 1973                                       | Pottery from Petra. Palestine Exploration Quarterly. January — June 27-49.                                                             |

| 1951                                         | of Jordan. 1: 30-33.                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hayes, J.W.,<br>1972                         | Late Roman Pottery. London: The British School at Rome.                                                                                                         |
| Horsfield, G. and Conway A., 1942            | Sela-Petra, The Rock of Edom and Nabatene. The Quarterly of the Department of Antiquities in Palestine. 9: 105-218.                                             |
| Lapp, P.W.,<br>1961                          | Palestinian Ceramic Chronology: 200 B.C. — A.D. 70. New Haven: American Schools of Oriental Research.                                                           |
| Murray, M.A. and<br>Ellis, J.C.,<br>1940     | A Street in Petra. London: British School of Archaeology in Egypt.                                                                                              |
| Negev, A.,<br>1970                           | Die Topferwerkstatt in Oboda (Avdat). Die Nabataer Ein Vergessenes Volk am Totem Meer 312v. — 106n. Chr. Munchen: Prahistorische Staatssammlung Munchen. 48-51. |
| Negev, A., and<br>Sivan R.,<br>1977          | The Pottery of the Nabataen Necropolis at Mampsis. Rei Cretariae Romanae Fautorum. 17/18: 109-131.                                                              |
| Petrie, W.F.,<br>1905                        | Ehnasya. London: The Egypt Exploration Fund.                                                                                                                    |
| Reisner, G.A., et. al.,<br>1924              | Harvard Excavations at Samaria, 1908-10. 1: Text, II: Plans and Plates. Cambridge: Harvard University Press.                                                    |
| Saller, S.J.,<br>1957                        | Excavations at Bethany. Studium Biblicum Franciscanum. 12. Jerusalem: Franciscan Printing Press.                                                                |
| Schneider H.,<br>1950                        | The Memorial of Moses on Mount Nebo. Studium Biblicum Franciscanum. 3. Jerusalem Franciscan Printing Press.                                                     |
| Sellers, O.R.,<br>and Baramki, D.C.,<br>1953 | A Roman-Byzantine Burial Cave in Northern Palestine. Bulletin of the American Schools of Oriental Research, Supplement Studies. 15-16: 1-55.                    |
| Sivan, R.,<br>1977                           | Notes on Some Nabataen Pottery Vessels. Israel Exploration Journal. 27: 138-144.                                                                                |
| Toll, N.P.,<br>194 <del>0</del>              | The Excavations at Dura Europos, Ninth Seasons 2: The Necropolis. New Haven: Yale University Press.                                                             |
| Vessberg, O.,<br>and Westholm, A.,<br>1956   | The Sewdish Cyprus Expedition 4:3: The Hellenistic and Roman Periods in Cyprus. Stockholm: The Swedish Cyprus Expedition.                                       |

Harding G.,

A Roman Tomb in Amman. Annual of the Department of Antiquities

## الدولة الكلدانية زمن نابوبلاصر ونبوخذنصر

الدكتور سامي سعيد الأحمد قسم التاريخ - كلية الآداب / جامعة بغداد

لقد سميت فترة السلالة الكلدانية أيضا بالعصر البابل الجديد ودام حكمها من ٦٢٦ ـ ٣٩٥ ق.م. وكانت آخر عهود الاستقلال السياسي والحكم الوطني للعراق وظلت البلاد تنتقل بعدهم من احتلال لاحتلال حتى التحرير العربي .

أصولهم وقلة بل ندرة المصادر حول ذلك . ولا نعرف بالضبط الوقت الذى دخلوا فيه العراق أصولهم وقلة بل ندرة المصادر حول ذلك . ولا نعرف بالضبط الوقت الذى دخلوا فيه العراق ولم نسمع عنهم الا في وقت أصبحوا فيه قوة سياسية سواء في جنوب العراق أو الأطراف الشمالية من منطقة القطر البحرى (أرض البحر) . فمتى جاءوا ؟ وكيف كانت بداياتهم الأولى ؟ وما هى التطورات السياسية التى اكتنفت تاريخهم الأول في البلاد ؟ كل هذه ما تزال أسئلة يصعب الاجابة عنها في الوقت الحاضى .

الضرورى التأكيد (استنادا الى النصوص المتوفسة) على تمييزهم عن الاراميين والبابليين (٢).

هناك عبارة فى سفر أيوب من العهد القديم تنص ( وكان ذات يوم أيوب وأبناؤه وبناته يأكلون ويشربون خمرا فى بيت أخيهم الأكبر ، أن رسولا جاء الى أيوب وقال البقر كانت تحرث والاتن بجانبها فهجم عليهم السبئيون وأخذوها .. وبينما هو يتكلم أذ جاء آخر وقال : الكلدانيون عينوا شلاث فرق فسهج موا على الجمال وأخذوها ...) (٢) . فالعبارة صريحة بأن مرابع واخذوها ...) (٢) . فالعبارة صريحة من تلك التى

فنعرف مثلا بأنهم قد طغوا على منطقة الخليج العربى الى الحد الذى عرف الخليج باسم الخليج الكلدانى ( تامتيم كالدي ) والذى ظل معروفا الى عصور لاحقة باسم ( ساينوس كالديكوم ) . ففى الوقت الذى أخذت أخبارهم تردنا لأول مرة نجدهم على معرفة تامة باللغة الأكدية . وجعلت المصادر البابلية - الاشورية الاراميين والكلدانيين والبابليين جماعات متميزة ، ولو أن الثلاثة قد عرفت وتكلمت اللغة الأكدية ولكن كل منها كانت تشعر بالسمات الخاصة المميزة لها . فالكلدانيون ليسوا من الاراميين ولا يمكن أعتبارهم كذلك كما يعتمد البعض ربما على أساس اعتبارهم كذلك كما يعتمد البعض ربما على أساس تعلمهم اللاحق اللغة الارامية (۱) . فمن

للسبئيين . ولكن ما معنى العبارة ؟ المعروف أن السبئيين هم من سكان اليمن ، فهل الكلدانيون كانوا يقطنون جنبا الى جنب مع السبئيين في بلاد العرب الجنوبية ؟ أم أن السبئيين كانوا يسكنون الى جانب الكلدانيين في التخوم الشمالية لجزيرة العرب في تقدم لهم إلى هنساك ؟ وهناك من لا يتحمس لأى من النظريتين . وتبدو الأولى أكثر معقولية . فمن جنوب جزيرة العرب الغربي خرجت على الأغلب الموجة الكلدانية في وقت يصعب تقريره متبعة طريق البحر العربى ثم الخليج العربى الذي طغوا عليه حتى سمى كما ذكرنا باسمهم . ثم دخلوا العراق وفي وقت قد يكون بداية الألف الأول ق.م. وقد وجدت بعض الكتابات باللغة العربية الجنوبية الأولى في مواقع من جنوب العراق ومثل أور وأوروك ونفر منها تلك التى عثر عليها ليونارد وولى تحت تبليط من عهد الملك نبوخذ نصر الثاني في مزار الاي ـ نون \_ماخ بأور والختم الاسطواني السابق لتلك الفترة للأي عثر عليه حوالي قصبة عانة وأخرى وجدت مؤخرا في أوروك الخ<sup>(٤)</sup> . ولا يستبعد أنهم قد استوطنوا في منطقة عمان بالجنوب الشرقي من جريرة العرب لمدة من الزمن قبل اندفاعهم صوب المناطق الأخرى من الخليج العربي والعراق<sup>(٥)</sup> . وقد يجد المتحمسون لهذا الرأى سندا في الكتابات التي وجدها البرايت في ظفار من منطقة عمان . ويظهر ان اتصالاتهم مع المناطق التي نعتقد أنهم هاجروا منها بالأصل في بلاد العرب الجنوبية قد استمرت حيث عثر على الكثير من الآثار والكتابات سواء في العراق أو الخليج العربي التي تدل على  $\cdot$  ذلك والتي لا بد وأن كانت ذات طبيعة تجارية  $^{(7)}$ 

لقد وردتنا الأخبار لأول مرة حسب معلوماتنا الحالية عن الكلدانيين في نصوص الملك الاشورى شلمانصر الثالث ( ٨٥٨ ـ ٨٢٤ ق.م. ) الذي آخبرنا عن تسلمه جزية شيوخ القبائل الكلدانية الذين أطلق عليهم الاصطلاح ملوك ( شارراني ) وسيطر على مدن الكلدانيين وحصل على الجزية منهم وأعطانا أسماء مشيخاتهم ورؤساءها أمثال

عديني رأس قبيلة الداككورى ، ومدن كباقانو واينزود والتى نعتها بعاصمة الأخير الملكية ( آل شارريتيشو ) . كما ذكر تسلمه الجزية من يقين الذى يطلق عليه ملك القطر البحرى والذى لا بد وأن كانت مشيخته كبيرة وربما تشكل غالبية ما يعرف بالكويت الحالية .

فتنظيم الكلدانيين القبلي واضح الآن من كتابات شلمانصر الثالث الذى يطلق على كل عشيرة اللفظ بيت الى جانب استقرار الكثير منهم في مدن .

وربما يكون مردوخ أبلا أوصور (حتى سنة ٧٧٠ ق.م.) أخر حكام ما يعرف بالسلالة الثالثة كلدانيا ولكن الكلدانيين قد نجحوا بعد سنتين لم يحكم البلاد خلالهما أي ملك من أخذ السلطة ف البلاد . فتمكنوا حـوالى سنة ٧٦٩ ق.م. من تأسيس سلالة أطلق عليها الباحثون المحدثون المحدثون سلالة هـ E أسسها أريبا مردوخ ابن مردوخ شاكين شومي من قبيلة يقين . وقد نظر اليه للزعماء الكلدانيون من بعده نظرة احترام فهذا مردوخ \_ أبال \_ أنيد دينا ينسب اليه نفسه بكل

ويذكر أسرحدون كونه قد وسنع مزار عشتار في الوركاء ( الاى خلياننا ) ويقول عنه نبونيـذ أنه وضع تمثالا لعشتار غير لائق بها وأخرج تمثالها القديم الممتاز . وقد سيطر على بابا وبورسيبا ونعرف أنه صد القبائل الارامية في الغرب عند هجومها على حقول أهل بابل وبوربسيبا ودحرهم وأرجع الأراضى إلى أصحابها البابليين الشرعيين . وجاء بعده نابو ـ شوما ـ شاكين ( ٧٦٠ ـ ٧٤٨ ق.م. ) وهـو كلداني أيضا من قبيلة دككورى . وقد لقب نفسه بالملك ونعرف من حجر حدود عن اصلاحه في معيد أزيدا ببورسيبا(٧) . ويجعله اولستد أبا لمردوخ بلادان الثانى وهذا أمر يصعب اعتماده لأن الأخير كلداني من بيت يقين في وقت كان به نابو ـ شوما ـ شاكين كلدانيا من بيت دككوري $^{(\Lambda)}$ . وكان المتنفذ ف جنوب العراق لدى تقدم الملك الاشورى تجلات

بسلاصر الثالث ( ٧٤٥ - ٧٢٧ ق.م. ) الزعيم الكلداني نابو \_ موكين \_ زيرى الذي أطلق على نفسه اسم من سلالة شايي ، وهو كلداني من قبيلة عمموكاني وكان آخر ملك لسلالة هـ E حكم  $^{(9)}$ ما یزید علی سنتـین  $^{(9)}$  . وتظهر في نصوص تجلات بالصر الثالث زعامة مردوخ بلادان الشاني (مردوخ \_ أبال \_ ايد دينا ) الذي يطلق عليه سليل يقين وملك أرض البحر . وان ثراء منطقة مردوخ بالادان واضح في نصوص تجلات بلاصر الثالث الذي يذكر كون الذهب تراب بلاده (خوراصا ايبير ماتيشو) وكيف أنه قدم للعاهل الأشوري أوعية من الذهب وقلائد من الذهب وأحجارا كريمة ونباتات نادرة وثيابا ملونة وأبقارا وماشية وعاجا وجلود فيلة . كبل هذه تبدل على ثبراء الكلدانيين واهتمامهم بالتجارة لأن العاج وجلود الفيلة لا بد وأن كانت مستوردة من منطقة وادى السند التي كانوا يرتبطون بها بحرا الى جانب الأحجار الكريمة . وأن العبارة ( أشيب كيشاد مارراتي ) أي الذي يسكن على شاطىء النهر المر في حوليات الملك سرجون الثاني الاشوري ( ٧٢٢ \_ ٥٠٠ق.م. ) تدل على أن المنطقة التي تجاور الخليج الكريكي كانت جنزءا من دولة مردوخ بسلادان الثاني الكلدانية ، ويقدم نص أخر معلومات اضافية عن منطقة مردوخ بلادان حيث نقرأ (الذي تقع مواطنه في المنطقة المغمورة من بحر شروق الشمس ( الخليج العربي ) وقد وضع ثقته في المجرى المر ( المالح ) وكتل ( الغمر ) .

فكتل الغمر أو الطوفان (كوبوش ايدي) في النص يقصد بها المد والجزر . وأن الحوليات الاشورية صريحة بأنه تمكن أن يحكم بلاد بابل أيضا لمدة اثنتى عشرة سنة . وقد عثر على أسطوانة مدونة لمردوخ بلادان في نمرود (كالح العاصمة الاشورية) نقرأ فيها اعادة بنائه معبد عشتار في الوركاء ونقرأ عن انتصار حققه على الاشوريين (۱۱) . كما أن هناك حجر حدود لمردوخ بلادان هذا (۱۱) . وفي سنة ۲۰۷ ق.م. تقدم الملك سرجون ثانية صوب الجنوب وأخبرنا بأنه سيطر

بسهولة على بيت يقين . وأخبرنا بارحوشا ( المؤرخ اليوناني الذي هاجر من بيثيظ باسيا الصغري الى بابل ربما زمن الاسكندر الكبير وألف كتابا أسماه البابليات قدمه الى الملك انطيوخوس الأول السلوقي ) بأن أخا لسنحاريب ( ابن الملك سرجون ) قد تربع على عرش بلاد بابل وأتى بعده شخص اسمه أكسيسيس بقى ثلاثين يوما على العرش اغتاله في النهاية مردوخ بلادان الذي ظل على العرش ستة أشهر . وهناك من يتفق مع بارحوشا (اسمه اليوناني بيروسوس وربما اتخذ الاسم البابلي بيل - ريش - ايششو ) فيما ذهب اليه والذي هو المصدر الوحيد لهذا الأمر(١٢). واثبات الملوك البابلي يذكر بأن مردوخ بلادان أتى بعد مردوخ - زاکیر - شومی الذی حکم شهرا واحدا وظل مردوخ بالحكم كما يذكر سنة أشهر. وان المركز الدولي الذي حصل عليه مردوخ بالادان واضبح من علاقاته مع العيلاميين والعرب وسفارته الل حزقيا . وجمع مردوخ بلادان الثاني قواه عند درر الثارا سنة ٧١٠ ق.م. ثم في مدينة دور يقين القريبيتين من نهر الفرات واللتين سلط الاشوريون عليهما نهر الفرات . وتذكر نصوص سُرُجُونَ الثَّائي وقوع منطقة بيت يقين على ساحل الخليج العربي ، منطقة دلمون ( جزر البحرين ) .

ان أول عمل قام به سنحاريب خليفة سرجون كان مهاجمة مردوخ بالادان الثانى الذى رغم الاندحار الذى منى به من قبل سرجون لا يزال يحكم منطقة واسعة مع بابل عاصمة لها . وخلافا لم خبرنا به سرجون فان مردوخ بلادان ظل يحكم منطقة واسعة كانت ضمنها بلاد بابل . ونقرأ فى منطقة واسعة كانت ضمنها بلاد بابل . ونقرأ فى حوليات سنحاريب عن ذهابه فى أول سنة من حكمه على رأس جيوشه للقضاء على مردوخ بلادان بابل الذى دحر قواته فى كيش وكوثا(١٠) . كما ذكر أراضى بيت يقين وبيت عمم وكاني ودككورى وشعالي التى تشكل مشيخسات ودككورى وشعالي التى تشكل مشيخسات الكلدانيين الرئيسية . وأمدتنا نصوص سنحاريب ببعض المعلومات الهامة عن بلاد الكلدانيين خلال هذه الفترة . ثم يأخذ سنحاريب بالتفصيل فى هذه الأرقام وذلك ( ٣٣ مدينة منها و ٢٥٠ قرية تعود

لمنطقة بيت دككوري و ٨ مدن و ١٢٠ قرية لمنطقة بيت شعالي و٣٩ مدينة و٣٥٠ لمنطقة عمموكاني و٨ مىدن و١٠٠ قرية لبيت يقين )(١٤) . وهـذا الاحصاء مهم للغاية حيث يوضيح الاستقرار الحضيري للكلدانيين وكون العمموكاني كانت القبيلة الأكثر عددا في وقت كان به بيت يقين الأقل عددا والأكثر حولا وقوة . ولكن ما أن ترك سنحاريب العراق حتى ظهر زعيم كلداني آخر شهر السلاح ضد الاشوريين هو موشيزيب مردوخ (شوزوب) الذي اتخذ من الأهوار مركزا لحركاته العسكرية ، في وقت ظل به مردوخ بلادان الثانى يعمل على اثارة حركة أخرى ضد الاشوريين في منطقة بيت يقين . ولكن شوزوب سرعان ما هرب وسار سنحاريب نحو منطقة يقين فانسحب مردوخ بلادان الى جزيرة ناجيتو أمام الساحل الشرقى للخليج العربى . ويظهر أن الأخير كان على قوة عسكرية كبيرة بحيث أن سنحاريب استخدم أعدادا غفيرة من الجنود في هجومه على الساحيل الشرقي للخليج العربي للقضاء على مردوخ بلادان وأعوانه وفعلاتم للملك الاشورى النصر . وانتهز شوزوب فرصة يحرك سنحاريب فاعلن نفسه ملكا على بابل وذبح مؤيهره أشور \_ نادين \_ شوم ابن سنحاريب وحاكم بابل . وأخيرا تحقق النصر لسنحاريب وقبض على شوزوب مع نابو \_ شوم \_ ایشکون أخ مردوخ بلادان وهدم بابل .

عندما صعد الملك اسرحدون على العرش الاشسورى ( ١٨١ - ١٦٩ ق.م. ) بعد والده سنحاريب هاجم ابن آخر لمردوخ ، بلادان واسمه نابو - زير - كيتتي - ليشير جنوب بلاد الرافدين وحاصر أور . وربما عين سنحاريب نابو - زير - كيتتي - ليشير حاكما لبلاد أرض البحر بعد أن قمع حركة والده . وعين أسسرحدون سنة ١٨٠ ق.م. نائيد مردوخ وهو ابن آخر لمردوخ بلادان حاكما على أرض البحر والذي ظل في منصبه حتى سنة ١٩٦ ق.م. وربما انتهز نابو - زير - كيتتي - ليشير فرصة موت سنحاريب فتار على السلطة الاشورية وسار أسرحدون لحربه واستبدل به

حاكما أخر(""). وعين أشوربانيبال خليفة أسرحدون بدله نابو - بيل - شوماته حفيد مردوخ بلادان وابن نائيد مردوخ . ونعرف بأن قبيلة بيت دككورى غزت حقول بابل وبورسيبا مما جعل أسرحدون يهاجم مرابع الدككوريين التي قال عنها انها في وسط بلاد الكلدانيين وقبض على شيخهم شماش ابني وأرجع الأراضي التي أخذوها من البابليين وأعادها اليهم وحمل شماش ابنى الى اشور حيث تم قتله وعين الملك الاشورى بدله نابواء وشالليم ابن بالاسو("").

أخبرنا اشوربانيبال ( ١٦٩ - ٦٣٠ ق.م.) بأن الكلدانيين قد اشتركوا مع الاراميين وشعوب أكد في ثورة أخيه شماش - شموكين ملك بابل ضده . ونعرف بأن اشوربانيبال قد عين نابو بيل شوماته بعد وفاة والده نائيد مردوخ كحاكم على أرض البحر. وسرعان ما انقلب الأخير على سيده الملك الاشوري حيث قابل شماش شموكين خلال ثورته ضد اشوربانيبال ثم هربه . وعين اشوربانيبال بدله سنة ، ٦٥ ق.م. بيل ابني وهو كلداني آخر وابن نبوخذ نصر الذي سبق ووعده إشوربانيبال بحاكميه أرض البحر والذي أرسل رسيالة الى الملك الاشوري حول شؤون معبد ورسيبا التي كانت أنذاك مدينته (١٥٠) .

ولكن نبوخذنصر هذا مات خلال فترة حكم نائيد مردوخ . ورغم كون بيل ابني كلداني ولكن لا نعرف صلته بعائلة مردوخ بلادان رغم أنه يقول عن نفسه تواضعا انه ابن لا أحد . وقد وصلتنا الكثير من رسائل بيل ابني الى الملك اشوربانيبال وواحدة منه الى الملك اشور - أطيل - أيلاني خليفة وابن اشوربانيبال . وتصوره لغة رسائله كرجل عسكرى عملي له ثقة عظمى بنفسه وقدرة على الاضطلاع بمهمة الحكم . ويظهر أن بيل ابني قد سكن في جزيرة ناجيتو ويظهر أن ولدا له باسم شماش ايددينا نقرأ اسمه شاهدا في وثيقة كتبت بناجيتو سنة ٦٥٣ ق.م. خاصة بنابو - بيل - بيل شوماته .

وقد تدل هذه الوثيقة على حسن العلاقة بين نابو \_ بيل \_ شوماته وبيل ابني وبان الاثنين من

نفس المدينة الى جانب كشفها لنا عن كون بيل ابني كان كبير السن عند تسلمه منصب حاكمية أرض البحر بحيث كان له سنة ٦٥٢ ق.م. ابن ق سن تمكنه من التوقيع كشاهد بوثيقة على الأقل. وربما بدأت العلاقة السيئة بين نابو ـ بيل \_ شوماته وبيل ابني عندما حمل الأول معه عند هربه الى عيلام بلشونو أخ بيل ابني . وبقي بلشونو سجينا في عيلام لمدة من الزمن . ونقرأ في رسالة من بيل ابني الى الملك اشوربانيبال يشكر فيها سيده على الفضائل التي أغدقها عليه ويقول فيها بأن هذا الاحسان هو أكثر بكثير مما أغدقه عليه مردوخ بلادان . وهذه تدل على حسن العلاقة بين مردوخ بالدان وبيل ابني .... السابق وحرص الأول على خطب ود الثاني وترضيته وتلقى ضوءا على مركز وقوة بيل ابنى وربما حتى على قوة عائلته وعلى مكانتها بحيث حرص مردوخ بلادان على ارضائه وكسبه الى جانبه يكل صورة (۱۸) . وفي رسالة اشوربانيبال الى سكان أرض البحر عندما أرسل لهم بيل ابني كحاكم جديد عليهم نعرف أن الاخير كان من الموظفين الكبار عنده وذوى الحظوة ( مانزاز باني )(١١) ... ووصل بيل ابني الى حد من القوة وتعاظم الثقوذ بحيث أخذ يشن هو الهجمات على عيالام . ففي خريف سنة ٦٤٩ ق.م. نراه في اقليم دير ( قرب بدرة ) يتقدم ببطء باتجاه عيلام . ونعرف عن عبوره الخليج العربى ومعه أربعمائة من رماة القوس مهاجما بعض القبائل الثأئرة مستوليا على الكثير من الغنائم (٢٠) . كما أرسل قوة بعد أخرى ضد عيلام ومن حالفهم من القبائل الى حد وصل مرة الى زابد انو قرب شوشة منذرا ملك عيلام بوجوب تسليم نابو \_ بيل \_ شوماته مـع الرسل الذين بعثهم شماش شموكين اليه . وعندما خضعت عيلام الى انذار بيل ابنى وأشعر ملكها قائد جيوشه خوبان شيبار بالاتصال بالملك الاشورى أعلمه الأخير بأن يتفاوض مباشرة مم بيل أبني . وهذا أمر يدل على مدى الصلاحيات الواسعة التي كانت لدى بيل ابني وثقة الملك الاشورى البالغة به . ويشهد على تلك الثقة الحاق

اشور - بانيبال قواته الاضافية فى بلاد بابل بعد اخماده ثورة شماش شموكين بقوات بيل ابني . كما التحقت به لنفس الغرض القوة التى كانت مرابطة فى مدينة كيسيكك بقيادة نابو اوشابشي (٢١) . وربما يكون الأخير عما لبيل ابنى حيث نقرأ فى رسالة بعث بها الى اشوربانيبال عن اعطائه ولاية أرض البحر الى نبوخذ نصر الذى يقول أنه أبوه وكون بيل ابني وريثا لنبوخذنصر (٢٢) .

ومن رسالة لبيل ابني الى أشور - أطيل - ايلانى نعرف منها أن بيل ابني صار هدفا لاتهامات عند الملك (٢٣) - ويخبرنا في الرسالة أنه خائف من رؤية الملك دون شك خشية العقوبة مما يدل على عظم الاتهام - ولكن الملك حسب ما يظهر قد أهمل تلك الاتهامات والوشايات ضد من وقف الى جانبه أوقات الخطر واستمر بيل ابني في منصبه - ويظهر أن بيل ابني قد توفي زمن الملك اشور - أطيل - ايلانى وحل محله في حكم بلاد أرض اللكر نابوبلاصر ( معنى اسمه نابو يحمى الابن البكر) الذي أسس السلالة الكلدانية .

في القالب ال نابوبلاصر هو ابن بيل ابني حيث نعرف من نص بان بيل ابني كان له أولاد حيث جاء ( أنا وأخواني وأولادي وأصدقائي سوف نأتى ونقبل قدمى سيدنا الملك )(٢٤) . ويستعمل بيل ابنى العبارة ابن لا أحد في رسائله دليلا على تواضعه والتي نعرف عن استعمال نابوبالاصرلها أيضًا . فنابوبالاصريقول (في طفولتي كنت ابن الا أحد - اينا ميصخيروتيا أبال لا مئاممانيم )(٢٥) . وليس من المعقول أن لا يعين الملك الاشورى ابنا لبيل ابنى بعد وفاة الأخير يخلفه ف وظيفته لما رأى من اخلاصه وتفانيه للتاج الاشورى في الايام العصيبة . اضافة بأننا لا نسمع عن أي أمر غير اعتيادي في خلافة بيل ابني مما قد يدل على سير الأمور بعد وفساته بصسورة طبيعية بتعيسين الملك الاشورى لولده مكانه . ومن الصعب أن نعرف كم كان عدد أولاد بيل ابني فاذا صح افتراضنا يكون نابوبالاصر ابنا لبيل ابني فربما يكون بذلك

أخا لشماش ـ ايددينا الشاهد في الوثيقة الموقعة سنة ٢٥٣ ق.م. ولا نعرف تسلسل نابوبلاصر بين اخوته وربما يكون شماش ايددينا هو الثانى . واذا صحت فرضياتنا وكان شماش ايددينا حيا وقت وفاة والده فان نابوبلاصر يكون بذلك هو الابن البكر وربما ولد في أواخر حكم أسرحدون .

وريما بدأ نابوبلاصر حكمه في أرض البحرسنة ٦٢٨ ق.م. وهناك نص من فترة الاحتلال السلوقي للعراق يذكر أن نابوبالاصر اطلق على نفسه لقب ملك أرض البحر (شار مات تام تيم ) . وان اطلاق نابوبلاصر على نفسه هذا اللقب يدل على اعلانه استقلاله في أرض البحر . ومن المعقول الافتراض أن نابوبلاصر قد انتهز فرصة ضعف الدولة الاشورية زمن الملك اشور أطيل ايسلاني فأعلن استقلاله بمقاطعته بعد أن لمس ما عليه من القوة والتأييد الكافي له وربطه نفسه بحركة التحرر البابلية . ويذكر نص نهب نابوبالأصر لأوروك والتي كانت تحت الحكم الاشوري أنذاك . وهذا قد يدل على أن نابوبالأصر أخذ بعد اتخاذه لقب ملك في مهاجمة مناطق تحت سيطرة الملك الاشورى . وربما قد سجلت مثل هينه الفعاليات مع بعض الارتباك من قبل أبيدينوس الذي تضمنه يوزيبيوس ( عندما سمع ساروكوس سن شارايشكون ) بأن أعدادا غفيرة من البرابرة قد أتت من البحر أرسل بوسالوسسوروس نابوبالاصر) ضدهم(٢٦) . وريما كان هذه أول فعالية حربية لنابوبالأصر نفسه .

ويظهر بأن سن شارايشكون قد أرسل نابوبلاصر لايقافها قبل أن يعرف بالواقع أنها موجهة من قبل نابوبلاصر نفسه .

ويظهر من تعرضنا لشخص بيل ابني الذى قد تدل المؤشرات على أنه والد نابوبلاصر بأنه لا بد وأن حرص ( وهو الاداري الحازم والعسكرى القدير ) على تنشئة نابوبلاصر بالطريقة التى أهلته لأن يكون مؤسسا لدولة عظيمة . والغريب أن نابوبلاصر وخلفاءه لم يتخذوا بعد تأسيسهم للسلالة الكلدانية لقب ملك أرض البحر رغم قوة

صلاتهم بها وارتباطهم معها . فهل یکون السبب شعورهم بأن منطقة أرض البحر ما هي الا جزء من العراق ، ویجد هذا الافتراض سندا فی قوة العلاقات بین بلاد بابل وأرض البحر زمن ملوك هذه السلالة . ونعرف أن نابوبلاصر قد ارجع الى عیلام ألواح الطقوس التی حملها اشوربانیبال فی حملته الأخیرة علی شوشه واحتفظ بها فی الوركاء ، وهو عمل أراد نابوبلاصر من ورائه دون شك الحصول علی تأیید العیلامیین(۲۷) . ویظهر ان أول عمل عسكری قام به نابوبلاصر بعد اعلانه الوركاء . وربما كانت جماعاته المؤیدة فی هذه الدینة كثیرة بحیث انضمت الیه بسهولة وكان أول تحرك له تصلنا أخباره .

ولا نسمع عن حركات عسكرية أو معارك خلال أخذه لها سنة ٦٢٧ ق.م. ولم يمض وقت طويل الا ورشعر نابوبلاصر بأنه بلغ من القوة ما يمكنه من مهاجمة نفر ، القلعة الاشورية الحصينة فى اللجنوب وفرض الحصار عليها . ولو أن هوية القوة التي حاصرت نفر غير معروفة ولكن ليس هناك سوئن نابوبلاصر الذي يمكن أن تتجه اليه الأنظار . وكان حصار نفر شديدا ذاق منه السكان الأمرين ودام حوالي خمسة أشهر السكان الأمرين ودام حوالي خمسة أشهر (حزيران حتى نهاية تشرين الأول) وارتفعت خلاله الاسعار ارتفاعا خياليا بحيث بيعت القا الواحدة من الشعير بشقل واحد . وباع الكثير من الفقراء أطفالهم حتى يضمنوا لهم الطعام (٢٨) . الأخبار بوصول تعزيزات اشورية صوب نفر .

وصلتنا وثيقة من سبار مؤرخة فى ٢٢ ايلول سنة ٢٢٦ ق.م. (سنة صعود نابوبلاصر) تشير بأن المدينة قد تحالفت مع نابوبلاصر انذاك . وقد أغضب تأييد سبار لنابوبلاصر الاشوريين فتقدموا نحو بابل ربما لاسترجاع المدينة التي كانت دون حاكم لما يقارب السنة بعد وفاة كاندلانو (في الغالب أخ اشوربانيبال الأصغر) ولو أن الوثائق البابلية ظلت تؤرخ باسم كاندلانو ، ثم

التحرك شمالا صوب سبار ، وكان تقدم الاشوريين في ١٢ تشرين الاول سنة ١٢٦ ق.م. ولكن البابليين قاوموا التقدم الاشوري بعنف وأوقعوا به الخسائر وحصلوا على الكثير من الغنائم . وقد مهد هذا الانتصار السبيل لصعود نابوبلاصر عرش بابل في تشرين الثاني من نفس السنة . وربما كان نابوبلاصر قد أرسل جيشا لمساعدة بابل على صد الزحف الاشوري .

وكان الجيش الاشورى قد دخل وهو في طريقه الى بابل مدينة شازناكو الواقعة على الحدود الفاصلة بين أشور وبلاد بابل وأحرقوا معابدها . وهذا أمر نسمع به لأول مرة حيث لم يعمد الاشوريون الى حرق المعابد البابلية لأنهم يقدسون نفس الارباب ، وقد يكون الحرق قد سرى الى المعابد من بنايات أخرى تم احراقها والا فيصعب علينا ( ان كانت أخبار هذا الحرق صحيحة ) تفسيره ومعرفة دوافعه أن لم يكن قد أقدم على اشعال النار في المعابد بابلي غايته اثارة النقمة الاجماعية على الاشوريين وهذا يصعب قبوله ، وبعد ثلاثة أسابيع جلب أهالي مدينة كيش تماثيل الهتهم وحفظوها في بابل طلبا للأمان مما يدل على تخوفهم من هجوم أشورى عليهم . وفي عيد رأس السنة (نيسان سنة ٦٢٥ ق.م.) أمسك نابوبلاصر بأيدى الرب مردوخ بادئا بذلك أولى سنوات حكمه ، ويختلف الباحثون بالواقع حول تاريخ صعود نابوبالاصر وحتى مكانه . فاولمستد ووايرزمان يجعلون ٢٣ تشرين الثاني ٦٢٦ ق.م. هي سنة صعود نابوبلاصر في بابل ، ومن الجدير بالذكر أن أول رقيم عن حكم نابوبلاصر من مدينة بابل مؤرخ في ٢٥ مايس سنة ٦٢٤ ق.م. (٢٩) ويعتقد وايزمان اعتمادا على النص المرقم ٢٩٦٥٦ المتحف البريطاني ) بأن سبار قد اعترفت بنابوبلاصر ملكا بشهرين قبل بابل في وقت يـذهب به ريتشارد باركـر ودبليو دوبـريشتاين استنادا على وثيقة بأن بداية حكم نابوبالاصر كانت في الوركاء في ١٥ مايس سنة ٦٢٥ ق.م. حيث اعترف به سكان هذه المدينة كملك عليهم .

أن السنوات الثلاث الأولى من حكم نابوبالأصر ف بابل لا بد وأن كانت حرجة للغاية . فالاشوريون لا يزالون يرابطون في الجنوب ويسيطرون على مدينة نفر ذات التحصينات القوية والموقع الاستراتيجي الهام ولايزال الناس يخافون انتقاما اشوريا الى جانب عدم استتباب الوضع الداخلي تماما لنابوبالأصر . فبعد أيام قلائل من انتهاء احتفالات عيد الأكيتو (١٧ نيسان ) في بابل سنة ٦٢٥ ق.م. والذي تسلم به نابوبلاصر السلطة رسميا من الاله مردوخ كان هناك فزع في بابل جلبت على أثرها تماثيل الرب شماش والهة مدينة شابازو ( لا بعد وانها تقع شمال مدينة سبار) الى بابل لحفظها . وفي اليوم التالي دخل الاشوريون المتقدمون من الشمال مدينة شاللات ( على الفرات شمال سبار ) ونهبوها . ولم يتقدم الاشوريون أبعد من شاللات التي بقوا فيها مدة من الزمن ربما بانتظار تعزيزات أكثر بعد سماعهم بأكهار استعدادات نابوبالاصر لصد هجومهم . وجلب أهل سبار تماثيل الهتهم الى بابل لحفظها خوف دخول الاشوريين مدينتهم . وفعلا شجع هذا التياطق الاشورى (الذي استمر شهرين ونصف ) نابوبالاصر على قيادة جيوشه والهجوم على المدينة ولكنه لم يفلح ، ولكن الملك البابلي سرعان ما انسحب لدى سماعـه بأن تعـزيزات اشورية قادمة . وفي اوائل ايلول سنة ٦٢٤ ق.م. تقدم الاشوريون صوب بابل وعسكروا عند قناة بانيتو (التي تأخذ الماء من نهر الأراختو وهو فرع الفرات التي تقع عليه بابل وتمر بكيش ثم تسير باتجاه شرقى نحو دجلة ويصل فرع منها الى نفر) وربما كانت الغاية التحرش بنابوبلاصرليس الا واحداج مركزه في بابل ولكن الملك البابلي اصطدم بالاشوريين وأجبرهم على التراجع .

لقد تمكن نابوبلاصرسنة ٦٢٣ ق.م. من دخول نفر والتى كانت آخر معقل للاشوريين فى الجنوب وبسقوطها انتهى الحكم الاشورى فى بلاد بابل الى الأبد . ومن ثم تحرك نابوبلاصر لاسترجاع الوركاء التى تمكن الاشوريون من أخذها فى وقت

يصعب تقديره بالضبط . وينظهر أن محاولة ف سنه نابوبلاصر الثالثة لأخذ السلطة منه قد فشلت بعد أن حكم المغتصب مائة يوم في بابل ونفر ، ولا نعرف أى شيء عن طبيعة هذه الحركة وهوية الثوار والاسباب التي مكنتهم من النجاح الوقتي كيف تم ازاحتهم . وربما كان للاشوريين ضلع في هذه الثورة حيث صعب عليهم أن يستسلموا ويخرجوا من الجنوب بسهولة ، وفي سنة نابوبلاصر الثالثة خسرت أشور مدينة دير الهامة التي تتحكم في طريق عيلام نتيجة ثورة قامت فيها .

بعد سيطرة نابوبالاصر على نفسر وجه الملك البابلي همه الى مهاجمة اشور بالذات وبذلك تحولت سياسته من دفاعية صرفة تستند على تخليص الجنوب من التبعية الاشورية الى القضاء على الدولة الاشورية ككل . ولكن لم يفكر نابوبلاصر في امكانية التعايش مع الاشوريسين ؟ فاذا كان افتراضنا باحتمال وجود أصبع للاشوريين في الحركة التي قامت ضد نابوبالاصر بسنته الثالثة والتي كانت على وشك انتزاع السلطة منه الى الأبد صحيحا ، فربما اقنعت نابوبلاصر بأنه لا يمكن له أن يؤسس كيابًا ثابت الاساس راسخ البناء دون القضاء الكلي على الدولة الاشورية . ففي ربيع سنة ٦١٦ ق.م. سار نابوبلاصر على طول نهر الفرات مخترقا أراضي سوخو ثم خنادنو ( الجابرية على الفرات ) القريبة من هيت حتى مصب الخابور في الفرات . ولم يعترض تقدم المك البابل أي من السكان المحليين وقدموا له الهدايا . وربما كانت غاية نابوبالاصر من هذه الجولة جمع ما يتمكن من جمعه من الأموال واظهار القوة البابلية للسكان في هذه المناطق اضافة الى سيطرت على الطريق العام الذي يربط العراق بسوريا والبحر المتوسط واسبا الصغرى . ولا نسمع عن أي اصطدامات مع الاشوريين في هذه الربوع مما يدل على خلوها منهم . وفي صيف نفس السنة وصلت الجيوش الاشورية مدينة قابلينو على الفرات والقريبة من دير الزور الحالية فسار نابوبالصر واصطدم بهم ودحرهم داخلا قابلينو في الوقت الذي انسحب فيه

الاشوريون شمالا نحو حران وتبعهم الملك البابلي ناهبا في طريقه ثلاث مدن في منطقة الباليخ وكانت محاولات الاشوريين في اللحاق بنابوبلاصر غير ناجحة ولو انهم وصلوا قابلينو دون أخذها ويظهر أن الاشوريين قد شعروا بالخطر البابلي المحدق فتعاونوا مع قوى خارجية حيث نقرأ عن وجود مانيين في صفوف مقاتليهم وتقدم المصريين لمساعدتهم والمانيين من الشعوب الايرانية التي كانت تقطن القسم الشمالي الغربي من ايسران (حوالي بحيرة الشمالي الغربي من ايسران (حوالي بحيرة رضائية) وكان التقدم الاشوري الذي لم يكتب له النجاح صوب قابلينو في تشرين الأول من السنة بمعاونة جيش مصرى .

نقرأ في وثيقة الأخبار البابلية عن اصطدام بين البابليين والاشوريين في منطقة شرق دجلة. وأكدت الوثيقة بأن الملك البابلي لم يشترك في هذا الاصطدام الذي لا بد وان كان هجوما بابليا على مديئة بادانو في منطقة ارابخه ( كرخا بيث سلوخ ملَّ فَقُرة الاحتلال الفرثية وهي كركوك الحالية ) كتب للقوة البابلية فيه النجاح . وفي سنة ٦١٥ قرم. هوجهت مدينة اشور من قبل نابوبلاصر الثنى لابدوان اتبع الطريق الاعتيادي الذي يربط الشمال بالجنوب ، ولكن أخبار التعبئة الاشورية أفزعت القيادة البابلية فقررت الانسجاب على طول نهر دجلة الى مدينة تكريت على دجلة والتي يصعب معرفة حجمها انذاك . وان القوة البابلية لا بد وأن تحصنت في قلعة تكريت المنبعة التي نعرف عن بقائها حتى عصور متأخرة حيث أن وثيقة الأخبار البابلية تذكر بأن القوات الاشورية القادمة قد حاصرتها دون أن تذكر أي تلاحم داخل أو على أطراف المدينة . وظل الحصار مضروبا لمدة عشرة أيام انسحبت بعده القوة الاشورية والذي يعتبر نصرا للبابليين . ولم نسمع عن اشتراك الميديين في القتال ضد الاشوريين الا في صيف سنة ٦١٤ ق.م. حيث تحركوا على طول طريق ارابخة الى نينوى وكالح ( نمرود ) . ويظهر أن المعلومات التي جمعها الميديون عن تحصينات هاتين المدينتين جعلتهم ينتقلون الى تاربيصو

(شريف خان الحالية) ثم تحولوا باتجاه الجنوب متبعين نهر دجلة وحاصروا مدينة أشور . ويظهر ان خطة الميديين كانت في تحويل جهود الاشوريين الدفاعية صوب نينوى وكالح أولاكي يتم لهم الاستحواذ على أشور بسهولة . وفعلا تم لهم ما أرادوا فقد تمكنوا من اختراق أسوار اشمور ودخول المدينة ونهبها وقتل الكثير من سكانها . وهنا ظهر نابوبلاصر الذي لا بد وان اتبع نفس الطريق الذي سار به من قبل والمحاذي لنهر دجلة ، فوجد مدينة اشور ساقطة في ايدى الميديين . وعند اطلال أشور التقى العاهلان البابلي والميدى كي أخسار لأول مرة وعقدا كما تنص وثيقة الاخبار اتفاق سلام وصداقة ( توبتو شولوممو ايتتى أخاميش ايشكونو ) . وقد ذكر لنا هيرود وتس بأن الملك الميدى السابق ( فرواتيس ) سبق أن قام بحصار نينوى ولكنه لم يفلح . ولو أن وثيقة الاخبار البابلية لم تتعرض لمثل هذا الخبر ولكن ان كان صحيحا فربما يفسر سرتقدم الميديين صوب نينوى وكالح ثم توجههم نحو ناربيصو فاشور وقد يكون هجوم فرواتيس هذا حوالي سنة ٢٧٦ ق.م. ولكن ديودوروس الصقلى يدخل في خضيم الأحداث السكيثين والباكتريين حيث يذكر ما معناه بأن هؤلاء هم الذين دافعوا عن نينوى في تلك السنسة وأجبروا الميديين انداك على الانسحاب. وربما وجد الميديون ان من الاحسن ولضمان النصر على الاشوريين واحتلال نينوى بالاتفاق مع البابليين . كما نقرأ في وثيقة الأخبار البابلية عن ثورة منطقة سوخو في اواسط الفرات الى الجنوب من عانة وكيف أن نابولاصر قد سار بجيوشه لاخماد الحركة وسيطر على راخيلو ( جزيرة في وسط نهر الفرات جنوب عانة الحالية بقليل ) ثم حاصر عانات ( عانة الحالية ) . ولم يتمكن نابوبلاصر من اخماد الصركة وقد يعود سبب ذلك الى عدم تضبيقه الخناق على الثوار الأمر الذى سيؤدى الى اضعافه ويعرقل هدفه الاهم وهو وضع نهاية للأشوريين . وربما تكون منحوتة شماش أو صور من ماري وسوخى التى تعود الى حوالى سنة ٩٠٠ ق.م. من حجر الكلس

الابيض وتمثال بوزور عشتار الناقص من مارس والتي عشر عليها في الجنء الأوسط من قصر نبوخذنصر الثاني في بابل ( القلعة الرئيسية ) من الغنائم التي جلبها معه نابوبلاصر في هذه الغزوة واحتفظ بها في القصر . ونقرأ في منشور الملك نبونيذ (٢٠) بأن الملك الميدي لدى احتىلاله اشور هدم معابد الأرباب وما فيها بكل قسوة ولم يبق أي شيء فيها كما خرب المدن ودمرها مثل العاصفة الهوجاء (٢٠) .

التقى نابوبالاصر سنة ٦١٢ ق.م ثنانية مع نظيره الملك الميدى ( وتسميه وثيقة الأخبار الآن بملك الاوممان ماندا) وتمكنا من عبور نهر دجلة الى ضفته اليسرى وهو أمر ليس باليسير ويصور مدى الضعف الذي وصل اليه الاشوريون لأنهم كان بامكانهم عرقلة هذا العبور وانزال الخسائر بالقوات المهاجمة . وتذكر وثيقة الاخبار البابلية مرابطة الجيش أمام نينوي لمدة تقرب من شهرين (كزير ان \_ أب) ولم تتمكن القوات المهاجمة من بخول اللدينة في الهجمات الشلاث التي شنتها عليها ولكنهم تمكنوا في الهجوم الرابع من اختراق تحصينات اللهينة ودخولها ونهبها وتخريبها. وهرب الملك الاشورى أشوراوبالليط الثاني الذي لا نعرف متى وبأى ظروف صعد الى العرش الاشدوري وماذا كان مصير الملك سن شارايشكون ؟ ولحق البابليون بالملك المنهزم حتى نصيبين حيث تمكن من الوصول سالما الى حران مركز قائد القوات المسلحة الاشورية (التورتان) واتخذها مقرا لاقامته وحركاته المقبلة . ووثيقية الأخبار البابلية والتي هي من كتابة ناسخ بابلي فمن الطبيعي ان تجسم الدور الذي لعبته القوات البابلية في سقوط نينوى . وتذكر الوثيقة اشتراك الميديين والاوممان ماندا (ربما السكيثيين) في الهجوم الأخير على نينوى . والاوممان ماندا (والتي معناها بالاكدية الجموع الغفيرة) قد يكونون من السكيتيين حيث نقرأ في ديودوروس الصقسل عن اشتراكهم في ذلك الهجسوم مسع البكتريين الذين اعلنوا عصيانهم على الملك الاشورى (٣١) . علما بأن لفظة الاوممان ماندا قد

برزت لأول مرة حسب معلوماتنا الحالية في نصوص الملك عموصادوقا من سلالة بابل الأولى الذي حاربهم .

ويصعب في الواقع التوصل الى جواب قاطع بخصوص هوية الاوممان ماندا فهل هم الميديون أو السكيثيون في وثيقة الاخبار . يخبرنا بارجوشا بأن (نابوبلا سساروس (نابوبلاصر) والد نبوخذ والذى يسميه اسكندر بوليهستور ساردانا بولوس قد بعث الى استياغيس مرزبان ميديا وأخذ ابنته أميتان (أريتان) كزوجة لولده نبوخذ نصر .. من قبل ساراكوس ملك الكلدانيين كقائد ولكن وجه جيوشه ضد الملك الذي في نينوي . وقد خاف ساراكوس من هجوم نابوبلا سساروس فأحرق نفسه في القصر ويذلك صارت قيادة الكلدانيين في بلاد بابل الى نابوبلاصر) (٢٢) . ورغم الارتباك الذي يتضمنه النص أمثال أقران نابوبلاصر مع الشخصية الاسطورية ساردانا بولوس والذى طابقه بعض الباحثين خطأ مع اشوربانيبال والذى هـو في الواقع شخصية مركبة مل شخصيات اشور أطيل ايلانى وشماش شموكين والصقت باشوربانيبال (٣٣) . وكذلك تسمية مكك الاشوريين بملك الكلدانيين فأن النص يتضمن مصاهرة نابوبلاصر للملك الميدى بترويج ابنه نبوخذنصر من حفيدته ويجعل اسقاط نينوى من عمل نابوبلاصر دون غيره . ولا نريد مناقشة مضمون هذا النص لأنبه يصعب قبول بعض الأمور فيه التي لا تدعمها الوثائق البابلية المعاصرة . فالأخيرة لا تذكر زواج نبوخذ نصر من أميرة ميدية ولا ارسال الملك الاشتورى الى نابوبلاصر لمقابلة مرزبان ميديا . وربما يلقى النص الضوء على مصير سن شارايشكون (الذي تسميه ساراكوس) الذي يجعله كمصير عمه شماش شموكين الذي أحرق نفست في القصر. ولا يتعرض النص الى اشورابالليط الثاني آخر ملوك اشور . ومن الجدير بالذكر أن هناك من مؤكد كون الاوممان ماندا هم السكيثيون الذين اشتركوا مع الكلدانيين والميدين في اسقاط نينوى ومن انهم قد اتحدوا بعد ذلك مع نابوبالاصر

وساروا نحو حران وأخذوها ومن ان ملك السكيثين آنذاك هو مأديس ابن بوتوشيس . (37) ولكن الظاهر ان الذين عاونوا البابليين في أخذ حران هم الميديون . وفي رسالة بعث بها نبوخذ نصر لما كان وليا للعهد الى نينورتا شارا اوصصور ونابو نادين شاررى ومردوخ اتتي ايدى ينوه عن حملة والده ضد حران حيث نقرأ ( هل مردوخ ونابو يمنحوك السعادة لقد ذهب الملك الى أرض حران . لقد خرجت قسوة عظيمة من الميديين ) (70) .

ان نصوص وثائق الأخبار البابلية لا تتحدث عن حرق مدينة نينوى ولكننا نعرف من الكتابات الكلاسيكية ابتداء من ابيدينوس ومن أطلال المدينة التي تحوى أثار حرق بأن المدينة قد أحرقت من قبل المهاجمين . وأن منحوتات سنحاريب المشهورة في المتحف البريطاني التي كانت في قصره بنينوى لاتزال تحوى أثار الحرق الفرى تجرب المدينة . ويظهر أن المهاجمين قد دخلوا المدينة من تصدع في السور الشمالي للمدينة . وفي المدينة من تصدع في السور الشمالي للمدينة . وفي تقسيم الممتلكات الاشورية حصل كي اخسار القسيم الشمالي الغربي من بلاد الرافدين بينما أكث نابوبلاصر الأقسام الجنوبية والغربية .

كان لاجراء نابوبالاصر بارسال جيوش الى شمال غرب نينوي ونصيبين نتائجه في خضوع سكان روصافو في منطقة سنجاراليه . ثم تقدم الملك البابلي بنفسه سنة ٦١١ ق.م . على رأس جيش ضد روكوليتي في شمال سورية واحتلها قبل حران . ولكن الملك الاشوري بالاشتراك مع حلفائه المصريين الذين أسرعوا لنجدته عبر نهر الفرات وسار الى حران وتمكن من استرجاعها بعد ان ذبح جنود الملك البابلي (٣٦) . ولو أن نصا آخر يذكر حصار اشوراوبالليط والمصريين لحران مدة شهرين دون جدوى ومجيىء نابوبالاصر بجيش لنجدتها . وكان أخذ نابوبالاصر لحران نهاية للاشوريين كقوة سياسية . وفي سنة ٦٠٩ ق.م تحرك نابوبلاصر الى جنوب حدود أرارات عند منابع نهر دجلة عن طريق ايراللا وأكمل نابوبالاصر في السنة التالية حركاته في هذه

المنطقة . وفي سنة ٦٠٧ ق.م قام نابوبلاصر بحملة في نفس المناطق الجبلية في الغالب لتعقب فلول الاشوريين الذين لا بد أنه انسحب قسم منهم الى تلك الربوع .

وتذكر وثيقة الأخبار البابلية بأن جيشا كان أنذاك بقيادة ولي العهد نبوخذ نصر يعمل بصورة مستقلة في تلك المساطق . ثم احتل نابوبالاصر كوموخو (سيمساط الحالية على الضفة الغربية لنهر الفرات) الهامة استراتيجيا . وقد باءت محاولة المصريين لاسترجاع المدينة بالفشل رغم فداحة الخسارة التي حلت بالصامية البابلية هناك . وتحول نابوبالاصر وسيطر على مدن قوراماتي (على مقربة من مدينة الرقة الصالية بسورية) وشوناديرى وايلاممو وداخاممو التى لا بد وان كانت في منطقة سلوخي من سورية الصالية على طول نهر الفرات . وهذا رجع نابوبلاصر الى بابل الأمر الذي استغله المصريون الذين عبروا نهر الفرات عند كركعيش (جرابلس الحالية) واحتلوا قوراماتي ، وحل نبوخذ نصل الآن محل والده في القيادة التي أظهر بها براعة منقطعة النظير . ويظهر أن المصريبين لم يبقوا طويلا في كوموخو وقوروماتي حيث يدل مجري الأحداث على انسحابهم منها فعبر البابليون ضفة الفرات الغربية قرب كركعيش نفسها حسب ما يظهر واصطدموا مع المصريين في معركة ضارية داخل مدينة كركعيش في البداية ثم في المناطق المكشوفة المحيطة بها بعد انسحابهم وقد أظهرت الحفريات التي قام بها ليونارد وولى في كركعيش حصانة الاستحكامات الدفاعية فيها وبقايا الصرق الذي تعرضت له من جبراء هذا الهجوم . ففي دار في كركعيش عثر على هيكل رجل ربما يكون مسؤول المدينة الكبير أنداك . والى جانبه خاتمه الذي حبوى خاتم الملك المصرى ساماتيكوس والذي ربما كان هدية من الملك المصرى الى صديقه عاهل كركعيش . كما عثر على طبعات أختام على الطين وتماثيل للأرباب المصرية الرئيسية وأمثلة أخرى من الفن المصرى . وكذلك على بقاياً من درع بطرازيوني في الغالب يعود

لمرتزق يوناني في جيش نيخو الذين اشتركوا في تلك المعركة . اضافة الى الأخشاب المتفحمة والطابوق المحروق والمئات من رؤوس السهام الحديدة والبرونزية غالبا ما كانت نهاياتها مكسورة أو معوجة نتيجة اصطدامها بأسوار المدينة . كلها تشير الى عظم المعركة التي ظهرت بها عبقرية نبوخن نصر الثاني الشاب الحربية (٣٧) . وكان اندحار المصريبين حاسما حيث أبيدت غالبية جنودهم . وقد تعقبت الجيوش البابلية فلول جنود المصريين ومن معهم من نوبيين ومرتزقة يونانيين المندحرة الى حماث (حما) حیث أوقعت بهم هزیمة نكراء أخرى (۲۸) . ثم سار على طول الساحل السورى . وقد عشر في مدينة بابل على نصب في الغالب جزء من الغنائم التي جلبها نبوخذ نصر من شمال سورية أثناء حركته هذه فيها . وتصور رجلا بلحية في وضع چانبى بلحية ملتفة وعين واسعة وفي يده اليسرى مًا تنو يكون سلاحا وفي اليمنى شعلة وهو لابس مئزرا ايصل الى ما فوق ركبتيه مع خنجر طويل وجزام (۲۹) .

لقد تقدم نبوخذ نصر بعد ذلك مغطيا كل سورية (أرض حانتي) واستسلم ياهوياكيم حاكم يهوذا في فلسطين والذي ربط نفسه مع المصريين أولا ثم مع الكلدانيين وقدم رهائن الى الملك البابلي ضمانا لحسن تصرفه وطاعته كان منهم حسب ما يذكر العهد القديم دانيال الذي لا يزال الباحثون الذين يشكون في أخباره . وهناك الكثيرون الذين يشكون في غزوة نبوخذ نصر لمنطقة يهوذا في يشكون في هذا الوقت . وفي حركاته اللاحقة في سورية اتخذ نبوخذ نصر مدينة ربلا على نهر العاصي مركزا له واستسلمت صور وصيدا والساحل الفلسطيني .

وبعد سنة من معركة كركعيش كان نبوخذ نصر في سورية مرة ثانية يجمع الجزية من دمشق وصور وصيدا والقدس مدمرا عسقلان حيث ثار عليه حاكمها دون شك بتحريض من مصر ، فقد عثر في سقارة بمصر على رسالة وجهها حاكم من فلسطين الى الفرعون المصرى يطلب منه المساعدة

ضد ملك بابل . ونقرأ في الرسالة ( أكتب الآن الى سيدي لأخبره بأن جنود ملك بابل قد تقدمت حتى أفك (رأس العين شمال يافا) . ان الفرعون يعرف ان خادمك لا يمكن ان يقاوم ضد ملك بابل لمدة يوم واحد ، هلا يسره ان يرسل لي قوة لانقاذي لأن خادمك مخلص لسيده وخادمك يتذكر احسانك وهذه المنطقة هي من أملك سيدي ) الخ .

ولو ان اسم المدينة غير موجود في الرسالة ولكن مرسلها ادون لا بد وان تكون مدينته الى الجنوب من هناك وأحدى المدن الفلسطينية الخمس المهمة وفي الغالب عسقلان (الواقعة على بعد ١٢ ميلا شمال غزة) . ويؤكد سفراورميا أخذ نبوخذ نصر لعسقلان (''') . والوثيقة البابلية التي تذكر اثنين من أبناء ملك عسقلان أكا Aga والملك نفسه في النص . ونقرأ في نص اسم خالابيزو بالعلاقة مع عسقلان والذي ربما يكون الحاكم الذي عينه نبوخذ نصر على عسقلان (''') ، ولكن المساعدة لم تصل في وقتها (''') . ومن الجدير بالذكر ان صحة الرسالة لا تزال موضع شك (''') . ومهما يكن فقد سير نبوخذ نصر رجالات عسقلان المهمة مِن مناع وملاحين ورجال حرف نقرأ عنهم في قائمة مناع وملاحين ورجال حرف نقرأ عنهم في قائمة وردتنا بعشر سنوات بعد الحدث .

لم تثن المعارك نابوبلاصر عن اهتمامه بالجبهة الداخلية حيث نقرأ في نصوصه عن تعميره معبد مردوخ في بابل (الايزاكيلا) ومعبد أروتا في بابل وتنظيم العبادة في معبد شماس بسبار وتعميره المعبد . ويظهر ان أقدم عهود معبد الربة عشتار الأكدية في بابل يعود الى زمن نابوبلاصر الذى شيده على أبنية سكنية من عصر أقدم . كما شيد قصرا فيما يعرف بالقصر الجنوبي (الذى يحده شارع الموكب من الشرق ومصطبة عالية ومجرى قديم للفرات من الغرب وسور بابل الداخي من الشمال والمدينة من الجنوب ) . وبنى نابوبلاصر قصره هذا من اللبن على أسس من الأجر محاط بجدار مغلق يعود له المدخل ذو السقف المقبب . والمعتقد ان نابوبلاصر قد شيد في بابل سورها والمعتقد ان نابوبلاصر قد شيد في بابل سورها الداخلي (الامكور أنليل) والخارجي نيميتتي أنليل الداخلي (الامكور أنليل) والخارجي نيميتتي أنليل

(عرش أنليل) كما أحاط سور المدينة بخندق ثم شيد زقورة مردوخ ومعبدا للرب نينورتا وجمل المدينة .

ونستشف من كتابة لنبوخذ نصربأن والده قام ببناء صغير في بابل مع مسناه لنهر الاراختو تمتد من بوابة عشتار حتى بوابة أوراش اضافة الى شارع الموكب . وعشر في بابل على اسسطوانتين فخاريتين تعودان الى فترة حكم نابوبالاصر . الأولى في الساحة الشرقية للقصر الجنوبي داخل البوابة الداخلية تشير الى تجديده السور الداخلي من ضفة نهر الاراختو من أعلى الجانب الطولى لبوابة عشتار حتى أسفل الجانب الطولي لبوابة أوراش. وعثر على الاسطوانة الثانية على بعد ٣,٥ مترا من الزاوية الشرقية لسور القصر الجنوبي وبها يذكر كيف انه ثبت أسس سور الايمكور أنليل (أنليل قد أحب) الكبير الذي كان متداعيا ومائلا قبل عهده عن أسسه القديمة . كما ذكر احاطته بابل بسور يتبع نحو الجهات الأربع . ويختتم النصين بقوله (أبيها السور حدث مردوخ جيدا عن أعمالي) . ويظهر ان نابوبلاصر لم يكمل البناء بل أتمه ولده نبوخذ نصر (٤٤) . ويخبرنا نابوبالاصر في كتاباته على الدوام رئافه أتى لينفذ رغبة الأرباب مردوخ ونابو في تجديد المعابد .

ذكر لنا نابوبالاصر تراجع نهر الفرات عن مدينة سبار بحيث سارت المياه بعيدة عنها (مي أي اي ريئوقو) فشق قناة من الفرات اليها (نارو بوراتو لوئوشا أخرامما) . وأخبرنا بأنه قوى ضفة تلك القناة بالقار والطابوق (كيير ناري شوئاتي ايناكوبرى أروأ جوررى لوئوشائر شيئيدما) كما شيد سورا لمعبد شماس في مدينة سبار .

لقد أطلق الناسخ البابلى على نابوبالاصر في نصوصه الألفاظ الحليم (أشرى) والمتواضع (شاختوم). ويقول عنه نص آخر (الذى يقف بحضرته العظماء شا اينا موخخى ايززازو رابووتي). ونقرأ في النص نفسه عن اطلاقه كلمة المعظمة على زوجة نابوبالاصر التى في الغالب هي الالهة نين ماخ لأن الناسخ يضع كلمة الربة الى جنب اسمها (ايلتي شا اينا الي بيلتي خيريتي

شا نابوأبال أوصور شاقوتي ) (٤٥) .

بينما كان تبوخذ نصر على رأس الجيوش البابلية في طريقه الى مصر عند نهر العريش (وادى نهر مصر الجاف بالنص ) وصلته الأخبار بوفاة والده ربما في بداية شهر أب سنة ٦٠٥ ق.ن.م فقفل راجعا الى بلده وعهد بقيادة جيشه الى من يثق بهم من القادة . ولا نعرف الطريق الذي سلكه الى بابل ولكننا نقول ان المدة التي استغرقها بعودته ( اذا أخذنا وثيقة الأخبار البابلية مأخذ صدق ) وهي ثلاثة وعشرون يوما تبدو قليلة مما يدل على سرعة سيره وسلوكه الطريق الأكثر قصرا والذي قد يكون عن طريق تيماء أو تدمر خشية أن يصعد على العرش الشخص الذي يفضله الكهنة (اذا صدقنا بجوزيف وس) (٤٦) . ولكن الشعبية التي كانت لنبوخذ نصر بين جيشه لا تسمح لأى شخص عداه أن يخاطر في ترشيح نفسه مكانه . وكان أول عمل على نبوخذ نصر القيام به هو دفن والده الذي لا بد وان تتم في حفل مهيب وضع خلاله وهو في أحسن حلله المزينة بالخرز الذهبية والكثير من قطع الذهب الزرينة في تابوت فخارى ضخم دفنه في مكان أغلق المعر الليه بجزء من سور المدينة الخارجي والذى صار فيما بعد خاصا بالحريم حتى يكون في حرز حريز من نبش الأعادى . وإن أخر لوح مؤرخ باسم نابوبالاصر من الوركاء كان في ١٢ مارس سنة ٦٠٥ ق.م ، ومن بابل في ٨ أب سنة ٦٠٥ ق.م. وأول نص وصلنا من بداية سنة صعود خليفته نبوخند نصر ( معنی اسمه نابو ـ کودور ـ أوصصو الاله نابو يحمى الحدود أو الاله نابو يحمى الابن البكر) الذي قد يكون هو نفسه لابينيتوس عند هيردوتس هو الابن البكر الى والده الذي سبقه في الملك نابوبالاصر والذي لا بد وان سماه باسم جده تيمنا . وقال نبوخن نصر في نصوصه انه ابن نابوبلاصر المتقدم المقام (أبلوأ شاريدر شا نابو أبال أوصصو) طبعا بالنسبة لأخيه نابو شوم ليشير الأصغر سنا منه والذي يطلق عليه في نص ( الأخ المساوى له أخو تاليمو) . ويظهر نابو شوم ليشير الى جنب اسم

نبوخند نصر في كتابة تكريس لمعبد الرب مردوخ (٤٧) .

اعتقد البعض ان نبوخذ نصر قد تزوج سنة ٦٠٤ ق.م. من أميرة مصرية اسمها نيتوكريس هي ابنة الفرعون نيخو ، وليس لدينا عن هذا الزواج أي دليل من المصادر البابلية (٤٨) . وذكرت بعض المصادر الكلاسيكية أيضا أن نبوخذ نصر قد تزوج من كوهين حفيدة كي أخسار الميدي التي يسميها بارحوشا ميتان ويسميها آخرون أريتان فين جدها الملك عند الاتفاق بين جدها الملك . (٤٩) الميدى ونابوبالاصر . ولكن ليس في النصوص البابلية المتوفرة لدينا حتى ما ينوه الى مثل هـذا الزواج ويلذهب بعض الكتاب الكلاسيكيين الى القول بأن نبوخذ نصرقد شيد لهذه الأميرة الميدية الحدائق المعلقة في بابل كيما تذكرها ببيئة بلدها الجبلية وهو ما رددته المصادر والمدونات القديمة والحديثة حتى قرنت بابل بها . وظن المنقبون الألمان الذين نقبوا موقع بابل في بداية القرن الخالى انهم ربما اكتشفوا تلك الجنائن بعثورهم على بئر عميقة في منطقة من القصر الجنوبي ببابل فطيت بغرفة ثلاثية ظنوا انها ربما حوت جهازا يسحب الماء الى البساتين في الأعلى (٥٠) . وهذه المنطقة بالواقع عبارة عن غرف خزن تحت الأرض ذات عقادات قوية تقع في الزاوية الشمالية من القصر الجنوبي وتطل من الجهة الشرقية على بوابة عشتار وشارع الموكب وتنتهى من الشمال بسور المدينة الداخلي ومحاطة من الجنوب والغرب بجدار معزول محاط بممرين طويلين يعزلانها عن مرافق القصر وترتبط البناية بالقصر بواسطة ثلاثة مداخل ، وبذلك فان الجنائن المعلقة لم يعثر عليها المنقبون في مدينة نبوخذ نصر . ويظهر من المصادر الكلاسيكية بأنه قد زود قصره ببالكونات (باليونانيه كريماستوس وباللاتينية بينيسيليس) زرع فيها (دون شك في أصص كبيسرة) شتى الاشجار التي جلبها من أقطار مختلفة عدة وربما تكون هذه البالكونات هي نفسها ما عرفت بعد ذلك بالجنائن المعلقة ، وتعرضنا أعلاه الى اعتقاد البعض بأن نبوخذ نصر كانت له زوجة مصريمة

أسموها نيتوكريس ابنة الفرعون نيخو وأخت نيتوكريس الكبرى التي كانت كاهنة للرب آمون رع في طيبة بمصر وحتى ذهب هيرودوتس الى أن نبونيذ آخر ملوك السلالة الكلدانية كان ثمرة هذا الزواج مما يدل على خلط هيرودوتس بين نبوخذنصر ونبونيذ الذي تجعله المصادر الكلاسيكية زوجا الى نيتوكريس المصرية . ويجعل هيرودوتس أخرى زوجة الى لابينيتوس الأصغر (نبونيذ) وبذلك فان احتمال زواج نبونيذ من ابنة نبوخذ نصر يجد صدى مشوشا في كتابات فيرودوتس (١٥) . ونعرف بأنه كانت هناك بنت أخرى الى نبوخذ نصر اسمها كاششا تزوجت من كال شارا أوصصور (٢٥) .

لقد ترك لنا كتاب دانيال من العهد القديم صورة عن بلاط نبوخذ نصر لا يمكن أخذها كحقيقة تاريخية خاصة وان الكتاب لا بد وانه دون حوالي القرن الثالث ق.م. لابرازه التأثير الهلنستي . وربما كان الملك البابلي الذى صوره هو نبونيذ لأن بابل قد احتلها كورش زمانة وأطلق الناسخون على نبوخذ نصر في كتاباته حبيب مردوخ (ميجير مردوخ) ، الأمير المعظم (رويائيا نائادام) والحاكم القوى )اششائككو صيئيرى لا يتعب (شائككناكو لا أنيخا) . وتذكر ان الرب مردوخ قد خلقه لحكم البلاد (ماتا شوتيشوررو) مردوخ قد خلقه لحكم البلاد (ماتا شوتيشوررو) وليرعى الناس (نيشيم ريئينام) ويعتنى بالمدن (زانائان ماخازي) ويجدد المزارات بضضامة (اودد وشوأ يشريئيتيم رابيئيش) .

وقسم البعض كتابات نبوخذ نصر المتوفرة لديه أنذاك الى:

١ ـ ٢٠٤ ق.م. - ٥٩٧ ق.م. منها أدعية حوت تنويهات الى اصطدامات سابقة منها شلاث اسطوانات في المتحف البريطاني وغيره مع واحدة في متحف المتروبوليتان في نيويورك .

٢ ــ الفترة بين ٥٩٧ ــ ٥٩٣ ق.م. وهي فترة سيلام وهدوء وقعاليات بنائية كثيرة لبناء المعابد في بابل والمراكز الهامة في المملكة . ومن هذه الكتابات

تعمير معبد الاي باررا في لارسه والزقورة في بابل والقصر القديم ومعبد نين ماخ ومعبد السيدة العظمى في سبار وتحويل مجرى نهر الفرات الى سبار الخ .

٣ ـ الفترة من ٥٩٣ ـ ٥٨٠ ق.م. وهو عصر حروب وحملات وكذلك فتح قنوات وعمت خلالها عبادة الرب انو وتبلورت الكتابات التاريخية . ومن كتابات الفترة تلك من وادى بريسا التى أمر نبوخذ نصر نساخه بكتابتها أثناء حصاره القدس .

3 \_ الفترة من ٥٨٠ \_ ٥٦٢ ق.م. وهي فترة فعاليات سياسية ونشاط وبناء قصور وتعاظمت فيها قوة الرب مردوخ ووصلت الكتابات التارخية خلالها الى كامل نضجها . ومن تلك الكتابات الخاصة بتعمير زقورة معبد الأزيدا (البيت المكين) في بورسيا (برس نمرود قرب الحلة) وبعض الاسطوانات الحجرية التي وجدت في الزقورة ثم بعوير القصر الى الشمال من السور الشرقي . وقوتبر الاسطوانة الحجرية الموجودة في المتحف وتوتبر الاسطوانة الحجرية الموجودة في المتحف عن تقاليد الكتابة القديمة وتحاول اعطاء تفاصيل المحراث أخرى . ولهذه الفترة ترجع الكتابة ذات الحراث أخرى . ولهذه الفترة ترجع الكتابة ذات وبناء قصر جديد .

ظل نبوخذ نصر يتردد في سنواته الأولى على سورية بقواته لاظهار القوة وتحصيل الجزية وهو عمل يذكرنا باجراءات بعض الملوك الاشوريين من الفترة التي سبقت العصر السرجوني . ولكن هذه الاجسراءات الاحترازية التحذيرية لم تمنع ياهوياكيم (١٠٨ ـ ٩٩٥ ق. م .) حاكم يهوذا في فلسطين من اعلان ثورته على سيده الملك البابلي بتحريض من الملك المصري الذي عاد الى سياسته التقليدية القديمة في إثارة الاضطرابات بجنوب فلسطين لشغل البابليين وإبعاد خيطرهم عن فلسطين لشغل البابليين وإبعاد خيطرهم عن حدوده أن أمكن عن طريق استقلال هذه المنطقة كيما تشكل دولة حاجزة بينهما . ومن قبل هذه المتورة اخبرتنا وثيقة الأخبار البابلية عن معركة سنة ١٠١ ق . م. بين ملك بابل وعاهل مصركانت

خسائر الاثنين فيها كبيرة .(٥٣) وفي سنة ٥٩٩ ق.م. أرسل نبوخذ نصر جيوشه الى الصحراء ضد القـدس في ١٠ مارس سنــة ٥٩٧ .ق . م. حيث وضع على الحكم هناك ماتنيا الذي اتخذ الاسم صدقيا وحمل معه الى العراق ما يقارب الثلاثة الآلاف من علية القوم كان منهم ياهوياكين نفسه مع عائلته وحزقيال النبي المعروف الذي يبدأ به أول دور من أدوار التصوف اليهودي (دور المركبة الهاماركابا). ومع الاسف هناك ثلمة في سلسلة وثيقة الاخبار البابلية حرمتنا من معرفة أحداث السنوات التالية. وقدم الايدوميون المساعدة الى نبوخذ نصر ضد يهوذا كما يظهر من رسالة ارسلها حاكم القدس الى قائد قلعة أراد في فلسطين يطلب منه فيها ارسال جنود لتعزيز حامية راموث ضد تقدم الايدوميين عليها (٤٥) في وقت لم يستجب فيه الموابيون والعمونيون لنداء نبوخذ نصر لساعدته ضد يهوذا بل انضموا الى الأخير.

نقرأ في وثيقة الاخبار البابلية عن تصرك عيلامي ضد بلاد بابل لا نعرف الغاية منه جهل نبوخذ نصر يخرج على رأس جيش ويصبح لهل مسافة مسيرة يوم واحد من تركز تجمع العيالميين الأمر الذي أثار مضاوقهم فانسحبوا .<sup>(٥٥)</sup> ونقرأ في نفس المصدر عن تمرد عسكري موجه ضد نبوخذنصر حدث في السنة العاشرة من حكمه قبض أخيرا على مدبره ، ولا بد وان يكون هذا المتمرد هو نفسه بابا أخي بولليط الذي اتهم بالخيانة العظمى ضد سيده الملك البابل في السنة الصادية عشرة من حكم نبوخذنصر وحكمت محكمة عليه بالاعدام<sup>(٥٦)</sup> ويظهر من وثيقة محاكمة المتهم هذا بأنه قد ورث من والده أراضي حصلها من نابوبالاصر وربما كان يطمح بالاستحواذ على السلطة مستغلا غياب الملك المستمر في حملاته وجولاته  $(^{(aV)}$  .

بعد بضع سنسوات وبتحسريض من مصر والجماعات المناوئة للبابليين في مقاطعة يهوذا بفلسطين ثار صدقيا سنة ٥٨٩ ق ،م ضد نبوخد نصر . وتقدم الفرعون المصري افريس (هوفرع) (٥٨٨ ـ ٥٦٨ ق. م .) واحتل غزة وهاجم صور

وصيدا في مطلع حكمه . وربما كان تقدم الجيش المصري قد شجع صدقيا على الاستمرار في المقاومة حيث نعرف أن القوات البابلية قد تراجعت مؤقتا ولكنها عادت لضرب المدينة حالما انسحب عنها المصريون . وعسكر الملك البابلي عند ربلا قرب حمص الحالية بسورية وضرب على المدينة حصارا يذكر العهد القديم وجوزيفوس استمراره سنة ونصف سنة ذاق منه السكان الأمرين وأخيرا هرب صدقيا فألقت القوات البابلية القبض عليه في أريحة وسملت عينيه بعد أن قتل ابناؤه امامه وهدم المعبد وخربت أسوار المدينة (٥٨). وقد أظهرت الحفريات في بعض المواقع الفلسطينية بان تخريبات جيش نبوضذ نصر في هذه الحملة كانت شاملة . ففي دبيوخربت المدينة تماما وهدمت بناياتها وتحصيناتها واحرقت . وأظهرت حفريات البرايت في موقع بيت مرسيم (دبير القديمة) حبرق المدينة في هذا الوقت(٥٩) وحلت تخريبات مماثلة في مدينة لاخيش (موقع تل الضوير) أظهرته الحفريات أيضا.

علما بأن نبوخذنصر لم يذكر بأي من نصوصه المتوفرة حاليا ايا من هذه التضريبات التي أوضحتها الحفريات بهذه المواقع . وقدر عدد الذين حملهم نبوخذ نصر الى بابل بعد اخماد هذه الثورة بأكثر من ٥٠ الفا في وقت ذهب بــه قسم منهم إلى مصر واليمن ومن الصعب جدا معرفة العدد الكامل وحتى التقريبي للذين أسرهم نبوخذنصر الآن . فسفر الملوك الثاني يذكر كونهم ٨ ـ ١٠ ألاف بينما يجعلهم سفر اورميا ٣٠٢٣ ثم ارسلت دفعة أخرى سنة ٥٨٢ ق . م . وقد ساعد الايدوميون نبوخذ نصر أثناء حصاره للقدس وسكنوا بعدها في فلسطين جاعلين من مدينة حبرون (الخليل) عاصمة لهم . وهذا أحيا نبوخذ نصر العادة الاشورية في نقل السكان بعد اي تمرد عسكري من منطقة الاخرى والتي نعرف عن ممارسة اشورناصربال وتجللات بلاصر الثالث وسرجون الشاني لها. ويقدم سفر أورميا (٤٠) وسفر الملوك الثاني (٢٥) عن كون قائد نبوخذ نصر في حصيار القدس هيو نابيوزا رادان (نابيوزيو

ايددينا) وعن تعيين الملك البابلي لجدليا حاكما يهوديا على المدينة في صيف سنة ٥٨٦ ق. م. والذي قتل بعد ذلك . وفي الوقت الذي يوجد هناك به موظف باسم نابوزير ايددينا من زمن نبوخذ نصر ولكن ليس كضابط في الجيش لا تذكر الوثائق البابلية شيئا عن جدليا . وجدليا هو ابن موظف كبير في مقاطعة يهوذا وان تعيينه يوضح اتجاه نبوخذنصر ورغبته بالقضاء على سلالة الملك داوود كعائلة حاكمة ، وربما يفسر هذا سر الحركة المناهضة لهذا الحاكم الجديد والتي أودت بحياته بعد مدة من تعيينه .

يخبرنا نبوخذ نصر في كتابته عند وادى بريسا عن حركاته في لبنان (يسميها جبال الارز غابة مردوخ الترفة) والتي لا نعرف زمنها بالضيط وكيف ان شخصا ينعته بالعدو الأجنبي كان يحكم البلاد وسرق ثرواتها وفرق سكانها وقد هرب الان (من أمام وجه نبوخذ نصر). ولا نعرف من يكون هذا الأجنبي وقد يكون الملك المصرى أفريس. ثم يتعرض الى ارجاعه السكان المشردين وعودة الحياة الى مجاريها بدخوله للبلاد . وأخبرنا نبوخذ نصر في هذه الكتابة عن شقه ممرات وطرقاف الجبال الوعرة ، وهذه لابد وان لاقى بها مشَقاتَ كبرى عملها دون شك لتسهيل تحركات جيوشه في البلاد . وتعرض الى فتحه طريقا مستقيما لنقل أخشاب الارز التي قطعها جنوده من جبال لبنان. وان الطريق الجديد هذا لابد وان كان يوصل الى الخط الرئيسي الذي يربط نهر الفرات حيث تم وضع الخشب الذي وصل أخيرا الى نهر الاراختو فرع الفرات الذي تقع عليه بابل . وقد أطنب في وصف جودة هذا الخشب (ارز ضخم عالي وقوي من جمال نادر ونوعية داكنة جيدة ، منتوج لبنان الغزير)(٦٠٠) ويذكرنا العهد القديم بأن نبوخذنصر أرسل قائده نابوزاردان لضرب العمونيين والموأبيين ومعاقبة قتلة حاكمة جدليا .(١١) والمعروف أن نبوخذنصر قد سار لضرب صور التى حاصرها لمدة يذكر العهد القديم أنها ثلاث عشرة سنة (٦٢) وهو رقم يصعب قبوله ، وقد استسلمت المدينة لنبوخذنصر نفسه سنة ٧٧٢ .

ق م الذي وافق على صعود ملك جديد على عرشها هو بعل الشالث الذي لابد وان كان من مؤيديه وأعتقد البعض بأن هدف نبوخذنصر كان تحطيم صور لتحويل التجارة الهندية الى الخليج العربي وبابل ومنها الى سورية ويذكرون لذلك عن بناء نبوخذ نصر لميناء تريدون على نهر دجلة العوراء (ياسي تايكريس) ولكن تجار صور عملوا على اضمحلال تجارة الخليج العربى عندما حولوا اهتمامهم الى البحر الأحمر (٦٢)

نقرأ في وثيقة بابلية مهشمة انه في السنة السابعة والشلاثين من حكم نبوخذ نصر تقدم الأخير ضد مصر ، وربما يكون الملك المصرى هو أماسيس حيث ان المقطع سيس موجود في النص مع اسم لم يبق منه سعوى المقطع كوودا) (في الغالب بيتاكو) الذي قرنسه اواستيد مع بيتاكوس من ليسبوس (٦٥) ثم الاسم بوتو أيامان الذي أرجح كونها تشرير الى احدى المستوطنات اليونانية التي كان المصريون يستحصلون منها على مرتزقة ولو ان مُناكِ من اعتقد كونها قورنية في ليبيا . ومن الجدير بالذكر أن اسماء يونانية قد ذكرت في النص الذي نشره وايدنر السالف الذكر مثل كونزومبا ولاببونو وباتام الخ . والذين لابد وان كانوا من اسرى استحصلهم نبوخذ نصر ربما من صدام قد يكون فعلا مع ملك مصر اضافة الى احتواء قائمة الاسرى ذاتها على مصريين منها أسماء اربعة مصرية صرفة ، أمثال خارماصو ونيكو وأوخياراسا ويوساميسكي وقاخسا أمونو الذين لابد وأن أسرهم في معركة له مع مصر . أما مناط قضومي (كليكيا أو خوه اووه)(٢٦) وبيرينثوس (بيريندو وهي منطقة بيسيديا جنوب أسيا الصغرى الغربي) لابد وان دفعت الجزية الى نبوخذ نصر . اما الاسرى من خومي وبريندو (بنونید)<sup>(۲۷)</sup> فهم يعودون الى فترة وليس الى عصر نبوخذ نصر وفي الغالب أن المنطقة غزاها نركال شار اوصصور الذي افتخر بتوسيعه رقعة الدولة يستدل من العهد القديم ان السلطات البابلية قد عاملت يهود السبى خير معاملة فأقطعوهم الاراضي الزراعية وسمحوا لهم ان

يعيشوا مستقلين يديرون امورهم . ويذكر سفر حزقيال بأن الكثير من يهود السبي قد سكنوا على ضفتي نهر خيار (قناة خيبارو بين بابل ونفر) في مستوطنات خاصة بهم منها مستوطنة أبيب . (١٨٠) كما سكنوا في مستوطنات جنوب بابل مثل تل الملح وتل حرشا .

في الوقت الذي لا توجد به اية اشارة في المصادر البابلية الى زواج نبوخذ نصر من ميدية أو مصرية يذهب على الأقل باحث الى تأييد زواجه من الاولى ولكنه يقول أن الملك البابلي قد طلقها سنة ٦١٤ ق .م . أي قبل صعوده على العرش بحوالي التسع سنوات (٦٩) وهذا أمر يصعب تصوره لأنه في هذا الوقت بالذات تم اللقاء بين نابوبالاصر وكي أخسار فمتى تم الزواج ومتى صار الطلاق ؟ ومن أن نبوخذنصر قد تزوج بعد ذلك من مصرية هي ابنة الفرعون نيخووكون أولاد نبوخذ نصر كانوا من الزوجة الثانية أو من جواريه .(٧٠) ونعرف بان نبوخذ نصرقد رزق باربعة أولاد كان أكبرهم أميل مردوخ وهم مردوخ شوم أوصيصور وموشيزيل مردوخ ومردوخ نادين أخى . ويظهر أن نبوخلة نصر قد خرج عن تقاليد اسرته في تسمية الاولاد والذين يلحقونها بأسم الرب نابو وتدل دون شك على تعلق نبوخذ نصر بألاله مردوخ اله بابل. ومن الاناث هناك البنت كاشا التي تزوجها تركال شار اوصصور قائده الذي حاز رضاه وربما كان نبونيذ هو الاخر متزوجا من ابنة اخرى لنبوخذ نصر رزق منها بولی عهده بیلشازار (بیل شار اوصصور). وكان لنبوخذ نصر أحقاد منهم لباشي مردوخ الذي خلف أباه نركال شار اوصصور وبنت اخرى اسمها كيكيتوم تزوجت ربما في نهاية حكم نبوخذ نصر من نابوشوم اوكين مسئول معبد الاشوريين من العصر السرجوني . فالمعروف ان نبوخذ نصرقد اهتم كثيرا بقصره الجنوبي الذي صار مركز حكومته الرسمي ومراجعات المواطنين ، وصلتنا من زمن نبوخذ نصر وثيقة تبين لنا رجالات حكومته المهمين فقط من الطبقة التي أطلق عليها الاسم موظفى الماشينا . ويقف على رأسهم رئيس الطباخين والذي لابد وأن كأن ذا

مركز سام حيث يشرف على الطبخ بكافة أصنافه وهو مركز لا يعين له الا من يثق بهم الملك ويأمن منهم . والاسم الذي نقرأه في الوثيقة وقت تدوينها نابوزير ابني . ويأتى بالمرتبة الثالثة حسب ما يظهر مسئول موظفي القصر والذي لم يبق من المقطع الأول اسمه في الوثيقة سوى قسم من المقطع الأول أريبا . ويعقبه الحاجب وربما كان يشغله سن شار ايلاني . ومع الاسف هناك ثلمة في النص حوت السم إنكال أنامار ايزاكيلا الذي لا نعرف طبيعة عمله واسماء اخرى مع وظائفهم مع اسماء لم نتعرف على نوعية وظائفهم . ثم تذكر الوثيقة مسئول نساء القصر اسمه أردياد يعاونه أخر بأسم مردوخ او بالليط الذي كان حسب ما يظهر ناسخا يضبط له السجلات الخاصة بالعمل .

ثم مسئول الأمن ومضبر الملك ثم رئيس مهندسي القصر وكان اسمه نابوأخ اوصور . ويأتى بعد هؤلاء أسماء أربعة هم مسئولون. عن بحوارى القصر ثم ساقي الملك ورئيس المغنين ولهنكراتير ولي العهد ومسئولين اثنين عن القطعان المنطانية ورئيس الملاحين ومسئول التجار الذي يحمل اسما فينيقيا (كنعانيا) هو حنون (معناه نعمة).(١٧)

لقد اعتبر نبوخذ نصر حسب ما يظهر أرض البحر جزءا لا يتجزء من بلاد بابل وأولاها أهمية خاصة وجعلها على رأس القائمة التي وصلتنا باسماء مقاطعات الدولة . وتأتى بعدها توبلياش (منطقة أشنونه) وسن ماكير (شمال بابل) والبوقود والدككورى ودير والعمم وكانى وزامى (جنوب بابل) وايابتيرو (ثم منطقتين مع الاسف تالفتى الاسم) ثم بيت يقين ، ليميتوم ، ماتكاللو ، نيميد لاغودار (أقصى جنوب العراق)، كوللاب (أوروك)، داننوم ، لارسة ، كيسبك (أقصى جنوب العراق) ، باكوشو (قرب الوركاء). ثم تقدم الوثيقة اسماء موظفى القيبو أمثال شالامبيلى ، زابینا ، أداد أخى ایددینام وبیلشو میشكون الخ . على مناطق ومدن وصلت جميعها تقريبا مع الأسف تالفة فيما عدا مدينة ابياً . وتختتم الوثيقة بتثبيت مناصب ملوك صور وغزة وصيدا وأرفاد

وأشدود ،(٧٢)

هناك رسالة من نبوخذ نصر الى طاب شارنابو المسئول عن حراسة القصر الملكى في بابل وبنفس الوقت مسئول الاملاك السلطانية خارج العاصمة يخبر الملك فيها عن الاهمال الذي يبديسه حرس القصر في واجبهم . ولا نعرف الظرف الذي أدى بالملك الى اصدار مثل هذه الرسالة ولم يعاقبهم هو نفسه أو حتى ليعاقب رئيس الحرس المسئول المباشر عن اهمال هؤلاء، ومهما يكن فالمسألة لابد وان كانت غير مهمة جدا وتدلنا على حرص نبوخذ نصر على اتباع الاصول المتعارف عليها في مثل هذه الحالات .(۷۳) ولما كان سن شمار ايلاني يشغل نفس المنصب في الوثيقة التي ذكرناها في أعلاه فربما يكون طاب شار نابو جديدا على المنصب الهام هذا وهذا قد يفسر اجتهاد نبوخذ نصر على أعلامه بأهمال الحراس المستول هو عنهم. ولا نعرف السر الذي ادى الى تغيير سن شار ايلاني واحلال طاب شار نابو محله.

في الوقت الذي ياتي به اسم مقاطعة أرض البحر كما رأينا اعلاه على رأس أسماء مقاطعات البلد لم يتعرض ملوك السلالة الكلدانية الئ أوض البحر كثيرا في كتاباتهم رغم ان النصوص اللتي تذكر بالأد أرض البحر في هذه الفترة تقترح التقارب السياسي بين بلاد بابل وبينها وقوة العلاقات . فهناك وثيقة موقعة في بابل سنة ٥٨٧ ق.م. تتضمن أجراء قانونيا حسم في القضاء حول ملكية دار بين المدعين شابيك زيرى ابن زيريتو وبين بلاطو ابن الأمة ناسيكاتوم التي كانت ملكا لمندوب بلاد أرض البحر (شابيرتام تيم). والغريب ان اثنين من أهل أرض البحر كانو من بين القضاة هم نابوا يطير ناشاتي حاكم أرض البحر (قيبو شامات تيم) والثاني نابوشو اززيـزأنني معاون حاكم أرض البحر (أميلو شاني شامات تام تيم ).(٧٤) ولا نعرف أن كان هذين المسئولين المهمين لأرض البحر في بابل لقضية هامة أو انهما قد أتيا من بلاد أرض البحر من أجل الأمة التي تعود الى مندوب بالأد أرض البحر ، وهناك لوح من زمن نبوخذ نصر مؤرخ في سنة ٥٨٣ ق ، م . يلقى

الضوء على العلاقة خلال هذا العصر بين بلاد بابل ومنطقة أرض البحر ونصه (ان بيل أخى ايكيشا ابن موشيزيب مردوخ ونابو ايريبا ابن ناننا الذين يحملون عطايا (ريخاتي) مرسلة الى حاكم أرض البحر قد أخذوا سنة شقالت فضة لارزاقهم). فالنص يذكر ارسال شخصين الى ارض البحر ومعهم أموال الى موظف كبير. أما الحاكم الذي أشارت له الرسالة (شاكين) لا بد وان كان ممثل مصالح البلاط البابلي في بلاد أرض البحر. ويدل النص بان أرض البحر زمن نبوخذ نصر الثاني كانت مرتبطة مع بلاد بابل وفي وثيقة اخرى من سنة ٦٠٠ ق . م. نجد أشارة الى بلاتصو من أهالي أرض البحر وتشير بأنه قد اشترك في معاملة اعتيادية (تبادل ذهب بفضة) ربما في الوركاء . (٧٥) ويدل اللوح أن بلاد بابل كانت تقدم التسهيلات (دون شك بتشجيع الحكام) التجارية الى أهالي ارض البحر ،

على الرغم من الحروب الكثيرة التي خاضها نبؤخذ انصر والتي تطلبت أموالا طائلة فقد أولى الملك البابلي عناية قصوى بتعمير مدينة بابل بالدرجة الأولى والمدن الأخرى أمثال بورسيا ولازسة والوركا وسيار وأورودلبات . فقيد اطلق على عاصمته بابل التسمية مدينة (مردوخ) العظيمة ( ماخازاش وصيئيرى ) والمدينة التي شرفها ( مردوخ ) ( ألي تانادائاتوشو ) ونستدل على حركاته العمرانية الى جانب كتاباته من أجره الخاص المختوم بختمة الملكى والذي وجد بكل مكان في جنوب العراق والتي تظهر تجديدة المعابد والقصور في المدن ذات الأهمية الى جانب توسيعه وتجميله بابل . ومن الابنية الهامة التي عمر بها نبوخذ نصر ما يعرف بالقصر الجنوبي أو قلعة نبوخذ نصر والذى أظهرت الاسس كونه يعود لعصر الملك سرجون الثاني الأشورى وشيد تابويالامر في موقعه قصرا أصلحه الان نبوخندنمر بأن بدل ابنية اللبن بالطابوق . وعمل على بناء الجزء الشرقى منه بعد أن أزال جدران القصر الذى شيده والده ووسع القصر غربا ثم على أسس القصر وهذه مرتبطة مع تعميراته القريبة كبناء

غرفة مستطيلة (٥٢ × ١٧ مترا) صممت لكي تكون بشكل متناظر مع المحور وبثلاثة مداخل من الساحة وخلوة مركزية متراجعة قليلا وسط جدار المؤخرة حيث مكان عرش الملك . ومن شكل غرفة العرش التي تختلف عن نمط غرفة العرش في القصور الأشورية يمكننا الاستدلال بأن مراسيم الملك الدينية بهذا الخصوص ربما كانت تختلف عنها في أشور . فأى شخص يقف في ساحة القصر الرئيسية وينظر الى الواجهة (كما ظهرت حين أعاد كولد فاى تركيبها) يستطيع ان يتطلع عبر الباب الاوسط المركري الى الملك الذي يجلس على العرش في خلوة . ولما كانت هذه الغرفة هي في وسط مخطط القصر لأهميتها فبدون شك كانت مكسوة بزخرفة من المينا تغطى سطح الواجهة كله (^^) . وربما كانت احدى غرف الزاوية الجنوبية الغربية مصنعا لعمل الفضار الملكى الخاص باستعمالات القصر وذلك بدليل اكتشاف جرار أنبقة مع آلات لصناعتها هناك . وفي الزاوية الشامالية الشرقية من القصر والتي هي اكثر المخفاضا من مستوى الأرض الخارجية مطلة على بوابة عشتار من الشرق وشارع الموكب منتهية من الشمال ببسور المدينة الداخلي عثر على ما أطلق عليه الآثاريون الأبنية ذات الأقبية والتى أحيطت من الغرب والجنوب بجدار معزول عن مرافق القصر بواسطة ممرين طويلين وترى البناية بالقصر من ثلاثة مداخل من جهة الجنوب . وهي عبارة عن غرف خزن تحت الأرض ذات عقادات قوية ظن المنقبون الأوائل كما رآينا كونها الجنائن المعلقة خاصة بعد ان اكتشفوا فيها بئرا عميقة غطيت بغرفة ثلاثية ربما حوت جهازا لسحب الماء الى البساتين في الأعلى ولكن الباحثين لم يعودوا يعتمدون هذا التفسير (٨١) . ويقع القصر في الشمال خارج نطاق مركز المدينة وكان المدخل اليه من جهة الشرق أتيا من الساحة الكبيرة المكشوفة وهي تقع بين القصر وشارع الموكب . وتقع البوابة الرئيسية التي عرضها ٤,١٥ مترا في وسط الجبهة مع غرف على الجانبين . وملاط الكلس الذي استعمل في البناء نقى جدا وأبيض اللون وصلب خاصة في الأقسام الوسطى والعلوية آما في

القصر الرئيسي وتعلية «شارع الموكب والجدران الجانبية لهذا الشارع(٧٦) . وذكر نبوخذ نصر ان هـذا القصر (لم يكن قصرى في بابل لتحفي الملكية ، ولأن قلبي مفعم بالاجلال والرهبة لربي مردوخ الذا فاننى لم أغير شارع مدينتي المأمونة التى أحبها بسبب توسيع مقرى الملكي ولم أهدم معبدها المقدس ولم أردم قناتها وقد أخذت بنظر الاعتبار الطول والعرض عند تشبيد مقر اقامتي الجديد لحماية سور بابل على مسافة ٤٩٠ ذراعا بجانب نيميتتي أنليل وقمت بتشييد سدين كبيرين من سدود الشواطيء من الاسفلت والاجر المفخور بارتفاع شاهق )(٧٧) . وافتخر نبوخذ بسرعة انجازه لهذا القصر بمدة خمسة عشر يوما والتي لابد وان قصد بها هيكل البناء فقط وليس تزيين جدرانه . والقصر واسع حيث تبلغ مساحته ٥١ ألف متر مربع ويمكن اعتباره نموذجا لعمارة القصر في العصر البابلي المتأخر . وحوى القصر خمس ساحات ( شرقية ، وسطى ، رئيسية ، غربية وأخرى أضافية ) تقع كلها الى جانب بعضها البعض عدا الساحة الشرقية . وعلل الجانب الجنوبي من كل ساحة هناك غرفة عريضة كبيرة فيما عدا الشرقية . وفي خلوه الساحية الرئيسية هناك خلوة منزينة بالطابوق المزجج بالألوان الازرق والأحمر والأبيض والاصفر بزخرف لابد وان له معنى رمزيا مرتبطا دون شك مع مفهوم السلطة أيام تلك السلالة . فنرى صفا من الاشجار ذات الرؤوس الطرونية يسند افريزا من نخيلات وضع فوق افريز أخر مكون من أسود تسير ببطء على طول شريط مزين بأزهاره فالشجرة والنخيلة هما رمز الحياة في العراق القديم والأسد رمز أيسو ( ماء الأعماق ) الذي تتفجر منه الحياة وفي وسط كل هذه يجلس الملك متربعا بصفته حامى الحياة (٧٨) . ويحوى بقية القصر عددا من البيوت الصغيرة والكبيرة ذات الساحات تكون بها غرفة الاستقبال من النوع العريض المفتوحة غالبا الى جهة الشمال . ونواة القصر الساحة الرئيسية وغرفة العرش(٧٩) . وأعطيت الأخيرة مثل جميع غرف الاستقبال المهمة انفتاحا نحو الشمال من أجل البرودة صيفا . وهي عبارة عن

الأجزاء السفلي فلونه رمادي نوعا ما . ويقتصر وجود الاسفلت في الشقوق عند واجهات أسوار الحافات في الشمال . وقد استعيض عن هـذا الاسفلت بالطين بعرض ١٠ سم تحت سطح شرفة الأسس عند الحافات ويقوم هذا الطين مقام ملاط الحافة الأحمر ويمنع تسرب الرطوبة . وكان لأحجار الطابوق المستعمل بصورة عامة أبعاد منتظمة  $77 \times 77 \times \Lambda$  سم وفي الاقسام السفلي غالبا حوالي  $72 \times 72 \times 10^7$  . ومن المعروف ان شارعا مبلطا عرضه عشرة أمتار (شارع الموكب ) على مسافة تبعد ١٢ مترا تقريبا من السور الشرقى للقصر . وكان هذا الشارع حتى عصر نبوخذ نصر في مستوى ١,٩٠ مترا تقريبا . وعندما جرت تعلية القصر جرت معها تعلية هذا الشارع أيضاحتي مستوي ٩٠٥٠ مترا تقریبا<sup>(۸۲)</sup>

لقد عثر على بعض الآثار الهامة في هذا القصر والتي جمعها نبوخذ نصر وخلفاؤه ويصعب معرفة ما جمعه نبوخذ نصر منها . ومن هذه الأثر المعروف بأسد بابل المنحوت من البازلت يقف فولى رجل مطروح . ويعود هذا الاثر في الغِالبِ إلى الفترة الحيثية القصيرة الأمد . فريما صبعية الحيثيون الذين دحروا بابل في نهاية سلالة بابل الأولى ورمزوا به لانتصارهم على بابل التي مثلوها بالرجل المطروح تحت الأسد . ومما يقوى هذا الاستنتاج مشابهة الأثر لتماثيل الحيوانات الحيثية ولو أن كولد فاي يرجعه إلى عصر نبوخذ نصر . والمرجح أن نبوخذ نصر كان مولعا بالآثار التي ترجع الى عصور سحيقة في القدم مما دفعه الى الاحتفاظ بهذا الأثر في داره مع أثار أخرى . ومن القطع الأثرية الاخرى رأس أسد من البازلت وتمثال بزور عشتار الناقص ومنحوتة شعاش ريش أو صصور .. الغ(٨٢) .

والقصر الثاني الذي شيده نبوخذ نصر هو ما يعرف بالقصر الصيفي الذي أسماه (قصر حياة نبوخذ نصر) المربع الشكل (طول كل ضلع ٢٥٠ مترا) والذي شيده على مصطبة مرتفعة هي التي أطلق عليها التسمية الابادانا (ومعناها الجبهة

(الأنف) القوية بالاكدية من ابيوداننو) ويعرف الان بجبل بابل وهو يشابه في تخطيطه القصر الجنوبي حيث نرى فيه القاعتين الشرقية والغربية وقاعات وغرفا اخرى ملحقة . وربما كان هناك جناح خاص بالخدمات ملحق به بدليل اختلاف مستوى التباليط في القصر . وقد بنيت الجدران من الطابوق والجص والارضيات بصبة من النورة والرمل والجص اضيفت اليها بعض الالوان والتي تدل على تقدم فن البناء دون شك . وربما كان مدخله من الغرب او الشرق ولولم يعثر له على أي مدخل بعد وفي الغالب كان يحاذي نهر الاراختو من جهة الغرب . (٨٤) وقال عنه نبوخذ نصر (وبنيت ابادانا بالاسفلت والطابوق في داخله طولها ٦٠ ذراعا باتجاه سبار وهيأت له ارضا عالية اساسها عند صدر العالم السفني بمواجهة الماء وجعلتها متينة ورفعت قمتها وربطتها بالقصر ورفعت قمته كالجبال الشامضة . وجعلت سقفه مرز جذوع الأرز الضخمة وأبوابه من خشب الأرز المكسو بالنحاس وعتباتها ومحاورها من البرونز وطميات ذلك البيت (عاش نبوخذ نصر عاش حامى أيزاكيلا) و(البيت اعجوبه البشر) و(مركز البلاد والمقر الشيري لسكني الملكي) . (٥٥)

ان الاثر الاخر الذي عمر به نبوخذ نصر كثيرا هو ما يعرف ببوابة عشتار المكرسة الى الربة عشتار يحرسها من الخارج زوج من الابراج البارزة . وحوت جدرانها المسيدة من الطابوق افاريز عليها حيوانات تسير وصفوف من الثيران تتناوب مع صفوف من الاتنة المركبة . ويمكن تمييز ثلاث مراحل هامة في عمارة باب عشتار كلها انجزت زمن نبوخذ نصر . فالحيوانات الاولى غير مزينة منحوتة في الطابوق ثم رفع مستوى الشارع ببضعة أمتار الامر الذي أدى الى اختفاء المنحوتات تحت المرتفع . وبدأت المرحلة الشانية بالترجيج وهي صف من الثيران وعلى قمة هذه اعطيت البوابة مظهرها الاخير بالطابوق المنحوت المزجج . (٨٦) ونرى على جدران هذه البوابة رمزين لا نجدهما في محلات اخرى من الأبنية وهما العجل والحيوان الخرافي الموشخوشو . والعجل

رمز الحياة والخصب منذ العصور الاولى في بلاد الرافدين في وقت يرمز به تنين الموشخوشو برأس الافعى الى ارباب العالم السفلى وهم (نينازو، ننكيش زيدا، مردوخ ونابو). (۸۷)

يظهر أن نبوخذ نصر قد أكمل بناء سورى مدينة بابل الداخلي والخارجي واللذين بدأ العمل بهما والده . ومحيط السور الخارجي ١٨ - ٢٠ كم ويتألف من ثلاثة اجزاء وسمكه ٧ ـ ٧,٨ مترا للجزئين الاولين و٣,٣٠ للجزء الثالث . والسور الداخلي أصغر من الخارجي حيث يبلغ طوله ٨ كم ويتألف من جزئين سمك الجزء الاول حوالي ٦,٥ مترا والثاني ٣,٧٢ مترا ، ولاسوار بابل ثمانية ابواب احدها باب عشتار وبوابات سن ، مردوخ ، زبابا ، اوراش ، شماش ، وأداد . وسميت كل واحدة باسم اله . وقويت البوابات بالابراج وصينت بالخنادق . وعرض سقف السور الخارجي ٢٦ قدما ويمكن ان تسير به عربتان واربعة خيول بسرعة من اول المدينة الى اخرها وهذا يجعلها دون شك وسيلة دفاعية مكينة  $(^{\wedge})$ . وأخبرنا نبوخذ نصر كيف انه عند وضع عتبات بوابات اسوار المدينة (صيئي اوب لييشو) دون شك عند اكتمال بنائها ثيرانا ضخمة من النحاسُّ (ريمان ايري ابئيكرئرتيم) وتعابين كبيره (صيرروششي) وكل هذه كانت لطرد الشرور وحماية المدينة . ونقرأ في نصوص نبوخذ نصر (ومن أجل تقوية دفاع بابل . اربعائة ذراع من الارض على جانب المدينة ، بعيدة لا يمكن اختراقها لاحاطتها بسور قوي نحو شرق بابل. حفرت خندقا ووصلت مستوى المياه الجوفية . لقد شيدت سور خندقها بالقار والطابوق وربطته جيدا مع سور والدى وشيدت على حافقه سورا ضخما من القار والطابوق كعلو الجبل ، ولاجل دفاعيات ايزاكيلا وبابل لمنع تراكم غرين الضفاف الجافة في مجرى نهر الفرات شيدت سدا كبيرا من القار والطابوق في النهر ووضعت الاساس في اعماق ألنهر ورفعت بناءه عاليا كالجبل). (٨٩)

ان الشارع المقدس المعروف بالاسم السومري

(الاى بور شابو (الذي لا يعبره العدو) يصل بابل ببيت الاكيتو عبرنهر الفرات ويستمر لباب عشتار ثم يصبح اكثر ضيقا داخل المدينة ويمر من امام قصر الملك الجنوبي ويعبر قناة ليبيل خيكاللي (جالبة الخير) التي تمر في منطقة الزقورة وتتحول غربا وتصل نهر الفرات حيث يكون الجسر. ويقسم الشارع البلدة الى قسمين هما الشرقي الذي يسميه الاثاريون تل المركز الذي يحوى بيوتا سكنية ثم الغربي والجنوبي حيث القصور والمعابد. (٩٠٠) وطول شارع الموكب ابتداء من باب عشتار حتى باب سور الزقورة حوالي ٧١٠ أمتار ويتراوح اتساعه بين ١٠ ـ ٢٠ مترا ثم يضيق الى ما بین ٦ ـ ٧ أمتار . وقد تم رصف كما تذكر النصوص البابلية بنوعين من الحجارة هما البركانية المائلة الى الحمرة (ابنو ـ دور ـ مينا ـ باندأ) والكلسية (الابنوسيتو) والتي عثر عليهما فعلا خلال الحفريات . وعثرت المؤسسة العامة للاثار والتراث العراقية فيها على شلاثة اسافين متماثلة المضمون للملك نبوخذ نصر تذكر تعليته فتارخ الموكب (٩١)

أكبرنا للوخذ نصر بانه عمر معبد الايزاكيلا وزقورته المعروفة باسم الايتمينانكي (المعبد الذي هـ واساس السماوات والارض) . ولم يكتشف المعبد بعد حتى يمكن التعرف على منا عمره بنه نبوخذ نصر ووالده من قبله . فأخبرنا نبوخذ نصر بأنه قد جعل واجهات المقدس فيه (الايكوو) تضيء كالشمس وغلف جدرانها والسقف بالذهب . وذكر تعميره الايزاكيلا بما نصه (فضة ، ذهب ، احجار كريمة ، وبرونز وخشب من مجان وكل شيء غالي وبكثره ، منتجات الجبال ، كنوز البحار ، كميات ضخمة من البضائع ، هدايا ثمينة جلبت الى بابل و(وضعت) امام مردوخ في ايزاكيلا قصر الوهيته . اصلحت المقدس مصلى مردوخ ، انليل الارباب جعلته مشرق مثل الشمس بذهب لامع مثل الجبس ، بلا زورد ومرمر غلفت داخل المعبد .. دو ـ ازاك محل تقرير المصير ، مزار الملكية ، مزار رب الالوهية ، الحكيم بين الارباب الذي زينه ملك

من قبلي بالفضة قد غلفت انا بالذهب اللماع، زينة عظيمة .. حفرني قلبي ان اعمر الايراكيلا .. فجلبت أحسن اخشاب الارز من لبنان ، الغابة النبيلة لتسقيف المقدس .. وغلفت اخشاب السفلى بالفضة والاحجار الكريمة .(٩٢)

كما نقرأ (عمر الايتيمينينكي زقورة مردوخ بابل .. غلفت اخشاب الارز العالية بالبرونز وجعلتها سقوفا . خشب مجان ، خشب سيدارو ، خشب الارز القوى المغطى بالبرونز المشرق سقفت به ايضا . وفي داخل اساسها من اجل تأطيرها ، وضعت اشجار الارز وقويت مرابطها بالبرونز المشرق . غلفت اشجار الارز الضخمة بالذهب اللماع وزينت بالاحجار الكريمة ووضعتها عبر مجموعات ثلاثية كسقف فوق الايماختيلا مزارنابو .. لقد زينت قارب اويدورا الذي يركب به الاله مردوخ ، امامه ووراءه ، بناءه العلوي . غطيت كابين قارب قناة كانول يقارب نابو وجبهته بثلاثة عشر طالين ثلاثين منها من الذهب اللماع والاحجار الكريمة .. لقد اصلحت معبد الاي مالح الخاص بالربة نينماخ في بابل ..) .(۱۴)

لقد استخلصت حجارة سور الزقورة المريع الذي يزيد عن ٥٠٠ متر مربع من قبل سارقى الحجر لذا فان ما يمكن معرفته من الناحية الاثارية عنه الان يستشف من الانطباع السلبي المتروك في الموقع نفسه والتي هي حفرة مستنقع عميقة . وقد اقترحت تراكيب مختلفة الاكثر اقناعا منها تلك التى تماثل كثيرا زقورة سلالة اور الثالثة في اور - (٩٤) ويستدل من كتابة لنبوخة نصر بأن والده قد أنجز ما يقارب سدس العمل (خمسة عشر مترا من أصل ما يقارب ٩١ مترا) . كما اخبرنا عن كونه قد ساهم في بناء الزقورة بنفسه حيث حمل سلة الطابوق على رأسه واشرك شعوب المناطق والتي دانت له (دون شك اسرى هذه المناطق وفنيين جلبهم خصيصا للعمل) . ومن الجدير بالذكر ان خرائب الايزاكيلا مدفونة الآن تحت عمق حوالي ٢١ مترا من الركم المتأخرة التي يعلوها المزار المعروف بعمران بن عسلي ويتطلب

اكتشافه ازاحة ما يقارب ٣٠ الف متر مكعب من التراب .

عمر نبوخذ نصر ايضا معبد الخوارزاك كلا مما (انغره في كيش) حيث عشر تحت ارضية المقدس في المعبد الرئيسي على صندوق أساس من الطابوق يحوى ختم نبوخذ نصر الثاني . وفي المحور بين المحراب والباب هناك تمثال من الطين لرب مع عصا ذهبية طويلة في يده اليمني . كما عثر على صناديق اسس تحت المداخل على الجانب الجنوبي الغربي للساحة التي تؤدي الى القسم المركزي للمعبد ، كما عمر هو زقورة معبد ازيدا الخاص بنابو في بورسبا .(٩٥) فنقرا في نصوصه (... ازيدا .. غطيت بالذهب المشرق) . كما اصلح سور بورسيبا (لقد اصلحت تابيسوبورشوسو بورسييا . شيدت خندق سورة بالقار والطابوق حول المدينة للحماية) . ونعرف عن تعميره معبد الاميسلام الخاص بنركال في كوثا كما قوى سور مؤينة كوثا وبناه بالطابوق والقار . الى جانب تعميره معابد اوراش في دلبات وشارماراددا في حاراد وعشتار في اوروك وشعاش في لارسة . (٩٦) .

ربك كانت تعميراته في مدينة اور خلال السنوات الاخيرة من حياته . فقد اخبرنا بانه بني الاى كيش شيركال في معبد الاله سن في اور حيث اعاد بناء الساحة الكبرى وربما شيد مزارين يشغلان الزوايا بين السلالم الثلاثة الكبري التي تؤدى الى قمة الزقورة ، وان عمل نيوخذ نصر الرئيسي في اور هـ و اعـادة بنـاء جـدار المعبـد الخارجي . ويظهر ان نبوخذ نصر قد وجد منطقة مقدسة في معبد اور مكرسة الى الرب القمر تتألف من بنايات دينية من كل الانواع فأحاطها بسور من اللبن . (مساحتها ٤٠٠ × ٢٠٠ ياردة) . وكان سورا مردوجا يحتوى على غرف وسطه وسقوف مستوية يمكن السير عليها والحراسة. وعرض هذا السور ٣٣ قدما وربما ارتفاعه ٣٠ قدما وواجهته مزينة بأخاديد عصودية مردوجة وهي تقليدية في اسوار معابد العراق القديم ثم برجا عاليا وضع في فجوه عميقة تؤدى الى مدخل

الساحة الكبرى امام الزقورة . وباكتمال الجدار الخارجي هذا صار للمنطقة المقدسة نظير جديد ، وشيد نبوخذ نصر ايضا ساحة معبد الرب القمر الكبرى متبعا بذلك التخطيطات القديمة لها فيما عدا انه جعلها اكثر ارتفاعا بحيث صارت موازية للمصطبة وصارت البناية كلها عبارة عن امتداد الى المصطبة الاي تيمين ني كور . وجلب نبوخذ نصر لهذا الردم كما اظهرت الحفريات تربة جديدة . وان وجود كسرات فخارية تعود لعصر العبيد في هذا الردم يدل على انه قد حفر الى مسافة بعيدة لأخذ التراب القديم الذي يليق بمقام سن . وفي معبد الاى نون ماخ باور نرى ان نبوخذ نصر قد غير الكثير . فقد ابقى المصلى والجزء الفاصل مع غرفه الخمس ولكن ازيلت كل المخازن امامه وشيدت أجنحة جديدة على جانبي المصلى وصارت واجهة المزار الاصلى مكشوفة . وشيد على ارضية رفعت في المرمع قاعدة تمثال في غرفة المابين بالمصلى المواجه للباب حيث كان عدد من الغرف.! ففى الخطة القديمة كان كل شيء سريا وان هذا التغيير لابد وان رافقه تغير في الطقوس الدينية لا نعرف عنه الان اي شيء وربما وضع نبوخذ يصر تمثاله على هذه القاعدة . (٩٧)

لقد اوضح نبوخذ نصر في عمارته ببابل العلاقة

بين العمارة البابلية الحديثة والعمارة السومرية القديمة في الوركاء واحيانا بعض معالم البناء الاشورية . فالخلوة العريضة التي تعود الى العصر الاشورى الوسيط نبراها الان في معيد ننماخ ببابل الى جانب التشابه الواضح بين مخطط معابد ننماخ وياتوتيلا من العصر السومرى الجديد . وان مقدس وزقورة معبد الايزاكيلا ببابل مستخلصة من المعابد السومرية الكبرى والاكدية الاولى التي عثر عليها في مدينة اوروك . وان اروع مظهر لمعبد مردوخ الذي شيده نبوخذ نصر هو تقسيمة الى ثلاثة معابد وهي المعبد القائم على الارض والزقورة ثم معبد بيت الاكيتو خارج المدينة والذي يمكن التنقيب عنه عند الضفة الاخرى لنهر الفرات . فعمارة نبوخذ نصر هي بالواقع استمرار للتقاليد السومرية . البابلية في البناء .(٩٨)

وتوفي نبوخذنصر سنة ٢٦٥ ق . م واخر لوح مورخ باسمه جاء من اوروك يحمل التاريخ ٢٥ ايلول سنة ٢٥٠ ق . م ولما كان اول لوح وصلنا مؤرخ باسم خليفته اميل مردوخ كان في ٧ تشرين لاول ٢٥٠ ق .ن . فان نبوخذ نصر لابد وان توفي في وقت بين ٢٦ ايلول و٦ تشسرين الاول من تلك السنة .

\*\*\*\*\*\*

### الهوامش

- ١ \_ طه ياقر ، مقدمه في تاريخ الحضارات القديمة ، (بغداد ، ١٩٧٣) ص ٤٩٢ .
  - L. Delaporte, Mesopotamia, (London, 1925). p. 56. \_ Y
    - ٣ ـ سفر أيوب (١٤ ١٧) .
    - E. Burrows, JRAS, (1927), pp. 795-780. \_ §
  - ه \_ حياة ابراهيم محمد، نبوخذنصر الثاني (بغداد، ١٩٨٣) ص٣٤.
- Robert D. Biggs, A Chaldaean Inscription from Nippur, Basor (Bullettin of the American School of \_ 7 Oriental Research), No. 179, (1965), pp. 36-38; Douglas Carruthers, The Trip pf Captain Shakespeare, Geographical Journal, (GJ), 59, (1922), pp. 320-323.
- J.A. Brinkman, A Political History of Post-Kassite Babylonia, Analecta Orientalia, (Rome, 1968), pp. \_ V 221-225.
- A.T. Olmstead, The Chaldean Dynasty, Hebrew Union College Annual, (HUCA) Vol. 1, (1925), p. 29. \_ A Brinkman, op. cit. p. 235.
- C.J. Gadd, Inscribed Barrel Cylinder of Marduk-apla-iddina, Iraq, XV, (1953), p.1. IX-X, pp. 133-\_\. 134; H. Lenzen, The Ningishzida Temple built by Marduk-apla, iddina 11 at Uruk-Warka, Iraq, XIX, (1957), part 2, pp. 146 ff.
- 11. F. Delitzsch, Der Berliner Merodachbaladan Stein, Beitrage Zur Assyriologie, Vol. II, pp. 258-73.
- 12. C.P. Tiele, Babylonische Assyrische Geschichte, Gotha, 1886, pp. 285-312; Edward Meyers, Geschichte des Altertums, Vol. 2, (Berlin, 1912), p. 404.
- 13. D.D. Luckenbill, The Annals of Sennacherib, (AS), (Chicago, 1924), pp. 137-138, Is. 40-43.
- 14. Ibid, pp. 52, 53.
- 15. George G. Cameron, History of Early Iran, (Chicago, 1936), pp. 167.
- 16. Sami Said Ahmed, Southern Mesopotamia in the time of Ashurbanipal, (The Hague, 1968), pp. 59-60.
- 17. R.F. Harper, Assyrian and Babylonian Letters belonging to the Kouyunjik Collection of the British Museum, Part I, XIV, (Chicago, 1892-1914), No. 858.
- 18. Sami Said Ahmed, op. cit., pp. 112-113.
- 19. Leroy Waterman, Royal Correspondence of the Assyrian Empire, Vols. I-IV. (Ann Arbor, 1930-1936), No. 289.
- 20. Ibid, No. 520.
- 21. Sami Said Ahmed, op. cit., pp. 116.
- 22. Waterman, op. cit., No. 1106.
- 23. Ibid, No. 283.
- 24. Ibid, No. 793.
- 25. A.T. Olmstead, History of Assyria, (Chicago, 1923), pp. 633.

- 26. I.P. Cory, Ancient Fragments, (London, 1832), pp. 64.
- 27. Raymond Phillip Dougherty, The Sealand of Ancient Arabia, (New Haven, 1932, p. 111.
- 28. A. Leo Oppenheim, Siege Documents from Nippur, Iraq, Vol. 12 (1955), pp. 71 ff.
- 29. Vorderasiatische Schriftdenkmaler, (VAS), VI. 3.
- 30. Col. 11, 1-2, 41.
- 31. Diodorus Siculus, Translated by G.H. Oldfather, (London, 1933-1935), 11:26.
- 32. C. Mueller, Fragmenta Historikorum Graecorum (Leipzig, 1870); Scriptorm Graecorum Bibliothica, pp. 210.
- ٣٣ . الدكتور سامي سعيد الأحمد، ساردانابولوس بين الحقيقة والخيال، الأديب، مجلد ٢٥ . (١٩٦٦) ص ٢٠ ـ ٢٢.
- 34. C.J. Gadd, The Fall of Nineveh, (London, 1923).
- 35. F. Thureau Dangin, Revue de Assyriologie, (RA), Vol. 22 (1925), pp. 27.
- 36. Gadd, op. cit. Chronicle, lines 66-69.
- 37. Leonard Wolley, Carchemish 1, 11.
- 38. D.J. Wiseman, Chronicles of Chaldaean Kings, 626-556 B.C., (London, 1956), pp. 6-69.
- 39. Maurice Viera, Hittite Art, 2300-750 B.C., (London), p. 81, fig. 85.
- 40. Jermiah, 47:5 and 7.
- 41. E.F. Weidner, Jojachin, Koenig von Jude in Babylonischen Keilschrifttexten, Melanges Syriens Offerts a Mousieurs Rene Dussaud, H. (Paris, 1939) pp. 923-935.
- 42. John Bright, Biblical Archaeologist, Vol. 12, No. 2, (1949), pp. 46-52; H.L. Ginsberg, Basor, III, (1048), pp. 24-27.
- 43. E. Vogt, Vetus Testamentum Supp. iv (1956), pp. 86-89.
- ٤٤ . بهيجة خليل اسماعيل، الأعمال العمرانية التي قام بها الملك البابلي نابوبلاصر، سبومر، مجلد ٢٥ (١٩٧٩)
   ص ١٦٤ ـ ١٦٦٠.
- 45. Henry Friedrich Lutz, New Babylonian Administrative Documents from Erech, University of California, Public in Semitic Philology, Vol. 9, No. 1, 2.
- 46. Josephus, Against Apian, 1, 19.
- 47. Cylinder of Nabobelasser, Col. III, II, 6-25.
- 48. Raymond Phillip Dougherty, Nabonidus and Belshazzar, (New Haven, 1929), pp. 42-63.
- 49. Mueller, op. cit. p. 210.
  - ٥٠ . سيتون لويد، ترجمة د. سامي الأحمد، أثار بلاد الرافدين، (بغداد، ١٩٨٠) ص ٢٦٩.
- 51. Doughertw, Nabonidus, op. cit, pp. 33 ff.
- 52. D. Weisberg, Royal Women of the New Babylonian Period, Academie des Inscriptiones et Belles Lettres Comptes Rendus, 15, 1974, pp. 450-52.

- 53. Wiseman, op. cit, pp. 68-69.
- 54. T. Aharoni, Three Hebru Ostraca from Arad, Basor, 197, (1970), pp. 12.
- 55. Wiseman, op. cit. p. 53.
- 56. 56. E. Weidner, Hochverrat Gegen Nabuchadnezzar, Archiv fuer Orientforschung, (AFO), 17, (1954/56, pp. 1-9.
  - ٥٧ . حياة ابراهيم محمد، المذكور أعلاه ، ص ٧٠.

- 58. Wiseman, op. cit, pp. 68-73.
- 59. W.F. Albright, Excavations at Tell Beit Mersim, Annual of American School of Oriental Research, Vol. 21-22.
- 60. James Pritchard, Ancient Near Eastern Texts Relating to the Old Testament, (Princeton, 1957), (ANET), pp. 307.
- 61. Jermiah, 40:14; 41:10-15.
- 62. Eziekiel, 29:8.
- 63. Sir Arnold Wilson, The Persian Gulf, (London, 1951), pp. 35.
- 64. ANET, pp. 308.
- 65. Olmstead, The Chaldaean, op. cit. pp. 41-42.
- 66, W.F. Albright, Cilicia under the Chaldean Kings, Basor, No. 120 (1950), pp. 22-26.
- 67. Ibid.
- 68. Eziekiel, 1:1-3; 3:15-41.
- 69. Vitali A. Beljawski, Der Politische Kampf in Babylon in den Jahren 562-556 V.Ch., Festschrift E. Unger, Beitrange Zur Geschichte Kultur und Religion des Alten Orients, Edit. by Manfred Laurker, (Baden, 1971), pp. 199.
- 70. Ibid, pp. 199.
- 71. ANET, pp. 307-308.
- 72. ANET, pp. 307-308.
- 73. Antoine Cavigneaux, Texts Scolaires du Temple de Nabisha Hare, Vol. 1, (Baghdad, 1981), pp. 139.
- 74. J.N. Strassmaier, Inschriften von Nabuchadnezzar, (Leipzig, 1889).
- 75. R.P. Dougherty, Archives from Erech, Time of Nabuchadnezzar and Nabonidus, (New Haven, 1923), 39.
  - ٧٦ . شناه محمد على الصيواني، القصر الجنوبي، قلعة نبوخذنصر، سومر، مجلد ٢٥ (١٩٧٩) ص ٨٢.
- ٧٧ . روبرت كولدفاى وفريد ريش فيتسل، ترجمة د. على يحى منصور، القلاع الملكية في بابل (بغداد،١٩٨١) ص ١٥.
- ٧٨ . أنطون مورتكات ، ترجمة د. عيسي سلمان وسليم طه التكريتي، الفن في العراق القديم، (بغداد، ١٩٧٥) ص ٤٤٢.
- 79. Eva Strommenger, The Art of Mesopotamia, (London, 1962), pp. 459-461.

- ٨٠ . مورتكات، السالف الذكر ص ٤٣٨ وما بعدها.
  - ٨١ . لويد، السالف الذكر، ص ٢٦٨ ـ ٢٦٩.
- ٨٢ . كولدفاي، السالف الذكر، ص ١٧ ــ ١٨ ، ٦٣.
  - ٨٣ . نقسه ص ٣٩ وما يعدها.
- ٨٤ . محمد نصير، ما يسمى بالقصر الصيفى (قصر حياة نبوخدنصر)، سومر، مجلد ٣٥ (١٩٧٩) ص ١٥٠٠.
  - ٨٥ . كولدفاي، السالف الذكر، ص ٩٠.

86. Strommenger, op. cit., pp. 461 ff.

- ٨٧ . مورتكات، السالف الذكر، ٤٤٢.
- 88. Georges Roux, Ancient Iraq, (Cleaveland, 1965), pp. 327.
- 89. Leon Legrain, Royal Inscriptions and Fragments from Nippur and Babylon (Philadelphia, 1926), The Museum of the University of Pennsylvania, Publica., The Babylonian Section, Vol. 15, pp. 42 ff.
- 90. Roux, op. cit., pp. 328.

- ٩١ . حياة ابراهيم محمد ، السالف الذكر، ص ١٠٦ ١٠٧٠
- 92. S. Langden, Die Neubabylonschen Koeniginschriften, (Leipzig, 1912), pp. 125-7.
- 93. Legrain, op. cit., pp. 38 ff.

- ٩٤ . سيتون لويد، أثار ... السالف الذكر ، ص ٢٦٩ .
- 95. Strommenger, op. cit., pp. 463.
- 96. Legrain, op. cit., pp. 42 ff.
- 97. Sir Leonard Woolley, Excavations at Ur, (New York, 1965), pp. 217-228.

٩٨ . مورتكات ، السالف الذكر ، ص ٤٣٦

has no honour." And although examinations of both these statements and its author determines that they are lacking in truth and aptitude respectively, a year or so later, finds the same statements transformed by a Ronald Cohen (in his book, **Dominance and Defiance**, a study of Marital instability in an Islamic African Society, Washington, DC, 1971, p. 93): "Islamic thought conceives of women as being driven by inordinate sexuality. They are animalistic in their behaviour. They manifest inordinate aggressiveness. They are informed by evil forces. They bring discord to the body social. For all these reasons women constitute a threat to the group and its honour!"

Need I go into a detailed analysis of an examination of Cohen's statement about Muslim women? Or should I tell you, on my own authority, that Mr. Cohen's statement belongs to the category of RUBBISH.

To conclude, and before I explain how "rubbish" have to be used as a description of racist scholarship dealing with the so-called 'Orient', I would like to say that the time has come for and that all works dealing with the Orient, be they by native scholars trained at home or in the West, or by Western practitioners of Orientalism ought to begin being measured by objective measuring-rods.

Now, about 'rubbish': It was in the Fall of 1982 that a young faculty member from Cornell University, was invited to speak about the Our'an at our University. His talk was philological. After the talk, he requested me to recommend for publication of an article about his 'grammatical analysis of few Qur'anic ideas'. I agreed to look into the matter. The man sent me his article and I read it: his thesis purports to show that the Qur'anic text is mis-vowelled and ought to be corrected; using a brand of philological 'logic' he 'discovered', he proposes an alternative vowelling that changes the meaning of the Moslim scripture radically. By examination, the article was sophomoric, the kind a zealot preacher would say about the scripture of a rival faith. I called the man to inquire if he had shown his article to other scholars. He replied that he had submitted it to a British journal but was rejected. I asked about the editor's comment on the paper. The young professor replied saying that it was an impolite and inconsiderate comment, 'just one word, 'rubbish'.

As you already know. I owe the use of the word 'rubbish' to an unnamed British editor.



derived from Madinat al-Nabi (the town of the Prophet) is rejected by most Western scholars."

Having determined Mr. Stillman's education, ideological commitment, and the motivation of his study. Orientometrics looks at the above-mentioned sample of his research: e.g., on the basis of questions such as, "If the teachers of Muhammad were Jews, how did he arrive at the conclusion that Jesus is a major Prophet, who was born in the spirit of God, and of a Virgin? Who was Abraham Geiger and what was his educational and religious ideology? Was he the first to argue in favour of Jewish teachers of Muhammad? If so, were his arguments cogent? Is it true to state that sources about Muhammad's education are exclusively Muslim? If so, why, especially in view of the fact that there were Arab Jews and Christians who were literate: "Why did they not record their history-making deeds vis-a-vis the Prophet of Islam?"

And concerning the name of the Hijazi holy city, al-Madina, did it have a name prior to being the MADINA. City of the Prophet? If so, what was that name? Is the word MADINA Hebrew? If so, what is the Arabic word for an urban place? More importantly, did the Jews of Arabia speak Hebrew or write it? If so, what are the sources of our knowledge about spoken/written Hebrew in Arabia? Finally, what Western scholars reject the name al-Madina? They must have names and must have expressed the scholarly, if scholarly it is, reasons for rejecting what they reject. The answers to the few questions so far raised by Orientometrics are not flattering to Mr. Stillman's scholarship and thus, Orientometrics determines that the statements under study are .... RUBBISH (I will conclude this presentation by telling you the story of how the noun RUBBISH came to be used as an expression of low regard for writings about a particular subject; please bear with me!).

I have presented two illustrative examples of the benefits of Orientometrics; both examples came out of un-scholarly, fanatico-racist attitudes towards Islam. In the next few minutes, I will present two illustrative examples from societal studies dealing with the Muslim Arabs. The first example is a subtle dehumanization of the Egyptians before Sadat's historic attempt at reconciliation with the Zionist State; it is a statement in a book aimed at American middle school children entitled The Middle East: Selected Readings, Boston (Houghton Mifflin Co.) 1968, pp. 111-114. In this book by Don Peretz American children learn that Egyptians in the service of the armed forces of their country were raised as slaves and lack even the courage of a worm — to quote: "(Egyptian citizens are so badly treated by their master that) no wonder, that such people, so treated when in civilian life that every spark of manhood is crushed out of them, and so abused as soldiers that they have not even the courage of a crushed worm, which strives to sting the heel of its destroyers — no wonder such people will not fight."

Looking at this statement, Orientometrics determines that it comes from a publication entitled The Nation, New York, NY (Evening Post Publishing Co.), September 28, 1982. Although it comes from an outdated publication, it is referenced in a footnote in small print that only a very alert child could think of referring thereto. As for the book's author, determines that of all Middle Eastern languages, Peretz reads only Hebrew. Aware of the statements by former American Foreign Minister, Mr. Henry Kissinger, reported in Time for 11 March, 1982, reflecting on the Egyptian army, and reading, "Tuesday, October 9, Dinitz (Israel's Ambassador) ... met at 8.20a.m., in the White House. Dinitz has brought along his armed forces attache, General Mordechai Gur. Grimly, they explained that Israel's losses (in the Sinai war) had been staggering — Dinitz implored me to keep the numbers secret from everyone except the President (Nixon) ... if they were known the Arab countries - might join for the knockout blow (p. 34) - Our (American) airlift of about 50 tons of equipment each hour over a distance of 6,000 miles - had in one day more than matched what the Soviet Union had put into Egypt, Syria and Iraq combined in all of the four previous days (p. 36)." On the basis of this and other facts related to the Egyptian armed forces, judges the scholarship and the editing of the book under scrutiny to be RUBBISH, more important than that, due to the ages of the readers at whom the book is aimed, determines that the above-mentioned work represents outright deception.

The fourth and final illustrative example deals with a paper published in American Anthropologist, vol. 70, pp. 671-697), in which its author asserts that Arab Muslim "women's prospensity for sexual license is attributed to the animalistic impulses that move them. They seek out men 'like locusts after corn'." (Fuller 1961:47) (a reference to (Ann Fuller) Burij Portrait of a Lebanese Village, Cambridge Mass. 1961). One man in Kufr al-Ma reported that he had seen two girls in the field simulating the sexual act. "What can you expect." another man interjected. "A woman is like a plough-animal; she

#### HOW DOES ORIENTOMETRICS WORK?

Orientometrics establishes guide-posts by which researchers may be guided and measuring-rods by which the end-products of research may be measured. The guide posts are those essential features of the researched society, its physical and non-physical structures, and the main features thereof. Inevitably, these features are painted in the native linguistic and cultural colours which fact makes it imperative for the researcher to be conversant in both. To determine that, Orientometrics looks at the educational background of the researcher, his or her ideological commitments, and national imperatives vis-a-vis the society being studied. These qualities are of utmost importance in determining the degree of objectivity of the work a researcher dealing with the 'Orient' is capable of producing. Let me specify by giving a few examples from a number of works that deal with or reflect upon one Oriental society, that which is the subject of my own specialization, the Islamic Society of the Arabic speaking lands. I begin with a work that appeared in a cheap edition accessible to a large number of readers in the English speaking world, a small book entitled The Great Jewish Books and Their Influence on History, edited by Samuel Caplan and Harold U. Ribalow, introduced by Ludwig Lewisohn, published by Washington Square Press, Inc. of New York, NY, in May of 1963. This book consists of essays and selections from the Old Testament which is called therein THE HEBREW BIBLE, the TALMUD (only non-controversial and non-racist selections thereof — See Israel Shahak: "The Jewish Religion and its Attitude to non-Jews" in KHAMSIN, London, Vol. 8, 1981, Parts I & II, pp. 27-61, Part HI, Vol. 9, 1981, pp. 3-50) and the commentaries of thinkers like Rashi, Yehuda Halevi and Maimonides, as well as selections from THE ZOHAR, and SHULCHAN ARUCH and from Zionist works. The book opens with a reference to Muhammad and his work, stating that, "It was probably Muhammad who in his confused diatribes (Sura III) first addressed Jews as the 'People of the Book'."

Orientometrics looks at the author of this statement. Ludwig Lewisohn, determines his qualifications, ideological commitments, and motivations in making his opening statement. Next, Orientometrics looks at the statement itselfpnd determines its viability and truthfulness in the light of what objecti learning has already uncovered about Muhammad, the Prophet of Islam.

Without going much into detail, let me say that it is quite easy to see that the author of the statement knows next to nothing about Qur'anic scholarship and the life and work of Muhammad. Nor does he know much about the rules of logic; let me illustrate very briefly.

FIRSTLY, 'PEOPLE OF THE BOOK' as used in Islamic religion and politics refers to human groupings not all of whom are Jewish: SECONDLY, the term refers to scriptural acquisitions; THIRDLY, logic dictates that 'confused diatribes' nullify not only scholarly viability but also simple common sense: if the expression "The Jews are the people of the book' is the product of confused diatribes then the expression is false, unless one believes that wisdom is in the mouths of 'confused' people.

Having judged the author of the statement, Ludwig Lewisohn, to be unqualified to deal with Islam and its Prophet in an objective scholarly manner, Orientometris now judges his writings on Islam as **RUBBISH.** Now, as you know, Orientometrics does not speak, only those who practise it do. In this inaugural talk on Orientometrics, I am speaking, deliberately using the colourful noun, 'rubbish', to describe a work which is not viable and, therefore, unscholarly — explanation follows.

THE second work I would like to use as illustrative is a book entitled The Jews of Arab Lands, A History and Source Book by Norman A. Stillman, New York, NY (The Jewish Publication Society of America) 1979. For your information, Orientometrics determines that Mr. Stillman is a student of the Israeli-American Professor S. D. Goitein, and a frequent contributor to Zionist activity in the United States. He holds a degree in Near Eastern Studies and works as an Associate Professor of History and Arabic at SUNNY-Binghamton. Stillman lived in Israel and visited Egypt, Jordan and Morocco.

Orientometrics looks at the ideas Mr. Stillman exhibits in his book, such as his statement, "It has long been debated whether Muhammad's principal monotheist informants were Jews or Christians. Abraham Geiger — was the first to argue cogently for Jewish teachers — More recently, S.D. Goitein has advanced very convincing arguments in favour of sectarian Jewish influences. Unfortunately, our sources which are exclusively Muslim — are silent on this point (p. 8)." And on page 9 of his book, Mr. Stillman, turned geographer-linguist, says that "(the name al-Madina (the district) probably was given to (the city)) by the Jews themselves — The traditional explanation that the name al-Madina is

### **Orientometrics**

## By: KHALIL I. SEMAN SUNNY — Binghamton, N.Y.

Two academically related events started me thinking about Orientometrics: The first happened late in the 60s, when the director of the SWANA programme at SUNNY-B invited the Zionist Menchem Melson, Professor of Arabic at Hebrew University in occupied Palestine, to "lecture" (i.e. earn dollars) on "The Egyptian Arabic Novel" at our University. Mr. Melson's lecture took a whole hour to "show" that the Egyptian novel, in his judgement, is "mediocre and insignificant". This writer, being the titular professor of Arabic, was asked to comment. "This lecture precludes comments" he replied "but begs the question: How does it feel to know that the subject of one's lifetime work is mediocre and insignificant?".

The second event is of recent writings and involves the same Mr. Melson, who, having impressed his Zionist masters with a plan he copied from Nazi Germany to subdue further the remnants of the Palestinian community, steal their lands and force them to become refugees; his plan was called "Village Councils", and to implement it, he got himself appointed by the terrorist Begin as "Administrator of the Occupied Territories". Keeping his job as Professor of Arabic at Hebrew University, Mr. Melson began a most inhuman work of arresting Palestinians, closing Arabic universities, and dynamiting homes, an orgy of racist terror, the like of which only the Jews and Christian victims of Nazism had experienced in recent times.

These two related events inspired the idea of establishing a mechanism by which scholarship would be denied to brutes and granted only to those who serve knowledge, wisdom and humane endeavours. Such a mechanism would be called Orientometrics, and would insure that scholars dealing with non-European and non-North American cultures have the ethical and intellectual duty to seek to understand — not to destroy — the African, Asian or Latin American culture subject of their study, teaching and research. Understanding regimes a harmonious way that results neither in denigrating nor in subjugating the humanity or the geography of their subject either directly through military aggression or indirectly through providing the weapons of destruction and the means of their delivery, or through kangaroo-type legislation through lies and deceptions, etc.

One more remark: This paper is preliminary: it is the first attempt at presenting ideas related to scholarly writings to a group of scholars for their critical evaluation, suggestions, improvement, and hopefully future implementation.

ORIENTOMETRICS is an objective scholarly method aimed at evaluating writings about the lands Euro-Americans call the 'Orient'. This new method, let it be said from the beginning, is inspired by the work of Derek de Solla Price. Avolan professor of the History of Science at Yale University in the United States who founded 'Scientometrics' "to look at the literature of the history of science, identify the main areas and researchers and work on with them; (find a) universal way of discovering what and who is important in a particular discipline, (and) furnish basic, objective data about the fundamental structure and function of particular disciplines which cannot be ignored." (THE MUSLIM WORLD BOOK REVIEW, vol. 4, No. 2, Winter 1984, p. 4).

In evaluating scholarly works about the Orient, Orientometrics looks at the literature, identifies it and its authors, and furnishes objective data about the fundamental structure of the anthropoligical, artistic, economic, educational, literary, religious, sociopolitical and technological environment of the 'Oriental' society or societies being studied. Orientometrics aims at knowing researchers and their qualifications to conduct research on 'Oriental' societies and, indeed, passing scholarly judgement not only on their intellectual end-products but also on their very motivations in undertaking such research.



# سيرة مؤرخ

بمناسبة قرار الجمعية العامة لاتحاد المؤرضين العرب القاضي بمنح المؤرخين المبدعين وسيام المؤرخ العربي، ونظراً لتكريم الدفعة الأولى من المؤرخين الذين أسهموا في إغناء التاريخ العربي، نبادر إلى نشر السيرة العلمية لهم تباعاً إبتداء من هذا العديم



ne demandigé

## الأستاذ الدكتور صالح أحمد العلى

- ولد في الموصيل سيئة ١٩١٨.
- انهى الدراسة الابتدائية والمتوسطة في الموصل
- درس في دار المعلمين الابتدائية سنتين وتخرج منها سنة ١٩٣٧
  - مارس التعليم الابتدائي سنتين ١٩٣٧ <mark>- ١٩٣٩</mark>
- التحق بدار المعلمين العالية ببغداد ودرس فيها اربع سنوات حصل ف نهايتها على شهادة الليسانس في العلوم الاجتماعية بمرتبة الشرف ١٩٤٣ ـ ١٩٤٣.
  - ـ مارس التعليم في المدارس الثانوية بالبصرة وبغداد سنتين ١٩٤١ ـ ١٩٤٣
- التحق بكلية الآداب بجامعة القاهرة ودرس فيها سنتين حصل في نهايتهما على شهادة الليسانس في التاريخ بمرتبة الشرف ، ومنح جائزة جلال صادق التي تمنح للمتخرج الاول ١٩٤٣ ـ ١٩٤٥
- التحق بجامعة اكسفورد ودرس فيها اربع سنوات نال في نهايتها شبهادة الدكتوراه في الفلسفة ١٩٤٥ ١٩٤٥ .
  - \_ عين مدرسا في كلية الاداب والعلوم في بغداد سنة ١٩٤٤٩
    - رقى الى مرتبة استاذ مساعد فى سنة ١٩٥١
      - ـ رقى الى مرتبة استاذ في سنة ١٩٥٥
  - حصل على زمالة للبحث لمدة سنة في جامعة هارفري ١٩٥٢ ١٩٥٧
- شغل خلال عمله التدريسي في كلية الاداب بجامعة بغداد رئاسة قسم التاريخ وكالة واصالة في كلية الاداب عدة سنوات
  - عميد معهد الدراسات الاسلامية العليا بجامعة بغداد ١٩٦٣ ـ ١٩٦٨
    - ـ رئيس مركز احياء التراث العلمي العربى وكالة ١٩٨٠ ـ ١٩٨٢
      - رئيس المجمع العلمي العراقي ١٩٧٨

#### مساهمات علمية

- عضو منتخب فی مجلس جامعة بغداد ۱۹۵۸ \_ ۱۹۹۳ / ۱۹۹۳ \_ ۱۹۹۵
  - عضو المجمع العلمي العراقي ١٩٦٣
  - ـ عضو شرف مجمع اللغة العربية في الاردن
    - عضو مجمع اللغة العربية ف دمشق
    - عضو الجمعية الاركيولوجية في الهند
    - عضو المعهد الاسباني العربي في مدريد
  - \_ عضو هيئة اعادة كتابة تاريخ العالم الذى تعده اليونسكو
- شارك في عدد كبير من اللجان المشكلة في العراق لبحث شئون تدريس التاريخ ، وكتابته وما يتصل بالتاريخ والثقافة والشئون الجامعية خاصة
- شارك فى عدد كبير من الندوات والمؤتمرات العلمية عن التاريخ وما يتصل به ، وخاصة التاريخ العربى والثقافة العربية في داخل القطر العراقي وفي عدد من الاقطار العربية والاوروبية والهند .



# نسدوة العسدد

من بين نشاطات اتحاد المؤرخين العرب، المتميزة، عقد الندوات والمؤتمرات العلمية التي تعالج مشاكل وهموم الأمة وتطلعاتها، وقد عقد الاتحاد العديد من هذه الندوات التي حضرها لفيف من أساتذة الجامعات والمعنيين والمهتمين بالتراث والتاريخ.

لذا وجدنا من المناسب أن ننشر خلاصة هذه الندوات في أعداد مجلتنا تحت عنوان: «ندوة الاتحاد»، ليتعرف المؤرخ العربي على أبعادها.



F

4

# ندوة الجذور التاريخية للاستعمار في الوطن العربي

افتتح اتحاد المؤرخين موسمه الثقاف بعقد ندوة (الجذور التاريخية للاستعمار في الوطن العربي) مساء يوم الخميس الموافق ١٩٨٥/١٠/ في قاعة ساطع الحصري في المؤسسة العامة للاثار والتراث .

ادار الندوة الدكتور عبدالله سلوم السامرائى وأشترك فيها الدكتور محمود على الداود والدكتور وميض جمال عمر نظمى والدكتور نورى السامرائى والدكتور صالح العابد والدكتور صادق الحلو.

بين مدير الندوة فى بدايتها بأنها ستتوزع على محاور اساسية منها: الجذور التاريخية للاستعمار الانجليزى والفرنسى والبرتغالي والامريكي وعلاقة الاستعمار عامة بالاستعمار الاستيطاني الصهيوني، والاستعمار الحديث والمعاصر، والتعرف على رد الفعل العربي على اشكال الاستعمار.

وقد بين الدكتور محمود الداود ان الاستعمار الانجليزى (البريطاني) نما فى المنطقة العربية مدة قرنين من الزمان وترك اثاره فى الميادين الاقتصادية والاجتماعية فى المشرق العربي وفى الخليج العربي وفى الاقطار العربية فى شمال افريقيا عبر مصر والبحر الاحمر.

وتعاون الانجليز مع المماليك في العراق واحتكروا المواصلات عن طريق الخليج العربي وكانت بريطانيا تعتبر السيطرة على الخليج العربي هي التي تضمن طريق المواصلات الى الهند ونفوذها فيها . وكان ذلك قبل اكتشاف النفط بعشرات السنين . وبذلت بريطانيا جهودا للسيطرة على هذا الطريق المهم في التجارة الدولية وخاصة الاقسام الجنوبية من ايران فأصبحت ايران ضمن منطقة الامتيازات البريطانية واشار الى منافسة الفرنسيين للانجليز في ايجاد مواضع لاقدامهم في الوطن العربي بشتى الاساليب قبل عقد الاتفاقيات مع القبائل، ونشاط الدوائر الاثارية والاستشراقية في هذه المنطقة واعداد دراسات عن مستقبل الامة العربية .

وتناول الدكتور صالح العابد في حديثه الاستعمار البرتغالي في الجناح الغربي من الوطن العربي مشيرا الى الاستكشافات الجغرافية ومنها رحلة فاسكودي جاما والوقوف بسوجه التجارة الغربية وبين ان دوافع الاستعمار البرتغالي كانت سياسية ودينية وعسكرية . فبذلت جهودا كبيرة للاستحواذ على المضايق المهمة وتعاونت مع اسماعيل الصفوى وعقدت معه اتفاقيات لهذا الغرض وجرت محاولة للسيطرة على البحرين والقطيف من خلال تلك الاتفاقيات كما بين موقف الدولة العثمانية واشار الى ان الاستعمار البرتغالي اقدم من الاستعمار الانجليزي .

وتحدث الدكتور صادق الحلو عن بدايات الاستعمار الفرنسي ونشاطه في المشرق العربي وفي المغرب العربي ايضا وأشار الى المنافسة بين الاستعمار الانجليزي والهولندي والفرنسي وأنشاء شركة الهند التجارية ، ومحاولاتهم السيطرة على مسقط ودخول بعض اجزاء المشرق العربي ضمن مخطط نابليون ثم تكلم عن النفوذ الفرنسي في المغرب العربي وخاصة في الجزائر وأستيالائها عليها ، وبين مسوقف الشعب الجزائري وقيام الفرنسيين بغزو تونس والمغرب وفتح المدارس الفرنسية لنشر الثقافة الفرنسية . وقيامها بتعميق الطائفية في لبنان وادخال اجزاء من سوريا ولبنان ضمن مناطق نفوذها واوضح سياسة فرنسا الاستعمارية في المناطق التي احتلها .

اما الدكتور نورى السامرائي فكان حديثه مركزا على الاستعمار الامريكي وتأخر وصوله الى البلاد العربية الى ما بعد ١٧٧٦ م لاسباب اوضحها ، وكيف انهم استعملوا القوة ضد حكام طرابلس والجزائر وتكوينهم قوة بحرية في البحر المتوسط ودخول سفنهم الى البحر الاحمر والبحر العربي . واقامة علاقات مع حاكم مسقط وحاكم عدن ، وتغلغلهم الفعلى سنة ١٨٢٤ بأساليب دبلوماسية عن طريق فتح القنصليات في بعض المناطق العربية ، ثم بدأت عمليات التبشير الامريكي في المنطقة وفتحت المدارس والمستشفيات والمعاهد . وحصولهم على الامتيازات وتوسع نشاطهم بأقامة الوكالات والشركات الاقتصادية والحصول على امتيازات للتفتيش عن المعادن الثمينة في العراق بعد الاتفاق مع العثمانيين ومعارضة ألمانيا لهذا الموضوع. ثم استعرض توسع التجارة الأمريكية في المنطقة بعد الحرب العالمية الأولى وحصولهم على امتيازات نفطية في العراق والجزيرة العربية والخليج العربي.

وبين الدكتور عبدالله سلوم السامرائي دور بعض الدول الاستعمارية مثل هولنده وايطالية وأشار الى الاتفاق بين العثمانيين والامريكان ، وبين العثمانيين والالمان للبحث عن النفط على بعد ٢٠ كم على جانبى سكة حديد بغداد \_ برلين وقيام البعثات الالمانية والفرنسية بالاستحواذ على اثار الوطن العربى ثم اشار الى ان الاستعمار مر بثلاث مراحل فكان تجاريا ثم تحول صناعيا «قائما» على الاستيراد والتصدير . ثم في المرحلة الثالثة صار مركبا «اقتصاديا» استيطانيا .

وبين الاساتذة في المحور الاخر وهو علاقة الاستعمار عامة والاستعمار الانجليزي خاصة بالصهيونية ودور الاستعمار في دعم الصهيونية ودامت الندوة اكثر من ساعتين وستنشر تفاصيلها في وقت لاحق .



عسرض الكتب ونقدها



Ť

# الانحياز : علاقات أمريكا السرية باسرائيل ستيفن غرين

بيروت : مؤسسة الدراسات الفلسطينية ١٩٨٥

نقد د احسن البزان كلية القانون والسياسة / جامعة بغداد من الكتب الحديثة ونشر لأول مرة باللغة الانكليزية في الولايات المتحدة في عام ١٩٨٤ . وأهم ما يميزهذا الجهد عن غيره في هذا المجال هو الاعتماد الكبير على وثائق لم يسبق لأحد ان اطلع عليها بهذا الشكل والحجم . ومن بين هذه المصادر الرئيسية مثلا : ملف القدس القنصلي لسنة ١٩٤٨ . الذي يشتمل على الوثائق والمراسلات التي تمت بين القنصلية الأمريكية في فلسطين المحتلة ووزارة خارجيتها ، والملفات السرية للمخابرات الامريكية بشقها المدني والعسكري ، ووثائق مركز المحقوظات القومية في واشنطن ، ومعلومات خاصة من مكتبي الرئيس الأمريكي ايزنهاور والرئيس جونسون . كما أن هذه الوثائق تضمنت الفترة الممتدة ما بين تأسيس الكيان الصهيوني على أرض فلسطين حتى عام ١٩٦٧ .

لقد حفظ هذا الكتاب بين طياته المعلومات المهمة الوافرة ، وهي في الواقع مثيرة جدا من حيث دقتها وأهميتها وفائدتها لرسم التصور الصحيح لواقع العلاقات القائمة بين الكيان الصهيوني والولايات المتحدة . وقد كشفت هذه الدراسة عن مدى الدعم والعون الذي قدمته الأخيرة للكيان الصهيوني منذ مرحلة التأسيس وأثناء حروبها العدوانية لما توفر لديه من معلومات ووثائق تثبت ذلك .

ومن خلال الفصول العشرة التي احتواها هذا الكتاب ، نجد ان فصله الأول قد وضح لنا:

- ١ كيفية الحصول على تلك الوثائق التى ارسلت من القنصلية الامريكية في القدس ، وحفظت في مركز الوثائق القومي في سويتلاند بولاية ماريلاند والتى لم يطلع عليها أحد رغم أهميتها العالية .. كما يقول صاحب الكتاب .
  - ٢ بين الاعتراف الفورى للرئيس ترومان « باسراهيل " حال قيامها .
- ٣ ـ عملية سرقة رادار منطور من قبل العصابات الصهيونية وتسليمه الى التشيكيين ، وبالنتيجة الى السوفيت ، في تلك السنة ، مقابل استمرار تدفق الاسلحة والجنود المدربين في تشيكوسلوفاكيا الى الكيان الصهيوني والقتال مع المنظمات الصهيونية السرية هناك .

ومن الأمور الخفية المتعلقة بالمساعدات التي قدمها سلاح الطيران الأمريكي الى الكيان الصهيوني في حرب ١٩٦٧ ( ليبرتي ) يؤكد الكاتب بأن العلاقات بين الطرفين كانت على هيئة حلف غير رسمي بين البلدين منذ بداية وجودها حتى الآن .

أما الفصل الثاني فقد شرح العلاقات المضطربة بين الطرفين وجاء فيه انه:

- 1- امن خلال الوثائق يثبت ان الاسرائيليين ومنذ اليوم الأول في تعاملهم مع الأمريكيين كانوا يتشوقون الى الحصول على قدر كبير من التدريب الأمريكي والمعدات الأمريكية لكنهم لا يرغبون في اعطاء أي شيء في المقابل خصوصا فيما يتعلق بالمعلومات .
- ٢ ـ حتى الاتصالات بين العسكريين الأمريكيين والاسرائيليين كانت لا تتم الا من خلال « مكتب اتصال » يديره ضباط مدنيون .
  - ٣ ـ يبقى الكيان المنهيوني الحصان الذي يراهن عليه الامريكان في المنطقة .
- ٤ المراقبة الامريكية المستمرة لاسباب ودوافع الاعتراف السوفيتي بالكيان الصهيوني وكذلك بولندا
   وتشيكوسلوفاكيا ودول الكتلة الشرقية الأخرى ، والهجرة العالية من أوربا الشرقية خلال عام ١٩٤٨ .

أما الفصل الثالث الذي تعامل مع الاستخبارات الأمريكية والحركة الصهيونية السرية ، فيؤكد على أن نصر الكيان الصهيوني على العرب لم يكن كما وصفته كل المصادر المكتوبة والمسموعة والمرئية بأنها اقتصرت على الرغم من الترجيحات المضادة كافة ـ في العدد والعدة ـ بل على العكس من ذلك من خلال التقديرات

المتخصصة عن حجم القوى الحقيقي لدى كل من الأطراف - أي ان الكيان الصهيوني - من حيث الواقع استعمل عددا وعدة أكثر بكثير من العرب .

أما الفصل الخامس فقد خصص مسألة فشل امريكا في استغلال عام ١٩٥٤ لخلق السلام ، حيث وصفها الكاتب بأنها مؤامرة ضد السلام . ويقول بأن مصر في تلك الفترة لم تكن تريد الحرب كخيار آول في قائمة الأولويات ، وان حاجة مصر الملحة هي الاقتصاد والتسلح والعلاقات مع العالم الخارجي . خصوصا فيما يتعلق بالتعامل مع كل من بريطانيا وأمريكا .

ويقول غرين أيضا بأن الكيان الصهيوني حاول دفع الرئيس عبدالناصر لشن هجمات على القوات الصهيونية ، والذي دفع به ذلك الى الحاجة للسلاح ثم البحث عنه ، وهذا ما حدث فعلا وساعد على تفويت الفرص للسلام من قبل الكيان الصهيوني .

والفصل السادس أوضح هو الآخر أسباب الاطراف المعتدية على مصر في حرب السويس ، حيث قال بأن موقف بريطانيا تمثل بكره رئيس وزرائها أنتونى ايدن للرئيس عبدالناصر ، خصوصا بعد نجاح المصريين في ادارة قناة السويس بشكل أفضل بعد تأميمها . أما فرنسا ، فقد توضح موقفها من خلال خوف رئيس وزرائها غي موليه ، لدور عبدالناصر العربي والدعم العالي للثورة الجزائرية . والكيان الصهيونى يأتى موقفه من يأسه من منع عبدالناصر من السماح لاسرائيل باستعمال مضيق تيران الحيوى . وكذا الحال بالنسبة للتسلح الحادث . ويأتى موقف الولايات المتحدة من خلال وزير خارجيتها فوستردالس ، ومحاولته للضغط ضد مصر ولايقاف العامل السوفيتى عن طريق وقف مساعدات مشروع السد العالي وحصر أسواق القطن والتلاعب بأسعارها وتحطيم السوق المصرية بثلكل عام .

أما الفصل السابع ، فيتعلق بصنع القنبلة النووية وذلك عن طريق :

١ \_ ارساء الحجر الاساسي في أول برنامج نووي في العام الأول من قيام الكيان الصهيوني .

٢ \_ اشتركت أمريكا مباشرة في البحث النووي في معهد وايرمان في الفترة ١٩٥٧ \_ ١٩٦٠م .

٣ ـ وفي كانون الأول عام ١٩٥٣ تحدث الرئيس أيزنهاور في « الندوة من أجل السلام » في خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة طالب فيه بقيام مخزون اليورانيوم وتشرف عليه هيئة دولية جديدة للطاقة الذرية وتتصرف بما فيه . ولكن بموجب ذلك البرنامج ( الذرة من أجل السلام ) تم بناء ٢٦ مفاعلا أمريكيا للبحوث في دول أخرى . وبين عامي ١٩٥٤ ـ ١٩٧٩ ، تلقى ١٣,٥٤٦ باحثا أجنبيا تدريبا في الولايات المتحدة وبين هؤلاء كان هناك ٣٥٣٢ باحثا تقريبا ينتمون الى دول لم توقع معاهدة الحد من الانتشار النووى لسنة ١٩٦٨ .

ان عمل شركة المواد والمعدات النووية الاسرائيلية ، كان معظمه يتعلق بعقود مع الحكومة الأمريكية وخصوصا اعادة معالجة المواد النووية للجنة الطاقة الذرية نفسها .

وفي الفصل الثامن يبدأ الكاتب في وضع النقاط على الحروف ، حيث يوضع مدى الانحياز الامريكي للكيان الصهيوني ففي ظل ادارة الرئيس جونسون بين عامي ١٩٦٧ – ١٩٦٧ وجد الكيان الصهيوني ان حدود الدعم الأمريكي المعلن لأمن اسرائيل ووحدة أراضيها ضيق فعمد الى ايجاد علاقة عسكرية أمنية سرية جديدة لا مثيل لها . وكانت المساعدة المنوحة لبرنامج الاسلحة النووية الاسرائيلي مجرد مظهر واحد من مظاهر هذه العلاقة .

وفي سنوات ٤٨ ـ ١٩٦٣ ، ضمن الرؤساء الامريكان ترومان وايزنهاور وكيندى أمن الكيان الصهيوني

القومي ووحدة أراضيها وبشكل حازم ، لكنهم - كما يقول الباحث - ضمنوا أيضا بالقدر نفسه من الحزم أراضي الاردن ولبنان والدول الأخرى في المنطقة وهذا هو جوهر البيان الثلاثي لسنة ١٩٥٠ .

ولم يفت الكاتب ان يذكر دور المساعدات المالية للكيان الصهيونى الذي خصص له فصلا كاملا (الفصل الرابع والعاشر) حيث تجاوزت هذه المساعدات أي مساعدة أخرى لدول أخرى في العالم، وذلك استنادا الى نسبة التوزيع على كل فرد. وهذا أيضا ينطبق على المساندة الدبلوماسية في الأمم المتحدة.

لذلك يمكننا القول بأن هذا الكتاب مقسم الى جانبين من حيث اعتماد الوثائق وتواريخ الأحداث ، ففصوله الأولى استندت في وثائقها على وثائق موجودة في الأقسام العامة والعسكرية والدبلوماسية في مركز المحفوظات القومية بواشنطن . أما الجزء الآخر المكون للفصول الوسطى والأخيرة فهي في الغالب مستندة على معلومات متوفرة في عدد من المكتبات الرئاسية كمكتبة الرئيس دوايت د. أيزنهاور في ايبلين بولاية كنساس ومكتبة الرئيس ليندون بي جونسون في هوستون بولاية تكساس .

التحذير المشروع الذي قدمه الكاتب فيما يتعلق ببعض الوثائق التى يصعب مراجعتها الان يعود الى القرار الرئيس المرقم ١٩٨٦ الصادر من قبل الرئيس الحالي رونالد ريجان في ١٩٨٢ ، الذي يسمح باعادة اضفاء صفة السرية التي نزعت عنها من قبل .

وقد اغتنمت وزارة العدل الأمريكية تلك الفرصة لكي تشجع اطرافا كثيرة في الدولة لكي تنتحى نفس المنحى .

ويقول غرين بان الباعث الرئيسي على وضع هذا الكتاب هو انه « تملكنى » في السنوات الاخيرة ، شعور مزعج ومغيظ بان العديد من تصريحات السياسيين العلنية \_ ان لم نقل أكثرها ( وخصوصا لاعضاء الكونجرس ) \_ كان يعكس جهلا مروعا بتاريخ العلاقات الحقيقى بين اسرائيل والولايات المتحدة طوال ستة وثلاثين عاما . وإذا أراد الفرد الامريكي ان يقتبس هذا الجهل فما عليه الا ان يتقدم الى السناتور الذي يمثل ولايته ( هذا السناتور الذي كان بلا ريب قد أدخل في السنة المنصرمة في « سجل الكونجرس » ما بين ٢٠ و با خطاب وتصريح ورسالة ومقالة عن اسرائيل . ويطلب منه ان يشرح له قضية لافون ، وهي حادثة كان لها في تاريخ الكيان الصهيوني السياسي وقع أعظم مما كان لفضيحة ووترغيت في الولايات المتحدة ، وعندئذ يرى ذاك السناتور وقد قطب حاجبيه وزم شفتيه ولم يأت بجواب متحذلق ، وهذا ما لا يحدث للسيناتور الا في القليل النادر .

ومن بين بضع مئات من الوثائق والنصوص المهمة التى دونها الكاتب يحاول ان يقول للقارىء والمتتبع بأنه من سخرية الاقدار أن أمن الكيان الصهيوني بالنسبة الى جيرانها العرب ، قد تدهور بمقدار ما ازدادت قوتها العسكرية وازدادت الروح العدوانية والمناسبات التى استخدمت فيها هذه القوة . فنمط العلاقة الوطيدة التى امتدت بين عامى ٦٤ ـ ١٩٦٧ ، قد استمرت بلا تغيير تقريبا حتى يومنا هذا .



« أل المهلب بن ابي صفرة ودورهم في التاريخ حتى منتصف القرن الرابع الهجرى » تأليف : الدكتور نافع توفيق العبود/ الاستاذ المساعد/ قسم التاريخ/ كلية الأداب/ جامعة بغداد الطبعة الاولى/ مطبعة الجامعة/ بغداد/ ١٩٧٩م/ ٣٢٠ صفحة من القطع المتوسط

عرض وتقديم الدكتور عبدالامير دكسن كلية التربية/ جامعة بغداد



الكتاب في الاصل رسالة جامعية نال بها مؤلفها شهادة الدكتوراه من جامعة بغداد وباشراف الاستاذ الدكتور المرحوم فيصل السامر .

تتناول هذه الدراسة احدى الاسر العربية العربية ، أسرة المهالبة ، التي كان من رجالها قادة عسكريون وولاة ورؤساء وأدباء في العصرين الأموى والعباسي ، ومن هنا فهي دراسة شاملة تناولت الجوانب العسكرية والسياسية والادارية والثقافية عبر فترة زمنية واسعة تجاوزت الثلاثة القرون ، وشملت رقعة جغرافية واسعة كذلك .

ولعل اهم ما يميز هذه الدراسة انها خرجت عن الاطار التقليدي في دراسة سير الأفراد والأسرذات الشان في تاريخنا العربي الاسلامي ، الذي قد يوقع الباحث الذي تستهويه ماثر هذه الاسرة أو تلك فيجعل من نفسه مدافعا عنها ، محاولا التغاضي عن كل ما ينقص منها ، أو حتى بتبرير أخطاء ارتكبها بعض افرادها . لقد حاول المؤلف أن يكون منصفا لآل المهلب فتطرق إلى ما لهم وما عليهم بتجرد واضعا أياهم حيث كانوا في مسيرة التاريخ الحافلة بالاحداث والتطورات مبتعدا عن العاطفة التي قد تسوق الباحث أحيانا بعيدا عن الموضوعية .

لقد قسم الباحث دراسته هذه الى مقدمة تناولت تحديدا لنطاقها واستعراضا للمصادر المستعملة فيها ، وستة فصول ، تطرق في الفصل الأول منها الى نسب رأس أسرة المهالبة \_ المهلب بن ابي صفرة \_ متناولا شخصيته ومساهمته في حروب التحرير العربية ، وابراز دوره المهم في حرب الازارقة من الخوارج الذين كانوا يهددون مدينة البصرة على وجه الخصوص وتمكنه من القضاء عليهم ، اضافة الى ولايته خراسان مدة ثلاث سنوات انتهت بوفاته لما امتاز به من قابليات عسكرية وادارية كان ذلك الاقليم بحاجة اليها في تلك الفترة .

أما الفصل الثاني فقد كرس ليزيد بن المهلب الذي آلت اليه رئاسة أسرة المهالبة بعد وفاة والده ، وتولى خراسان مرتين : الأولى بعد وفاة والده في عهد الخليفة عبدالملك بن مروان والثانية في عهد الخليفة سليمان بن عبدالملك الذي كانت تربطه واياه علاقة حسنة . وفي هذه الفترة تمكن يزيد من فتح جرجان وطبرستان . كما تناول هذا الفصل كذلك عزل يزيد عن ولاية خراسان وايداعه السجن في خلافة عمر بن عبدالعزيز وفراره من السجن وتمرده على الأمويين في العراق في عهد الخليفة يزيد بن عبدالملك واخفاق هذا التمرد وما حل بأسرته بعد ذلك .

وفي الفصل الثالث تناول الباحث الدور الذي لعبه أل المهلب في معاداة الأمويين بالانضمام الى مناوئيهم أمثال عبدالله بن معاوية ، وعبدالله بن عمر بن عبدالعزيز ، وأخيرا الى الدعوة العباسية . كما تتبع في هذا الفصل علاقة أل المهلب بالخلفاء العباسيين ابتداء من عهد ابوالعباس السفاح وانتهاء بعهد المأمون .

لقد خصص الباحث الفصل الرابع من هذه الدراسة للحديث عن المهالبة الذين تولوا لمدة ثلاث وعشرين سنة ولاية شمال أفريقيا مؤكدا على دورهم الفعال في القضاء على حركات الخوارج الأباضية هناك .

لقد كان الدور الذي لعبه المهالبة في العصر العباسى الثاني من حيث اهتمام الكثير منهم بالنواحي الادبية والثقافية ، وانضمام البعض منهم الى حركة الزنج وكيف اثر اخفاق تلك الحركة على هذه الاسرة التى فقدت ابرز ابنائها من الذين انضووا تحت لوائها ، هو محور الفصل الخامس من هذه الدراسة .

أما الفصل السادس والأخير فقد خصص لدراسة الوزير ابي محمد الحسن بن محمد المهلبي الذي تقلد الوزارة لمعز الدولة البويهي مدة ثلاث عشرة سنة متناولا نشأته ، واتصاله بمعز الدولة واستيزاره ، ثم وضعه في الوزارة حتى وفاته سنة ٣٥٣ هـ/٩٦٣ م .

وبعد ، فان دراسة كهذه تتطلب جمع شتات المعلومات من المصادر المختلفة وتتميز بالموضوعية وبانتهاجها اسلوب البحث العلمى الرصين لاشك انها تحتل مكانا في المكتبة العربية المعاصرة .



## مغازى رسول الله صلى الله عليه وسلم(١)

لعروة بن الزبير ( ۲۳ – ۹۶ هـ )

جمع وتحقيق: الدكتور محمد مصطفى الاعظمى

عرض السيد مهدى حسوني مدرس ًا يُربيّة الكرخ أ مِفداد ا



يشتمل الكتاب على اجزاء من أقدم ما كتب في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ويتضمن الكتاب مقدمة عن نشأة الكتابة في السيرة النبوية ، ومن ثم كتاب المغازى لعروة بن الزبير ، برواية ابي الاسود وقد استخرجه من بطون الاسفار ، وهو من المصادر القديمة في السيرة النبوية ، واشتمل الكتاب على ثلاثة ملاحق تناولت كتابات عروة بن الزبير الى عبد الملك والوليد وغيرهما والمتعلقة بالمغازى ، وأسماء البدريين الذين لم يذكرهم عروة في مغازيه أو بالاحرى لم يذكرهم الهيثمى عنه في مجمع الزوائد ، مع صفحة مصورة من كتاب سير اعلام النبلاء ، وفيها ترجمة لأبي الاسود يتيم عروة ، وذلك لأهميتها البالغة حسب اعتقاده .

ان من الفوائد الكبرى التي حققها نشرهذا الكتاب بتصحيح الاخطاء التاريخية لدى الباحثين عن حركة التأليف عند المسلمين وخاصة فيما يتعلق بالسيرة النبوية فالى ما قبل مدة وجيزة لم تكن في الايدى الاعدة احاديث منتخبة من مغازى موسى بن عقبة (- 101) وسيرة ابن اسحاق (- 101) بتصويب ابن هشام (- 101) هشام (- 101) وجزء من المغازى للواقدى (- 101).

ولذلك فان كتاب المغازى « لعروة بن الزبير » يزيدنا في علمنا عن المؤلفات القديمة في السيرة النبوية ، ويكشف النقاب عن صلة مغازي موسى بن عقبة بهذا الكتاب ، وكأنه نسخة من هذا الكتاب أو رواية أخرى عنه ، وبذلك يعتبر ادعاء وضع مواد مغازى موسى بن عقبة في العصر العباسي لانه ربما الف هذا الكتاب قبل مجىء العباسيين بنصف قرن .

وبذلك يضيف مغازى عروة بن الزبير ، مصدرا مهما الى مصادر دراسة التاريخ العربي الاسلامي .



<sup>(</sup>١) من منشورات مكتب التربية العربية لدول الخليج العربي الرياض ١٤٠١ هـ ونشر هـذا الكتاب احتفاء بمطلع القرن الخامس عشرالهجري



## الوطن العربي والغزو الصليبي

د. خاشع المعاضيدي

د. سوادي عبد محمد

د دريد عبدالقادر توري

( عرض : عبدالمطلب شِمران المسعودي/ باحث تاريخي/ بغداد )



ě

تناول الكتاب الوطن العربي والغزو الصليبى من جوانب أساسية ، ومنها العوامل التى ساعدت الانسان العربي على فهمه لمستقبله وخاصة من نتيجة دراسة ماضيه . لأن التاريخ هو ذاكرة الأمة . وطمس هذه الذاكرة يعنى فقدانها لحيويتها وأصالتها .

لذلك أصبح من الضرورى عرض هذا الكتاب من الناحية التاريخية والسياسية للوطن العربي وخاصة في فترة أواخر القرن الخامس الهجرى .

الكتاب تناول الغزو الصليبي وآثاره بشكل عام على الامة الاسلامية وتاريخها.

يعتبر عصر الحروب الصليبية من أهم العصور التاريخية بالنسبة للشرق والغرب على السواء . نظرا لأن هذه الحروب مرت بفترة مليئة بالحوادث والعظات . وأن الوطن العربي لايزال الى اليوم يعاني من الهجمات الاستعمارية والصهيونية والفارسية التي تلت مكانة الصليبيين في أضعاف العرب والسعي للاستمرار في احتلال أجزاء عربية .

ولذلك فان هذا الكتاب في متناول الدراسة التحليلية لنتائج الحروب الصليبية أمر مفيد ومهم لابناء أمتنا ومستقبلها . خاصة وان العديد من حوادث الحروب الصليبية وظروفها يشابه وضعنا الراهن في نواح عديدة .

اعتمد الكتاب على نتائج الغزو الصليبى لبلاد الشام. فقد ظهر من ذلك حكام مسلمون تمكنوا ان يحتلوا مركز القيادة لمنطقة الشام أو لبعض مدنه وان يتزعموا البلاد لتوحيدها. نظرا لضعف السلطة المركزية في بغداد من ناحية ، وامكانية أولئك الزعماء من اكتشاف السر في امنية المجتمع للوحدة والتحرير من ناحية ثانية لذلك تمكنوا من الوصول الى القيادة بشكل سهل نظرا لاكتشافهم لاهداف شعبهم واجهاد انفسهم في العمل على تحقيقها.

كذلك شمل الكتاب فقرتين أساسيتين أولاهما في ماهية السياسة التى اتبعها أولئك القادة في سبيل بناء الجبهة الداخلية والاعداد للحرب . أما الفقرة الثانية فكانت موقف القادة من الصليبيين والخطوات السليمة التى اتبعوها في صد الغزو الصليبي الذي استهدف الارض وكرامة الانسان العربي والمعتقد المتمثل في الوجود الاسلامي في المنطقة .

الكتاب شمل ثلاثة أبواب في ثمانية فصول . حيث تحدث الباب الاول عن الحملات الصليبية الاولى على بلاد الشام وعن دوافع الاوربيين في تلك الغزوات حيث تناول هذا الباب سكنة بلاد الشام من قبل الميلاد بعدة قرون وذلك بوصف الوطن الاصلى لسكان هذه المنطقة . وكذلك اطرافها خلال العصور التاريخية المتعاقبة من ناحية اصالة المنطقة وأهميتها والاحداث السياسية التي حدثت فيها نتيجة الضعف وعن الاسباب التي مكنتهم من تأسيس ممالكهم ومقوماتهم . أما الباب الثاني فقد شمل رد الفعل الاسلامي وتكوين الجبهة الاسلامية المتحدة التي وقفت متماسكة بفخر ومتصدية لكل أنواع العدوان الخارجي . وينقسم هذا الباب الى فصلين أولهما المحاولات الاسلامية الاولى للتصدى للصليبيين متمثلة في شخصية عماد الدين زنكي الذي كون النواة الاولى للجبهة الاسلامية في التصدى للغيزو الخارجي والقضياء على مصاولات الاستنزاف العدوانية .

وثانيهما : تكوين الجبهة الاسلامية بدءا بدخول دمشق تحت حكم نور الدين وبدايات التوحيد السياسي في ايقاظ الفكر الاسلامي لماهية العدوان الخارجي في دعوة الامراء المسلمين الى التوحيد والقتال ضد الصليبيين .

أما الباب الثالث فقد شمل شرحا وافيا لحروب التحرير التى ابتدأت منذ عهد صلاح الدين الايوبي بتحريره القدس وانتهاء بآخر سلاطين الماليك ( السلطان خليل ) الذي تمكن بدوره من تحرير عكا ، وكذلك الحملات الصليبية الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة .



.

# دراسة لمصادر عربية عن تاريخ مصر العثمانية

تأليف : عمر عبدالعزيز عمر بيروت ، دار النهضة العربية ، ١٩/٧٧ م

عرض فؤاد قزانجي جريدة بغداد ابزو رفر



.

e

دراسة قصيرة عن كثير من المصادر والمراجع باللغة العربية عن الفترة العثمانية من تاريخ مصر وهي الفترة الممتدة منذ السنة التي فتح بها السلطان سليم مصر عام ١٥١٧ وحتى مجىء الحملة الفرنسية الى مصر عام ١٥١٨ ، وهي فترة لها تأثيرها الكبير على مجمل الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في مصر ، فبعد ان كانت مصر مركزا لدولة كبيرة تتخذ من العربية لغة لحكومتها وثقافتها ، صارت ولاية خارجية من الولايات الامبراطورية العثمانية ففرضت اللغة التركية سيطرتها في الميادين الادارية المختلفة كما فرضت انظمة عسكرية وادارية عثمانية على البلاد .

وجدير بالذكر أن اكتفاء المؤلف بالمراجع والمصادر العربية عن تلك الفترة العثمانية لا يمثل في الواقع الا جانبا واحدا من البحث العلمي بتاريخ مصر في القرون الثلاثة التى شملتها الدراسة ، فالمصادر العثمانية والوثائق والأوراق والسالنامات والفرمانات باللغة التركية تشكل جانبا مهما في دراستنا لتاريخ مصر والبلاد العربية أبان السيطرة العثمانية التى امتازت عموما بالجمود والتخلف .

ان كثيرا من المؤلفين الأفاضل لايزالون يخلطون بين المصادر والمراجع . فالمصادر هي المراجع الأولية التي تمثل الكتابات التي الفت أو سجلت ابان الفترة المبحوث عنها أو بعدها بقليل بالاضافة الى الوثائق والأوراق الرسمية والخاصة المختلفة التي صدرت في تلك الفترة . أما المراجع بصورة عامة فهي الدراسات التي قامت على تلك المصادر الأولية واعتمدت عليها ، وإذا أردنا أن نحدد بشيء من التخصيص التوثيقي فهي ما يرجع اليه من معلومات سريعة مختلفة متخصصة أو عامة كالموسوعات والأدلة ومعاجم السيرة وما شاكل نلك . فالمؤلف الفاضل يضع رسالة ماجستير كتبت عام ١٩٥٠ الى جانب المصادر التي يوردها ، بينما أضحت رسائل الماجستير في المراجع التي قلما يستشهد بها في البحوث بالأقطار المتقدمة . بل يشترطبعض الاساتذة المشرفين على اطروحات الدكتوراه في الجامعات الاوربية ذات السمعة العلمية ، العودة الى المنابع الاصلية للبحث والى المصادر الاولية وخاصة الوثائق والمحفوظات المختلفة ، اما الدراسات التي سبقت طالب الدكتوراه فيمكن اجمالها في فصل صغير يجري فيه استعراض لتلك التي خرجت بنتائج جديدة عن الدكتوراه فيمكن الاستفادة منها في الفصول التعريفية للاطروحة او البحث . والمؤلف يعي أهمية المصادر الأولية فيقول : « أن أغلب المصادر التاريخية المصرية المعاصرة لهذا العصر مازال مخطوطا بسبب اهمال المؤرخين لتلك الفترة التاريخية . فلم تعتمد على هذه المصادر الخطية الا ابحاث قليلة جدا » .

وقد قسمت الدراسة الى جزئين ، الأول بعنوان ( الدراسات المنشورة عن مصر العثمانية ) والثاني عرض وتحليل لبعض المصادر العربية ) وفيه تناول المؤلف بعض المصادر العربية الأولية بشىء من الأهمية والدقة منها تاريخ غزوة السلطان سليم خان ، تأليف أحمد بن زنبل المحلى ، والروضة الزهية في ولاة مصر ، والقاهرة المعزية ، تأليف محمد بن محمد بن ابي السرور البكري وهو مخطوط وموجود في مكتبة بودليان . وكذلك مؤلفات عبدالرحمن الجبرتى عن مصر والذي امتاز بالدقة في استقصاء حوادثها .

ولابد لنا أن نذكر أخيرا ان هناك عددا من المؤلفات المتعلقة بتاريخ الدولة العثمانية قد ترجم الى العربية لم يشر اليه المؤلف الفاضل .





e

## بيان العسدد

بيان هام صادر عن اتحاد المؤرخين العرب لفضح أساليب الكيان الصهيوني في تشويه تاريخ الأمة العربية



.

### أيها المؤرخون العرب في كل مكان ، في الوطن العربي وخارجه

يا من حملتم أمانة التاريخ ، وتراث الأمة في أعناقكم ، ونذرتم أنفسكم للدفاع عن شرف الأمة ومجدها ، وفعلها الحضاري للانسانية .

يا من تعبرون بصدق عن صوت تاريخكم القومي ، وقد جعلتم من أقلامكم حرابا لكل من حاول أو يحاول تشويه التاريخ القومي العربي ، ويقلب صورته ، ويشكك في منطلقاته ، ويخرق وحدته الفكرية .

ان اتحاد المؤرخين العرب الذي ينضوى تحت لوائه مؤرخو الأمة العربية كافة يتوجه بهذا النداء باسمكم جميعا الى المثقفين العرب في كل مكان للوقوف بوجه الموجة الوحشية الصهيونية الحاقدة على الامة العربية وتاريخها وتراثها التى تخطط باستمرار لهدم الوجود العربي ، والذات العربية لتجعل من الانسان العربي متشككا في أمجاد أمته ، وحضارتها الانسانية التليدة .

## أيها المؤرخون أيها المثقفون الأماجد:

لم تعد مواجهة الكيان الصهيونى للامة العربية مقصورة على التحدى العسكرى وحده ، وانما اتجه هذا العدو الى استغلال الفكر العربي ، والنيل منه ، ومحاولة تسخير ما يصدر في هذا الكيان من مؤلفات باللغة العربية ، وخاصة في الموضوعات التاريخية لخدمة أهدافه ، هذه الاهداف التي تصب في مجرى معروف هو الحقد على العرب . وعلى تاريخهم ، وقيمهم من أجل طمس ما قدمته الحضارة العربية لحركة الانسان على الارض من معطيات في الماضي وتعطيل كل دور حضاري يمكن أن يقوم به العرب في الوقت الحاضر .

ومن هنا تقع على عاتق المؤرخين العرب مسئولية الإنتباه لما يصدر عن الكيان الصهيونى في فلسطين من منشورات ومطبوعات تخص القضية العربية عموما، والتاريخ خصوصا، وذلك بدراسته دراسة واعية عميقة ، واكتشاف ما فيه من سموم حاقدة ، وأفكار مريضة تبثها دور النشر الصهيونية لضرب الفكر العربي في الصميم .

ان الكيان الصهيوني يعنى عناية كبيرة بالدراسات المتعلقة بالوطن العربي والعالم الاسلامي ، وقد أخذت الجامعات الصهيونية على عاتقها توجيه البخوث والدراسات نحو قضايا تباشر التاريخ العربي والاسلامي في كثير من أبوابه ومنافذه ، وهي في سبيل تحقيق هذه الغاية راحت تتابع بشكل دقيق كل ما يصدر عن الوطن العربي من مؤلفات وبحوث ودراسات وتجميعها وتحليلها ، لتعطيل كل ما فيها من معطيات تخدم الحقيقة التى يعززها التاريخ ، وتسندها الحقائق وذلك بطرح آراء ودواعي باطلة من لدن الكتاب والباحثين والمؤرخين اليهود ، تفسد الأوجه المشرقة في التفكير العربي قديما وحديثا .

ان الاعمال اليهودية التى تنشر في الوطن الفلسطيني المحتل تحتاج من المؤرخين العسرب وقفة جدية لتجميعها ودراستها وتحليلها خدمة لمرحلة الحسم القادمة مثلما يفعل الكيان الصهيوني نفسه .

ومن أجل ذلك ترى الامانة العامة لاتحاد المؤرخين العرب ان الضرورة القومية والحضارية للأمة العربية تقتضى ضرورة العناية القصوى من لدن أقسام التاريخ في الجامعات العربية ومراكز البحث العلمي وكل المثقفين العرب بالنتاج الفكري وخاصة التاريخي اليهودي المنشور في الارض المحتلة ، أو عن مؤرخين يهود مكتسبين جنسيتها ، وينشرون اعمالهم في دول غربية . فتسعى بكل حرص الى الوصول الى كل ما يصدر منه ، ومن ثم احالته الى اتحاد المؤرخين لدراسته من قبل متخصصين بالدراسات الاسرائيلية للوقوف على ما فيه من أفكار تزيف الحقائق ، وتشوه الوقائع وما هذا العمل الا تأكيد للاهتمام بالقضية المصيرية للأمة العربية التي مرت وتمر بها المنطقة العربية اليوم .

ولتقديم نماذج من الاهتمام الحاصل داخل الارض المحتلة بالدراسات العربية قديمها وحديثها ، تلفت الامانة العامة لاتحاد المؤرخين العرب انظار السادة المؤرخين لما صدر عن الجامعة العبرية في القدس في بداية عام ( ١٩٨٦ ) من قوائم تناولت تحقيق كتب تراثية ومؤلفات عن قضايا تاريخية وأدبية واجتماعية عن الوطن

- العربي والعالم الاسلامي ، ودراسات مختصرة تعنى بالمشاكل المعاصرة التى تعالج القضية الفلسطينية . ففي مجال تحقيق التراث نشرت الجامعة العبرية مجموعة من الكتب منها :
- انساب الاشراف للبلاذرى وقد نشر النص بالعربية والهوامش بالانجليزية وما تم نشره يمثل الجزء الرابع من الكتاب وقد حققه ( ماكس شوسلنجر ) وهناك مجلدات أخرى نشرت سابقا بواسطة الجامعة نفسها من قبل ، الكتاب يعتبر من الأعمال الأساسية في التاريخ العربي المكتوب في اطار الانساب .
  - \_ كتاب ذم الدنيا لابن أبي الدنيا ، وقد حققه ( المجور ) ونشر النص بالعربية .
  - \_ الاحاديث الحسان في فضل الطيلسان لجلال الدين السيوطى وحققه (أرازى) .
    - \_ فضائل البيت المقدس لابي بكر بن احمد الواسطى .
      - \_ جوامع أداب الصوفية للسلمي .
      - \_ كتاب أداب المريدين للسهروردى .

والملاحظ على هذه الكتب المحققة بواسطة اليهود انها من الاعمال الصوفية أو من تلك التي تعتمد على بحث الفضائل ، وهي ليست من القضايا الاساسية في الثقافة والفكر الاسلامي ، ولكنها في الوقت ذاته من الاعمال التي تستهوى المناهضين للاسلام للبحث في ثناياها عن أمور لا تتفق وروح الاسلام ، يمكنهم من خلالها استخلاص نقاط ضعف توجه ضد العقيدة الاسلامية ، وليس اليهود بدعا في هذا المجال ، اذ طالما اهتم المستشرقون المعادون للاسلام بمثل هذه الاعمال تحقيقا ودراسة .

وتوجد نوعية اخرى من الاعمال التى حظيت باهتمام الكتاب اليهود في الارض المحتلة تتمثل في الدراسات التى تقوم حول الادب والتاريخ العربي والاسلامي ، فكان مما نشرته الجامعة العبرية مختارات من الادب العربي اليهودي ، ودراسة أخرى بعنوان (قواعد اليهودية العربية في العصور الوسطى) وهذا الكتاب يعنى بالظاهرة اللغوية اليهودية في البلاد العربية خلال العصور الوسطى .

ويدرس كاتب اخر العلاقات بين عرب سوريا وشمال الجزيرة وشمال سيناء من جهة وسكان فلسطين وما حولها في الفترة من القرن التاسع الى الخامس قبل الميلاد وعنوان الكتاب (العرب القدماء) وهو يركز على علاقات العرب الرحل بالامبراطوريات القديمة في الشرق الادنى ودورهم السياسي في تلك المرحلة.

أما جانب العناية بالاسلام والعالم الاسلامي فنجده في مجموعة اعمال بينها كتيب بعنوان ( نهضة الاسلام في تركيا الحديثة ) وهو يبحث في العلاقة بين الدين والقومية في تركيا ، وكتاب اخر بعنوان ( الاسلام في اسيا ) صدر في مجلدين الاول حول جنوب شرق أسيا حرره ( فردمان ) والثاني حول جنوب غرب وغرب أسيا وهو يتضمن مجموعة المحاضرات التي قدمت في المؤتمر العالمي عن الاسلام في اسيا الذي عقد في معهد هاري ترومان في الجامعة العبرية عام ١٩٧٧م ، والذي القي فيه الضوء على اوضاع المسلمين في أسيا ، وهو دون شك يبرز الاهتمام الكبير للكيان الصهيوني بالعالم الاسلامي الذي ترى فيه امتدادا لما يجب أن تعنى به حتى تكون فكرة شاملة عن العلاقات بين هؤلاء المسلمين والوطن العربي .

كما ان من الاعمال الهامة التي نشرتها الجامعة العبرية سلسلة بعنوان (دراسات القدس عن العربية والاسلام) وهي سلسلة سنوية صدر منها حتى الآن خمسة مجلدات تشمل اعمالا قدمت الى معهد الدراسات الآسيوية والافريقية في الجامعة العبرية ، تغطى موضوعات عديدة منها التاريخ الاسلامي والحضارة والفكر في العصور الوسطى وكذلك اللغة والآداب العربية .

وتناول (لزريوس يافح) الغزالى في دراسة مطولة جاءت في ٥٨٤ صفحة استغرق وضعها خمسة عشر عاما عرض فيها لجميع كتابات الغزالي المعروفة، كما نشرت الجامعة كتابا بعنوان (دراسات حول اليهودية والاسلام) ضم مجموعة من البحوث التي اشرف على تحريرها (ابن أمي) وجاءت في مجلدين شملت بحوثا حول أداب وتقاليد المجتمع اليمنى والمجتمع اليهودي في المغرب والتاريخ الاسلامي ووثائق الجنيزا.

وعرض (سترن) للاسماعيلية في كتاب عنوانه (دراسات حول بدايات الاسماعيلية) اعتمد فيه على مصادر اسماعيلية. ووصل اهتمام الدارسين اليهود بقضايا الاسلام الى ماليزيا فوضع احد الباحثين كتابا بعنوان (الاسلام والمؤسسات الاسلامية في الملايو البريطانية « ١٨٧٥ ــ ١٩٤١م »).

وقد تدخل الاعمال التى اشير اليها سابقا في اطار الاهتمامات العامة للباحثين اليهود في الارض المحتلة ، ولكننا نجد تركيزا كبيرا على اعمال تتعلق بالقضايا المعاصرة والعلاقات العربية اليهودية من ابرزها دراسة ( لبن دور ) تقع في ٢٩٨ صفحة تحدث فيها عن الدروز في فلسطين من زاوية سياسية حيث عالج وضع الدروز في فلسطين البالغ عددهم ٣٤ الف نسمة وتناول دورهم في المجتمع الصهيوني بما في ذلك تأثيراتهم السياسية ، ووضع ( ابن روفائيل ) كتابا عن حرب الفدائيين والحرب المضادة لهم .

ولليهود اهتمام بتاريخ فلسطين يعمدون فيه عادة الى ابرازه في صورة سيئة تعبيرا عن الوضع المتردى للمنطقة قبل حلولهم فيها ، ومن هنا فقد نشرت الجامعة مجموعة دراسات بعنوان ( دراسات حول فلسطين خلال العصر العثماني ) اشرف على تحريرها ( ماعوز ) وجاءت في ٦٤٠ صفحة تضمنت اربعين دراسة عن قضايا عديدة تتعلق بالتاريخ والجغرافيا والسياسة وعلم الاجتماع والعلاقات الدولية في تلك الفترة .

وتهتم سلسلة اوراق القدس حول مشكلات السلام بنشر كتيبات متخصصة اغلبها يتعلق بالقضية العربية الصهيونية وهي سلسلة يظهر من عناوين الصداراتها توجه نحو ترسيخ فكرة الحق اليهودى في فلسطين، والتظاهر الصهيوني بالبحث عن السلام ولعل ما يؤكد انها سلسلة موجهة ان اللغة التى تكتب بها هي الانجليزية دليلا على الرغبة في اعطاء القارىء الغربي معلومات من وجهة نظر منحازة.

ومن بين العناوين التى نشرتها السلسلة كتيبات منها: « الحق اليهودي في القدس » ليهودا بلوم ، وقد عرض فيه الكاتب لحق الكيان الصهيوني في القدس الشرقية اعتمادا على القانون الدولي وكونها ظلت مدينة موحدة طوال فترة الانتداب البريطاني اضافة الى ان هذا الحق ينبع من موقف الكيان الصهيوني في الدفاع عن نفسه .

و (والكيان الصهيوني في الشرق الاوسط مدخل) تحدث فيه مؤلفه ياكوف هرزوج عن تاريخ الدولة الصهيونية وعلاقاتها المتوترة بالعالم العربي وكتاب « المفهوم الاسرائيلي للحدود الآمنة » ويعرض ستيفن روسن في مؤلف أخر للجغرافيا العسكرية والتوازن العسكري في المشكلة العربية الصهيونية .

وتضم السلسلة ايضا دراسات أخرى عن الوضع الاقتصادي في المنطقة وعلاقات الكيان الصهيوني بدول العالم المختلفة ، وتحليلات للحروب الصهيونية العربية .

ولعل المرء يشعر بكثافة ما ينشر عن الوطن العربي والعالم الاسلامي والعلاقات بين الدولة الصهيونية والعالم داخل الكيان الصهيوني ، مما سبق فاذا كانت جهة واحدة فقط قد اصدرت كل هذه الاعمال فان هذا هو الدليل على العناية بالمعلومات سلاحا في المواجهة يستخدم بطريقتين : بث الدعاية وتشويه الحقائق ، ومحاولات التعرف على أوضاع الطرف الاخر تاريخيا واجتماعيا واقتصاديا .

ان اتحاد المؤرخين العرب اذ يسلط الاضواء على هذه النماذج يؤكد ان عظم المسئولية الملقاة على عاتق المؤرخ العربي أضحت جسيمة ، وتتحدد هذه المسئولية فيما تتحدد بالكشف عما يخطط لوأد ثقافته العربية ، وتاريخه المجيد وتعطيل فعله الانساني والحضاري .

واننا اذ نوجه الدعوة للمؤرخين العرب كافة فانما ندعوهم الى ان يكونوا بدا واحدة وفكرا واحدا من أجل الوقوف أمام الزحف الاستعماري الثقافي الخطير.

وما النصر الامن عند الله ، « وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون » .

الاستاذ الدكتور مصطفى عبدالقادر النجار الأمين العام لاتحاد المؤرخين العرب



صدر عن الأمانة العامة لاتحاد المؤرخين العرب في غرة جمادى الآخر من عام ١٤٠٦ هـ، الموافق لليوم الرابع عشر من شهر شباط من عام ١٩٨٦ العراق .

# من نشاطات الاتحاد العلمية



r

## أ ـ تشكيلات الاتحاد في مجال النشر

#### أولا: الهيئة العربية العليا لكتابة تاريخ الأمة العربية:

١ ـ الدكتور محمد عدنان البخيت ممثل

٢ ـ الدكتور عبدالجليل التميمي ممثل

٣ \_ الدكتور عبدالرحمن الانصاري ممثل

٤ ـ الدكتور نبيه عاقل ممثل

٥ ـ الدكتور سلمان سعدون البدر ممثل

٦ ـ الدكتور صالح احمد العلي ممثل

٧ ـ الدكتور محى الطاهر الجراري ممثل

مشروع كتابة تاريخ بلاد الشام/ المملكة الاردنية الهاشمية مشروع كتابة التاريخ العثماني/ الجمهورية التونسية . كتابة تاريخ الجزيرة العربية/ المملكة العربية السعودية لجنة كتابة تاريخ العرب/ الجمهورية العربية السورية هيئة كتابة تاريخ الأمة/ دولة الكويت . هيئة كتابة تاريخ الامة العربية/ الجمهورية العراقية مؤتمر تاريخ الأمة العربية/

#### ثانيا : لجنة تعضيد المنشورات التاريخية :

١ - الدكتور فاضل عبدالواحد

٢ ـ الدكتور حسن فاضل زعين

٣ - الدكتورة رجاء حسنى الخطاب

٤ - الدكتورة صباح ابراهيم الشيخلي

٥ - الدكتور عبد الامير عبد دكسن

٦ - الدكتور فاروق عمر فوزي

٧ - الدكتور هاشم صالح التكريتي

٨ - الدكتور يحيى الشاهرلي

٩ ـ الدكتور محمد جاسم حمادي المشهدائي 🥏

## ثالثا : اللجنة الاستشارية للمنشورات التاريخية

١ - الدكتور صالح الحمارنة

٢ ـ الدكتور سلطان القاسمي

٣ - الدكتور سعيد خليل هاشم

٤ - الدكتور محمد الهادي الشريف

٥ \_ الدكتور محمد البشير شنيتي

٦ ـ الاستاذ سعيد احمد درسمة

٧ \_ الدكتور يوسف الثقفي

٨ ـ الدكتور تاج السر احمد حران

٩ - الدكتور عادل زيتون

١٠ ـ الاستاذ محمد على كريم

١١- الدكتور ابراهيم خليل احمد

١٢ - الاستاذ على احمد الشنفري

١٣ السيد احمد العناني

١٤ ـ الدكتور حسن محمد صالح

١٥ ـ الدكتور عبدالمالك التميمي

١٦ ـ الدكتور عمر عبدالسلام تدمري

١٧ ـ الدكتور عبدالرحيم عبدالرحمن

١٨ ـ الدكتور محمد المختار بن ريان

المملكة الاردنية الهاشمية دولة الامارات العربية المتحدة

دولة البحرين

الجمهورية التونسية

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

جمهورية جيبوتي

الملكة العربية السعودية

جمهورية السودان الديمقراطية

الجمهورية العربية السورية

جمهورية الصومال

الجمهورية العراقية

سلطئة عمان

فلسطين

دولة قطر

دولة الكويت

الجمهورية اللبنانية

جمهورية مصر العربية

جمهورية موريتانيا الاسلامية

( رئيسا )

الملكة المغربية الجمهورية العربية اليمنية جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية ۱۹\_ الدكتور عبدالهادي التازى ۲۰\_ الدكتور احمد العامري

## ب - نشاطات الاتحاد في مجال النشر

#### اولا: الكتب المنشورة

٢١ ــ الدكتور محمد عكاشه

قام الاتحاد ينشر الكتب التالية:

- ١ ـ كتاب يوميات البصرة بجزئين تأليف الدكتور مصطفى عبدالقادر النجار والدكتور الامير محمد امين (بيروت ١٩٨٠) باللغة الانكليزية .
- ٢ بحوث مهرجان المؤرخ توينبى ( بغداد ١٩٧٩ ) باللغة الانكليزية والعربية واشرف على اعدادها الدكتور هاشم
   التكريتي والدكتورة عالية سوسة .
- ٣ الحركة الصهيونية في تونس من الفترة ما بين ( ١٩١١ ١٩٢٧ ) تأليف الاستاذ التيمومي ( بيروت ١٩٧٩ ) .
  - ٤ ـ نشأة الحركة الأباضية الدكتور عوض خليفات ( عمان ١٩٧٨ ) .
- ٥ ـ ملامح النهضة العلمية في العراق من القرنين الرابع والخامس الهجريين ( ٣٣٤ هـ ـ ٤٤٧ هـ ) ( ١٤٥م ـ ملامح النهضة العلمية في العراق من الزبيدي ( بيروت ١٩٨٠ ) .
- ٢ ديوان جواهر الملوك في مدايح الملوك ، للشاعر هلال بن سعيد بن عرابة العماني تحقيق الدكتور داود سلوم
   ( بيروت ١٩٧٩ ) .
- ٧ ـ أَلْقُبَائَلُ العربية في المشرق خلال العهد الأموى (٤٠ ـ ١٣٢ هـ / ٢٠٠ ـ ٢٤٩م ) للدكتور ناجي حسن (بيروت ١٩٨٠ ) .
  - ٨ حضارات الوطن العربي كخليفة للمدينة اليونانية للدكتور سامي سعيد الاحمد (بيروت ١٩٨٠) .
    - ٩ \_ الامير مسلمة بن عبدالملُّك بن مروان ، للدكتور عواد مجيِّد الإعظمي (بيروت ١٩٨٠) .
    - ١٠ ـ مقدمة في دراسة مصادر التاريخ العماني للدكتور فاروق عمر فوري (بغداد ١٩٧٩) .
      - ١١ ـ المدخل الى تاريخ اللغات الجزرية للدكتور سامى سعيد الاحمط (بعداد ١٩٨١) .
- ١٢ ـ دراسات تاريخية لمعاهدات الحدود الشرقية للوطن العربي للدكتور مصلطفى عبدالقادر النجار (بيروت ١٩٨١ ) .
  - ١٣ ـ فلسطين تاريخها وحضارتها للدكتور عز الدين عفر بيت ( بيروت ١٨٩٨) -
  - ١٤ ـ كتاب المسعودي مؤرخا للاستاذ عبدالرحمن العزاوى ( بغداد ١٩٨٢ ) .
- ١٥ مقدمة في التصوف وحقيقته للامام ابي عبدالرحمن السلمي البغدادي تحقيق الاستاذ الدكتور حسين أمين
   ( بغداد ١٩٨٤ ) .
  - ١٦ ـ فهارس مجلة المؤرخ العربي للدكتور محمد جاسم حمادى المشهداني ( بغداد ١٩٨٤ ) .

## ثانيا: الكتب التي تحت الطبع

- ١ كتاب مخطوطة المفاخر في اخبار العرب الاواخر ، تحقيق الدكتورة رمزية الاطرقجي .
  - ٢ كتاب المستنصرية في التأريخ ، لنخبة من المؤرخين والباحثين .
- ٣ كتاب ملجأ الاضطراب ، لابن الهائم ، تحقيق السيدة نجلاء قاسم عباس وأخرون .
  - ٤ كتاب تنظيمات الجيش في العصر العباسي الثاني ، للدكتور خالد جاسم الجنابي .
    - ٥ \_ كتاب النظام الاساسي المعدل لاتحاد المؤرخين العرب .
      - ٦ ـ كتاب دليل المؤرخين العرب.
      - ٧ كتاب دليل رسائل الماجستير والدكتوراه في التأريخ .
    - ٨ ـ كتاب دليل المراكز التاريخية الدولية ( باللغة الانكليزية ) .
    - ٩ كتاب دليل اتحاد المؤرخين العرب في الصحافة العراقية والعربية والعالمية .

#### ثالثا: المحليية

قام الاتحاد باصدار مجلة تاريخية علمية وهي ( مجلة المؤرخ العربي ) تحتوى على النتاجات العلمية الجيدة للمؤرخين والباحثين العرب .

ان الاتحاد يعتزم تطوير مجلة المؤرخ العربي وجعلها أكثر ملاءمة مع تطور الدراسات والمفاهيم العلمية ، وهي تصدر بانتظام اعتبارا من سنة ١٩٧٥ تاريخ صدور العدد الأول وحتى الآن .

## ج -نشاطات الاتحاد في مجال الندوات والمؤتمرات

أولا : المؤتمرات والندوات التي نظمها الاتحاد

## أ ـ المؤتمرات التي تم عقدها خلال العام الدراسي الحالي :

| 1988/10/9-1 | ١ ـ ندوة تأصيل المقام العراقي تاريخيا ـ بغداد                                 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1918/14/1   | ٢ ـ الشهيد في التاريخ العربي الاسلامي ـ بغداد                                 |
| 1988/14/44  | ٣ _ المخطوطات والتراث                                                         |
| 1910/1/1    | ٤ ـ مكانة الاسير في التاريخ العربي الاسلامي                                   |
| 1910/4/11   | ٥ ـ الدول الكبرى والقضية الفلسطينية                                           |
| 1910/0/8    | ٦ - المستنصرية مدرسة وجامعة ( بالاشتراك مع الجامعة المستنصرية )               |
| 1910/0/7    | ۷ ـ حرکة مایس ۱۹٤۱                                                            |
| 1910/0/1-1  | ٨ - تطور الفكر العربي القومي (اتحاد المؤرخين العرب ، بالاشتراك مع مركز دراسات |
|             | الوحدة العربية، والمجمع العلمي العراقي، ومركز البحوث والدراسات العربية)       |
| 1910/7/48   | ٩ ـ الندوة العلمية الاولى لمدراء تحرير المجلات الانسانية                      |

## ب - المؤتمرات والندوات التي عقدها الاتحاد حتى نهاية عام ١٩٨٥

| ۱۱ ( أو ) ۱۱/٥٨٩١ | ١ - البطل في التاريخ بالاشتراك مع وزارة الثقافة والأعبلاء                 |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| شهر تشرین / ۱۹۸۵  | ٢ - الاسطورة بين الواقع والخيال في حضارة العراق القديم                    |
| 19.40             | ٣ ـ الحضارة العربية الاسلامية                                             |
| 19.40             | ٤ _ الاسلام والقومية                                                      |
| 19.40             | ٥ _ المستشرقون والتاريخ العربي                                            |
| 1940              | ٦ - التحدى الشعوبي للأمة العربية ( بالاشكتراك كلغ نقابة العامين)          |
| 1910              | ٧ ـ جوانب من تأريخ ايران الحديث والمعاصر                                  |
| 19.40             | ٨ ـ الشواهد التاريخية في احاديث . السيد الرئيس القائد صدام حسين حفظه الله |

### ثانيا: المؤتمرات العربية والعالمية التي شارك بها الاتحاد

| التباريخ         | الجهة المنظمة                | مكان الانعقاد     | اسم المؤتمر أو الندوة                               |
|------------------|------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|
| اب/ ۱۹۸۶         | جامعة روجمر                  | ولاية نيوجيرسي    | <ul> <li>أ . مؤتمر الثروة النفطية واثرها</li> </ul> |
| ·                |                              | الامريكية         | على السياسة العربية                                 |
|                  |                              |                   | المعاصرة                                            |
| 19.88/17/1_11/72 | المعهد الدوثي العالمي        | ميلانو، كادينانيا | ٢ . ندوة الحوار العربي الأوربي                      |
|                  | التابع لمؤسسة كونرادايناور   | ايطاليا           |                                                     |
| 1440/7/1-4       | جامعة الدول العربية          | توبس مقر جامعة    | ٣ . الاجتماع الثالث للتنسيق بين                     |
|                  | الادارة العامة لشئون الاعلام | الدول العربية     | الأمانة العامة/الجامعة                              |
|                  | ·                            |                   | العربية / الادارة العامة                            |
|                  |                              |                   | لشنون الاعلام والمنظمات                             |
|                  |                              |                   | والاتحادات العربية                                  |
| 1900 5 70_7.     | جامعة الاردن/جامعة           | جامعة اليرموك     | ١ المؤتمر الثالث للعلاقات                           |
|                  | اليرموك / جامعة مؤته         |                   | العربية التركية                                     |
| ۱۷/۱۵ شیعیان     | حكتب الترمية لدول            | سلطنة عمار        | <ul> <li>دوة التحديات الحضارية والغزو</li> </ul>    |
| ٥٠٤١٨٥ ٥٨١١م     | الخليج العربي                |                   | الثقافي لدول الخليج العربي                          |
| ,                | جامعة الدول العربية          | ثوبس مقر الجامعة  | ٦ ٠ احتماعات الدورة (٢٤)                            |
| P77 5 5AP1       | الادارة العامة لشئون الاعلام | العربية           | للجنة الدائمة للاعلام العربي                        |

| 1910/1/7-7                              | جامعة الدول العربية              | ترنس/مقر الجامعة           | ٧ . الدورة العادية (٢١)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>,</i> ,                              | الامانة العامة لشنون الاعلام     | العربية                    | لمجنس وزراء الاعلام العربي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 19.A0/V/0                               | مركز البحوث اليمني               | جامعة صنعاء                | <ul> <li>٨ . اجتماع الامائة العامة</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                         | -                                |                            | للخليج العربي والجزيرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1940/7/9-1                              | المنظمة العربية للتربية          | ترنس/مقر الجامعة           | ۹ اجتماعات الدورة (۳۷)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| * *                                     | والثقافة والعلوم والامانة العامة | العربية                    | للمجلس التنفيذي للمنظمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                         | للمجلس التنفيذي والمؤتمر العام   |                            | العربية للتربية والثقافة والعلوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| \4X0/V/\Y_\7/4A                         | الاتحاد العربي التقنى بالتعاون   | قابس/تونس                  | ١٠. الدورة التدريبية العربية في طرق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| , , ,                                   | مع وزارة التربية والتعليم العالي |                            | التدريس واستخدام التقنيات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                         | والبحث العلمي التونسية           |                            | المتربوية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| آب/١٩٨٥                                 | معهد البحث العلمي                | شتوتجارت/المانيا           | ١١. ندوة حول ثورة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 11/10/ 41                               | السوفيتي                         | الاتحادية                  | آ <b>كتو</b> بر والعالم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1510/4/11 1/40                          | المنظمة العالمية للعلوم          | ٠<br>شتوتجارت/المانيا      | ١٢. الاجتماع السادس عشر لمؤتمر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1940/9/1_4/40                           | التاريخية                        | الاتحادية                  | العلوم التاريخية الدولي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1980/1-/79/70                           | الاتحاد العربي للتعليم التقني/   | بغنداد                     | ١٣. الحلقة الدراسية في ادارة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 11/2/11/11/10                           | الامانة العامة                   | <del></del>                | وتطوير معاهد التعليم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                         | <b>4363.</b> 4637.               |                            | التقنى العربية/بغداد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1940/11/7                               | وزارات الاعلام الافريقية         | جمهورية اثيوبيا            | ١٤. افريقيا المحررة (بمناسبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 13/0/11/1                               | ورارات المعرم الموريقية          | 232 234                    | مرور مائة عام على                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                         |                                  |                            | مۇتمر برلىن حول تقسيم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                         |                                  |                            | افريقيا (١٨٨٤)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1440/11/17_18                           |                                  | جامعة الموصل ـ             | عاد ندوة العراق في الثورة العراق الثورة الثورة العراق الثورة الثورة العراق الثورة العراق الثورة العراق الثورة العراق الثورة الثورة الثورة الثورة العراق الثورة العراق الثورة الثورة العراق الثورة العراق الثورة العراق الثورة العراق الثورة الثورة العراق الثورة الث |
| 11/0/11/11/21                           |                                  | ب الاداب<br>كلية الاداب    | (المنظور التاريخي)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۱۹۸۵/کائن ۱۹۸۵                          | مركز عليم إليحار                 | بغداد                      | ر المربي الموانىء في الخليج العربي المعربي ال |
| 11/10 000/11/21                         | الخليج الغريق/كرامعة البصرة      | ·                          | G:2 6: 6 - G3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1927/7/14-14                            | مركز در اسات/الوحاة العربية      | جامعة صنعاء                | ١٧. ندوة الوحدة العربية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ((), (), ()                             | بالتعاون مع جامعة اصنعاء         |                            | تجاربها وتوقعاتها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 19.47                                   | 1-12 83                          | مدينة أورليانز/            | ١٨. المؤتمر السنوي لجمعية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| , (,, ,                                 |                                  | الولايات المتحدة الامريكية | دراسات الشرق الاوسط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 14.47                                   | War was the                      | الرياض/جامعة الإمام        | ١٩. المؤتمر العالمي عن تاريخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1 1// 1                                 | 1                                | محمد بن سعود الاسلامية     | الملك عبدالعزيز أل سعود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                         |                                  | <u></u>                    | . ٢٠. الندوة العلمية الاولى لدراسة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 19.47                                   |                                  |                            | مصادر تاريخ البصرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 74.7                                    |                                  | جامعة عدن                  | ٢١ . ندوة اليمن عبر التاريخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * |                                  | عـدن                       | <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 78.27                                   | الجمعية العربية للعلوم           | بغداد                      | ٢٢ ندوة افاق واستراتيجية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| , 1/1 (                                 | السياسة في بغداد                 |                            | السياسة العربية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 19.47                                   | العسيانية في يعد ال              | حف ان                      | ٢٣ اجتماع الدورة التاسعة للأمانة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 14.41                                   |                                  | 4                          | العامة لمراكز الخليج والجزيرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1 (// (                                 |                                  |                            | العربية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                         |                                  |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| 0 | The Autobiography of a Historian. Saleh Ahmed Al-Ali, Ph.D                                                                                             | 287 |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 0 | A symposium held at the Union on the Historical Roots of Imperialism in the Arab World                                                                 | 291 |
| 0 | Book Review                                                                                                                                            |     |
|   | Alignment: American Secret Relations with Israel by Stephen Green. Reviewed by Hassan Al-Bazaz, Ph.D.                                                  | 297 |
| 0 | Aal Al-Muhaled Ibn Abi Safra and their role in the History till the 4th Hijra Century, by Nafi T. Al-Abood, Ph.D. Reviewed by Abdul Ameer Dixon, Ph.D. | 301 |
| 0 | The Invasions of the Prophet Mohammed by Urwa Ibn Al-Zubair, Collected and Investigated by Mohammed M. Al-Aadhami. Reviewed by Al-Sayid M. Husooni.    | 305 |
|   | Keriewed by Al-Dayla III Masoome                                                                                                                       | 303 |
| 0 | The Arab World and the Crusade. Invasion by Khashi Al-Maadhidi, Ph.D., Reviewed by Swadi A. Mohammed, Ph.D., Duraid Abdul Qadir, Ph.D.                 | 309 |
| 0 | A Study of the Arab Resources and the History of Ottoman Egypt,                                                                                        |     |
|   | by Omer Abdul Aziz, Reviewed by Fuad Qazanchi                                                                                                          | 313 |
|   | The Union Activities.                                                                                                                                  |     |
| 0 | The Volume Contents in English.                                                                                                                        | 330 |

# The Arab Historians Contents of Volume — 29

# Modern and Contemporary History

| 1.  | Portuguese Occupation of the Ports of Arab Peninsula.  Abdul Aziz M. Awadh, Ph.D., College of Arts / University of Al-Yarmook                                              | 17  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 2-  | Britain and Egypt 1919 — 1955.<br>Safa Abdul Wahab Al-Mubarak, Ph.D., College of Education, University of Basrah                                                           | 27  |
|     | Al-Mukhtar Al-Susi 1903 — 1963 The Missionary for Arabism in Al-Sus Country. Badri M. Fahd, Ph.D., College of Arts. Baghdad University.                                    | 53  |
| 4.  | The History of the National Struggle in Nigeria 1893-1960 Abdul Razak M. Al-Fahd, Ph. D., Collège of Education, Al-Masul University.  Arab and Islamic History             | 69  |
| _   |                                                                                                                                                                            |     |
| 5,  | Najran: Its Importance and Relation to Islam.  Nazar A. Al-Hadeethi, Ph.D., The Institute for National Socialistic Studies,  Al-Mustansiriya University                    | 91  |
| 6.  | The Iraqi Establishment in Al-Abbasid Era. Abdul Kareem A. Hatamla, Ph.D., College of Arts, Al-Yarmuk University.                                                          | 106 |
| 7.  | War as seen by Arab Tribes in the pre-Islamic period. Saleh Mosa Dradka, Ph.D., College of Arts, University of Jordan.                                                     | 114 |
| 8.  | Some Aspects of the National Sense among Arabs in the pre-Islamic period.  Munthir A. Al-Baker, Ph.D., College of Education, University of Basrah.                         | 130 |
| 9.  | The Establishment (Institution) of Ministry in the Islamic Arab state;<br>Its Principles and Evolution.<br>Hamdan A. Al-Kubaisi.                                           | 120 |
|     | College of Arts, University of Baghdad                                                                                                                                     | 139 |
| 10. | The Qualities of the Islamic City as seen by Arab Writers; A Study in the Islamic Arab Modernisation.  Abdul Al-Jabbar Naji, Ph.D., College of Arts, University of Basrah. | 149 |
| 44  | Al-Bragwatiyoon 125 — 542 Hijra in Al-Maghrib,                                                                                                                             |     |
| 11. | Ibrahim K. Al-Ubaidi, College of Arts, University of Baghdad.                                                                                                              | 181 |
| 12. | The Role of Cycile in the Transformation of Arab Medical Heritage to Europe.  Taqi Al-Deen A. Al-Doori, Ph.D., College of Education for Girls,                             |     |
|     | Baghdad University.                                                                                                                                                        | 204 |
| 13. | At Shurta (Police) in Iraq during the First Ahhasid Perind                                                                                                                 |     |
|     | Duraid A. Noori, Ph.D., College of Arts, University of Mosul.                                                                                                              | 212 |
|     | Ancient History and Archaeology                                                                                                                                            |     |
| 14  | Pottery, Drinking Pots discovered during the Al-Battra Excavations of 1981.  Nabeel I. Al-Kairi, Ph.D., College of Arts, University of Al-Mosul                            | 239 |
| 15  | Caldanian State during Nab Balasir and Nabo Khuth Nussar. Sami S. Al-Ahmed, Ph.D., College of Arts, Baghdad University.                                                    |     |
| 16  | . Orientometrics. Khalil I. Seman, Sunny — Binghemton, N.Y.                                                                                                                |     |





# Office of the General Secretary

Iraq - Baghdad - P.O. Box 4085 Cable: MOARKHEEN Baghdad



# JOURNAL OF ARAB HISTORIANS



# Office of the General Secretary

Iraq - Baghdad - P.O. Box 4085 Cable: MOARKHEEN Baghdad